# علمالنفسالجنائ



دکومحشمانة ربیع دکوچمعهٔ سیدیویف دکورمعتز بسیطرالله

القاهرة التوزيع

## علم النفس الجنائي

الدكتور

معتز سيد عبدالله أستاذ علم النفس المساعد بجامعتى القاهرة والإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور

جمعة سيد يوسف أستاذ علم النفس المساعد بجامعتى القاهرة والملك سعود الدكتور

محمد شحاته ربيع أستاذ علم النفس بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذات مسئولية محدودة

المطابسع ۱۲ ش نرسبار لاظرغــــلی ت: ۲۰۲۲۰۷۹

المُكتبة { ٣ ش كامل صدتى الفيالة ت: ٩٠٠٢١٠٧ المُكتبة { ٣ ش كامل صدتى الفيالة ت: ٩٩١٧٩٥٩

### 

﴿ رَبَّنَا لَا تُنِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَادٍهُ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّذَيْكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾

( سورة آل عمران – آيڌ : ٧ )

#### مقد هـــــــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ... وبعد .

فإن هذا الكتاب يتناول بالدراسة موضوع علم النفس الجنائي، وقد أعد ليكون مرجعا عاما يشمل موضوعات هذا الفرع من علم النفس ويعرضها عرضا عصريا .

وموضوع هذا الكتاب ربط بين علم النفس والقانون حيث يهتم كل منهما بدراسة سلوك الإنسان حين يطيش هذا السلوك ويصطدم بالمعايير الاجتماعيه وما تواضع عليه المجتمع من أخلاقيات ومثل ويصبح سلوكا إجراميا .

وسوف نرى على صفحات هذا الكتاب أن تفسير السلوك الإجرامى وما يحيط به من ملابسات وما يستشر وراء من دواقع هو أمر بالغ الصعوبة والتعقيد. والتصدى له يتطلب من طالب العلم جهدا جهيدا لأن وراء هذا السلوك الكثير من الخيايا والمستورات نحاول أن نكشف عنها اللئام.

والكتاب له خط فكرى محدد رغم أنه قد توفر على إعداده ثلاثة من أهل الاختصاص في علم النفس . وهذا الخط الفكرى يقوم على عرض المادة العلمية في المجال عرضا مبسطا يستفيد منه المتخصص في علم النفس ، ولكنه في نفس الوقت لا يشق على غيره . ويبدأ الكتاب بتوضيح الجوانب النظرية والتاريخية في موضوع علم النفس الجنائي، ثم يتعرض بعد ذلك للجوانب التطبيقية، ويختم بالنواحي العلاجية والوقائية .

وقد قسم الكتاب إلى ثمــانية أبواب ، يتكون كل باب من عدة فصول على النحو التالي :

يدور الباب الأول حول مدخل لدراسة علم النفس الجنائي، وهو بنقسم إلى فصلين: الأول يناقش موضوع علم النفس الجنائي والتطور التاريخي لهذا الفرع من علم النفس . أما الفصل الثاني فيعرض لبعض المفاهيم الأساسية في الميدان مثل مفهوم الجرية والسلوك الإجرامي وفروع العلم التي تدرس هذه المفاهيم كما يناقش المسكلات المنهجية والبحثية في علم النفس الجنائي .

ويدور الهاب الثانى حول النظريات التى تفسر السلوك الإجرامى، وينقسم هذا الباب إلى خمسة فصول . يتناول الأول النظريات التى ترجع السلوك الإجرامى إلى أسباب بيولوجية عضوية . أما الثانى فيتناول النظريات التى تفسر هذا السلوك بالرجوع إلى عوامل اجتماعية . ويتناول الفصل الثالث النظريات التى تفسر السلوك الإجرامى بالرجوع إلى عوامل نفسية بحتة . والفصل الرابع يعرض النظريات المفسرة للسلوك الإجرامى بالرجوع إلى عوامل اجتماعية ونفسية مشتركة . أما الفصل الخامس فيعرض للنظريات المفسرة الخامس فيعرض للنظريات المفسرة للسلوك الإجرامى من وجهة النظر التكاملية .

ويدور الباب الثالث حول تصنيف المجرمين والجرائم. وينقسم هذا الباب إلى فصلين . يتناول الأول تصنيف المجرمين على مستويات التصنيف المختلفة وهي القانوني والبيولوجي والنفسى والاجتماعي والتكاملي . أما الفصل الثاني فيتناول تصنيف الجرائم مثل جرائم الجنس والعنف والمخدرات والجرائم الاقتصادية .

أما الباب الرابع فإنه يتناول الدراسة بعض أشكال انحراف السلوك وحيوده عن السواء، وهو على فصلين . الأول يتناول موضوع الأحداث المنحرفين من حيث أسباب هذا الانحراف وعلاجه . أما الشانى فهو يتناول الشخصية المضادة للمجتمع وبدرسها دراسة اكلينيكية موسعة من حيث التشخيص والعلاج .

ويدور الهاب الخامس حول الدراسة النفسية للعملية الجنائية، وهو ينقسم إلى أربعة فصول. الأول يتناول الأشخاص الذين يتولون مباشرة التحقيقات الجنائية والقضائية وهم رجل الشرطة والمحامى والقاضى ومتاعب هذه المهن. ويتناول الفصل الشانى وسائل التحقيق وأهمها كاشف الكذب والتنويم المغناطيسي . أما القصل

الثالث فيتناول الدراسة النفسية للشهادة القضائية من حيث تأثر هذه الشهادة العضائية من حيث تأثر هذه الشهادة بعرامل التحريف والنسيان . كما يعرض للشهادة القضائية للأطفال وكبار السن ومشكلات هذه الشهادة . وأخيراً يعرض الفصل الرابع للآثار النفسية للايداع بالسجون، والتى تتمثل في الضغوط النفسية والاضطرابات النفسية التي يعاني منها السجين.

ويدور الهاب السادس حول الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاقتها بالمسؤلية الجنائية، وهي مشكلة عويصة فيها الكثير من المداخلات وتهم رجالات القضاء ويدور على فصلين . الأول يعرض للاضطرابات النفسية من حيث أسبابها وأعراضها وعلاقتها بالسلوك الإجرامي . أما الثاني فيناقش أكثر المسائل إلحاحا وهي: إلى أي مدى يكون المجرم المضطرب نفسياً أو عقلياً مسئولاً عن أعماله ؟!

أما الهاب السابع فيتناول موضوع الخدمات النفسية فى المؤسسات الجنائية ويدور على فصول ثلاثة . الأول يتناول دور الأخصائى النفسى فى المؤسسات الجنائية وخصوصاً عملية الفحص والقياس مثل قياس الذكاء والقدرات والشخصية. أما الثانى فيتناول دور الطبيب النفسى فى هذه المؤسسات والذى يدور حول التشخيص والعلاج . أما الثالث فيتناول أساليب الوقاية والعلاج والتأهيل فى المجال الجنائى بصفة عامة .

أما الهاب الثامن فإنه يدرس موضوع المنظور الإسلامى للسلوك الإجرامى وهر يدور على خمسة فصول . الأول يتناول تعريف الجريمة فى الشريعة الإسلامية، ويتناول الفصل الثانى تصنيف هذه الجرائم وفق هذه الشريعة السمحاء . أما الثالث فيتناول التصور الإسلامى لأسباب الجريمة . ويدور الرابع حول كيفية الوقاية من الجرائم حسب الشريعة الاسلامية . أما الفصل الأخير فيتناول أساليب علاج المجرمين فى ضوء الشريعة الإسلامية .

ويلزم في هذه المقدمة أن نشير إلى أن هذا الكتاب - كما قلنا منذ قليل - يستفيد منه المتخصص في علم النفس ولا يشق على غيره . وقراءة هذا الكتاب رغم أنه موجه بصفة عامة إلى جمهور القراء إلا أنه موجه بصفة خاصة إلى الفتات التالية من طلاب العلم :

#### أولاً : المختص في علم النفس

علم النفس الجنائى فرع أساسى من القاعدة المعلوماتية للأخصائى النفسى وسيجد المختص فى علم النفس فى تضاعيف هذا الكتاب معلومات مفيدة وهامة ترتبط ارتباطا وثبقا بفروع علم النفس الأخرى التى درسها مثل علم النفس العام وعلم النفس التجريبى وعلم النفس المرضى وعلم النفس الإكلينيكى .

#### ثانيا : المختص في الاجتماع والخدمة الاجتماعية

علم النفس الجنائى بالنسبة للأخصائى الاجتماعى أو الباحث الاجتماعى يشكل مع الدراسات الاجتماعية التى يدرسها أهل الاختصاص فى علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية تعميقا لفهمه عن موضوع السلوك الإجرامى من حيث فهم أسباب وأساليب علاجه من وجهة نظر مكملة لوجهة النظر الاجتماعية .

#### ثالثا : المختص في القانون

علم النفس الجنائى بالنسبة لرجل القانون أوالقضاء يشكل مع الدراسات القانونية التى يدرسها أهل الاختصاص فى القانون عامة والقانون الجنائى خاصة ، توسيعا لفهمه عن موضوع أسباب الجرائم وتفسير السلوك الإجرامى - وكيفية مقاومته وعلاجه من وجهة نظر مكملة لوجهة النظر القانونية .

#### رابعا : المختص في مجال الشرطة

علم النفس الجنائى بالنسبة لرجل الشرطة يشكل مع الدراسات الشرطية والقانونية التى يدرسها رجال الشرطة توسيعا لقاعدته المعلوماتية عن السلوك الإجرامى الذى هو شغله الشاغل , إن رجل الشرطة هو الخط الدفاعى الأول ضد السلوك الإجرامى وهو أجدر الجميع بمحاولة فهم هذا السلوك.

#### خامسا : المختص في الطب النفسي الجنائي

علم النفس الجنائى بالنسبة للطبيب النفسى أمر لصيق بدراسته الطبنفسية وذلك لأن الطبيب النفسى شريك قوى فى العديد من الموضوعات التى يطرحها هذا

الكتاب. والمادة العلمنفسية وإن كانت تختلف بعض الاختلاف عن المادة الطينفسية إلا أن هدفهما واحد، وهو محاولة فهم سلوك الإنسان حين يصاب بالمرض.

ونشعر أن هذه المقدمة قد طالت قليلاً ولكن نختمها مع ذلك بأمرين : الأمر الأول :

هو توجيه الشكر إلى جميع الزملاء بقسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وذلك لما قدموه من استشارات مفيدة ومراجع قيمة أثناء إعداد المادة العلمية لهذا الكتاب، ونخص بالذكر منهم الأستاذ الدكتور عبد المجيد سيد منصور والأستاذ الدكتور محمد محروس الشناوى وكذلك الدكتور محمد عادل توفيق الذى ساهم بجهد مشكور في مراجعة بعض أجزاء الكتاب مراجعة أمينة .

الأمر الثاني :

يتوجه مؤلفو الكتاب بخالص الشكر إلى الجنود المجهولين ورا ، هذا الكتاب، وهم أفراد أسرهم زوجاتهم وأولادهم الذين وفروا لمؤلفى الكتاب وقشاً هادئاً وهم أحرج الناس إليه لإعداد مادة هذا الكتاب .

وإذا استطاع هذا الكتباب أن يلقى بعض الضوء على موضوع السلوك الإجرامي - نقول لو استطاع - لبلغ طرفاً مما يريد .

وبالله التوفيق ي

المؤلفون

الرياض في صفر ١٤١٥هـ يوليو ١٩٩٤م

البساب الأول

مدخل لدراسة علم النفس الجنائس

#### مقدمة

يعرض هذا الباب لدراسة تمهيدية لتعريف القارئ بعلم النفس الجنائي من حيث مجال دراسته والموضوعات التى يهتم بها ويشارك القانون في بحثها . كما يعطى هذا البباب كذلك فكرة عن التطور التاريخي لعلم النفس الجنائي منذ ظهوره في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وهذا ما يتضمنه الفصل الأول . وفي الفصل الثاني من الباب ذاته نعرض لمفهوم الجريمة وخصائص السلوك الإجرامي ، والعلوم ذات الصلة بالظاهرة الاجرامية ، ومناهج البحث في علم النفس الجنائي ، وأساليب جمع البيانات . وأخيراً نعرض لأهم المشكلات المنهجية التي تواجه الباحثين العاملين في مجال السلوك الإجرامي ، حتى يمكن مواجهتها من أجل تحقيق مزيد من النمو في هذا المجال الحيوى المهم .

#### الفصل الأول

#### تعریف علم النفس الجنائس و موضوع دراسته وتطوره التاریخس

#### محتويات الفصل

- أولاً : علم النفس الجنائى : تعريفه وميدان دراسته .
  - ثانياً : علم النفس الجنائى : نظرة تاريخية .
    - (١) البدايات التاريخية .
  - (٢) منستربرج مؤسس علم النفس الجنائي .
    - (٣) يعض الرواد الأوائل .
  - (٤) الإسهامات المبكرة في عملية المحاكمة .
    - (٥) علم النفس في كليات القانون.
      - (٦) فترة هدوء .
      - (٧) عصر الثقة .
  - (٨) علم النفس الجنائي في الصورة المستقرة .

#### تعریف علم النفس الجنائی و هوضوع دراسته وتطوره التاریخی

#### أولا : علم النفس الجنائي : تعريفه وميدان دراسته

يودع فى السجون كل عام فى جميع أنحاء العالم عدة ملايين من البشر، وذلك جزاء للأفعال التى يرتكبونها وتعتبرها المجتمعات التى يعيشون فيها أفعالا إجرامية . وفى مقابل هؤلاء يوجد ملايين الضحايا الذين وقع عليهم ضرر بسبب هذه الأفعال الإجرامية .

وتكاد الجريمة أن تكون الشغل الشاغل لجميع المجتمعات . وربما تنشغل بها بصورة ملحة أكثر المجتمعات تقدما وحضارة . ولنضرب مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وهي أرقى بلاد العالم حضاريا وتكنولوجيا، فإن معدل الجرائم مرتفع بحيث تقع أكثر من جريمة كل أقل من دقيقة! ناهيك أن كلفة مقاومة الجريمة في تلك الهلاد باهطة تتجاوز فيما يذكر ستين مليارا من اللولارات سنويا .

وعلم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان وذلك بقصد أن يصل إلى معرفة دقيقة بهذا السلوك، وهذه المعرفة تدور على ثلاثة محاور : المحور الأول وصف سلوك الإنسان وصفا دقيقا سواء كان هذا السلوك سويا أوغير سوى . أما المحور الثاني فهو تفسير هذا السلوك من حيث معرفة أسبابه ودوافعه . أما المحور الثائث فهر محاولة التنبؤ بهذا السلوك، أى ترقع ماذا سيكون عليه سلوك شخص ما إذا وضع في ظروف معينة ومن ثم التحكم في هذا السلوك وضبطه وتعديله .

إذا كان علم النفس يدرس سلوك الإنسان فهو يشترك مع القانون الذي هو تقعيد السلوك الإنساني، بمعنى أن القانون هو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تضعها الدولة ويلزم الإقرار بطاعتها والإذعان لها . إن القانون هو المبادئ المقررة من قبل السلطات العليا أو ولاة الأمر، لأن القانون نسق من القواعد تحدد سلوك الإنسان . وتقرل إن هذا الفعل مطابق للقانون وإن ذاك الفعل غير مطابق فتبيح الأول وتجرم الثانى . وهذا ما نقصده بأن القانون تقعيد لسلوك الإنسان .

فإذا كان علم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان والقانون هو العلم الذي يقعد سلوك الإنسان . فإن هذين العلمين الكبيرين يركبان نفس القارب ويتعرضان لنفس الأمواج ولهما نفس المهام بل نفس الهموم . إنهما يحتلان أرضيه مشتركة، هذه الأرضية المشتركة هي « سلوك الإنسان » .

إن المنطقة التى يتقابل فيها علم النفس مع القانون هى المنطقة التى قثل ساحة علم النفس الجنائى هو فرع من ساحة علم النفس الجنائى وميدانه بحيث تقول إن علم النفس الجنائى هو فرع من فروع علم النفس التطبيقى يهتم بدراسة السلوك الإنسانى فى إطار تعامل هذا السلوك مع القانون . أو أن علم النفس الجنائى هو فرع من علم النفس بهتم بتطبيق المعارف النفسية فى المجال الجنائى أو الإجرامى كأنه تطبيق للمبادئ العلمنفسية فى المواقف التى يتعامل فيها الإنسان مع القانون .

وحتى نستوضح هذا التعريف نعطى أمثلة في تطبيق المعارف النفسية في المجال الجنائر, على النحو التالي:

- لماذا الجريمة ؟ هل السلوك الإجرامي بسبب وراثة معيبة أو عوامل اجتماعية غير حميدة أو اضطرابات نفسية تدفع المجرم إلى سلوك لاسوى ؟ أم أن الجريمة تحدث نتيجة تضافر العديد من هذه العوامل ؟ ذلك أن تفسير أسباب السلوك الإجرامي شغل شاغل للمختصين في علم النفس الجنائي .

- هل يمكن تصنيف المجرمين من حيث خصائصهم النفسية أو الجسمية أو الجسمية أو الجسمية أو الجسمية أو الاجتماعية ؟ وهل يمكن تصنيف الجرائم التى يرتكبونها تصنيفا يساعد على تفهم أسباب الاندفاع إليها ؟ هل هناك شخصية تتسم بمضادة المجتمع بوحيث تخرق القانون ؟ وما هى خصائص هذه الشخصية الإجرامية ؟ وهل هذه الشخصية تقبل العلاج والردع أم تستعصى عليهما ؟

- ثمة سؤال : هذا الاحتساطى الإستراتيجى للجرعة، ونقصد به صغار المجرمين أو الأحداث، هؤلاء الأحداث كيف ينحرفون ؟ وما هى العوامل التى تساعد على هذا الانحراف ؟ وهل من وسيلة لعلاجهم وإعادتهم إلى جادة الصواب؟
- الاضطرابات النفسسية والعقلية ، وهل ترتبط هذه الاضطرابات بالسلوك الإجرامى ؟ ويمعنى آخر: هل هناك أمراض نفسية أو عقلية يندفع بسببها المريض إلى ارتكاب الجريمة ؟ وما هى أنواع الجرائم التى يرتكبها مرضى النفوس أو مرضى العقول ؟
- إذا كان بعض المصابين بالأمراض العقلية ، قد يرتكوبون الجرائم، فما مدى مسئوليتهم عن أفعالهم الإجرامية ؟ كيف يتم اتخاذ قرار بإعفائهم من المسئولية المناثية ؟ وما مدى خطورة هذا القرار ؟ ثم من يتخذ هذا القرار ؟
- فى الدين الإسلامى الحنيف تناول لمشكلات المجتمع؟ فما هو تفسير الإسلام للسلوك الإجرامى ؟ وكيف يجرم الإسلام الفعل ؟ وكيف يوفر الإسلام أساليب علاج الجرية ؟ وأساليب الوقاية منها ؟
- هل يمكن مكافحة الجريمة ؟ هل يمكن الوقاية منها أو علاجها ؟ وما هى أنجع الطرق لذلك ؟ وما هى أساليب تأهيل المجرم حتى يعود شخصا سويا مرة أخرى إلى حظيرة المجتمع ؟
- كيف نستفيد من معارفنا العلمنفسية فى معرفة العوامل التى تؤثر على شهادة شهرد العيان أمام القضاء والشرطة ؟ هل هذه الشهادة دقيقة ؟ وما هى العوامل التى تؤدى إلى تحريفها ؟ ولماذا ينسى الشاهد بعض التفاصيل عند رواية شهادته ؟ وشهادة الأطفال هل يجوز الأخذ بها ؟ وكيف ذلك ؟ وكذلك الأمر فى شهادة كبار السن، هل عليها ملاحظات ؟
- هل هناك وسائل علمية حديثة تساعد المحقق الجنائي ؟ إن الوصول إلى
   الحقيقة هو شغله الشاغل فهل من معين من أسباب العلم الحديث ؟ يقال إن جهاز

كاشف الكذب يستطيع أن يدل المحقق على أن الشاهد كاذب أو صادق ! ناهيك عن أن التنويم المغناطيسي يستطيع أن ينشط ذاكرة الشاهد ! هل هناك مجادلات حول كفاءة هذه الوسائل الحديثة ؟

- ثمة أشخاص يقومون على حراسة « الأمن الاجتماعى » هم رجال الشرطة ورجال القضاء، مهمتهم مهمة مُهمة فما هى الضغوط النفسية الواقعة عليهم ؟ وهل يعانون من متاعب فى قيامهم بأعمالهم الحساسة تلك ؟ ثم المحامون، تلك الفئة التى شغلها الشاغل هو الدفاع عن المتهم سواء كان مذنبا أو غير مذنب ما هى الضغوط النفسية التى يعانون منها ؟
- الجريمة والعقاب والسجن كعقوبة مانعة من الجريمة ما هى آثارها النفسية
   على النزلاء ؟ وهل يؤدى الإبداع بالسجن مددا متطاولة إلى تحطيم الروح المعنوبة
   للسجن ؟.
- الطبيب النفسى فى المجال الجنائى ما هو دوره؟ هل يساعد فى تشخيص حالات السجناء النفسية والعقلية ؟ هل يساعد فى العلاج ؟ هل يساعد فى تقرير مدى المسئولية الجنائية فى حالات المجرمين من مرضى العقول ؟؟
- الأخصائى النفسى فى المجال الجنائى ما هو دوره ؟ هل يقدم الخدمات النفسية المختلفة طبقا لحالات نزلاء السجون ؟ ما هى أدواره داخل المؤسسات العقابية ؟ هل يستطيع أن يقدم شيئا من أجل تأهيل أرباب الإجرام بحيث يعودون أفرادا صالحين فى المجتمع ؟

ومعنى ذلك كله أن الاختصاصيين في علم النفس يكنهم المساهمة في دراسة وعلاج مشكلة كبرى تعانى منها المجتمعات الحديثة وهى الجرية، ويساهم هؤلاء الاختصاصيون في العمل كأفراد في مجال اختصاصهم في المؤسسات مثل أقسام الشرطة والسجون ودور الأحداث والمحاكم . كما يقوم رجال علم النفس في الجامعات ومراكز البحث العلمي بإجراء البحوث المتنوعة حول الجرية بغية تقديم أفضل خدمة علمية مكنة لمن يعملون في المجال التطبيقي لعلم النفس الجنائي .

إن المفهوم القانونى للسلوك الإجرامى لا يتعارض بحال - بل يتفق - مع المنظور السيكولوجى للسلوك السوى. فالسلوك الإجرامى يتسم بعدة خصائص، منها أن يلحق الضرر بآخرين أو بممتلكاتهم وأن يكون هذا الضرر محددا بنص قانونى، وأن يتوافر عنصر القصد لدى مرتكب الفعل، إلى غير ذلك من خصائص سوف نقف عليها تفصيلاً في سياق تالد إن هذا التحديد القانونى الصرف للسلوك الإجرامى يتماشى بوجه عام مع النظرة السيكولوجية التى تحدد السلوك الاجتماعى المطابق للمثل والقيم والأخلاقيات والتقاليد.

كما أن هدف القانون بوجه عام يقوم على حماية أفراد المجتمع من أضرار متعمدة أو غير متعمدة . وكذلك توفير حماية خاصة للضعفاء من أفراد المجتمع مثل الأطفال وضعاف النفوس والعقول . وحماية الممتلكات العامة والخاصة . هذا معناه أن القانون أمر أساسى يقوم عليه الانضباط الاجتماعي الذي هو أساس حياة البشر وركنها ومرتكزها .

والمشتغل بعلم النفس سيهمه كل الأهمية أن يرى أفراد المجتمع يحترمون القانون ؛ لأن احترام القانون هو سلوك سوى بناء ، ودليل على صحة نفسية جيدة . كل هذا نسوقه دليلا على أن القانون وعلم النفس يهدفان إلى صالح البشر، ومن أهم العوامل التي تحقق صالح البشر استتباب القانون ، وعلى هذا الأساس فإن أهل علم النفس وأهل القانون شركاء في هذه القضية .

إن هدف علم النفس الجنائي إقامة قنطرة تصل بين القانون وعلم النفس . وعلم النفس الجنائي يقوم على أساس تساؤل رئيسي هو : إذا كانت القوانين هي سياج الدولة وعماد المجتمع وركنه الركين فلماذا يخرق الناس القانون ؟ وكيف نتعامل مع هؤلاء الذين يخرقون القانون ؟ وما هي أنجح الوسائل لعلاجهم وإعادتهم إلى الحظيرة الاجتماعية إن أرادوا ؟ ثم ما هي أنجح الأساليب لعقابهم إن أبوا ؟

إن القوانين هي ديدن المجتمعات منذ القدم، وهذه القوانين قد يكون مصدرها الوحي الآلهي أو قد تكون من صياغة البشر أو تجمع بين هذين المصدرين . إن الفرد الذى يعيش فى المجتمع كأنه قد التزم بالعقد الاجتماعى- غير المكتوب - بينه وبين المجتمع ، وهذا العقد مضمونه أن يؤمن له المجتمع حاجاته ويشبع له دوافعه ويكفل له السلام والأمن ويوفر له فرص العيش الطيب اللاتق . والفرد من جهة أخرى يلتزم بأن يحترم أنظمة المجتمع وقوانينه وأعرافه وأن يعمل في سبيل بناء هذا المجتمع بقدر ما تسمح به طاقته . العقد الاجتماعى بين الفرد والمجنمع قائم على تبادل المنافع بحيث يؤدى المجتمع دوره حيال الفرد وفي المقابل بؤدى الفرد دوره حيال المجتمع . والجرية معناها أن أحد الأفراد أقدم على ارتكاب فعل مخالف لما تواضع عليه المجتمع وأثبته في قوانينه، أو امتنع عن أداء فعل يطلب منه المجتمع أن يؤديه، كأن الجرية هي شكل من أشكال الإخلال بالعقد الاجتماعى بين الفرد والمجتمع .

وعلى هذا الأساس فإن مخالفة الفرد لهذا العقد غير المكتوب هي جرية، ويستحق هذا الفرد العقاب . لأن العقاب له ضوابط بالغة التحديد حتى لا يقع على الفرد ظلم أو يسمح له بظلم .

وقد استطردنا وراء هذا كله لنقول إن علم النفس برى أن احترام النظام الاجتماعي أمرا أساسي في تكوين " الشخص السوى ". وأن خرق هذا النظام أمر بالغ الخطر يجب مواجهته وعلاجه واحتراؤه بشتى الأساليب. ذلك لأن الاختصاصي في علم النفس يهمه أن يحافظ المجتمع على بنيته وعلى هيكله، ولذا فإنه يتفق مع القانون في هدف نبيل هو الحفاظ على النظام الاجتماعي. ومن أبلغ مظاهر هذا الأمر مقاومة كل ما من شأنه تدمير هذا النظام أو تحطيمه، والجريمة هي أهم عوامل هذا التدمير.

زيدة القول إن علم النفس الجنائى والقانون شريكان فى قضية واحدة هى مكافحة الجرعة ، وكذلك فى مكافحة الجرعة بأسلوبه وأدواته . وكذلك فى الأخير، الهدف واحد وهو حماية أسباب الأمن الاجتماعى .

#### ثانياً : علم النفس الجنائي.. نظرة تاريخية

دراسة تاريخ علم النفس دراسة ذات أهمية خاصة ، لأنه من خلال فهم تاريخ هذا العلم نستطيع أن نرى كيف تطور هذا العلم وكيف غا وكيف صار إلى ما هو عليه الآن . ذلك أن طلاب علم النفس - فيما نظن - يشتاقون إلى معرفة الأحداث الأساسية والحاسمة في تاريخ علم النفس . لأن تجاهل ماضى علم النفس معناه إهمال لمصدر أساسى من مصادر تفهم هذا العلم ، لأنه إذا كان لنا أن نفهم الحاضر فلابد لنا أن نحيط بالماضى ، لأن في معرفة الماضى دراسة لعبر مستفادة من جهاد العلماء ومعاناتهم في سبيل الوصول إلى بناء هذا الفرع من العلم الذي نسميه علم النفس، وبناء القاعدة المعلوماتية لهذا العلم .

إن علم النفس الجنائى هو قرع تطبيقى من فروع علم النفس، يهتم بتطبيق المعارف والمعلومات والنظريات النفسية فى مجال الجرية . ومن الأمور الهامة فى تاريخ علم النفس أن تتوالى مسيرة قروع هذا العلم بعضها مع بعض . ذلك أنه بعد إنشاء " ثونت " مختبره فى مدينة " ليبزج " عام ١٨٧٩م قامت نهضة شاملة فى علم النفس . ومع توسع المعلومات النظرية والدراسات التجريبية ظهرت الفروع علم النفس . ومع توسع المعلومات النظرية والدراسات التجريبية ظهرت الفروع مجالات الحياة اليومية المختلفة . فمثلا علم النفس التربوى يستطبع أن يقدم مجالات الحياة اليومية المختلفة . فمثلا علم النفس التربوى يستطبع أن يقدم يتطبيقاته المختلفة خدمات عديدة إلى العملية التربوية والتعليمية بحيث يؤدى إلى التطبيقة ، ويعرف مدرسيهم بأنجع الوسائل التى تؤدى إلى استفادة الطلاب من الدراسية ، ويعرف مدرسيهم بأنجع الوسائل التى تؤدى إلى استفادة الطلاب من الناحية العلمية . وكذلك الأمر فى علم النفس الصناعى كفرع تطبيقى ، حيث يؤفف المعارف النفسية فى مجال الصناعة بحيث يؤدى ذلك إلى وضع الرجل المناسب وتحقيق أعلى قدر من الإنتاج بأعلى كيف وبأقل تكلفة.

كذلك الأمر في علم النفس الجنائي - على ماذكرنا - نطبق المعارف السيكولوجية في المجالات الجنائية المتنوعة مثل تفسير السلوك الإجرامي ، ودراسة عملية الشهادة القضائية وأسلوب تحديد المسئولية الجنائية للمجرم إلى غير ذلك من موضوعات خصص لها هذا الكتاب .

إن معرفة تاريخ علم النفس الجنائى هو ربط لحاضر هذا العلم بماضيه . وهو تعريف للطالب بأن هذا الفرع من علم النفس بدأ – مثل الفروع الأخرى – وليدا ثم كبر إلى حد العملقة والوصول إلى مرحلة الانفجار العلمى . وسوف نرى كم بدأ هذا الفرع متواضعا وهو الآن تخصص له المراجع والدوريات العلمية بل والموسوعات العلمية . وذلك حتى نقدر – كطلاب للعلم – وللعلماء الذين أسهموا في إقامة هذا البنيان المتطاول مجهودهم الشاق والمتصل . ونستفيد منهم على مستويين : المستوى الأول هو المستوى المعلوماتى أى أن نعرف ما توصلوا إليه من معلومات . والمستوى الثانى المستوى الشخصى أى أن نقتدى بما أظهروه من جلد في طلب العلم وسعى في ذلك .

إن علم النفس كأنه كائن حى له أعضاء . وهذه الأعضاء هى فروعه المختلفة. وهذه الغروع تتساند بعضها إلى بعض وتتعاون بعضها مع بعض . وسوف نرى أثناء العرض التاريخى أنه لا يمكن سلخ فروع علم النفس بعضها عن بعض سلخا تاما ذلك أن اتصالها أمر وثبق . وما نفعلة حين نقسم علم النفس إلى فروع هو مجرد عملية تنظيم لمادة علمية واحدة إلى أقسام وأجزاء . كأن وحدة علم النفس حقيقة - في نظرنا على الأقل - لا يمارى فيها أحد .

وقد قصدنا من هذا الاستطراد أن نقول إن دراستنا لتاريخ علم النفس الجنائى ترتبط بدراستنا لتاريخ علم النفس بوجه عام، ونحصل من هذه الدراسة على فائدة هى تعمين فهمنا وتصورنا لعذا العلم .

وفى الصفحات القادمة سوف نناقش الجوانب التاريخية في موضوع علم النفس الجنائي في النقاط الآتية :

(١) البدايات التاريخية :

فى عسام ١٨٩٣م وبالتحسديد فسى شسهر مسارس قسام " جيسمس ماكين

- كاتل Cattel " بتوجيه بعض الأسئلة إلى مجموعة من طلاب جامعة " كولومبيا " مكهنة من ٥٦ طالباً . وهذه الأسئلة من قبيل :
- عندما تقف الخيل في مواجهة الربح هل توجه رأسها إلى الربح أو توجه مؤخرتها ؟
  - كيف كان الطقس في الأسبوع الماضي ؟
  - هل تسقط أوراق شجرة البلوط في مطلع الخريف أو في أواخره ؟

وعندما قدم "كاتل " هذه الأسئلة فإنه يمكن اعتبارها أول محاولة علمية للراسة كيفية تقييم الشهادة من الناحية السيكولوجية . ذلك لأن هذه الأسئلة هي من قبيل الأسئلة التي يمكن أن توجه من القاضي إلى الشهود .

وفى عصر " كاتل " - وهو فجر علم النفس التجريبى - كان علماء النفس أوربا - وخاصة ألمانيا - على قناعة بالأثر الذى لا يمكن إنكارة للأيحاء على عمليات الإحساس والإدراك فى المجالات البومية المختلفة ومنها مجال الشهادة الجنائية . وقد رأى " كاتل " فى حينه أن المحامى " خرب الذمة " يمكن أن يرجه إلى شاهد عدل صادق حسن النية العديد من الأسئلة الخبيشة بحيث تشكك فى شهادته وتجعلها تبدو قاصرة أو متناقضة . ولعل القضاة يعرفون - أكثر من غيرهم - أمثال هذه الأمور، هذا إلى جانب عوامل أخرى تؤثر على كفاءة الشهادة رغم حسن نية الشاهد ورغبته الأكيدة فى أن يعطى شهادة دقيقة موثوق بها مع تعرضه للنسيان .

نعود إلى تجربة "كاتل " مع تلاميذه فقد أخطأ العديد منهم فى الإجابة عن أشياء يرونها بصفة دائمة حديثة الوقوع مما يدل على أن الإدراك والتذكر فى واقع الحياة اليومية يحيط بهما الخلط من كل جانب. بل الغريب أن بعض هؤلاء الطلاب كانوا واثقين من دقة إجابتهم على الأسئلة رغم وجود العديد من الأغلاط فيها.

وهذه التجربة تعتبر من بدايات علم النفس الجنائي لأنها أثارت الاهتمام بدراسة العوامل النفسية التي تؤثر على كفاء الشهادة القضائية . ومن الطريف أن نذكر أن هذه التجربة أجربت على عينات أخرى من الطلاب في الجامعات الأمريكية الأخرى وكانت النتائج مشابهة إلى حد كبير لنتائج تجربة " كاتل " .

وفى "أوربا" قام العالم الفرنسى " الفرد بينيه Binet عام ١٩٠٠م بإجراء دراسات عن كفاءة الشهادة القضائية، ونشر عام ١٩٠٥م كتيبا عن دراسات علم النفس القضائي . أضف إلى ذلك أن العالم الألماني " وليم شترن "Stern " أجرى عام ١٩٠١م تجربة رائدة في مجال علم النفس الجنائي حضرها طلاب جامعة برلين الذين يدرسون القانون . وكانت التجربة عبارة عن معركة بين اثنين من الطلاب بسبب خلاف حول إحدى القضايا بحيث إن أحدهما سحب مسدسه في مواحهة الآخر. بسبب خلاف حول إحدى القضايا بحيث إن أحدهما سحب مسدسه في مواحهة الآخر. ثمثيلية مرتبة سلفا بين الطالبين المشاركين فيها بإيعاز من شترن ) وبعد إنهاء تشبلية مرتبة سلفا بين الطالب المشاهدين - الذين يدرسون القانون - الادلاء بشهادتهم حول الواقعة التي شاهدوها كتابة . ورغم أنهم طلاب يدرسون القانون ويعرفون العوامل المؤدية إلى تحريف الشهادة فإن أحداً من الطلاب لم تكن شهادته ديقة قاماً، بل لقد حفلت جميع الشهادات بالأفطاء . وقد تراوحت هذه الأخطاء بين

ومن الطريف أن نذكر أن الواقعة الرئيسة في هذه التجربة وهي سحب أحد المتشاجرين لمسدسه كانت مجالا للعديد من أخطاء الشهادة حيث بلغت الأثارة ذروتها عند سحبة، وقد توصل " شترن " إلى أن الانفعالات الشديدة تؤدى إلى تدنى كفاءة عملية الاسترجاع أو التذكر . بمعنى أن تحدث أخطاء في التذكر والاسترجاع إذا كانت عملية المشاهدة - لواقعة ما- مشحونة بشحنة انفعالية قوية.

وقد استمر اهتمام " شترن " بموضوع الجوانب النفسية في الشهادة القضائية. حبث أصدر عام ١٩٠٦م دورية علمية تحت اسم " علم النفس والشهادة القضائية " وهذه الدورية العلمية توسعت فيما بعد . وقد ناقشت هذه الدورية موضوعات هامة في المجال، مثل دور الأسئلة الإيحائية من المحقق في تحريف الشهادة . والعوامل المؤدية إلى الأنحياز في الشهادة القضائية مثل الاتجاهات والأفكار المسبقة . وموضوعات أخرى مثل الشهادة الجنائية للأطفال والشهادة الجنائية للمسنين وأثر تقادم العهد بالواقعة على دقة الشهادة الجنائية بحيث يكن القول إن علم النفس الجنائية بدراسة الشهادة الجنائية . وفي عام ١٩٠٨م توسعت هذه الدورية العلمية لتشمل موضوعات عديدة في علم النفس التطبيقي .

ومن مظاهر الاهتمام بعلم النفس الجنائي في هذا الوقت - أى بداية القرن العشرين - أنه كان يستفاد من علماء النفس مع بداية القرن العشرين على أنهم خبراء في تقييم الشهادة القضائية . ومن القضايا الشهيرة التي عرفت في هذا المجال جرية وقعت عام ١٩٩٦م في ألمانيا واتهم فيها رجل بقتل ثلاث نساء . وقد قام بدراسة هذه القضية أحد المختصين في علم النفس وهو " نوتزنج Motzing " حيث صاحب التحقيق في هذه الجرية ضجة إعلامية كبيرة .

وقد ارتأى " نوتزنج " أن هذه الضجة الإعلامية أثرت على شهادة الشهود بحيث أصبح الشهود بسبب الضجيج الإعلامي لأيميزون بين الوقائع التي كانوا شهوداً عيانا عليها، وبين الوقائع التي تداولتها الصحف وما حفلت به من مبالغات وإثارة . أي أن الشهود أصبحوا يخلطون بين ما شاهدوه بأنفسهم وبين ما تروجه الصحف من معلومات عن الحادث . بحيث يتأكد تأثير الإيحاء على تذكر الواقعة الجنائية بوجه عام .

#### (٢) منستربرج مؤسس علم النفس الجنائي :

فى بداية القرن العشرين لم يكن علماء النفس الأمريكيين على اهتمام كبير بتطبيق علم النفس فى المجال الجنائى . ولعل ذلك راجع إلى التأثير الأمثل لعملات علم النفس التجريبى " قونت Wundt " الذى كان يهتم باستقصاء الجانب التنظيرى والتجريبى لعلم النفس دون الاهتمام بالجانب التطبيقى . وكان يشدد على إعلاء التنظير والتجريب دون التطبيق أيما تشدد . وقد سايره في ذلك تلاميذه ولم يشذ عنهم إلا القليل، ومنهم "كاتل" الذي ذكرناه سايقاً . ومنهم كذلك " هجو منستربرج Munsterberg" وهو عالم أمريكي الجنسية ألماني الأصل . وقد اهتم بتطبيقات علم النفس في مجالات الحياة اليومية وعلى رأسها المجال الجنائي والمجال الصناعي، وهو يعتبر الأب الروحي لعلم النفس التطبيقي .

ومن أبلغ مظاهر اهتمامه بعلم النفس الجنائى أنه في عام ١٩٠٨ أصدر كتابا بعنوان "على منصة الشهادة " وكان لهذا الكتاب شعبية واسعة في حينه . وفي هذا الكتاب شعبية واسعة في حينه . وفي هذا الكتاب أشار " منستربرج " إلى مشاهداته وملاحظاته لما يقع أثناء المحاكمة من مدخلات . وقال فيه إن علماء النفس بعلوماتهم عن موضوعات هامة مثل الإدراك والتذكر يستطيعون جيدا فهم الجوانب النفسية في الشهادة القضائية . ومع ذلك فقد أشار في نفس الكتاب إلى أن الانحيازات والانفعالات والدوافع فيها قدر من النقس والتناقض ( هذا بالنسبية لعلم النفس في بداية القرن العشرين ) وهذا الكتاب " على منصة الشهادة " لم يلق قبولا من الجهات القضائية - وغم شعبيته في ذلك الوقت - وربا يرجع ذلك إلى أن علم النفس في ذلك الوقت لم تكن له قاعدة معلوماتية قوية بحيث يلقى قبولا لدى رجالات القضاء.

وفى عام ١٩١٤م نشر " منستربرج "مقالة تحت عنوان " الجوانب النفسية عند المحلفين " وكانت هذه الدراسة نتيجة بحوث أجريت على الطلاب والطالبات فى جامعتى " هارفارد " و " راد كليف " . ومن الطريف أن نذكر أنه فى هذه الدراسة أكد على ضرورة استبعاد النساء من هيئات المحلفين، وذلك على أساس أن الطالبات أقل كفاءة فى دقة الأحكام وأتخاذ القرارات من الطلاب .

ورغم بعض التحفظات التي أثيرت حول " منستربرج " وأنه أثار قطيعة بين القانون وعلم النفس - ربما لرفض أعضاء الهيئة القضائية ما اعتبروه منه تدخلا في عملهم - إلا أن الجازاته تعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ علم النفس الجنائي.

#### (٣) يعض الرواد الأوثل :

في نفس الوقت الذي ظهرت فيه أعمال " منستريرج " فإن أحد علماء النفس الأمريكيين وهو " فرنالد Fernald " وذلك بالتعاون مع أحد الأطباء النفسيين الأمريكيين وهو " هبلي Healy " - قاما بتأسيس أول عيادة نفسية متخصصة في علاج الأحداث الجانعين عام ١٩٠٩م تحت اسم " مؤسسة الأحداث السيكوباتيين " وكانت مهمة هذه المؤسسة تقديم الاستشارات والتشخيصات الإكلينكية لمشكلات الأحداث .وبعتير " فرنالد " . - الذي حصل على الدكتوراه عام ١٩٠٧م من جامعة شيكاغو - من أوائل علماء النفس الذين عملوا بالتعاون مع الأطباء بالنفسيين . كما أنه من الأوائل الذين اختصوا بدراسة المشكلات النفسية للأحداث تشخيصا وعلاجا. وقد تطورت هذه المؤسسة وتغير اسمها عام ١٩١٤م إلى " معهد خدمات الأحداث الجانحين " وقد استخدم " هيلي " و " فرنالد " اختبار « بينيه » في تحديد نسبة ذكاء الأحداث . ولكنهما شعرا شعورا قويا بالحاجة إلى اختبارات ذكاء أدائية وأصدرا عام ١٩١١م اختبارا لقياس الذكاء العملي ( لهذا الاختبارات قيمة تاريخية كبيرة )

وشارك العديد من علماء النفس في المجال الجنائي، وذلك بتطبيق الاختبارات النفسية المختلفة على الأحداث والمجرمين ، وذلك بناء على طلب السلطات القضائية. وشهدت فترة ما بين الحربين الأولى والثانية نهضة كبيرة في هذا المجال وكان الأختصاصيون في علم النفس يعملون مع الأطباء النفسيين في المؤسسات التي تساهم في تشخيص حالات انحراف الأحداث وعلاجها . بحيث يمكن القول إن دورهم كان في الصف الثاني بعد الأطباء النفسيين . وقد انخرطت في هذا المجال نسبة كبيرة من النساء . ومما يذكر أنه خلال الثلاثينات من القرن العشرين كان الرجال يثلون أكثر من ثلثي عدد علماء النفس الأمريكيين وكانت النساء قتل أكثر من الكر من العاملين في مجال علم النفس التطبيقي .

ومن جهة أخرى بدأ توفير الخدمات النفسية في سجون مدينة نيويورك عام ١٩١٣م. وفي عام ١٩١٣م تم إنشاء " المختبر السيكوياتي " ملحقا بقسم الشرطة في مدينة نيويورك، وكانت مهمة هذا المختبر إجراء الفحوص الطبية والنفسية للسجناء. وكانت هيئة العمل مكونة من الأطباء النفسيين والأخصائين النفسيين والأخصائين

وكان " لويس ترمان Terman " أول عالم نفس يطبق الاختبارات النفسية على المتقدمين للعمل بالشرطة عام ١٩٩٦م في ولاية كاليفورنيا .وفي إحدى المرات كان عدد المتقدمين للشرطة ٣٠ شخصا وطبق عليهم اختبار ستانفورد - بينيه . وكانت أعمار المتقدمين تترواح بين ٢١ - ٣٨ سنة. وكانت غالبية المتقدمين من مستويات تعليمية متدنية . ومما هو جدير بالذكر أن ثلاثة فقط من بين المتقدمين الشلائين كانت نسبة الذكاء عندهم أعلى من ١٠٠ ( أي أعلى من المتوسط في الذكاء، حيث المتوسط = ١٠٠) وكانت نسبة ذكاء الغالبية متدنية بين ٨٨ - فكل . وقد استبعد من المتقدمين ذوي نسب الذكاء المتدنية .

وكذلك أهتم "لويس ثرستون Thurston " بتطبيق الاختبارات النفسية على المتقدمين للالتحاق بوظائف الشرطه حيث قام عام ١٩٢٢م بتطبيق اختبار " ألفا " لقياس الذكاء اللفظى على ٣٥٨ من المتقدمين لوظائف الشرطة في مدينة " دترويت " حيث ترواحت نسب الذكاء عند غالبية المتقدمين بين ٢٠، ٧٠. وقد فسر " ثرستون " ذلك أن العمل في الشرطة لا يجتذب ذوى الذكاء الرفيع .

وفى دراسة أخرى أجرتها "مود ميريل Merrill " عام ١٩٢٧م قامت بتطبيق اختبار "ألفا" على مجموعة من رجال الشرطة والمتقدمين للعمل بالشرطة، وكانت نسب ذكاء هذه المجموعة مختلفة عن سابقتها حيث بلغ متوسط نسب الذكاء ٤٠٤ ومن الواضح التعارض الشديد بين نتائج هذه الدراسة ونتيجة الدراسة السابقة عايدل على أنه ليس في جميع الأحوال يتجه أشخاص من ذوى الذكاء الخفيض للعمل في

الشرطة. وأن العمل بالشرطة قد يجتذب ذوى الذكاء المتوسط أو الأعلى من المتوسط .

وفى بدايات القرن العشرين اهتم علماء النفس كذلك بدراسة كيفية تفسير السلوك الإجرامى والتعرف على أسباب الجرعة . وقد دارت هذه الدراسات فى دائرة القياس النفسسى . من ذلسك أنه فى عسام ١٩٩٤م أسفرت دراسسات أجراها "جودارد Goddard" أن معظم الجانحين سواء كانوا من الأحداث أوالكبار تتدنى نسبة الذكاء لديهم عن المتوسط بحيث ظهر اتجاه تفسيرى يقرن بين الجرعة وتدنى نسبة الذكاء .

هذا؛ وقد ساهم بعض علماء النفس في تفسير السلوك الإجرامي وذلك في إطار نظرياتهم التي قدموها تحت مسمى نظريات الشخصية ، ومن هؤلاء " فرويد " وغيره من منظرى الشخصية (انظر الحاشية رقم (١) آخر الكتاب).

#### ٤ - الاسهامات المبكرة في مجال عملية المحاكمة :

فى بداية القرن العشرين وقبيل الحرب الكونية الأولى كان الاهتمام بتطبيق علم النفس الجنائى فى مجالات مختلفة منها مجال عملية المحاكمة، ومثال على ذلك قام أحد علماء النفس فى بلجيكا وهو " فارندونك "Varendonck" عام ١٩٩١م بعمل فعص لشهادة جنائية فى قضية مثيرة حيث اتهم أحد الأشخاص بارتكاب جرية اغتصاب وقتل طفلة فى التاسعة من عمرها ، وكان شهود القضية طفلين كل منهما فى حدود العاشرة من أصدقاء المجنى عليها ، وقد برهن "فارندونك" على عدم دقة استرجاع الأطفال فى هذه السن للأحداث نما شكك المحلفين فى شهادة الطفلين، واعتبر المتهم غير مذنب وبرئت ساحته .

وكذلك نشر " شترن " عام ١٩٣٩م دراسة عن أخطاء عملية التذكر عند الأطفال وعند الكبار وأنها قد تعود إلى أساليب الاستجراب ذات الطابع الإيحاثى سواء من هيئات الدفاع أو هيئة الاتهام . وفى عام ١٩٩١م قام "كارل مارب Marbe "بتقديم استشارات علمية للجهات القضائية عن الوقت المنصرم بين ظهور المثير وحدوث الاستجابة - أى زمن الرجع - بحيث برئت ساحة سائق أحد القطارات ارتكب حادثة واتهم بالإهمال واتضح عدم إهماله وأن الحادثة راجعة بسبب وجود قرق زمنى بين ظهور المثير وحدوث الأستجابة ، وفي نفس السنة قدم " مارب " استشارة في قضية أخرى حيث وضح لهيئة المحكمة أن شهادة الأطفال الجنائية تعوذها الدقة وتؤثر عليها القابلية للإيحاء، وكانت هذه القضية " حساسة " حيث ترجه الاتهام إلى بعض مدرسى أحد المدارس الألمانية بالتحرش الجنسي بالتلميذات ، وقد أقنع " مارب " المحكمة بأن الأدعاءات الصادرة من التلميذات عيال مدرسيهم غير دقيقة بحيث برئت ساحة المدرسين .

زيدة القول أنه في هذه الفترة ، أي بداية القرن العشرين وخلال الحرب الكونية الأولى اهتم علما - النفس بتطبيق الأختبارات النفسية في المجال الجنائي، وذلك تشيا مع نهوض حركة القياس النفسي في تلك الفترة كما ساهموا في تقدير كفاءة الشهادة الجنائية .

#### (٥) علم النفس في كليات القانرن :

دخل علم النفس الجنائى مرحلة جديدة عندما أفسحت بعض كليات القانون المجال لدراسته. ففى عام ١٩٢٢م عين " وليم مارستون Marston " على وظيفة أستاذ علم النفس القانونى فى الجامعة الأمريكية ، ويعتبر " مارستون " أكبر علماء النفس الأمريكيين تأثيرا فى تلك الفترة فى المجال الجنائى، ومن أكثرهم تقديرا فى الأوساط العلمية والقضائية، وقد حصل على درجة البكالوريوس والدكتوراه فى القانون من جامعة " الرفارد " وقد درس علم النفس على يد "منستربرج " ورغم أن دراسته هى فى مجال القانون أصلا إلا أن الاهتمام بعلم النفس غليه على ه

وما يجدر ذكره كذلك أن " مارستون " قد عمل باحثا في مختبر علم النفس في " كلية راد كليف " وأجرى عام ١٩١٧م دراسة كشفت عن العلاقة بين محاولة الكذب وارتفاع ضغط الدم ، وهذا البحث يتصل اتصالا وثبقا بموضوع جهاز كاشف الكذب واستخدامه في المجال الجنائي ، وقد تابع البحوث في مجال كشف الكذب ، وكان عادة ما يناقش المهتمين بالشئون الجنائية مثل رجال القضاء والمحامين والشرطة ، كما اشترك في تقديم الاستشارات العلمية إلى بعض المؤسسات العلمية المهتمة بدراسات الجرعة .

وقد قام " مارستون " كذلك بالعديد من الدراسات الجادة جول نظام المحلفين ( عما يتصل بالنظام القضائي في الدول المحيد في النظام القضائي في الدول العربية عامة ) بقصد مساعدتهم في الوصول إلى فهم الجوانب النفسية المتعلقة بالشهادة والمحاكمة وما شابه ، وعما هو جدير بالذكر أن بحوث " مارستون " لاقت نجاحا وترحيبا أكثر بكثير من بحوث " منستربرج " وذلك بسبب خلفية " مارستون " القانونية وقدرته الفائقة على تطويع المعلومات ذات الطابع السيكولوجي لخدمة الموضوعات الجنائية ، ورغم ذلك فإن " الجهاب القضائية " لم تأخذ بنتائج دراساته الموضوعات دراساته عرب محدود .

ونذكر فى هذا المقام كذلك العالم الأمريكي " دونالد سلزنجر Slesinger" الذى كان له نشاط فى المجال الجنائى فى فترة مابعد الحرب الكرنية الأولى، حيث قام بالتدريس فى كلية القانون فى جامعة " يبل " عام ١٩٢٧ أم ولمدة سنوات كان يدرس مقررا فى موضوع علم النفس الجنائى يتضمن موضوعات مثل سيكولوجية الشهادة والعلاقة بين الذكاء والجرية وكيفية كشف أساليب الخداع فى أقوال الشهود أو المتهمين وتفسير للسلوك الإجرامى ، وفى عام ١٩٣٠م انستقل " سلزنجر " إلى جامعة " شيكاغو" حيث أصبح عميدا لكلية القانون بتلك الجامعة .

#### (٦) فترة هدوء :

مثل بقية فروع علم النفس التطبيقي الأخرى اعتبرت الفترة بين الحربين

الكونيتين فترة هدوء ، ولم يستأنف النشاط العلمى فى مجال علم النفس الجنائى إلا في الأربعينات والخمسينات .

ومن أهم أحداث هذه الفترة الهادئة ظهور كتاب يحمل عنوان «علم النفس الجنائى أو القانونى Burret " من تأليف "هوارد بيرت Burret " عام ١٩٣١ م وهو أحد المستغلين بعلم النفس ومن الذين درسوا على " منستربرج " ، ورغم أن هذا الكتاب أسهم إسهاما طيبا إلا أن تأثيره كان محدودا على أفراد الهيئة القضائية .

وفى أوائل الأربعينات كانت المؤسسات العقابية فى الولايات المتحدة تضم حوالى مائتى ألف نزيل، وكان عدد الاختصاصيين فى علم النفس الذين يقدمون لهم الحدمات النفسية قليلا لا يتجاوز الثمانين ، وكانت هذه الخدمات محصورة فى تطبيق الاختبارات النفسية والقيام بالإرشاد والتوجية المهنى التعليمى. وكان هذا الإرشاد والتوجية عادة ما يتم بناء على طلب السجين .

#### (٧) عصر الثقة :

عصر الثقة هو فترة الخمسينات بعد انتهاء الحرب الكونية الثانية حيث شعر علماء النفس "بالثقة " من حيث إسهامهم في المجال الجنائي ، وذلك أن العديد من علماء النفس قدموا الاستشارات العلمية بخصوص تقييم الشهادة القضائية ، وكذلك أسهموا في الفحص النفسي والفحص الطب النفسي للمجرمين ، كما قدم علماء النفس خبرتهم عن أثر ماتكتبه وسائل الإعلام عن وقائع جرية معينة على الشهود وعلى المحلفين، هذا إلى جانب أن علماء النفس قدموا خبرتهم عن أثر الأخلام الخلاعية Pornography على المراهقين ، وليس معنى ذلك أن الأخصائي النفسي أصبح جزءا من الهيئة القضائية، ولكن أصبح له العديد من المساهمات في هذا المجال .

وفى هذه الفترة كان تقرير مدى المسئولية الجنائية للمجرم أمراً يقرره الطبيب ... النفسى ، وهذه المسئولية كانت تسقط جزئيا أو كليا إذا كان المجرم مريضا بمرض نفسى أو عقلى ، وقد حاول علما ، النفس مزاحمة الأطباء النفسيين فى هذه المهنة ولكن الأطباء النفسيين فى هذه المهنة ولكن الأطباء النفسيين استماتوا فى الدفاع عن "حقهم " ، ومع ذلك فإن بعض المحاكم فى الولايات المتحدة تأخذ بتقرير علماء النفس فى تحديد الحالة النفسية والعقلية للمتهم، ومثال ذلك ولاية " كولومبيا ". وهذه التقارير التى تقرر أن المجرم مريض نفسيا أو عقليا وتسقط عنه المسئولية الجنائية جزئيا أو كليا هى أمر شرحه يطول ، وتخضع للطعون والملاسنات، وذلك طبقا للنظام القضائى الأمريكى وما فية من مداولات بحيث تخضع الأوراق الثبوتية التى تقدم للجهات القضائية لمراجعات وقيقة .

#### (٨) علم النفس الجنائي في الصورة المستقرة :

نى الستينات أى منذ ربع قرن فقط تقريبا استوى علم النفس الجنائي على "Toch" أصدر "توش المحكام" كتابا بعنوان " علم النئس الجنائي والقانوني Legal and Criminal Psychology "

وربا يذكر في هذا المقام أن هذا الكتاب يعتبر " الكتاب الأول " بحق في الموضوع، لأن هذا الكتاب - وقد اطلعنا عليه - كتبه اختصاصيون في علم النفس والمادة العلمية التي احتواها هي مادة علمنفسية من الألف إلى الياء ، على خلاف الكتب التي كان يصدرها بعض المهتمين بعلم النفس من أعضاء الهيئة القضائية ، مثلا، أصدر العالم الألماني " هانزجروس "Gros" " كتابا عام ١٨٩٨م عن " علم النفس الجنائي " ولكن " جروس " في هذا الكتاب هو رجل قانون عرض خبرته القانونية في تقييم الشهادة وكيفية تأثير الإيحاء على الشهود والمحلفين. وحجم المادة العلمنفسية في كتاب " جروس " ضئيل جدا، و ذلك لأمرين :الأول أن علم النفس لم يكن قد تطور وقت صدور كتابة ولم تكن له قاعدة معلوماتية مكتملة، ناهيك عن نقص صلاحيته في الجوانب التطبيقية ، والثاني أن المؤلف رجل قانون وبالتالي يغلب على مؤلفه تخصصه الأصلي .

وفى عنام ١٩٦٤م قسدم هانز أيزنك Eysenck كتابه الشهير " الجريمة والشخصية Crime and Personality " ويعتبر هذا الكتاب أول تنظير متكامل لموضوع الجريمة يقوم به أحد علماء النفس .

ومنذ ذلك الوقت، وحتى الآن تتوالى المؤلفات فى موضوع علم النفس الجنائى، ويقوم على إصدارها الثقات من علماء النفس ، وتتناول هذه المؤلفات الموضوعات المتعلقة بالمجال الجنائى، مثل الشهادة القضائية وتقييمها ، واستخدام كشاف الكلب فى التحقيق الجنائى واستخدام التنويم المغناطيسى فى التوصل إلى بعض المعلومات من الشهود ، هذا إلى دراسة لموضوعات تتصل بالمسئولية الجنائية للمجرم، والتنظيرات التى تفسر السلوك الإجرامى ... نما يجده القارىء الكريم فى صفحات هذا الكتاب .



# الفصل الثانى

# السلوک ال جرامی تعریفه و نحدیده و مناهج دراسته

# محتويات الغصل

#### مقدمة

أولاً : منهوم الجرية وعلاقته بالمفاهيم الأخرى.

ثانيا : خصائص السلوك الإجرامي

ثالثاً : العلوم ذات الصلة بالطاهرة الإجرامية .

رابعاً : مناهج البحث في علم النفس الجنائي .

خامساً: أساليب جمع البيانات.

سادساً : المشكلات المنهجية في دراسة السلوك الإجرامي .

# السلوک الإجرا می تعریفه و نُحدیده و مناهج دراسته

## أولا : مفهوم الجرعة وعلاقته بالمفاهيم الأخرى :

وسوف نعرض فى هذا الجزء لتعريف مفهوم الجرعة والمجرم ومفهوم السلوك أو الاستجابة .ثم مفهوم السلوك الإجرامى . وبعد ذلك نتناول بعض المفاهيم الأخرى المهمة ذات الصلة بالجرعة، وذلك على النحو التالى :-

#### (١) الجرية : Crime

" هي سلوك ينتهك القواعد الأخلاقية التي وضعت لها الجماعة جزاءات سلبية تحمل صفة الرسمية » .

أو « هي السلوك الذي تحرمه الدولة لما يترتب علي من ضرر على المجتمع، والذي تتدخل لنعه بعقاب مرتكبيه » .

# (۲) المجرم: Criminal

هو الفرد الذى ينتهك القوانين والقواعد الجنائية فى مجتمع ما مع سبق الإصرار ، أو هو الشخص الذى يرتكب فعلاً غير اجتماعى سواء كان بقصد ارتكاب جرية أم لا . ويشمل هذا المعنى كل من ينتهك الأعراف أو يتصرف على نحو يخالف المعايير الاجتماعية .

#### (٣) الاستجابة والسلوك Response and behavior

الاستجابة هي كل ما ما يصدر عن الشخص من أنواع من السلوك مادية أو رمزية يميل عن طريقها إلى تحقيق إمكانياته أو خفض توتراته التي تهدد تكامله ووحدته.

وبشير مفهوم السلوك إلى كل ما يصدر عن الفرد من تغيرات في مستوى نشاطه في لحظه معينة .

ويتسع مفهوم السلوك ليشمل كل أنواع النشاط التي تصدر عن الفرد، والتي رعا تتمثل في نوع النشاط الحركي العضلي، أو الفسيولوجي ، أو الرمزي (اللفظي أو الاشاري).

ويكن تصنيف أنواع السلوك على أساس درجة تدخل إرادة الشخص. في إحداثها إلى نوعين من النشاط: الأول هو النشاط الإرادي كالحركة الإرادية والكلام والتذكر والإدراك ومواصلة التفكير من أجل حل مشكلة معينة ، أو الامتناع إراديا عن الحركة عمومًا أو الامتناع عن تحريك البد ( نحو شخص يدها للسلام أو نحو طعام معين ) ، أو الامتناع عن تحريك الرجل ( نحو شخص يقبل علينا ) ، أو الامتناع عن الكلام من موضع إلى آخر . أما النوع الثاني من النشاط فهو اللا إرادي مثل الحركات اللاإرادية المنعكسة لدى الشخص السوى أو المرضية لدى بعض فئات المرضي ، أو زيادة إفرازات بعض الغدد أو نقصانها .

كما يمكن تصنيف أنواع السلوك على أساس المدة بين صدورها وبين التنبيه Stimulus الذى أثارها إلى نرعين أيضا ، الأول استجابات مباشرة ، وهى التى تصدر عقب التنبيه مباشرة أو بعد فترة زمنية قصيرة من التنبيه . والشانى استجابات غير مباشرة ، وهى التى يفصل بينها وبين التنبيه فترة زمنية معينة ربا تطرل أو تقصر .

ويكن كذلك تصنيف أنواع الاستجابات سواء كانت مباشرة أوغير مباشرة من حيث السواء Normality على أساس محورين (\*) حيث السواء Normality في مقابل الشذوذ Abnormality على أساس محورين (\*) \*كثيرا ما يحدث خلط في العنين المشار البهما للشذوذ . فالمنى الأول يشير إلى الشلوذ بالمعنى الإحصائي ، ويقصد به الانفراد عبا المبلوب الم

الأول إحصائى . ويتمثل فى درجة الندرة فى مقابل الشيوع الاحصائى . أما المعور الثانى فهو وظيفى . ويتمثل فى درجة الانحراف Deviancy فى مقابل الاعتدال والسواء .

#### (٤) السلوك الإجرامي : Criminal behavior

هو أى سلوك مضاد للمجتمع ، وموجه ضد مصلحة العامة ، أو هو أى شكل من أشكال مخالفة المعايير الأخلاقية التى يرتضيها مجتمع معين ، ويعاقب عليها القانون .

وباختصار إذا كانت الجريمة هي مسمى الفعل الاجرامي فإن السلوك الإجرامي هو ممارسة هذا الفعل .

#### (ه) الانحراف: Deviancy

ويقصد به عدم مسايرة أو مجاراة المعابير الاجتماعية السائدة في المجتمع . أو هو الابتعاد أو الاختلاف عن خط معين أو معيار محكى .

#### (٦) الجنوح : Delinquency

" أية انتهاكات للقانون يقوم بها الأشخاص الصغار أو الأحداث وتعد أقل خطورة " . وعادة ما يستخدم مفهوم الجنوح للإشارة إلى جنوح الأحداث juvenile delinquency على وجه التحديد (\*) ورغم تحديد مفاهيم الجرية والانحراف والجنوح طبقا للتعريفات السابقة فإنه في كثير من الأحيان يحدث خلط في استخدامهما . بل أكثر من ذلك فإن بعض الباحثين يستخدم المفاهيم الثلاثة بالتبادل أحيانا للإشارة إلى نفس المعنى . لذلك نشير هنا إلى نقطتين مهمتين :

الأولى: أنه رغم تفضيل بعض الباحثين لاستخدام مفهوم الجريمة عند التعامل مع المذنبين من الراشدين ، وللجنوح عند التعامل مع منتهكى القانون من الأحداث،

<sup>\*</sup> سنتعرف على المقصود بمفهدوم جنسوح الأحداث تفصيلاً إن نسساء الله فى فيصل جنسوح الأحداث ( الفصل الأول من الباب الرابع ) ، وسنقف على علاقته يغيره من المفاهيم الأخرى التى ترتبط به ومختلف التوجيهات النظرية الخاصة به .

فإن هناك مشكلة تنشأ من جراء استخدام هذا التعريف للجنوح تتمثل في أنه مفهوم واسع يشمل من الناحية العملية كافة مظاهر سلوك الأحداث مثل التمرد أو العصيان Disobedience والمروق Stubborness ونقص الاحترام والعناد والتدخين بدون إذن والتي تعد انحرافا للأحداث.

الثانية: رغم أن مفهوم الانحراف يستخدم كغطاء أو كمفهوم أشمل وأعم يستوعب كافة أشكال السلوك التى تدخل فى اطار الجرية والجنوح ، فإن هناك العديد من مظاهر السلوك التى يعتبرها المجتمع انحرافا ولكنها ليست جرائم أو جنوحاً. لذلك فإن مفهوم الانحراف هو المفهوم الأعم من مفهومي الجرية والجنوح. فهو بالإضافة إلى استيعابه لكافة مظاهر السلوك التى تصنف فى اطار الجرية والجنوح ، نجده يشمل كذلك بعض مظاهر السلوك الأخرى التى قثل خروجاً على تقالد وقيم ومعايير المجتمع عما لا يعتبر جرية أو جنوحاً .

#### (۷) الشذرة : Abnormality

هو « الانحراف عما هو عادى ، أو البعد عما هو سوى . ويعد الشذوذ حالة مرضية قمثل خطراً على الفرد نفسه أو على المجتمع الذى يعيش فيه ، وتتطلب التدخل لحماية الفرد وحماية المجتمع منه . والشخص الشاذ هو الذى ينحرف سلوكه عن سلوك الشخص العادى فى تفكيره ومشاعره ونشاطه، ويكون غير سعيد وغير متوافق شخصيا وانفعاليا واجتماعياً .

ويتمثل هذا الانحراف في الابتعاد عن غاذج السلوك المتوقعة ، أو السلوك الذي يتعارض مع القيم السائدة في المجتمع ، أو السلوك الذي لا يهدف إلى تحقيق غاية معينة .

ونلاحظ وجود تماثل بين مفهوم الانحراف والشذوذ ، إلا أن الباحثين في مجال الدراسات النفسية يفضلون استخدام مفهوم الانحراف . هذا مع ملاحظة الدلالات الثقافية والاجتماعية لمفهومي الشذوذ والانحراف .

## (٨) العود للاجرام:

ميل بعض المجرمين الذين سبق الحكم عليهم بالسجن من قبل لارتكابهم جرائم معينة إلى العودة لمارسة سلوكهم الاجرامى واقدامهم على ارتكاب جرائم أخرى . ولا يعتبر الجانى المحكوم عليه فى جرعة جديدة عائداً ما لم تكن العقوبة الصادرة ضده بسبب الجرعة السابقة قد نفذت .

#### (٩) المجرم العائد :

هو السجين الذى سبق إيداعه فى السجن من قبل بسبب الحكم عليه فى جرعة ارتكبها ، ولا يعتبر الجانى المحكرم عليه فى جرعة جديدة عائداً ما لم يكن قد نفذت عليه فعلاً العقوبة الصادرة ضده لسبب الجرعة السابقة .

ويرى بعض علما ، الإجرام مثل بسليل "Beausleil" وجوزبروك "Gozubryuk" أن التعريفين السابقين لكل من العود للإجرام والمجرم العائد ناقصان لأن العود لايقتصر على حالة من حكم عليه ، أو نفلت عليه العقوبة أكثر من مرة ، إذ يتجاوز نطاق الجرائم الشابتة بحكم قضائى ، ويتعداها للدلالة على حالة الإصرار على ارتكاب الجرائم سواء أحكم فيها أو لم يتم الحكم . وبالتالى يعرف الباحثان السابقان العود للإجرام بأنه « الظرف الموضوعي الذي يعتبر الشخص بجوجبه في حالة خطرة بعد أن حكم عليه في جرعة ، ويقدر العود بقدار الحقيقة الواقعة التي يكرن عليها الجانى ، وكافة الظرف المحيطة به والمؤثرة في سلوكه ، وليس بالمايير الشكلية سواء أكانت قانونية أم عقابية »

### (١٠) الجريمة المنظمة : Organized crime

وهى السلوك الإجرامى المضاد للمجتمع الذى يقوم به أعضاء تنظيم إجرامى معين ، يمارس أنشطة خارجة على القانون . ويتم فى إطار هذه التنظيمات الإجرامية تقسيم العمل ، وتحديد الأدوار ، ووضع تسلسل للمكانة والسلطة . ويكون بهذه التنظيمات نسق للمعايير وولاء تنظيمى واضع ، كما يكون لها علاقات بأفراد

معينين داخل المجتمع لحمايتهم ، أو خارج المجتمع لامتداد نشاطهم الاجرامي ، وفي هذا ما يوحد أركان حياتهم الإجرامية وامتدادها .

## (۱۱) العلرية : Punishment

" العقوبة من الناحية القانونية هي الجزاء السلبي الذي يتم في صورة عدوائية تعبر عن الاستهجان للسلوك الإجرامي وتقوم كأداة للضبط الاجتماعي " .

وبالطبع فإنه ليس من الضرورى أن تؤدى العقوبة إلى النتائج المرغوبة التى تتمثل فى إصلاح المجرمين من الخارجين على القانون ، ففى بعض الحالات يكون للجزاء السلبى أثر عكسى . ولذلك ينبغى أن تتوقف العقوبة على طبيعة السلوك الإجرامى وظروفه وعوامله وأسبابه ، وتوقع النتائج المحتملة التى يمكن أن تترتب على تنفيذها .

# ثانيا : خصائص السلوك الإجرائي :

أوضح " هول T. Hall" أن هناك سبع خصائص لابد من توافرها للحكم على السلوك بأنه إجرامي، وهي :

- (١) الضرر ، وهو المظهر الخارجي للسلوك . فالسلوك الإجرامي يؤدى إلى الإضرار بالمصالح الفردية أو الاجتماعية أو بهما معاً . وهذا هو الركن المادي للجريمة، فلا يكفى القصد أو النية بفرده .
- (٢) يجب أن يكون هذا السلوك الضار محرماً قانوناً ومنصوصاً عليه في قانون العقوبات.
- (٣) لابد من وجود تصرف يؤدى إلى وقوع الضرر ، سواء كان إيجابيا أو سلبيا ،
   عمديا أو غير عمدى . ويقصد بذلك توافر عنصر الإكراد .
- (٤) توافر القصد الجنائى ، أى وعى الفرد التام بما أقدم عليه من سلوك إجرامى ومسؤوليته عنه ، فالجريمة التى يرتكبها الإنسان العاقل عن قصد ورغبة وتصميم تختلف عن تلك التى يكره الإنسان عليها ، أو التى يرتكبها الطفل أو المجنون .

- (٥) يجب أن يكون هناك توافق بين التصرف والقصد الجنائي . ويعطى «هول» مسئالاً على ذلك برجل الشرطة الذي يدخل منزلاً ليقبض على شخص ما بأمر مسن القاضى أو المسئول القانوني ، ثم يرتكب جسرعة أثناء وجدوده في المنزل بعد تنفيذ أمر القبض . فهذا الرجل لا توجه إليه تهمة دخول المنزل بقصد ارتكاب جرعة ، لأن التصرف والقصد الجنائي لم يلتقيا معا .
- (٦) يجب توافر العلاقة الفعلية بين الضرر المحرم قانونا وسوء التصرف أو السلوك حتى يمكن تجريمه . فالجانى لا يسأل عن نتيجة فعله إلا إذا كانت هناك رابطة سببية بين الفعل والنتيجة .وهى الرابطة التى تربط الفعل الحاصل من الجانى بالنتيجة التى يسأل عنها . فإذا توافرت هذه الرابطة كان الجانى مسؤولاً عن نتيجة فعله ، وإذا انعدمت رابطة السببية بين الفعل ونتيجته ، أو قامت هذه الرابطة ثم انقطعت قبل تحقق النتيجة ، سواء كان الانقطاع طبيعيا أو بفعل شخص آخر ، فإن الجانى يسأل عن فعله فقط ولا يسأل عن النتيجة . ولا يشترط أن يكون فعل الجانى هو السبب الوحيد المحدث للنتيجة ، بل يكفى أن يكون فعل الجانى هو الذى سبب النتيجة وحده ، أو سببها معه أفعال وعوامل أخرى ، قد ترجع إلى فعل المجنى عليه أو الغير، أو ترجع إلى حالة المجنى عليه الطبيعية أو الصحية .
- (٧) يجب النص على عقوية للفعل المحرم قانوناً . وهذا هو مبدأ الشريعة الذى
   يقرر أنه لا جرية ولا عقوية إلا بنص .

وما نود الإشارة إليه في هذا السياق أن الشريعة الإسلامية هي أول من أرست هذه الخصائص أو الأركان الأساسية للجرية بشكل واضح لا يحتمل اللبس، وذلك قبل القوانين الوضعية بقرون عديدة. وسوف نقف على ذلك تفصيلا عند عرصنا للتفسير الإسلامي للجرية في الباب الثامن.

## ثالثا : العلوم ذات الصلة بالظاهرة الاجرامية :

قبل أن نحدد أهم العلوم ذات الصلة بالظاهرة الإجرامية أو بعلم الإجرام Criminology نشير إلى أن علم الإجرام هو العلم الذي يهدف إلى التحقق من المبادئ العامة التي تتعلق بالإجراءات القانونية وفهم السلوك الإجراءات الوقائية الوقائية والعلاجية، إضافة إلى أنجيح الطرائق الخاصة بالكشف عن السلوك الانحرافي والتحكم فيه وتقليل معدلاته أوالقضاء عليه.

ويرى «سوذرلاند E. Sutherland » أن الإجرام هو العلم الذى يهتم بدراسة الجريمة في معناها الاجتماعي الأوسع والأشمل! لذلك فإنه على علاقة وثيقة بمختلف العلوم القانونية والجنائية والنفسية والفسيولوجية وعلوم التحقيق الجنائي وغيرها وتتضح هذه العلاقة المهمة من خلال الشكل رقم(١)، والذى يمكن في ضوئه تحديد المجالات التي تتصل بالظاهرة الإجرامية مع بعض الإيضاح وذلك على النحو التالي:-

#### (١) العلوم القائونية والجنائية :

أوضح «سوذرالاند وكريزى D. Crenssey» أن هناك مجموعة من العلوم القانونية والجنائية ذات الأهمية لعلم الإجرام هي :

# . Sociology of low علم اجتماع القانون ) علم اجتماع

ويهدف إلى التحقق من العوامل الثقافية والبينية والاجتماعية التى توضع فى ظلها التشريعات والقوانين للضوابط الأمنية والجنائية ، ومحاولة فهم هذه العرامل وتحليلها . كما يهتم هذا العلم بالبناء القانونى من الناحية الوظيفية وآثاره على البناء الاجتماعى، ودراسة المؤثرات التى تؤدى إلى تغييره وتطويره . أو هو بمعنى أبسط العلم الذى يبحث فى كافة الظواهر الاجتماعية التى يقوم عليها التشريع الحنائي .

#### (ب ) علم العقاب Penelogy

ويحاول الاهتمام بضبط الجريمة ومكافحة كافة أشكال السلوك الإجرامي . يذلك من خلال بحث الإجراءات التي يرى المجتمع اتباعها ردعاً للسلوك الإجرامي

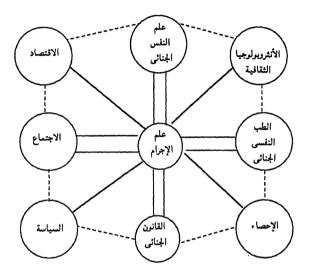

شکل رقم (۱)

# علاقة علم الإجرام ببعض العلوم الأخرى

ملحوظة : تشير الخطوط المزدوجة إلى علاقة وثيقة بين العلوم التى تصل بينها ، وتشير الخطوط الفردية إلى علاقة أقل ارتباطا بينما تشير الخطوط المتقطعة إلى علاقة خاصة أو ثنائية بين علمين على الأكثر من هذه العلوم . لبعض أفراده ، وهو يشمل أساليب المحاكمة ودراسة أنواع العقوبات المختلفة ومدى ملاستها وصلاحيتها ، وإجراءات حفظ الأمن ونظم السجون وإدارتها ومعاملة المسجونين . بمعنى أن علم العقاب يهتم كذلك بعلاج الانحرافات وإصلاح وتربية المجرمين حتى يعودو إلى المجتمع أفرادا نافعين لأنفسهم وللمجتمع .وهذا من شأنه أن يقلل من الانحرافات الاجتماعية .

# (جـ ) علم أسباب الإجرام Criminal etiology

ويهدف إلى تحديد الجوانب العلمية الخاصة بمسببات ظهور السلوك الإجرامي وأهم العوامل المسئولة عن ذلك .

#### ( د ) علم القانون الجنائي Criminal law

ويهتم بدراسة الجرعة فى ضوء مفهوم القانون لها على أنها مجموعة من الأفعال التى نص القانون على تحريها ، وحدد لفاعلها عقوبات معينة . والقانون فى علم القانون الجنائى هو المعيار الثابت الذى ينشقى طابع الجرعة على كل سلوك منحرف مضاد للمجتمع ويتطلب التجريم والعقاب .

## (٢) مجال العلوم الفسيولوجية والهيبرلوجية :

ويخدم هذا المجال عدة علوم تمد علم الإجرام بوقائع مهمة حول التكوين الميبولوجي والوظائف الفسسيولوجية للمجرمين. ومن همله العلوم علم الحياة Biology ، وعلم وظائف الأعضاء ، والطب البشري ، والورائة، وعلم الأجناس البشرية وغيرها من العلوم التي ترتبط ببناء الجسم ووظائفه الفسيولوجية .

## (٣) مجالات التحقيق الجنائي :

ومن أهم مجالات التحقيق الجنائي التي يهتم بها علم الإجرام الطب الشرعي، والكيميا ، الجنائية ، والتصوير الجنائي ، والمباحث الفنية الخاصة بالكشف عن الجريمة مثل أساليب وطرق حفظ بصمات المجرمين .

#### (٤) مجالات العلوم النفسية والاجتماعية :

وهى العلوم التى تهتم بالسلوك الإجرامي من منظور أن الجريمة تمثل مشكلة لها جذورها النفسية والاجتماعية . وأهم هذه العلوم ما يلى :-

# (أ) علم الأنثروبولوجيا الثقافية : Cultural anthropology

ويهتم بإجراء الدراسات العلمية المقارنة عن مفهوم الجريمة وفكرة العقاب بين مختلف الشعوب وبخاصة في المجتمعات البدائية النائية .

## (ب ) علم الاجتماع الجنائي Criminal sociology

ويهتم بدراسة كافة الظراهر الإجرامية في المجتمع ، حيث قتل الجرعة في المنظور الاجتماعي ( كما سنرى بعد ذلك ) ظاهرة اجتماعية ترتكز على مقومات ثقافية ، وهي نتاج تفاعل الفرد مع البيئة الاجتماعية بكافة مؤسساتها ونظمها ، والتي تؤثر في توافق الفرد أو جنوحه أثناء عمليات التطبيع والتنشئة الاجتماعية .

#### (جه ) علم النفس الجنائي Criminal psychology

وهر موضوع اهتمامنا في المجلد الحالى ، حيث إنه أحد فروع علم النفس التطبيقي التي تقوم على معالجة الجرية كظاهرة نفسية ترجع إلى سوء توافق الفرد النفسي مع البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها .

- (د) بعض العلوم النفسية المتخصصة التي تسهم في الكشف عن السلوك الإجرامي الخاص ببعض ألماط الشخصية (كالشخصية السيكرباتية) مثل علم النفس العلاجي، وعلم نفس الشواذ، والطب النفسي الذي يسهم بصورة خاصة في الكشف عن العلاقة بين الجرية ومختلف أشكال الاضطرابات العصابية والذهانية.
- (ه) بعض النروع النفسية المتخصصة القائمة على دراسة السلوك الإجرامى ، والتى ساهمت في التحقق من فروض علمية لها قيمتها في الكشف عن الأسباب النفسية للجرية والتطبيقات العلاجية الإصلاحية والوقائية ، ومن هذه العلوم علم النفس الفردى والتحليل النفسى والعلاج الجمعى والإرشاد النفسى ، وأسس تطبيق العقاب ومعاملة المتحرفين والجانحين .

( و ) علوم إنسانية واجتماعية أخرى تساهم فى الكشف عن العوامل البيئية الاقتصادية والسياسية والسكانية التى يكن أن تحدد معالم شخصية المجرم أو الجانح مثل علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد وعلم السياسة ،علم الإحصاء الاجتماعى، وعلم تخطيط المدن وتوزيع السكان.

وخلاصة القول إن الفهم الأفضل للظاهرة الإجرامية في عمومها يتطلب تضافر جهود الباحثين من العاملين في كافة التخصصات السابقة ، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة فيما بينهم؛ حتى يمكن التنبؤ الجيد بإمكان حدوث السلوك المنحرف أو الإجرامي أو الجانح ، ومن ثم التحكم فيه أو ضبطه في المستقبل لكي يمكن التقليل من حدوث الجرعة وانتشارها

# رابعا : مناهج البحث في علم النفس الجنائي :

سنحاول فى هذا الجزء أن نعرض للإطار العام لمناهج البحث فى علم النفس بوجه عام ، وعلم النفس الجنائى على وجه الخصوص . فيما أن موضوع الدراسة فى علم النفس بفروعه المتعددة هو دراسة السلوك الإنسانى سواء فى حالته السوية أو المرضية ، فيمكن استخدام كافة المناهج المتاحة عند دراسة السلوك الإجرامى ، وتوظيفها بالصورة المناسبة كما سنتناولها.

ولما كانت المناهج المستخدمة فى علم النفس كثيرة ومتنوعه فإنه يمكن تصنيفها عبر أسس أو محاور عدة، منها التصنيف حسب بعد الزمن ( المنهج التاريخى و المنهج الواقعى Empirical والمنهج التنبؤى)، والتصنيف حسب حجم البحوثين ( منهج دراسة الحالة ، ومنهج العينة ، ومنهج الأصل الاحصائى العام )، والتصنيف حسب المتغيرات المستخدمة فى الدراسة ( المنهج التجريبي والمنهج التجريبي)، و أخيراً التصنيف حسب الهدف من المنهج ( المنهج الوصفى والمنهج التفسيري)، وغيرها من التصنيفات التي تتداخل فيما بينها فى بعض الأحيان ، حيث تقبل بعض المناهج التصنيف فى أكثر من فئة حسب أسس التصنيف . وهذه مشكلة تخرج عن نطاق اهتمامنا الحالى . لذلك فإننا غيل إلى تصنيف مناهج

البحث فى علم النفس الجنائى فى ضوء أهداف دراسته إلى مناهج وصفية ومناهج تفسيرية بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة وذلك كما يلى :

## (١) الناهج الوصيفية :

على الرغم من أن الوصف هو أبسط اهداف العلم فإنه أكثرها أهمية ودلالة ، فهدون الوصف يعجز العلم عن التقدم إلى تحقيق أهداف الأعلى وهى التفسير والتنبؤ والتحكم أو الضبط . والمهمة الجوهرية للوصف هى أن يحقق الباحث فهما أفضل للظاهرة موضوع البحث . وذلك من خلال الإجابة عن تساؤل أساسى مؤداه ماذا بحدث ؟ وكنف بحدث ؟

## ( أ ) المناهج الاستكشافية :

وتتمثل فى الإجراءات التى يقصد بها إلقاء الضوء على أهم جرانب إحدى الطواهر. وتهدف إلى اكتشاف أهم المتغيرات التى ترتبط بظاهرة معينة ، أو التى يتوقع أن ترتبط بها نما يساعد فيما بعد على إجراء دراسات تالية أكشر دقة وإحكاما فى ضوء البيانات التى تم الحصول عليها . فالبحوث التى تستخدم المناهج الاستكشافية قدنا بالإحصاءات الضرورية التى قس جانبا معينا لاحدى الظواهر ، وبخاصة إذا كان لا يتوافر عنها معلومات مناسبة .

ويستعين الباحثون في الدراسات الاستكشافية بواحد أو أكثر من أساليب البحث وأدواته مما سنقف عليه تفصياً بعد ذلك، مثل المقابلة ودراسة الحالة والملاحظة المنظمة ، كما تُستخدم استبيانات ذات أسئلة مفتوحة غالبا للكشف عن أهم ملامح احدى الظواهر الانحرافية أو الإجرامية مثل :

- أهم دوافع الإقبال على تعاطى المخدرات والمسكرات .
- أهم المشكلات الإدراكية والوجدانية والحركية التي يعاني منها متعاطو المواد المخدرة أو المسكرة .
  - ما أهم الظروف التي ترتبط بجنوح الأحداث .
  - ما دوافع الإقدام على جرائم القتل أو الاغتصاب أو البغاء .

#### (ب) الدراسات الارتباطية

وفيها يحاول الباحث أن يحدد مدى التلازم فى التغير بين متغيرين أو أكثر. وتعتمد هذه المناهج على دراسة معاملات الارتباط التى قشل أسلوباً كميا يُعير عن التلازم فى التغير، وتتراوح القيمة الرقمية لمعامل الارتباط بين العلاقات الموجية الكاملة ( +1 ) وبينهما توجد العلاقات الجزئية موجية أو سالية ، وكذلك العلاقات الصفرية التى تدل على عدم وجود علاقة بين المتغيرين على الإطلاق. وعادة ما يكن معاملة الارتباط فى صورة كسر عشرى.

بعنى آخر: تدل العلاقة الموجبة (+۱ وما هو أقل منها) على أن العلاقة طودية بين المتغيرين ، بحيث إن الزيادة فى المتغير الأول تقترن بزيادة فى المتغير الثانى ، وأن النقص فى المتغير الأول يقترن بنقص فى المتغير الثانى . أما العلاقة السالبة ( -۱ وما أكبر منها) فتدل على العلاقة العكسبة، وتعنى أن الزيادة فى أحد المنغيرين تقترن باتخفاض المتغير الثانى . بينما تدل العلاقة الصفرية أو العلاقات غير الدالة إحصائيا بين المتغيرات إلى عدم وجود أى شكل من شكلى التلازم السابقين سواء الإيجابى أم السلبى . فكلما اقترب معامل الارتباط من الواحد الصحيح كان مؤشراً على قوة العلاقة، وكلما اقترب معامل الارتباط من الصفر كان مؤشراً على ضعف هذه العلاقة .

وقد أجريت دراسات ارتباطية عديدة في مجال علم النفس الجنائي حاولت الوقوف على مقدار الارتباط واتجاهه بين السلوك الإجرامي من ناحية وبعض المتغيرات الأخرى مثل العمر وسمات الشخصية والذكاء والمستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من ناحية أخرى . وكذلك العلاقة بين السلوك الإجرامي وبعض المتغيرات الاجتماعية مثل الظروف الأسرية والبطالة والازدحام السكني والتعليم وغيرها .

والمهم أنه في جميع الحالات يجب أن نضع المناهج الارتباطية في سياقها الصحيح وأن نعى حدودها . فهي لا تتضمن أي معنى للسببية بين المتغيرات بحيث نقول إن أحد المتغيرين سبب للآخر ، وإغا تنطوى هذه المناهج على مجرد التغير الاقترانى بين المتغيرين . صحيح أنه توجد الآن محاولات لترسيع نطاق معامل الارتباط ليتضمن بعض المعانى السببية فيما يسمى تحليل المسار Path analysis إلا أن المنهج الارتباطى يظل على وجه الإجمال منهجا وصفيا غير سببى .

## (جـ ) الدراسات الوبائية :

وقال حالة خاصة من الدراسات المسحبة ، وإن اختلفت من حيث الأغراض العلمية أو التطبيقية التي تستهدف تحقيقها . وأهم هذه الأغراض دراسة الانتشار أو التوزيع الاجتماعي لمرض ما من الأمراض النفسية الاجتماعية المختلفة أو لانحراف معين مثل تعاطى المخدرات أو جرائم العنف أو التعصب أو الانحرافات الجنسية أو غيرها . ومحاولة الكشف عن العلاقة القائمة فيما بين هذه الأمراض والاتحرافات وبين بعض المتغيرات البيئية الاجتماعية القائمة أو أساليب الحياة الاجتماعية الشائمة في قطاعات معينة من المجتمع ... إلخ . وذلك لتحديد مدى انتشار تلك الظواهر المرضية أو الانحرافية أو الإجرامية ، وتحديد التاريخ الطبيعي لبدايات حدوثها ، وترضيح منشأ العوامل المرسبة أو المفاقمة لها ، وتحديد مدى الأخطار التي يحتمل أن تترتب عليها ، سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع ، ووضع الأسس اللازمة لصياغة سياسات أوبرامج معينة للوقاية من هذه الأخطار ، وتقويم كفاءة هذه السياسات أو البرامج في تحقيق أهدافها ، والكشف عن بؤر جديدة للاتحراف أو عن ظواهر مرضية وانحرافية أخي مصاحبة .

## (٢) المناهج التفسيرية :

وتحاول التعمق فيما وراء الظواهر التي تقبل الملاحظة والبحث عن أسباب حدوثها . فالتفسير يعين الباحث على الإجابة عن سؤال أساسي هو : لماذا تحدث ظاهرة معينة على النحو الذي تحدث به ، ولماذا تستمر في الحدوث ؟ . ويمكن تقسيم المناهج التفسيرية إلى قسمين : المناهج التجريبية والمناهج شبه التجريبية . وفيما يلى نعرض لتفصيل ذلك :

#### (أ) الدراسات التجريبية :-

وهى التى تقوم على أساس الضبط التجريبى ، وإجراء معالجة يقوم بها الباحث للتحكم في مقدار ونوع ثلاثة متغيرات هي :-

- المتغير المستقل Indpendent variable : وهو الذى يراد معرفة تأثيره فى
   متغير آخر هو المتغير التابع.
- المتغير التابع Dependent variable : وهو الذي يراد قياس درجة تأثره بالمتغير المستقل.
- المتغيرات الدخيلة Extraneous varibles: وهى المتغيرات التى يراد عزل أثرها عن تأثير المتغير المستقل، بحيث يعزى الأثر أو التغير الذى حدث فى المتغير التابع إلى المتغير المستقل وليس إلى أى متغير آخر. وذلك باستخدام أحد أساليب الضبط التجريبي المناسبة.

وهناك عدة طرق لتصميم البحوث التجريبية نذكر منها ما يلى:-

#### ١ - التصميم ألبعدى على مجموعتين:

وتتمثل إجراءتها في الآتي:-

- استخدام مجموعات من المبحوثين متكافئة أو متساوية في معظم خصالها الشخصية، وتستخدم على الأقل مجموعة تجريبية واحدة، وأخرى ضابطة مكافئة لها قاما في خصال أفرادها، وفي كافة ظروف التجربة فيما عدا التعرض للمتغير المستقل.
- المعالجة التجريبية: ويتم فيها تقويم أثر تعرض المجموعة التجريبية
   للمتغير التجريبى ( المتغير المستقل ) الذى يراد الكشف عن تأثيره، بينما
   تترك المجموعة الضابطة دون أن تتعرض للمتغير المستقل .
- تقويم أثر تعرض المجموعة التجريبية للمتغير المستقل على سلوك الأفراد (المتغير التابع)، مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض للمتغير المستقل.

#### ٧- التصميم القبلي البعدى على مجموعة واحدة:

ويستخدم فى هذا التصميم التجريبى مجموعة واحدة من المبحوثين، هى عنابة مجموعة تجريبية وضابطة فى نفس الوقت. إذ يتم قياس المتغير التابع أولاً لديها ثم يتدخل الباحث بالمعالجة التجريبية أو المتغير المستقل، ثم يتم اجراء قياس بعدى للمتغير التابع. وتتم بعد ذلك المقارنة بين أداء العينة القبلى والبعدى فى المتغير التابع، ويعزى الفرق بين الأداءين (إن وجد ) إلى المتغير المستقل.

ويتميز هذا النوع من التصميمات التجريبية بأنه يحل مشكلة اختيار مجموعتين ( تجريبية وضابطة ) متكافئتين كما هو الحال في التصميم السابق للتجربة البعدية على مجموعتين. غير أن من عيوبه أن الفرق الذي نجده ربا لا يرجع إلى المتعقل الذي ندرس أثره، ولكن إلى عوامل أخرى تعرض لها المبحوثون بين مرتى القياس، ولم يستطع المجرب ضبطها. وهنا ينصح أن تكون الفترة الزمنية بين القياسين قصيرة بقدر الإمكان حتى يتم تلائى هذا العيب الذي يؤثر تأثيرات واضحة في النتائج.

# ٣- التصميم القبلي البعدى على مجموعتين:

ويشمل هذا التصميم مزايا التصميمين السابقين. إذ توجد هنا مجموعتان متكافئتان إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة. ويتم القياس القبلى للمتغير التابع لدى المجموعتين، ثم يتم إدخال المتغير المستقل على المجموعة التجريبية، وبعد ذلك يتم القياس البعدى للمتغير التابع لدى المجموعتين، ثم يتم قياس الفرق في الأداءين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة. وعا أن هذه المجموعة لم تتعرض للمتغير المستقل، فإن أي فرق في الأداءين لابد أن يعزى لعوامل دخيلة على التجرية. ونظراً لأن المجموعة التجريبية تعرضت لنفس هذه الظروف، فيمكن طرح الفرق بين أداء المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ليكون الصافى راجعا إلى المتغير المستقل أو المعالجة التجريبية وحدها.

ومن أمثلة الدراسات التجريبية التى يمكن إجراؤها باستخدام تصميم تجريبى أو أكثر من التصميمات السابقة دراسة أثر تعاطى المجموعتين للكحوليات بأنواعها المختلفة على بعض العمليات النفسية كالانتباه والإدراك والتعلم والتذكر وغيرها، ودراسة أثر الإقامة فى السجون لفترات ربا تطول أو تقصر على شخصية المجرمين، ودراسة أثر العقاب فى إصلاح المجرمين أو الجانحين… إلخ.

## (ب ) الناهج شبه التجريبية:

نظراً لأنه لا يمكن أخلاقيا إجراء تجارب يمكن أن ينجم عنها أى شكل من أشكال الضرر للمبحوث، كأن نجعله يتناول عقارا مخدرا لكى نرى أثره فى بعض الوظائف النفسية، فإنه يستعان بالمناهج شبه التجريبية. وفيها تتم المقارنة بين مجموعتين إحداهما تجريبية (أو أكثر) تتعرض لخبرة أو تأثير منظم لأحد المتغيرات المستقلة دون أن يكون الباحث مسئولاً عن ذلك ، والمجموعة الثانية (أو أكثر) ضابطة لا تتعرض لهذة الخبرة أو لاتتعرض لتأثير المتغير المستقل ، ويرجح أن يكون الفرق الناتج بين المجموعات التجريبية والضابطة راجعاً إلى آثار المتغير المستقل المنتفير المستقل المنتفير المستقل المنابعة والضابطة راجعاً إلى آثار المتغير المستقل المنابعة المستقل الذي المترض الباحث تأثيره .

فهذه المناهج شبه تجريبية لأنه لا تتوافر فيها كل خصائص الضبط التجريبى والتحكم فى المتغيرات المستقلة والضابطة والدخيلة بنفس الطريقة التى تتم فى المناهج التجريبية . وأغلب البحوث التى تتم فى مجال علم النفس الجنائى تستخدم المناهج شبه التجريبية . ومن أمثلة الدراسات التى يمكن إجراؤها دراسة الفروق فى سمات الشخصية بين المجرمين العائدين للجرعة والمجرمين الذبن يرتكبون الجرعة لأول مرة ، والفروق بن المجرمين وغير المجرمين فى نسق القيم الدينية والحلقية . . إلخ .

#### (٣) منهج دراسة الحالة :

قثل دراسة الحالة نوعاً من البحث المكثف عن مختلف العوامل التي تسهم في فردية وحدة اجتماعية معينة ، شخصا كان أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة اجتماعية أو مجتمعا محليا . وباستخدام عدد من أدرات البحث يستطيع الباحث

جمع البيانات الملاتمة عن الوضع الحالى للوحدة موضوع الدراسة ،وخبراتها الماضية ، وعلاقتها مع البيئة الاجتماعية التى تعيش فيها . وبعد التعمق فى الوقوف على العوامل والمؤثرات والقوى التى تحكم سلوكها ، وتحليل نتائج تلك العوامل وعلاقتها ، يستطيع الباحث أن يكون صورة شاملة متكاملة لتلك الوحدة كما تعمل فى المجتمع .

ويا أن موضوع دراستنا في علم النفس الجنائي هو السلوك المنحرف أو الإجرامي ، فإن وحدة الدراسة أو التحليل هي القرد الذي يتجه الباحث إلى تسجيل مختلف البيانات عنه، والتي يجب أن تشمل العديد من المعلومات التي رعا لا يكون الباحث على وعي في البداية بأكثرها أهمية . ومن هذه المعلومات تاريخ حياة المجرم ، بدءا من حياته المبكرة في أسرته أو مع من قاموا على تربيته ، والحالة الصحية والعقلية لأفراد الأسرة ، ونوع العلاقات السائدة بين أفرادها ، و البيئة الشكنية ، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ، و العلاقة بين الوالدين ، أو انفصالهما أو موت أحدهما أو كليهما ، وعدد أفراد الأسرة ، والعلاقة بين الوالدين والأبناء وعلاقة الأبناء ببعضهما البعض . وكذلك التاريخ الدراسي للمنحرف واللهناء وصحيح وسماته الشخصية وغير ذلك من المتغيرات النفسية والاجتماعية والبيئية التي تقوم بدور فاعل في الاسهام في نشأة السلوك المنحرف أو استمراره وتقاقمه .

وهناك مصادر عديدة يمكن أن نستقى منها كافة المعلومات السابقة وغيرها عند دراسة حالة المنحرف أو المجرم ، وأهم هذه المصادر مايلى :-

# ( أ ) السلوك الحالى للمنحرف أو المجرم :

ويعتبر مصدراً مهماً ، إذ يتضمن ملاحظة السلوك ، وتطبيق مختلف المقاييس و الاختبارات النفسية ، وتسجيل السلوك أثناء جلسة تطبيق المقاييس أوفى المواقف التجريبية التي تصمم للحصول على استجابات تفي بأهداف خاصة للبحث العلمى . كما تتضمن الملاحظة المباشرة للسلوك فى مختلف مواقف الحياة الاجتماعية ، والتى تزيد أهميتها العلمية إذا كان التسجيل منظما ومستمرا ويتم وفق خطة جيدة .

# (ب) الوثائق الشخصية للمتحرف أو المجرم:

وتتضمن الرسومات والخطابات والصور والموضوعات الحرة والمذكرات الشخصية .. إلخ من معلومات يكون لها قيمة علمية جيدة .

## (جـ) السجلات المدرسية والحكومية :

وتتضمن كل أنواع السجلات التى تقدمها الهيئات المختلفة التى تتعامل مع المنحرفين والمجرمين ، بدءاً بالسجلات المدرسية ثم سجلات العمل وسجلات الشرطة والقضاء وما إليها . وكلها تحوى معلومات صادقة ولها دلالتها . وتتجلى مهارة الباحث فى كيفية الحصول عليها واستخراج البيانات اللازمة منها ، وإعطائها . دلالتها .

### ( د ) ذكريات المجرم أو المنحرف عن حياته :

وفيها يسأل المجرم عن ذكرياته الماضية بدءاً من طفولته وحتى اللحظة الراهنة. وبالطبع فإن هذه الذكريات التى يسوقها المجرمون أو المنحرفون عن حياتهم تختلف من ناحية الاكتمال والدقة واحتمال الخطأ ، فضلا عما يقوم به هؤلاء الأشخاص من تحريف وتشويه للمعلومات سواء بصورة مقصودة أو نتيجة لعدم التذكر الحدد .

# (هـ) معلومات الآخرين عن حياة المجرم :

وتتضمن كل الآثار التى تركها المجرم أوالمنحرف فيمن اتصلوا به فى حياته وتعاملوا معه والتى يذكرها الآخرون عنه . وإن كانت مثل هذه المعلومات غير تامة ومشوهة وتصطبغ بالتحير مما يقلل من قيمتها العلمية ، غير أن لها فائدتها في كثير من الأحيان، وكلما بعدت المدة التي تمت فيها الصلة بين صاحب الحالة التي تدرسها والمتحدثين عنه قلت أهمية مثل هذه المعلومات.

## ( , ) مصادر أخرى للمعلومات :

هناك مصادر أخرى مهمة للمعلومات تشمل دراسة الآباء والأخوة والأقارب والزملاء و الأصدقاء ، والبيئة الثقافية التى نشأ فيها المجرم. ورغم أن هذا المصدر لايقدم لنامعلومات مباشرة عن الفرد نفسه الذى تدرس حالته ، فإنه يمدنا بادة يمكن فى ضوئها تحليل نتائج بعض الملاحظات والمعلومات التى تم الحصول عليها من بعض المصادر السابقة التى عرضنا لها ، وهى ضرورية لبلورة العديد من العوامل ذات الأهمية والدلالة .

ونما يزيد من أهمية منهج دراسة الحالة أنه لم يعد يقف عند حدود الوصف ، بل أمكنه في السنوات الأخيرة إجراء دراسات تجريبية وشبه تجريبية مضبوطة على الفرد الواحد، وتجميع بيانات عديدة يمكن معالجتها إحصائيا في ضوء أساليب مخاصة بالحالة الواحدة . وهذا يمكن الباحث من تحديد بعض الدلالات أو المؤشرات السببة لفروضه .

# خامسا : أساليب جمع البيانات :--

تستخدم فى علم النفس الجنائى معظم أساليب البحث التى تستخدم فى علم النفس بوجه عام من توظيفها بما يناسب طبيعة الظاهرة الاجرامية أو السلوك المنحرف والجانح . ومن هذه الأساليب ما يلى :

## (١) الإحصائات الجنائية المتاحة :

تعد احصائات الجريمة التى تسجلها الشرطة والمحاكم القضائية ركيزة أساسية فى محاولة فهم وتفسير الظاهرة الإجرامية ، والتعرف على مختلف جوانبها . ويكن من خلالها الوقوف على مدى انتشار الجريمة وتوزيعها بين مختلف المناطق فى المجتمع ، والتقدير النسبى لمدة زيادة حالات السلوك الإجرامى ، أو نقصانها ،

وخصائص الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم ، والتوزيع العمرانى للجرائم بصفة عامة والمجتمع بصفة خاصة . كما أنها تعد نقطة البداية فى كافة الدراسات التى تتم، ينتقل بعدها الباحثون إلى استخدام أدوات وأساليب البحث الأخرى من أجل مزيد من التعمق فى فهم الظاهرة الإجرامية وتفسيرها وتحديد دلالاتها النفسية والاجتماعية .

ورغم أهمية هذه الإحصاءات فإن هناك صعوبات عامة تتعلق بها أهمها مايلي :-

( أ · ) أن لكل دولة طريقتها الخاصة في تعريف الجريمة وإحصائها وفقا لظروفها الاجتماعية الخاصة ، واختلاف أساليب تسجيلها من دولة إلى أخرى .

(ب) أن تقسيم الدولة للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات غير متفق عليه فى
 حد ذاته بين مختلف الدول ، وهو يتباين تبعاً لعادات كل شعب وتقاليده ونظمه
 الاجتماعية .

(ج.) إن الإحصاءات الخاصة بالسلوك الإجرامى فى كافة المجتمعات لا تشمل إلا الأفعال التى تصل إلى علم رجال الشرطة والقضاء . ولكن هناك عدد لا بأس به من الجرائم لا يتم اكتشافه أو التبليغ عنه ، وهو ما يشار إليه بالجرائم غير المنظورة Dark numbers لذلك فإن هذه الإحصاءات تكون غير دقيقة فى مختلف دول العالم. وهى صعوبة منهجية مهمة سنتناولها تفصيلاً فيما بعد من أجل تحديد مصادر عدم الدقة التى تكتنف الإحصاءات الجنائية .

(د) هناك جرائم معينة تهتم الشرطة بتسجيلها أكثر من غيرها وتكون البيانات عنها أكثر دقة. فجرائم الاعتداء البيانات عنها أكثر دقة. فجرائم القتل تسجل بدقة أكثر من جرائم الاعتداء بالضرب مثلاً نظراً لخطورتها وصعوبة إخفائها.

(ه.) يتفاوت العاملون في ميدان السلوك الإجرامي من شرطة ونيابة وقضاء
 في تفسيرهم ومعاملتهم للحالات الإجرامية عما لايؤدى إلى معاملة جميع المنحرفين
 والمجرمين بمعيار واحد .

#### (٢) الاستخبارات :

وهى نوع من المقابلة المتنة ، يتكون كل منها من مجموعة من الأسئلة أو الهبارات التقريرية ، المطبوعة على بعض الأوراق غالباً ، يجيب عنها المبحوث بنفسه ( بالكتابة غالبا ، وشفرياً أحيانا ) ، في ضوء احتمالات أو فئات للإجابة محددة سلفا بالنسبة لكل سؤال مثل : نعم ، لا ، أو موافق ؛ غير موافق و وذلك في موقف قياس فردى أو جمعى . وتدور أسئلة الاستخبار أو عباراته حول جوانب تتعلق بسمات شخصية المبحوث أو بسلوكه في المواقف الاجتماعية ، ويجيب المبحوث عن هذه الأسئلة طبقاً لاستبصاره بشاعره وانفعالاته واعتقاداته وسلوكة الملحوث في المواقف من هدف الكشف عن جوانب أو خصال معينة من شخصيته ، أو المصول على بعض المعلومات الخاصة به ، وقد يكون الاستخبار أحادى البعد الهيس سمة واحدة ) ، أو متعدد الأبعاد ( يقيس مجموعة من السمات في نفس المقت ) .

وتصحح إجابات المبحوثين وتفسر بطريقة موضوعة سلفا ، بحيث لخرج من إجابات كل قرد بدرجة على السمة أو السمات التي تم قياسها من خلال الاستخبار.
(٣) القابلة :

ويقصد بها أية مجموعة من الأسئلة أو من وحدات الحديث ، يوجهها طرف (شخص أو عدة أشخاص كذلك ) في موقف مواجهة حسب خطة معينة للحصول على معلومات عن سلوك الطرف الأخير أو سمات شخصيته أو للتأثير في هذا السلوك .

والمقابسلة قد تكشف عن جوانب معينة ذات أهمية فى شخصية الأفراد لا نصل إليها عن طريق الأساليب الأخرى لمقاييس الشخصية . فسلوك الفرد خلال المقابلة التي تتم وجها لوجه ، وصورة الأسئلة ، والإجابة عنها ، وما يبديه المبحوث من ملاحظات أو أقوال أو من تعبيرات غير لفظية ، كل ذلك من شأنه أن ببرز بعض خصال الشخصية ذات الأهمية في العملية الجنائية.

ويمكن تصنيف المقابلة حسب الهدف منها إلى نوعين أساسيين: الأول: المقابلة الاستفهامية. وفيه يسعى القائمون بالمقابلة إلى فهم قدر معين من المعلومات عن خصال الشخصية، أو إلى رسم صورة ذهنية مفصلة عنها. أما الثانى فيطلق عليه المقابلة العلاجية، وهو ما يهدف به الأخصائى النفسى (أو الطبيب النفسى) إلى التأثير في عدد من العمليات النفسية لدى بعض المجرمين ذوى الاضطرابات السلوكية في اتجاه يقربهم من الشفاء أو التخفيف من حدة هذه الاضطرابات.

كما تصنف المقابلة ، بصرف النظر عن هدفها إلى نوعين . هما المقابلة المقننة والمقابلة عير المقننة . والمقابلة المقننة تتكون من أسئلة محددة ومعدة من قبل ، وترجه بطريقة واحدة ، وحسب ترتيب واحد ، بشكل يقلل من احتمال إغفال بعض جوانب السلوك المهمة في التقويم . كما أنها تجعل من السهل المقارنة بين الأفراد . وقد أثبت هذا النوع من المقابلة فائدته في عملية اختبار الأفراد للوظائف المختلفة وفي البحث العلمي ، أما المقابلة غير المقننة : فلا تتضمن أسئلة محددة سلفا ، بل يترك للأخصائي النفسي ، الذي يجرى المقابلة حرية اختيار الأسئلة المناسبة في يموك للأخصائي النفسي ، الذي يجرى المقابلة عربة اختيار الأسئلة المناسبة في التشخيص أو الإرشاد النفسي، غير أن أكثر عيوب المقابلة غير المقننة أنها لا تتيح فرصة المقارنة بين الأشخاص في سمات شخصيتهم أو سلوكهم نظراً لاختلاف مضمونها .

#### (٤) الملاحظة ( الشاهدة )

تقوم الملاحظة بدور أساسى فى تقدير سمات الشخصية سواء كان ذلك فى عيادة نفسية أو فى مكتب توظيف أو فى ميادة نفسية أو فى مركز توجيه أو فى السجون أو فى مكتب توظيف أو فى مواقف الحياة الطبيعية ، خلال مدة طويلة ، أو فى مواقف مصغرة من الحياة يتم ترتيبها بحيث يكن خلالها ملاحظة السلوك المطلوب قياسه . وأثناء الملاحظة لا كون

الأشخاص مدركين لوجود المشاهد، ومن ثم يناسب هذا الأسلوب الأطفال أكشر من الراشدين .

وقد أشار و جيلفرود Guilford ۽ إلى ثلاثة أنواع من الملاحظة هي :

(أ) أسلوب العينة الزمنية: وفيها يلاحظ الشخص على مدى فترة زمنية معينة. هذه الفترة قد تكون قصيرة (عدة ثوان) أو تكون طويلة (عدة ساعات). وذلك حسب نوع السلوك المطلوب ملاحظته، وهدف الملاحظة، وعدد الملاحظات المطلوبة. كما أن توزيع الفترات يختلف أيضا، فقد تتركز الملاحظات في يوم واحد أو قد تترزع على عدة شهور أو حتى عدة سنوات. وفي هذه الحالة يتم تسجيل مجرد ظهور أو عدم ظهور استجابة معينة أو فعل معين، أو يتم القيام بتقدير كمي للأفعال الملاحظة أو بعض مظاهرها.

(ب) تكرار الحدوث :وفيها يتم اختيار أشكال معينة من السلوك ، ونرى مدى تكرار حدوثها خلال فترة زمنية قد تطول أو تقصر . فبدلا من ملاحظة السلوك فى مواقف مختارة يتم تحديد أشكال معينة من السلوك هى التى تلاحظ وتسجل . فالتقرير الذى تقدمه الأم عند ملاحظتها لأوقات رضاعة الطفل أو صراخه أو رفضه تناول الطعام أو اللعب مع الأطفال الآخرين يندرج تحت هذا النوع .

(ج. ) الملكرات والتقارير اليومية: وفى هذا النوع من الملاحظة يقوم الشخص بنفسه بكتابة تقرير عن سلوكه فى مواقف مختارة ، كتقاريره عن نوبات الغضب التى تنتابه ومداها . وقد يستمر الفرد فى كتابة تقارير عن نفسه فترة طويلة من الزمن، ولكن خطورة مثل هذه التقارير هى بعدها عن الأسلوب العلمى السليم .

#### (٥) مقاييس التقدير:

وهى مقاييس كمية تستخدم لتقدير بعض الخصال السلوكية والشخصية لدى مجموعة من الأشخاص، وفى هذا النوع من المقاييس يتم تقدير خصال الأفراد السلوكية بواسطة بعض الباحثين المدريين ، وفى معظم الأحيان يتم ذلك أثناء

الملاحظة أو المقابلة . كما أنه يكن للشخص أن يقوم بنفسه بتقدير درجته على بعض السمات . ويأخذ مقياس التقدير الخاص بأى سمة من سمات الشخصية شكل متصل كمى يتكون من خمس أوسبع درجات تمتد من أقل الدرجات تعهيراً عن السمة أو الخصلة التى يتم تقديرها إلى أكبر درجة تعبر عن ذلك . والشكل التالى رقم ( ٢ ) يوضح مقياس تقدير لسمة التعاون .

|   | التعاون التام مع | قبول التعاون مع | قبول التعاون مع | رفض التعاون مع | رفض التعاون |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
|   | الآخرين بفاعلية  | الآخرين لكن دون | الآخرين لفترة   | بعض الأشخاص    | مع الآخرين  |
|   | تامة             | فاعلية          | زمنية محددة     | المحددين       | بوجه عام    |
| ٠ |                  | £               | <u> </u>        | <u> </u>       |             |

شكل رقم ( ٢ ) مقياس سمة التعاون

وفى هذا المقياس يطلب من القائم بالتقدير وضع علامة على الدرجة التى تعبر عن درجة سمة التعاون الموجودة لدى الشخص الذى يجرى معه المقابلة أو يقوم علاحظته . ومقياس التقدير يصبح أكثر كفاءة حينما يتم تقدير سمات بواسطة أكثر من باحث ، ويحسب متوسط هذه التقديرات تحديد السمة بوضوح ، وهذا مطلب أساسى حتى تصبح السمة مفهومة فهما واضحاً ومحدداً لدى جميع القائمين بالتقدير .

#### (٦) الاختبارات الاسقاطية :

وهى الاختبارات التى يمكن بواسطتها الكشف عن دوافع الفرد ورغباته وحاجاته باستخدام مثيرات غامضة وغير متشكلة إلى حد ما ، ويقوم الفرد بتفسيرها وتأويلها . ومن أهم خصائص هذه الاختبارات ما يلى :

- (أ) إن الموقف المشير الذي يستجيب له الفرد غير متشكل وناقص التحديد. وتتباين الاختبارات من حيث درجة غموضه وعدم تشكلها.
- (ب) إن الفرد يستجيب لهذه المادة غير المتشكلة التى تعرض عليه دون أن يكون لديه أى معرفة بكيفية النظر إلى هذه الاستجابات وتقديرها ، ومن ثم لا يستطيع تزييف استجاباته أو تلفيقها .
- (ج.) إنها قمثل نزعة من جانب الفرد ليعبر عن أفكاره ومشاعره وانفعالاته ورغباته في تشكيل المادة غير المتشكلة نسيما.
- ( د ) إنها لا تقيس جوانب جزئية أو وحدات مستقلة من الشخصية ، لكنها تحاول أن ترسم صورة عن الشخصية ككل ودراسة مكوناتها وما بينها من علاقات ديناميكية .

ومن أشهر الاختبارات الإسقاطية انتشارا الاختباران الآتيان :

## ١ - اختيار تفهم الموضوع ( تات ) :

وهو من إعداد « هنرى موراى » ويتكون من عشرين صورة تتضمن شخصاً أو شخصين في مواقف مختلفة ، وتقدم للمبحوث هذه الصور واحدة بعد الأخرى ، ويطلب منه أن يؤلف قصة كاملة عن كل صورة ، يصف خلالها ما يحدث فيها ، بحيث تتضمن القصة الأحداث التي أدت إلى المنظر الموجود في الصورة ، وماذا يفعل الأشخاص في الوقت الحالى ، وفيم يفكرون ، وما هي مشاعرهم ، وما هي التبيجة التي سوف تنتهي إليها هذه الأحداث . وبعد ذلك يقوم الباحث بتفسير القصص التي قدمها المبحوث ، محاولا أن يستشف منها ميوله ورغباته وآماله وحاجاته المختلفة .

# ٢ - اختيار يقع الحير ( أو اختيار رورشاخ ) :

وهو من إعداد « هبرمان رورشاخ » ويتكون من عشر صور ، بكل منها متماثلة الشكل على نحو ما يحدث حين نلقى بنقطة حبر كبيرة على ورقة بيضاء ، ثم تطبق الروقة وتضغط عليها قليلا فتخرج أشكال مختلفة متماثلة مع ذلك . وقد استخلص وروشاخ » هذه الصور العشر من بين مئات من الصور ، لأنها أكثر الصور قدرة على التمييز بين الحالات المختلفة التي أجرى عليها تجاربه . وتقدم هذه الصور إلى المبحوث واحدة بعد الأخرى ، ويطلب منه أن يقول ماذا يرى فيها ، وتسجل إجابات المبحوث على تحو ما ترد على لسانه . وقد يستعين الباحث ببعض المروز والإشارات التي توضح موضع الصورة عند استجابة المبحوث لها .

ورغم شيوع استخدام الاختبارات الإسقاطية ، بوجد عام ، إلا أن مؤشرات ثباتها وصدقها ضعيفة نما يجعلنا نتحفظ في الاعتماد عليها في قياس الشخصية .

## (٧) قياس الذكاء والقدرات العقلية :

يشير مفهوم الذكاء إلى القدرات العقلية التى قكن الأشخاص من النعلم وتذكر المعلومات واستخدامها بطريقة ملائمة ، والتوصل إلى استبصارات وحلول ملائمة للمشكلات المختلفة واكتساب اللغة واستخدامها ، وإصدار أحكام دقيقة واكتشاف أوجه الشبه والاختلاف بين موضوعات الخبرة الحسية والفكرية ، واستحدام أنواع من التجريد ، أو الوصول إلى المفاهيم العامة والاستدلاك .

وبعتبر موضوع الذكاء من الموضوعات التى حظيت باهتمام كبير سواء من حيث القياس أو من حيث النظريات المفسرة له . وبرى البعض أن الذكاء الإنسانى يتضمن قدرتين .الأولى : عامة وتتمثل فى القدرة على استخلاص العلاقات والمتعلقات، وتظهر فى كل أوجه النشاط العقلى للفرد ، والثانية نوعية وهى المسئولة عن عدم تساوى درجات الفرد الواحد من اختبار لآخر . وفى مقابل ذلك ينظر بعض العلماء إلى القدرات العقلية على أنها تنتظم فى تدرج هرمى يمضى فى ثلاثة مستويات هى : المستوى النوعى أو الخاص ويتمثل فى القدرات الخاصة ، ومستوى القدرات الطائفية أو تجمعات للقدرات الخاصة . ومستوى القدرة العقلية العامة .

ولعل من أهم الاختبارات في مجال قياس الذكاء وأكثرها تبكيراً المقياس الذي وضعه ألفريد ببنيه بمساعدة « سيمون ». ويتم تقدير الذكاء في مقياس بينيه من خلال مفهوم العمر العقلي والذي يعم الوصول إليه من خلال اختبارات فرعية كل منها يمثل فترة زمنية ( بالشهور ) وذلك ابتداء من ٣ سنوات حتى ١٣سنة وقد تم بعدذلك تحويل العمر العقلي إلى ما يسمى نسبة الذكاء وذلك بقسمة العمر العقلي على العمر الزمني وضرب الناتج في ١٠٠٠.

ومن أهم مقاييس الذكاء الفردية - بعد بينيه - مقياس «وكسلر» ( أو بالأحرى مقاييس وكسلر لقياس الذكاء ) وخاصة مقياس، «وكسلر» لذكاء الراشدين والذي جاء كنتيجة لبعض المشكلات في مفياس بينيه . ويشتمل مقياس وكسلر على مجموعتين من المقاييس الفرعية ، الأولى مجموعة المقاييس الفظية مثل المعلومات العامة والمفردات والمتشابهات وسلاسل الأرقام و الاستدلال الحسابي ، والفهم العام. والمجموعة الثانية هي مجموعة المقاييس الأدائية وتشمل ترتيب الصور وتكميل الصور وتصميم المكعبات وتجميع الأشياء ورموز الأرقام ومن أهم مزايا مقياس وكسلر للراشدين أنه يكن من الحصول على أكثر من مقياس للذكاء كالمقياس اللفظي والمقياس العملي.

وإذا كان الاختباران السابقان يصنفان ضمن المقابيس الفردية ، فإن هناك مجموعة أخرى من المقاييس الجماعية التى تستخدم مع الأعداد الكبيرة ، والتى ظهرت كنتيجة لبعض المشكلات التى أثارتها الحرب العالمية الأولى . وهى تتضمن نرعين من المقاييس: مقاييس لفظية مثل اختبار ألفا Alpha للجيش الأمريكى ، والذى يستخدم مع الذين يستطيعون قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية. ومقاييس عملية تستخدم مع الأمين أومع الذين لا يتقنون اللغة الانجليزية مثل أختبار ببتا للجيش Beta . وهناك أيضا مقاييس جماعية غير لفظية أخرى مثل أخرى مثل اختبار المصفوفات المتدرجة لراڤن والذى يصلح للتطبيق الجماعى والفردى على السواء . وقد تعددت مقاييس الذكاء بعد ذلك وتنوعت بما يناسب الأطفال والراشدين المتعلمين، وغير المتعلمين .

وبالإضافة إلى مقاييس الذكاء ، ظهرت عدة مقاييس أخرى مستقلة مخصوصة لقياس عدد كبير من الوظائف والقدرات العقلية ، مثل مقاييس الذاكرة بأنواعها المختلفة اللفظية والبصرية ، قصيرة المدى أوطويلة المدى، وحتى الذاكرة المباشرة، وكذلك مقاييس الانتباه والإدراك والتفكيرى التجريدى . وهي أكثر من أن يسمح المقام الحالى بالحوض في تفاصيلها .

وكل مايكن أن نقولد هنا ، سواء بالنسبة للاختبارات والمقاييس التى ذكرناها أو التى لم يسمح المقام بذكرها ، إنها تصلح للاستخدام فى مجالات عديدة كالكشف عن الفروق الفردية سواء فى مجالات التربية والتعليم ، أو فى المجال المهنى والصناعى أو فى مجال الاختبار والتوجيد فى المجال العسكرى والصناعى كذلك ، و فى عملية التشخيص فى المجال الإكلينيكى والمجال الجنائى .

## سادساً : الشكلات المنهجية في دراسة السلوك الإجرامي :

وهنا نعرض لبعض المشكلات المنهجية التى تمثل معوقات أو صعوبات للبحث العلمى فى مجال علم النفس الجنائى .وقد سيق أن أشرنا إلى بعض جوانب القصور التى ترتبط باستخدام منهج معين من مناهج البحث المتاحة ، أو الاعتماد على أسلوب ما أو أداة من أدوات جمع البيانات والحصول على كافة المعلومات عن السلوك الإجرامى موضوع الدراسة . بينما سنحاول فى هذا السياق أن نعرض لبعض المشكلات العامة فى المجال، والتى لاترتبط غالبا بمنهج للبحث أو بأداة معينة من أدوات جمع البيانات .

والراقع أن محاولة تحديد بعض هذه المشكلات أوالمعرقات مسألة مهمة فى مجال البحث فى علم النفس الجنائى . فهذا من شأنه أن يعين الباحثين فى محاولة التصدى لهذه المشكلات من أجل دفع عجلة البحث فى الميدان الذى مازال متأخراً نسبياً مقارنة بجالات أخرى تطبيقية مثل علم النفس الاكلينيكى وعلم النفس الصناعى وعلم النفس التربوى وغيرها. ونعرض فيما يلى لتفاصيل بعض هذه المشكلات والمعرقات :

## (١) عدم دقة الإحصاءات الجنائية :

ينظر العاملون في ميدان الجرعة برجه عام ، وفي علم النفس الجنائي بوجه خاص بتحفظ إن لم يكن شك إلى الإحصاءات الجنائية في معظم دول العالم نظرا لهدم دقتها . وهناك ثلاث قنوات أساسية للإحصاءات الجنائية سول تحدد فيما يلى مصادر عدم الدقة في كل منها كما حددتها سامية الساعاتي .

## (أ) إحصاءات الشرطة:

ويطلق على هذا النوع عادة عبارة « إحصاءات الجرائم المعروفة للشرطة » وتبين وتشتمل على بيانات الجرائم التى تسجلها أقسام الشرطة خلال العام ، وتبين توزيعها على مختلف شهور السنة ، وأوقات اليوم التى ارتكبت فيها ، ومناطق ارتكابها وخصائص مرتكبيها ، ومقارنات بين الجرعة في مختلف أشكالها ، ويوجه إلى هذه الاحصاءات انتقادات عديدة تقلل من قيمتها للأسباب الآتية :--

- ١ كثير أما ترتكب الجرائم، ولكن لا أحد يكتشفها، وبالتالى فإن الشرطة لا تعلم عنها شيئا، ومن ثم فإنها لا ترد في إحصاءاتها. ففي العديد من الجرائم يكون كل من الجائي والمجنى عليه حريصا، وتتم الجرائم في سرية تامة مثل ترويج المخدرات وتعاطيها والعلاقات الجنسية الشاذة وبعض المجاملات المالية.
- ٢ رعا تكون إحصاءات الشرطة مبالغا في عددها ، حيث إن الأهالي يبلغون الشرطة بلاغيات عن حسوادث رعا لا تُعد جرعة من الناحية القانونية الشكلية ، كما أنه رعا يحدث تصالح بشأنها أمام الشرطة، ولكن رغم حدوث هذا التصالح فإن البلاغات تدون في محاضر الشرطة، وهكذا تعطينا صورة غير واقعية مبالغاً فيها .
- ٣ هناك جرائم يكتشف ارتكابها ، لكن لا أحد يبلغ الشرطة عنها ، ويعزى ذلك إلى موقف الضعية الذي يرى أن الجرعة من التفاهة بحيث لا تستحق الإبلاغ عنها أو لا جدوى من التبليغ عنها لعدم ثقته في قدرة الشرطة على ضبط مرتكبيها ، أو للبعد عن المتاعب أو لعدم التشهير بالسمعة . أو لأن الجرائم

وقعت أثناء عمارسة الضحية لأعمال غير مشروعة كالبغاء والقمار ، أو رغبة في الأخذ بالثأر بعد ذلك، كما يعزى عدم التبليغ إلى مكانة المجرم وخوف الضحية أو شهود الجرعة من بطشه إذا ما أبلغوا عن الجرعة لأنه من العتاة أو من ذوى السلطة الذين علكون القدرة على الإيذاء .

- ٤ هناك جرائم يكتشف ارتكابها ، وتبلغ الشرطة عنها ، لكنها لا تسجل فى سجلاتها لأسباب عديدة أهمها مكانة الجانى والمجنى عليه الاجتماعية وشيوع الرشوة والفساد بين بعض رجال الشرطة وبعض الأسباب السياسية العامة كرغبة الحكومة فى الإعلان عن انخفاض عدد الجرائم قبل الانتخابات . وبالطبع ربا يحدث العكس عندما تحاول الشرطة تسجيل أكبر عدد من الجرائم للتدليل على كفاءتها ويقطتها أمام الرأى العام ، أو لطلب اعتمادات مالية أكبر .
- ٥ هناك جرائم يتم اكتشافها والتبليغ عنها وتسجيلها والتعرف على مرتكبيها دون أن يقبض عليهم لاختفائهم أو هروبهم خارج البلاد . وفي هذه الحالة تظهر الإحصاءات بعض البيانات عن خصائص المجرم لكنها لا تكون في مثل دقة البيانات التي تسجل عنه في حالة القبض عليه .

## (ب ) إحصاءات المحاكم ( الإحصاءات القضائية )

وهى الإحصاءات السنوية الخاصة بالحالات التى قدمت للمحاكم ، وعدد الذين أدينوا منهم . لكن هذه الإحصاءات قاصرة وأقل قدرة من إحصاءات الشرطة على إعطائنا صورة شاملة عن ظاهرة الجرية في المجتمع ، وذلك للأسباب الآتية :

- ١ تبرئ المحكمة فى بعض الأحيان مجرمين أنسباب عديدة منها مشلاً بطلان القبض على المجرم لعدم حصول الشرطة على إذن من النيابة ، وبالتالى لاتحصى المحكم مثل هذه الجيائم ، ومن ثم تخرج بصورة ناقصة عن الجرعة .
- ليس بالضرورة أن يقدم كل مجرم إلى المحكمة ، لأن الشرطة لا تقبض على
   كل مجرم ، وحتى فى حالة القبض على المجرم ، فإنه ربما يبرأ لعدم كفاية
   الأدلة .

٣ - تستند إدانة المتهمين إلى عوامل عديدة منها توافر الأدلة ، وكفاءة الشرطة
 فى تتبعهم ، وظروف الجرية ، والطروف النفسية والاجتماعية المحيطة بها مثل
 إنكار أهل المجنى عليه فى حالات الأخذ بالثأر على سبيل المثال .

### (جـ ) إحصاء السجون :

وهى الإحصاءات السنوية التى تصدرها مصلحة السجون عن عدد من المسجونين فى مختلف سجونها ، وأنواع الجرائم التى سجنوا من أجلها ، ولكن هذه الإحصاءات تشمل بيانات عن الذين أدينوا فقط من قبل المحاكم ، وأمكن تنفيذ الأحكام عليهم . ولا تشمل الهارين أو الذين حكم عليهم مع إيقاف التنفيذ ، أو الذين يصدر لهم عفو عن جرائمهم .

وتعد إحصاءات السجون أكثر دقة في البيانات التي تقدمها عن خصائص المجرمين المودعين بها ، نظراً لوجودهم بها ، وسهولة التعرف على سماتهم وخصالهم النفسية والجسمية والاجتماعية والخلقية ، وسوابقهم ، وتاريخ حالاتهم . ومع ذلك فإحصاءات السجون أقل الإحصاءات دقة من حيث تقديم بيانات عن حجم الجرعة في المجتمع واتجاهات ازديادها أو انخفاضها . لهذا فإن احصاءات الشرطة تعد أفضل الإحصاءات في إعطاء تلك البيانات عن حجم الجرعة في المجتمع ، على الرغم من الانتقادات العديدة التي توجه إليها وأشرنا إليها مسبقاً .

# (٢) عدم استناد البحوث إلى نظرية علمية متماسكة :

سوف نرى إن شاء الله عند تناول النظريات النفسية المفسرة للسلوك المنحرف أو الاجرامى أن هناك مناحى متعددة للتناول. حقيقة أنها تتفق جميعا فى أن الجرعة أو الانحراف مرجعه اضطراب معين فى شخصية المجرم، و لكنها تتباين فيما بينها تباينا واسعاً فى تحديد طبيعة هذا الاضطراب ودلالته فى شخصية المجرم، وبالتالى فى تفسيرها لدوافع الإقدام على ارتكاب الجرائم بصورها المتعددة . وهذا يعنى إنه لا توجد حتى الأن نظرية علمية عامة وشاملة يمكن الاستناد إليها فى توجيه البحوث بصورة منظمة ، مما يؤدى إلى تراكم المعرفة وتجمعها بشكل أفضل .

فمعظم البحوث التى أجربت تناولت جزئيات محدودة من السلوك الاجرامى في علاقت بجوانب معينة من شخصية المجرمين دون الاستناد إلى نظرية سيكولوجية يكنها تفسير هذا السلوك . فينجم عن ذلك تراكم العديد من النتائج المبعثرة والمفككة التى لارأبط بينها ، ولادلاله أو معنى لها ، بل وعاجزة عن تفسير السلوك الإجرامى الذى هدفت إلى دراسته وفهه وتفسيره؛ لذا سيظل عدم وجود , نظرية محكمة في مجال علم النفس الجنائي عائقا لا يساعد على غو الفهم للأمثل والتفسير المناسب للسلوك الإجرامى ، ومن ثم تتضامل إمكانات التنبؤ بهذا السلوك أو ضبطه والتحكم فيه كظاهرة نفسية اجتماعية خطيرة .

# (٣) صدق البيانات التي يتم الحصول عليها :

بالإضافة إلى ماسبق أن أشرنا إليه مسبقا من أن عدم وجود نظرية متماسكة أدى إلى وصول الباحثين إلى مجموعة من النتائج الجزئية المتفرقة التى لا رابط بينها ، فإن البعض يقلل من قيمة تلك النتائج ويشكك فى صدقها ، على الرغم من أنها ما زالت المصدر الرئيسى للبحث فى علم النفس الجنائي، لاعتبارات عديدة أهمها ما يلى: -

## ( أ ) عدم الثقة في بيانات المسجونين :

فى كثير من الأحيان لا يكون المجرمون السجونون على درجة معقولة من الصدق ، سواء فى المقابلات التى تتم معهم أو فى بعض الاختبارات والمقاييس التى يطبقها الباحثون عليهم، ويخاصة إذا اكتـشف الهدف منها ، فضلاً عن أن غالبيـتهم يفسر مشل هذه الاجراءات فى ضوء ظروفهم الخـساصة التـسى يعيشونها ، ويعتبرونها نوعاً من إعادة التحقيق فى قضاياهم التى كانت سببا فى بعيشونها ، ويعتبرونها نوعاً من إعادة التحقيق فى قضاياهم التى كانت سببا فى دخولهم السجن ، عا يؤدى إلى فقدان ثقة المسجون فى الباحث . وعلى ذلك فإنه لابد من إقامة علاقة طببة بن الباحث والمسجون ، فى فترة زمنية مناسبة حتى يثق المسجون فى الباحث ، وبالتالى يمكن الحصول على استجابات صادقة يتم الاعتماد عليها والثقة بها . وهذه العملية تتطلب خبرة طويلة لا بد أن ير بها الباحث عليها والثقة بها . وهذه العملية تتطلب خبرة طويلة لا بد أن ير بها الباحث عليها والثقة بها . وهذه العملية تتطلب خبرة طويلة لا بد أن ير بها الباحث عليها

يثق المسجون في أن ما يقوله أو مايفصح عنه لن يستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط ، وأن الباحث لا علاقة له بالنيابة أو القضاء أو إدارة السجن .

### (ب ) عدم استخدام مجموعات ضابطة :

لم تستخدم معظم البحوث التي أجريت في المجال مجموعات ضابطة ، وكانت تقارن درجات المجرمين على مختلف الاختبارات والمقاييس بالدرجات الميارية بما يعد قصوراً يشوب البحوث العلمية ، فضلاً عن أن عدم استخدام مجموعات ضابطة يؤدي إلى الحصول على بيانات عن خصال المجرمين وسماتهم ، ولكن لا يمكن في ضوء هذه البيانات تحديد ما إذا كانت هذه السمات أو الحصال ينفرد بها المجرمون أم هي خصال وسمات عامة بين المجرمين وغير المجرمين . ولذلك لا يمكن الاستفادة من مثل هذه النتائج في الهاء وتطوير البحث في مجال علم النفس الجنائي ، أو في اختيار أفضل الوسائل للتعامل مع المجرمين، أو أنجح طرق الرعاية العلاجية والتأهيلية . لذلك لا يد من استخدام المجموعات الدنابطة في البحث لحسم هذه الشكلة .

# (جـ ) ندرة الدراسات المتكررة :

هناك ندرة في الدراسات المتكروة التي تتناول جوانب معينة من السلوك الإجرامي ، مما يجعل من الصعب التحقق من نتائج الدراسات السابقة .

### (٤) كفاءة الأدوات المتاحة :

على الرغم من تعدد أدوات البحث وأساليب جمع البيانات في مجال علم النفس الجنائي، فإن الاستفادة منها ما زالت محددة ، بل يمكن القرل إنها مازالت قاصرة ، وذلك للاعتبارات التالية :-

(أ) أن معظم هذه الأدوات والأساليب قننت أساسا على جمهور من الأسوياء. وأحيانا من المرضى النفسيين ، ولم تقان على عينات من المجرمين . وبالتالى فإنها تستخدم بحدر على جمهور المجرمين الذي يتباين تباينا شديداً . (ب) أن قليلاً من الأدوات هي التي صممت أساساً أو أعدت بهدف البحث ني علم النفس الجنائي . فغالبا ما تستخدم أدوات أو أساليب تستخدم في مجالات أخرى من مجالات علم النفس ، ويدفع بها إلى مجال الجرعة نما يقلل من قيمتها التنبؤية إلى درجة كبيرة .

(جه ) يعتمد بعض الباحثين أحيانا على باحثين مساعدين مبتدئين لجمع بيانات بحوثهم مما يقلل من الثقة في البيانات التي تم الحصول عليها ، وبالتالي في تفسيرها .

( د ) بعض الأدوات والأساليب التى نستخدمها أعدت أساسا وقننت فى ثقافات غربية تختلف اختلاقا بينا عن ثقافتنا العربية والإسلامية فى تحديد ماهية الجرائم ودلالتها وبالتالئ فإن الاعتماد عليها مسألة مشوبة بالحذر .

# (٥) عدم التمثيل الجيد لعينات المجرمين :

ما زال نزلاء السجون هم المصدر الأساسى لعينات المجرمين الذين يتجد إليهم البحث فى علم النفس الجنائى . ولما كانت نسبة المسجونين من المجرمين لا تعبر إلا عن نسبة محددة من جمهور المجرمين ، فإن جمهور السجن يعتبر عينة غير مثلة لجمهور المجرمين، ويرتبط ذلك بمسألة مهمة هى صعوبة الوصول إلى المجرمين خارج السجون أو استحالتها إن صح التعبير . فهؤلاء المجرمين الطلقاء لا شك أن لديهم من السمات الشخصية والطوف أو العوامل البيئية ما جعل القبض عليهم غير ممن المعمات المتحصية والمطوف أو العوامل البيئية ما جعل القبض عليهم غير الجرائم المعرب منها مرتكبها والتي تتراوح بين الجرائم البيطة والجرائم المطيرة .

#### \* \* \*

### قائمة مراجع الباب الأول

### أولاً: المراجم العربية:

- ١ أحيد السعيد ، دراسة لبعض متغيرات الشخصية للمجرئ العائدين للسجون في المملكة العربية السعودية ، رسالة دكترراه ، مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية يجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض ٢٤١٧ هـ (غير منشورة )
- ٢ المركز العربى للدراسات الأمنية ، مغتصر الدراسات الأمنية ، الرياض : منشورات المركز العربى
   للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض . ١٩٨٦م.
  - ٣ حامد زهران ، الإرشاد والعلاج النفسي ، القاهرة : عالم الكتب ١٩٨٥م.
- ٤ زين العابدين درويش وآخرون ( محرر) ، علم الثلم الاجتماعي ، القاهرة : مطابع زمزم ،
   ١٩٩٣م ،
- ه سامية الساعاتى ، الجريمة والمجتمع : بموث فى علم الاجتماع الجنائى ، ببروت : دار النهضة العربية : ١٩٨٣ م .
  - ٣ سعد جلال ، أسسس علم النفسس الجنسائي ، القاهرة : دار المطبوعات الجديدة ، ١٩٨٤م.
- ٧ صالح الصنيع ، التدين علاج الجرية ، الرياض ، سلسلة نشر الرسائل الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية بالرياض ، ١٩٩٣ م .
- ٨ عبد الحليم محمود السيد وآخرون ( محرر ) ، علم النفس العام ، القاهرة : مكتبة غريب .
   ١٩٩٠ م .
- ٩ عبد المجيد متصور ، السلوك الإجرامي والتفسير الإسلامي ، الرياض : سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الجرية ، الكتاب السادس ، ١٩٨٩ م .
- ١٠ عبد المجيد متصور ، السلوك الإجرامي: المجاهات تصنيف وتوصيف المجرمين، الرياض : سلسلة
   كتب مركز أبحاث مكافحة الجرية، (قيد النشر).
- ١١- عدنان الدورى ، أسباب الجرية وطبيعة السلوك الاجرامى ، الرياض : منشسورات دار ذات السلاسل ، ١٩٧٦ م .
- ١٢- فان دالين ، منافع الهجه في التربية وعلم النفس ترجمة : محمد نوفل وآخرين ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٩ م .

- ٣- فؤاد أبر حطب وآسال صادق ، مناهع البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية
   والتيرية والاجتماعية ، الذاهرة : مكنية الأتحل المدية ، ١٩٩١
  - ١٤- محمد شحاته رسيع ، قيناس الشخصية ، الاسكندرية : دار المرفة الجامعية ، ١٩٩٤ م .
- ١٥- محمد عارف ، الجرية في المجتمع : ثقد منهجى لتفسير السلوك الاجرامي ، القاهرة : مكتبة الأخبار المصرية ، ١٩٥٠م.
- ١٦- مصطفى تركى ( محرو ) ، دراسات في علم الثانين والجرهة ، الكويت : دار القلم ، ١٩٨٦ م . `
- ۰۷ مصطفی ترکی ، " صمریات البحث فی السلوك الاجرامی فی : مصطفی ترکی ( محرر ) . دراسات فی علم الطنس والجهة ، الكریت : دار القلم ، ۱۹۸۲ م ، أ ص ۱۱۳ – ۱۱۹ .
- ١٨ معتز عبد الله ، : الشخسصية الإنسانية " في عبد اخليم محمود السيد ( محرر ) ، علم النفس الدام ، القاهرة ، مكتبة غريب ، ١٩٩١ م .
  - ١٩- نبيل السمالوطي ، الدراسة العلمية للمسلوك الإجرامي ، جدة : دار الشروق ، ١٩٨٣ م .

#### ثانيا المراجع الأجنبية :

- Bromley , D ., The case study method in psychology and related disciplines, chichester: John wiley 1986.
- 21 Cohn, A. & Udolf, R., The criminal justice system and its psycholog, New York: Van Nostrand Reinhold, 1979.
- 22- Ellison, K. & Buckhout. R., psychology and criminal justice, New York: Harper & Row publishers, 1981...
- 23 Holim ,c. R., Criminal behavior : Apsychological approach to explanation and prevention, London: The Falmer press 1992.
- 24 Stephenson.,G., The psychology of criminal justice, Oxford: blackwell publishers. 1992.
- 25 Weiner, I. & Hess, A., Handbook of forensic psychology, New York: John wiley & Sons. 1997.
- 26 Wrightsman, L., The Psychology and the legal system, California :Brooks/Cole publishing company, 1991.

الباب الثاني

لنظريات المفسرة للسلوك الأجرامي

#### مقدمة:

خصص الباب الحالى لعرض المناحى المفسرة للسلوك الإجرامى أو الإطارات النظرية الكبرى بما تشمله من مناحى فرعية أو نظريات نوعية لها تفسيرها الخاص للسلوك الإجرامى والذى ينتمى إلى أحد المناحى الرئيسية وهى البيولوجية ، والاجتماعية، والاجتماعية، وأخيراً المنحى التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي. ولكن قبل أن نعرض لمختلف هذه التفسيرات نشير إلى بعض الاعتبارات المهمة التي حكمت تناولنا لمضمون هذا الباب:

- ١ على الرغم من أهمية الاحاطة بكافة التفسيرات التي قدمت للسلوك الإجرامي ، فإنه من الصعب حصر كافة الجهود النظرية التي قدمت ، وقتد إلى أبعد من حدود القرن الحالى . فهناك تراث نظرى وواقعي Empirical خخم يصعب استعراضه أو تناوله في مؤلف مثل المؤلف الحالى . هذا بالاضافة إلى وجود تقارب بين العديد من وجهات النظر التي قدمت تفسيراتها في إطار كل منحى أو اطار نظرى معين . لذلك سنعرض لبعض الجهود البارزة التي تمثل المنحى النظرى أو التفسيرى العام الذي تنتمي إليه .
- ٢ ليست كل الجرائم متشابهة مثلما هو الأمر بالنسبة للمجرمين . فهناك فروق كبيرة بين اللص المحترف وبين أحد الأشخاص الذى أقدم على ارتكاب جريمة قتل تحت تأثير ظروف انفعالية شديدة الوطأة . ويسبب هذه الفروق وأسباب أخرى قدمت تفسيرات متعددة للسلوك الإجرامي . فلا توجد نظرية واحدة يمكن تطبيقها على كل الأفعال غير المشروعة أو الخارجة على القانون ، وعلى كل المجرمين؛ لذلك يصبح من المجدى تقديم لمحة نقدية عن حدود كل نظرية .
- ٣ يمكن أن تنطيق مختلف التفسيرات على نفس الأفعال الإجرامية؛ فعند تفسير
   جرعة سرقة ، سنجد أن بعض الباحثين سوف يعول على بعض الخصال الذاتية
   (الداخلية ) لمنتهك القانون كأحد التفسيرات، والبعض الآخر سيذهب إلى أن

اللص لديه جينات شاذة بشكل يدعم التفسيرات البيولوجية أو أنه شخص مريض بما يؤكد وجود اضطرابات في شخصيته ، وأخيراً يؤكد آخرون دلالة التفسيرات البيئية مثل انتماء هذا الشخص إلى جماعة شريرة أو فاسدة على سبيل المثال. لذلك يصبح من الضروري مراجعة كافة التفسيرات التي تشمل كلاً من العوامل الوراثية والبيئية أو الأسباب الداخلية والخارجية .

٤ - سنعرض لكل نظرية من النظريات المفسرة للسلوك الإجرامى فى إطار المنعى العام أو الإطار النظرى الذى تنتمى إليه. وذلك من وجهة نظر صاحبها ، وكما صاغ قروضها ، وفى نهاية كل نظرية نقدم لمحة نقدية لها ، ثم نعرض فى نهاية الأمر لتعليق عام على كل منحى عام فى مجموعة أو بصورة عامة .

# الفصل الأول

# النظريات البيولوجية ( التغسير العضوس البيولوجس ) للسلوك الإجرامس

# محتويات الفصل

أولاً : الخلفية التاريخية .

ثانيا : وراثة الجينات .

ثالثا : المحددات التكوينية .

(١) نظرية كريتشمر .

(٢) نظرية شيلدون .

رابعاً: الاضطرابات الفيزيولوجية .

تعليق على النظريات البيولوجية المفسرة للسلوك الإجرامي .

# النظريات البيولوجية ( التفسير العضوى البيولوجى )

يقابل استخدام المحددات البيولوجية في تفسير السلوك الإجرامي المنحى الاجتماعي الذي سوف نتناوله بعد ذلك . ويحاول أنصار المحددات البيولوجية البحث عن أعراض ودلائل لهذه المحددات، إما في الخواص الوراثية التي يرثها الإنسان عن أسلافه أو في الملامح والأبعاد الظاهرة لجسم الإنسان أو في قسمات وجهه ، أو غط بنائه الجسمي ، أو في تكوينه الجبلي ، أو في البيئة الداخلية لجسم الإنسان .. إلخ . ولهذا تفرعت الدراسات التجريبية التي تمت في إطار النظريات البيولوجية، كما تفاوتت في نطاقها الفروض التي تركزعلي ضرورة دراسة مظهر أو أكثر من مظاهر البناء البيولوجي لجسم الإنسان وربطه بالسلوك الإجرامي . لذلك نعرض لبعض التفسيرات البيولوجي على النحو التالى :-

# أولاً - الخلفية التاريخية :

يعتبر «سيزار لمبروزو S. Lombrozo» الطبيب الإبطالي ( الذي عاش في الفترة من ١٨٣٦م إلى ١٩٠٩م) رائد علم الإجرام الحديث لتأكيده أهمية الأسباب البيولوجية في ارتباطها بالجريمة ، ووضعة تصوراً استمر لفترات طويلة وأخذ صوراً أكثر إحكاما وظل سائداً إلى اليوم ، ويشسمل هذا التصسور بعض الاعتقادات التي صاغها وهي :-

(١) يؤلف نسبة من المجرمين غطا ولادياً إجراميا . فالمجرمون أقل ارتقاءً وغواً من غير المجرمين ، ولديهم قصور في الجوانب الجسمية . وعول في تفسيره هذا

- على أوجه الشبه التى توجد بين المجرمين والإنسان البدائى والمرضى العقليين والأشخاص الذين يعانون من النوبات الصرعية .
- (٢) أن المجرمين يمكن تمييزهم عن غيرهم من الأشخاص على أساس مختلف جوانب الشذرة التشريحية مثل صغر حجم الجمجمة وكبر الأذنين والخصائص الجنسية الشانوية الشاذة وضخامة الفكين وبروز عظسام الخدين ، وضبق الجبهة وانحدارها ..إلغ، وهذه السمات الشاذة هي التي تميز النمط الإجرامي .
- (٣) ليست هذه السمات الشاذة أو الوصمات هي سبب الجريمة في ذاتها ، ولكنها تكشف عن الشخصية التي لديها الاستعداد الاجرامي . وتعد هذه الشخصية ردة لنمط متبوحش أو نكوص لحالة انحطاط ، وهذه الردة والانحطاط هما السببان الرئيسيان للجرعة .
- (٤) أن المرأة ليس لديها استعداد أولى لخرق القانون وارتكاب الجرائم . وبالتالى فإن الجرائم الى يمكن أن تقوم بها النساء قمل انحرافا عن فطرتها أو طبيعتها الأساسية .
- (٥) لا يستظيع الفرد الذي ينتمي إلى النمط الإجرامي أن يفلت من ارتكاب الجريمة أو السلوك الجانح إلا إذا تهيأت أمسامه الفرصة ليعيش في ظروف خاصة مواتبة.

### ثانیا : رزائد الجینات Genetic inheritance

ويقوم هذا المنحى على اقتراض مؤداه أن بعض الخصائص الموروثة تعرض أصحابها لأن يسلكوا بطرق أو أساليب إجرامية، فكيف يمكن لهذه الفروق الجينية أن تبرز؟. إحدى الوسائل التى اتجه إليها الباحثون كانت من خلال تحديد الاختلال الوراثى مثل الكروموسوم الزائد Extra chromosome. وهو الكروموسوم الذى افترض أنه يؤدى إلى السلوك المرضى Pathological أو التأخر العقلى .

وفى نفس الاتجاه السابق أشارت نتائج العديد من البحوث التى أجريت لأكثر من خمس وعشرين سنة إلى أن الاختلال الوراثي سبب محكن لبعض حالات السلوك الإجرامى أو السلوك المضاد للمجتمع . فقد أظهرت نتائج دراسة بعض الخصائص الوراثية للمساجين في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة إلى أن هناك نسبة ضئيلة من هؤلاء الأشخاص المساجين ، ولكنها أكثر دلالة من الجمهور العام ، لديها الكروموسوم الزائد . فالمعروف أن الشخص العادى لديه المعادى لديه كل خلية ، ٢٧ زوجا من الكروموسومات المنتظمة أو -Auto و Somes ، وزوج خاص بالجنس . ويكون هذان الكروموسومان من النوع X لدى الأثنى ، بينما يكون أحدهما من النوع X والآخر من النوع Y لدى الذكر . وعندما يتم تلقيح البويضة الانثوية بالحيوان المنوى الذكرى ، فإن الخلية الملقحة تحصل على الكروموسوم X من الأم . وتحصل على إما الكروموسوم X أو Y من الأب . فإذا الكروموسوم X يكون الجنين انشى وإذا حصلت على Y يكون الجنين ذكراً . وبا أن الخلية الملقحة تبدأ انقسامها بعد ذلك فمن المحتمل أن يحدث شذوذ كروموسومى . فبدلاً من توالد صغين كل منهما ٣٣ كروموسوماً نجد أن انقسام الخلية يكن أن بؤدى إلى كروموسوم زائد أما X أو Y في أحد الصغين .

وقد تم تحديد أحد أشكال هذا الشذوذ الذي يسمى XYY في الملكة المتحدة عام ١٩٦١م. وكان من سمات صاحب هذا الشذوذ الكروموسومي أن طوله قوق المتوسط، وأقل من المتوسط في الذكاء، ولديه سلوك عدواني أو سلوك متنهاده للمجتمع. وأثبتت الدراسات - كما أشرنا في البداية - أن معدل حدوث الشذوذ الكروموسومي XYY كان أعلى في جمهور المساجين مقارنة بالجمهور العام، ولدى الذكور المتأخرين عقليا الذين يقيمون في المؤسسات للرعاية. وفي أحد المسوح التي قامت بها «باتريشا جاكويس B. Jacobs» وزملاؤها عام ١٩٦٥م لجموعة من المجرمين من المرضى العقليين نزلاء بعض السجون، وجد الباحثون أن سبع حالات من ١٩٩٧ حالة من هؤلاء النزلاء كان موجوداً لديهم الشذوذ الكروموسومي XYY. وعلى الرغم من أن هذه النسبة صغيرة ( ٣٠٩٪) )، فإنها كانت أكبر من المؤشرات الخاصة بحدوث هذا النصط من الشذوذ الكروموسومي قل الجسمور العام من

الذكور. هذا مع ملاحظة أن مؤشرات حدوث هذا الشذوذ تتباين بصورة واسعة من حالة في كل ٣٠٠ حالة إلى حالة في كل ثلاث آلاف حالة .

وعلى الرغم من وصول باحثين آخرين لنتائج مماثلة للنتائج السابقة في سجون ومؤسسات عقابية أخرى في بلدان مختلفة مؤكدة وجود فروق بين المسجونين والناس الآخرين في هذا الشذوذ الكروموسومي ، فإن بعض الباحثين الآخرين رأوا أنه من السخاجة الربط بين الشذوذ الكروموسومي XYX والسلوك الإجرامي . وذلك على أساس وجود بعض جوانب القصور المنهجية في الدراسات التي دعمت نتائجها فرض الشذوذ الكروموسومي XYY . ومن هذه الجوانب أن العينات لم تكن عشرائية ، وكان عدد الحالات في كل عينة صغيراً جداً . والقليل من تلك الدراسات هو الذي استعان بمجموعات ضابطة . هذا بالإضافة إلى أن نتائج الدراسة الشاملة التي أجراها «وتكن اللائم» وزملاؤه عام ١٩٧١ م أوضحت أن بعض الرجال الذين بوجد لديهم الكروموسوم XYX سجلت ضدهم في الشرطة انتهاكات ضئيلة ضد القانون . فتبين أن اثنتي عشرة حالة من ١٩٧٩ حالة بمن لديهم الكروموسوم YXX الشرطة ، وواحداً فقط من الاثنتي عشرة حالة (٢٤٪) ) ارتكبوا جرائم سجلت في الشرطة ، وواحداً فقط من الحالات إلى حالة الذكاء المنخفضة للأشخاص الذين يحملون الشذوذ الكروموسوم XYX).

ومع ذلك وحتى لو أقرت نتائج بعض الدراسات العلاقة بين الشذوذ الكروموسومى XYY وارتكاب بعض الجرائم أو انتهاك القانون بأى شكل من الأشكال ، فإن هناك مشكلتين إحداهما نظرية والأخرى عملية سوف تبقيان ، الأولى مفادها هو : كيف تتفاعل الوراثة مع البيئة لكى تؤدى إلى السلوك المضاد للمجتمع ؟ والثانية ، هل يجب أن يعاقب المجرم بشدة إذا ثبت أن لديه هذا الشذوذ الكروموسومى مقارنة بالمجرمين الآخرين ؟

ثالثا : المحددات التكوينية ( غط بنية الجسم )

وهو أحد مناحي المحددات البيولوجية لتفسير سبب الجريمة ، حاول أصحابه

الربط بين أغاط بناء الجسم وارتكاب أشكال معينة من الجرائم . ودراسة الأغاط Typology نظام وصغى يقسم الناس إلى فئات محددة طبقا لبناء أو تكوين الجسم. ويضع وصفا للخصائص الجوهرية التى تميز كل فئة أو نمط . وكان أبو قراط الطبيب البيوناني القديم أول من أرسى دعائم دراسة الأغاط ، وترتبت على محاولت محاولات عديدة أثرت مجال دراسة الشخصية الإنسانية على وجه الخصوص . فقد افترض أبوقراط أن هناك أربعة متغيرات جسمية ( أو هرمونات ) موجودة بجسم الانسان ، كل منها يرتبط بسيادة مزاج معين من الأمزجة الأربعة وهي الدموى والسوداوى والصغراوى والبلغمي . فعلى سبيل المثال يتسم الشخص صاحب المزاج السوداوى والصغراوى والبلغمي . فعلى سبيل المثال يتسم الشخص صاحب المزاج موجودة في الدم بنسبة كبيرة . وبعد ذلك قدم جالينوس Gálen أوصافا شاملة لكل موجودة في الدم بنسبة كبيرة . وبعد ذلك قدم جالينوس Gálen أوصافا شاملة لكل الجرامي . وسوف نعرض في هذا السياق لمحاولتين من المحاولات المهمة ، الأولى الإمرامي . وسوف نعرض في هذا السياق لمحاولتين من المحاولات المهمة ، الأولى قدمها أرنست كريتشمر ، والثانية قدمها وليم شيلدون بعد ذلك . وتفصيل ذلك هو قدميا الناس : على النحو التالى :-

# (۱) نظریة کریتشمر E . Kretchmer :

وقيها حاول أرنست كريتشمر اقامة علاقات بين أغاط بناء الجسم وبين غط المزاج الذي يجسز كل غط من هذه الأغاط من ناحسية وبين هذه الأغاط والسلوك الإجرامي من ناحية أخرى .وقد انتهى كريتشمر إلى تقسيم الناس بوجه عام طبقا لبنية الجسم إلى أربعة أغاط هي : النمط الواهن أو الضعيف -tosomic ملائمة المكتنز Cyknic ، والنمط الرياضي Athlètic والنمط المختلط أو المشود Dysplastic . كما قسم هؤلاء الناس طبقا للأغاط المزاجية إلى ثلاثة هي: النمط شبه الفصامي Schezoid وهو الذي تنتهى حالته المرضية في نهاية الأمر إلى الفصام ، والنمط شبه الدوري Cycloid وهو الذي تنتهى حالته المرضية في نهاية

الأمسر إلى الذهبان الدورى . أما النبعط البثالث فيهو النبعط شبه السنصرعى . Epileptoid.

وقد ربط كريتشمر بين أتماط بنية الجسم وأنماط المزاج ، فأقام ارتباطا بين شبه الفصامى وبين النمط الواهن أو الضعيف بصفة خاصة ، وبينه وبين النمط الرياضي والمشره إلى حد ما . كما ربط بين النمط شبه الدوري والنمط المكتنز .

كما ربط بين الأغاط السابقة وبين مختلف صور الجريمة . فذكر أن النمط الرباضى غط سائد فى جرائم العنف ، وأن النمط الواهن غط سائد فى جرائم السرقة أو الغش البسيط ، بينما يميل النمط المكتنز إلى ارتكاب جرائم الخداع والغش بصورة عامة ، ويلى ذلك تكرار ارتكابه لجرائم العنف ، أما النمط المشوه أو المختلط فهو أميل إلى ارتكاب الجرائم الأخلاقية أو الجرائم المنافية للآداب ، كما يمكن أن يقدم كذلك على ارتكاب بعض جرائم العنف .

ورغم أن كريتشمر لم يدع أو يحاول إقامة علاقات متبادلة قاطعة بين هذه الأغاط وبين صور الجرعة ، بل ادعى وجود مبول عامة غالبة على كل غط من هذه الأغاط لارتكاب بعض صور السلوك الإجرامى ، فإنه لم يحاول عقد مقارنات خاصة بين المجموعة التجريبية من مرضاه الذين يخضعون للعلاج من بعض الأمراض العقلية وبين مجموعة ضابطة من غير المجرمين لا يخضعون للعلاج . وهذا يؤدى إلى صعوبة تحديد الخصائص التى قيز الأغاط التى يدعى تكرار ارتكاب كل منها لاحدى صور الجرعة .

#### (Y) نظرية شيلدون Sheldon:

لاحظ شيلدون مثل سابقيه أن هناك علاقة بين بناء الجسم وسلوك الإنسان . عنى أن بناء الجسم يحدد الوظيفة أو السلوك ، وأن الفروق الفردية فى الشخصية والسلوك تتحدد أساساً بالفروق فى الوظائف الفيزيولوجية . وبناء على ذلك افترض شيلدون وجود ثلاثة أفاط أساسسية لبناء الجسسم . الأول هو النسط البطني المجهاز العضلى العظمى . ولهذا فهو يتسم بالسمنة المفرطة والترهل واستدارة أجزاء المحسلى العظمى . ولهذا فهو يتسم بالسمنة المفرطة والترهل واستدارة أجزاء الجسم . والنمط الشانى هو العضلي المحضلي المحضلي العظمى الوعاتى بشكل يقترب من النمط الرياضى . لهذا فهو يتسم بالقرة العضلى العظمى الوعاتى بشكل يقترب من النمط الرياضى . لهذا فهو يتسم بالقرة صاحبه بضعف غمر كل من الجهاز المحشوى والجهاز العضلى العظمى، لهذا فهو يتسم بالنحافة وطول القامة ودقة تقاطيع الوجه وانخفاض سطح الصدر . كما قدم شيلاون الاثانة أغاط مزاجبة تقابل أغاط بناء الجسم السابقة . الأول هو المزاج الحشوى ويناسب النمط البطنى ويتناز في حالاته الواضحة بالتساهل والميل إلى الراحة والوجود مع الآخرين والشراهة والاستمتاع . والنمط الشانى هو المزاج الجسمى ويناسب النمط العضلى والقرة المسمية وإظهار الحبوية . أما النمط الشائك فهو المزاج الدماغى ويناسب النمط النحيل ، ويمتاز في حالاته الواضحة بعلبة كبح جماح النفس والكبت والميل إلى الزحة المشاعر الداخلية والبعد عن العلاقات الاجتماعية .

ولا ينظر «شيلدون» للأغاط السابقة على أنها كائنات ، بل هى درجات من الارتباطات ، أو ميسل نحو واحد من هذه الأغساط بحيث يغسلب على بناء الجسم أو على المزاج طابع عميز . فمن خلال بعض إجراءات القياس الدقيقة أمكن لشيلدون أن يعطى الفرد درجة تتراوح بين سبع نقاط على كل غط من أغاط الجسم الثلاثة، وهذه القياسات الثلاثة هى التى تكون غط الجسم الخاص بشخص معين . فعلى سبيل المثال نجد أن الشخص الذي يحصل على درجة منخفضة على النمط البطني ودرجة منخفضة على النمط النحيل يوصف على أنه ٢-٢ -٢ ، أى أنه يغلب عليه النمط العضلى .

وعندما قام «شيلدون» بحساب الارتباط بين أغاط بنية الجسم وأغاط المزاج التي قام معاونوه بتقديرها لدى المبحوثين وجد ارتباطات مرتفعة بين الفنتين من المتغيرات وصلت إلى حوالى ٨٣، في بعض الحالات. وفي دراسات تالية أمكن الحصول على معاملات ارتباط مرتفعة أيضا ، ولكنها كانت أضعف من مثيلتها التى وصلت إليها الدراسة السابقة . أما بالنسبة للارتبادل بين غط بنية الجسم والسلوك الإجرامي فلم يكن شيلدون راضيا عنه قاما . فمن خلال المقارنة بين مائتي جانح ومثلهم من غير الجانحين استخلص شيلدون أن أصحاب النمط العضلي أكثر استعداداً الإظهار بعض أشكال السلوك الإجرامي نظراً لأتسامهم بالعدوانية ونقص قدرتهم على ضبط السلوك أو التحكم فية . وهذا يؤدي إلى زيادة درجة الإجرام لديهم . ولم يخلص شيلدون إلى أن هذا النمط كاف لارتكاب السلوك الإجرامي. كما أنه لم يهمل آثار البيئة كأحد تفسيرات السلوك الاجرامي ولكنه رغب في أن ينمي الاعتراف بدور المحددات البيولوجية التي شعر باهمال علماء الإجرام لها في ينمي الاعتراف يدور المحددات البيولوجية التي شعر باهمال علماء الإجرام لها في

وبعد ذلك لاقى منحى شيلدون تدعيما أو تأكيداً من خلال الدراسة التى قام بها « شيلدون » «وجلوك E. Glueck » مع فريق من علماء الإجرام ، حيث تمت المقارنة بين ٥٠٠ وانع و٥٠٠ فرد من غير الجانحين على عدد كبير من المتغيرات الديوجرافية. وباستخدام تصنيف بنية الجسم ثلاثى الأنماط ، بالإضافة إلى غط رابع أسموه النمط المتوازن Balanced ، ادعى الباحثون أن ٢٠٪ من الجانحين كانوا أقرب إلى النمط العضلى في مقابل ٣١٪ من غير الجانحين . ولكن كان هؤلاء الباحثون أكثر تحفظا من علماء النمط السابقين عليهم في استنتاجهم الخاص بدور العوامل التكوينية أو البنائية كمحددات قاطعة أو حاسمة لنشأة السلوك الإجرامى. فقد استخلصوا أن بنيبة الجيسم بمفردها لا تفسير بصورة كافية السلوك الجانح أو الإجرامى ، فهناك عوامل أخرى ربا ترتبط بعوامل بناء الجسم وجميعها يرتبط بالجنوح . فليس كل الناس من أصحاب النمط العصلى مجرمين ، وبالطبع فإن كل المجرمين ليسوا من أصحاب النمط العصلى .

ورغم هذه المحاولة لتبسيط الأمور وإعطائها حجمها الطبيعي. فهناك العديد من جوانب القصور التي تواجه منحي شيلدون على وجه الخصوص ومنحي الأنماط بوجه عام . فعندما نستخدم فنات قليلة للوصف ، فإننا نبسط الأمور أكثر مما يجب، فإذا تم وصف أحد الأشخاص على أنه غط انطوائى أو غط عدوانى فسيكون هذا الوصف قاصراً لسبين أساسه الأول أنه يتجاهل بصورة جوهرية منات الخصال الميزة للفرد بسبب اختيار بعد واحد أو أبعاد قليلة لاستخدامها فى تصنيف هذا الفرد . والثانى أنه يفترض أن الفردين اللذين يشتركان فى فئة تصنيفية واحدة لديهم نفس الخصال وهذا غير صحيح . فغالبا لا تكمن المشكلة فى كون اللون أبيض أو أسود ولكنها تكمن فى الفروق الدقيقة بين اللونين .

وخلاصة القول إن هناك مشكلات عديدة رباً تبرز من افتراض أن بناء الجسم سبب مباشر للسلوك الإجرامي فسعتى لو كان هناك ارتباط بين النوعين من المغيرات، فهذا لا يعنى بالضرورة أن أحد المتغيرين يسبب الآخر.

# رابعاً: الاضطرابات الفيزيولوجية Physiological abnormality:

يفترض بعض الباحثين أن بعض الاضطرابات الفيزيولوجية التى توجد لدى بعض الناس كزيادة افرازات الغدد الصحاء أو نقصانها ، أو الاضطراب فى عمليات التمثيل الغذائي Metabolism من شأنها أن تؤدى إلى السلوك الإجرامى أو الجنوح . فالعلاقة بين مثل هذه الاضطرابات الفسيولوجية والسلوك الإجرامى علاقة علية ذات اتجاه واحد ، يتجه مسارها بمقتضى قاعدة السبب والنتيجة، أى أن انعدام التوازن في العمليات الفيزيولوجية لدى الفرد يؤدى إلى إفساد دوافعه وسلوكه، ومن ثم يسبب ارتكاب الجرائم . وكذلك فإن اضطراب وظائف الغدد الصماء يؤدى أحيانا إلى انحرافات عقلية خطيرة ، كما يؤدى إلى خلل في مختلف جوانب شخصية الفرد وانفعاله وسلوكه ، ومن ثم يعرضه للانزلاق في الانحراف والوقوع في الجرائم .

ويربط بعض الباحثين كذلك بين السلوك الإجرامى وبعض الإصابات التى تحدث لأعضاء الحس كالعاهات البصرية والسمعية وغيرها. ويستند هؤلاء الباحثون في افتراضهم هذا إلى أن العجز في الحواس له أثر مباشر في السلوك نظراً لأنه يعرق مؤثرات البيئة من الرصول إلى الغرد ، كما يؤدى هذا العجز من ناحية أخرى إلى شعور صاحبه بالدونية والنقص . وبترتب على ذلك العديد من المشكلات النفسية التى تؤدى بدورها إلى اضطراب الشخصية . واستنتج الباحثون أن التشوهات الجسمية والعيوب الخلقية ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلوك الإجرامى ، حيث تبين من بعض الدراسات أن عدداً ليس بالقليل من المجرمين يعانون من عيوب جسمية ، ولكن قدراً ضنيلاً جداً من هذه العيوب هو الذي يتسم بالطابع الخطير .

# تعليق على النظريات البيولوجية المفسرة للسلوك الإجرامى :

يلاحظ أن التفسيرات البيولوجية للسلوك الإجرامى تلقى قبول العديد من الباحثين لسبين :الأول أنها بسبطة، والشانى أنها تحاول التمييز بوضوع بين المجرمين وغيرالمجرمين ويتجلى ذلك فى الاعتقاد السابق الإشارة إليه فى أن المجرمين يظهرون بعض الاختلافات عن الناس العاديين . ولكن النظريات البيولوجية فى أفضل صورها تفتقد إلى الشمولية مثلها مثل غيرها من المناحى المسطة التى تتناول جوانب محددة دون غيرها من الظاهرة موضوع الاهتمام . وهذا يقلل من قيمتها العلمية إلى درجة كبيرة . فالأمور ليست بالبساطة التى يكن فى ضوئها افتراض سبب نوعى دون غيره لتفسير السلوك الإجرامى كما فعل معظم المناحى والتفسيرات البيولوجية للجرعة .

كما أنه من جوانب قصور بعض النظريات البيولوجية المفسرة للسلوك الاجرامي هو فوض " الحتمية البيولوجية " الذي نادي به لمبروزو وبعض تابعيه . صحيح أن هناك علاقة بين البناء الجسمي والبيولوجي للإنسان وبين السلوك الإجرامي ، ولكن العلاقة ليست سببية، فمن الصعب تقبل فكرة وراثة السلوك الإجرامي من خلال الجينات ( أو حاملات الخصائص الوراثية ) كما يرث الإنسان لرن عينيه وطول قامته وشكل شعره ...إلخ . فلا يوجد في الواقع ما يسمى كروموسوم الإجرام ، لأن الجرية ظاهرة لها جوانبها الاجتماعية والثقافية ، وهي ليست خاصية فيزيقية مرضية ثابتة . لذلك فخاصية الإجرام لا تتمثل في سلوك

معين يمكن أسلس إلى الموامل الررائية ، ولكن صفتى الجرعة والإجرام هما فى جوهرهما صفات ثقائية يَسفيها المجتمع على بعض أشكال السلوك ، أو بعنى أدق ما يتناسب مع نظمه الدينية والاقتصادية والسياسية وقيمه ومعاييره ومعتقداته السائدة . هذا بالإضافة إلى أن تصور المجتمع لما يعد سلوكا إجراميا أو غير اجرامي يتغير من وقت لأخر وباختلاف الظروف التي يمر بها . وفي هذا ما يدحض الرأي القائل للحتمية البيولوجية بأن الجرية خاصية تورث من الآباء إلى الأبناء . وذكك في ضوء تأكيد الاسلام للأصل الواحد للإنسان مصداقا لقوله تعالى : ﴿ يأيها الناس القوا ربكم اللي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كشيراً ونساء وأساد الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رئيس (سيداً النساء : آية ١) .

كما أن هناك تحفظا جوهريا على بعض النظريات التى ربطت بين بناء الجسم وشكله وهيئته الخارجيه والسلوك الإجرامى؛ لأن هذا يعنى أن هذه الهيئة مسئولة عن تصرفات الإنسان وسلوكة ، وهذا مناف لما جاء به الإسلام . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم " ( رواه مسلم ) .

وغاية ما يكن قبوله أن بعض الخصائص الموروثة كالاختىالات الفدية والعصبية والكيميائية أو بعض أوجه القصور الجسمى الذى يعانى منه بعض الأفراد ربا يكون السبب وراء معاناتهم من توترات انفعالية تقلل من كفاءة توافقهم مع البيئة الاجتماعية بقيمها ومعاييرها ، و العقيدة التى تحكم الدين . وهذا ربا يدفعهم إلى إتيان غاذج سلوكية يصفها المجتمع بأنها انحرافية أو إجرامية. وخلاصة القرل إن الانحراف والإجرام يتعلقان بالتصنيف الدينى والثقافي في المجتمع ولا يتعلقان بالتصنيف الدينى الشواوجية .

# الفصل الثاني

# النظريات الاجتماعية المفسرة للسلوك الأجرا مس

# محتويات الفصل

مقدمة

أولاً: الفرص الفارقة.

ثانياً: التفكك الاجتماعي .

ثالثاً: الصراع الثقافي.

تعليق على النظريات الاجتماعية المفسرة للسلوك الإجرامي .

# النظريات الاجتماعية

#### مقدمة :

تركز النظريات الاجتماعية على دور العوامل أو القوى الاجتماعية الخارجية في نشأة الجرعة . وكما سنرى فإن التفسيرات التى قدمتها النظريات الاجتماعية للجرعة تأخذ أكثر من شكل ، لكنها تشترك في افتراض أن السلوك الإجرامي لا يختلف في طبيعة تكوينه عن مجموع السلوك الاجتماعي العام للأفراد . وذلك لأن كلا من هذين النوعين من السلوك يخضع في طبيعته إلى عمليات اجتماعية واحدة ، ومن ثم فإنهم يستجببون لهذه العمليات والعوامل الاجتماعية باستجابات ميكانيكية وبشكل واحد ومتشابه . وفي هذا السياق يكون التأكيد على ثلاثة عوامل أساسية هي :--

- (أ) الخصائص الخارجية المشتركة بين كل منتهكي القانون.
  - (ب) الأسباب التي سبقت السلوك الاجرامي .
- (ج.) الاستجابات التى برزت من التكوين البيئى الذى يؤثر فى جماعة كبيرة من الأشخاص ، عا فى ذلك الطبقة الاجتماعية والاعتبارات السياسية والجغرافية .

وبناء على ذلك فإن النظريات الاجتماعية تفترض أن الأطفال والراشديّن مِ كائنات إنسانية أخلاقية بصورة أساسية . بعنى أنهم يكونون على وعى بمغايير " المجتمع وقيمة ، ولديهم رغبة للإذعان (لمجاراة) هذه القواعد التى يرتضيها المجتمع . بمعنى أن الإذعان لمعايير المجتمع وتقاليده هو المتوقع حدوثه ، بينما الانحراف عن هذه القواعد هو الذى يجب تفسيره . وفي معظم النظريات الاجتماعية المتباينة نجد أن هناك تأكيداً على العوامل المشتركة أو العامة أو الشائعة التي تؤثر

على كل المجرمين ، أكثر من التأكيد على بعض العوامل التى تفسر سلوك أحد المجرمين . فكما أوضح ونايتذل Nietzel ، فإن الفروق الفردية يجب اهمالها إلى أدنى حد ، وإن لم يكن إلى أتفه درجة مقارنة بالتأثيرات التى يُعتقد أنها تجعل مجموعة من الأفراد فى أحد المجتمعات معرضين للجرية . فالجمهور المعرض للإقدام على ارتكاب الجرية يتهيأ عندما ترتبط الظروف الثقافية الاجتماعية برفض جماعة معينة للمعايير القانونية ومختلف أشكال التحريم أو التجريم .

وسوف نعرض لثلاث صور من التفسيرات التى قدمتها النظريات الاجتماعية للسلوك الإجرامى . الأولى نظرية الفرص الفارقة ، والثانية نظرية التسفكك الاجتماعي ، والثالثة نظرية الصراع الثقافي، وعلى الرغم من بعض الفروق التى توجد بين النظريات الثلاث فإنها تشترك فيما بينها على تأكيد أهمية التأثيرات العامة واسعة النطاق التى توجد في بيئة الفرد وتؤدى إلى الانحراف أو السلوك الإجرامي بمختلف أشكاله . وهو مانتناوله كما يلى :-

# أولاً : الفرص الفارقة Differential opportunity .

صاغ نظرية الفرص الفارقة «كلوارد Cloward» «وأوهلن Ohlin» ما ١٩٦٠ م في كتابهما «الجنوع والفرص» ، حيث افترض الباحثان أن الأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافة الطبقة العاملة في المجتمع الأمريكي يريدون عادة أن يحققوا أهدافهم بنجاح من خلال الطرق أو الأساليب الشرعية المتاحة في المجتمع ، لكنهم يواجهون بعقبات شديدة. وذلك لأن المجتمع ينكر لهم فرص تحقيق النجاح . وتشمل هذه العقبات الفرق الثقافية واللغوية ، والعجز المادي ، وعدم وجود فرصة لاقتراب من المصادر الحبوية لحركة الصعود أو التقدم إلى أعلى . فالأشخاص الفقراء على سبيل المثال لا يقدرون على نفقات التعليم المتقدم . وأيضا يُلاحظ أن الازدحام Crowding في المدن الكبيرة يجعل الفرق الطبقية أكثر وضوحاً سواء في امتلاك السيارات أو المساكن المناسبة أو غير ذلك . وحينما تُواجد الأساليب أو الطرق الشرعية لإنجاز الأهداف ببعض العقبات ، فإنه ينتج عن ذلك احباط شديد

يجعل الأشخاص معرضين لضفوط قهرية للجوء إلى الطرق غير الشرعية ، ومن ثم تظهر الجرائم . وجرائم الشهاب من خلال العصابات أحد المظاهر على المسالك غير الشرعية لتحقيق الأهداف.

. هذه النظامة قشل امتداداً لما سبق أن قدمه وميرتون Merton ، بخصوص فكة بناء الفرصة Opportunity structure، بالإضافة إلى تأثر النظرية الواضح ينظ ية الاقتران الفارقي كما سنتناولها فيما بعد . ذلك لأنه إذا كانت هذه النظرية تهتم اهتماما خاصا بالضفوط الدافعة إلى الانحراف والجرعة التي تنبع من التفاوت بن الأهداف التي تحض عليها الثقافة وبين الطرق المقررة اجتماعيا لتحقيقها ، فهذا بعنى أنها تهتم بالتفاوت القائم بين من يشغلون أوضاعاً صعينة في البناء الاجتماعي فيما يتعلق بدى توافر الوسائل المشروعة أمامهم لتحقيق هذه الأهداف. لهذا فمن الضروري أن يضاف إلى ذلك بُعد آخر هو مدى توافر القرص أمام بعض الجماعات التي تشغل أوضاعاً معينة في البناء الاجتماع التحقيق أهدافهم بالوسائل غير المشروعة. وذلك أن تحقيق الأهداف النسقافية بالوسائل غير الشروعة اجتماعيا تحكمه اعتبارات عليها البناء الاجتماعي ، وهي متعلقة بالتفاوت في وجود الفرص المسرة لتحقيق هذه الأهداك بالطرق غير المشروعة ، تماما مثلما يحكم تحقيق هذه الأهداف توافر الفرص لإنجازها بالوسائل المشروعة . ففي بعض المجتماعات المحلية تستند الجريمة إلى التنظيم ، كما تلقى الحماية والتأييد، ويصبح البالفون من المجرمين مصدر احترام من الناس، كما يسهمون في جوانب النشاط العادية كغيرهم . وفي مثل هذه الظروف تزداد الفرص أمام الأحداث الجانحين لتحقيق أهدافهم بالرسائل غبر المشروعة . أما عندما لاينشأ في الجماعة تنظيمات إجرامية أو عندما يغيب عنها المثل الإجرامية البالغة ، تتضالم الفرص أمام الأحداث للآنزلاق في الجنوح أو تكوين العصابات .

وهناك جرائب قصور عديدة لنظرية القرض القارقة ، منها ما يلى :

إن النظرية لم تقدم تعريفات إجرائية واضحة لمفاهيمها المحروية مثل الطموح
 والإحباط والفرص ، كما أنها لم تبين ما الذي يحدد اختيار التكيف مع
 الفرص المعاقة لدى الأشخاص المحرومين

- من الصعب أن تفسر هذه النظرية الجرعة في المجتمعات التي تسودها
   الأهداف المفروضة لا الأهداف المكتسبة .
- هناك نقص فى الدلائل الموضوعية لوصف النظرية لجنوح الأحداث . فالبحوث تشير إلى أن الشباب الجانح الخطير يظهر فروقاً عديدة عن نظرائهم الذين يحترمون القانون وعتثلون له ، بالإضافة إلى الفرص الدراسية الميزة .
- لم تقدم النظرية تفسيراً لسبب الطابع التخريبي غير النفعي الذي تتسم به
  بعض الأعمال الإجرامية كأعمال الشغب والتخريب مثلاً. كما أن النظرية
  ربا تصلح لتفسير أنواع معينة من جرائم السرقة التي يرتكبها البالغون
  وخاصة احتراف السرقة، ولكن تقف أمامها قيود كثيرة عند كل أنواع
  السلوك الإجرامي.

## ثانية : التفكك الاجتماعي Social disorganization

التفكك الاجتماعى فى تصور محمد عارف مفهوم متسع يشمل ظواهر اجتماعية وثقافية عديدة . فهر يشير إلى تناقض وصراع المعايير الثقافية ، وضعف أثر قواعد السلوك ومعاييره ، وصراع الأدوار الاجتماعية ، وانعدام الالتقاء بين الوسائل التى يجيزها المجتمع مع غايات الثقافة فيه ، وأخيراً إلى انهيار الجماعات وسوء أدائها لوظائفها. ومعنى ذلك أن هناك شكلين أساسيين للتفكك الاجتماعى ؛ الشكل الأول هو اضطراب البناء الاجتماعى ، ويشمل ما يطرأ على الجماعات والتنظيمات والنظم الاجتماعية من تقويض دعائمهما وانعدام تكاملها ، وتدهرها، وتوقفها عن النمو. كما يشمل الفساد أو الخلل الذى يطرأ على العلاقات الرثيقة الأساسية القائمة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والطبقات الاجتماعية . أما الشكل الثاني فهو قصور الأداء الوظيفي ، ويشمل كل ما يعمل على إفساد الكفاية الوظيفية أو الفشل في القيام ببعض المتطلبات الوظيفية مثل الأغراض الكفاية الوظيفية مثل الأغراض . ويشمل هذا الشكل الشكل هذا الشكل الشكل هذا الشكل الشكون . ويشمل هذا الشكل

- كذلك سوء الأداء الوظيفى أو قصوره . ويعنى ذلك القيام بوظائف متعارضة الأهداف والأغراض ، وما ينشأ عن ذلك من افتقار إلى وجود التلاؤم بين عناصر البناء الاجتماعى .

وقد ربطت نظريات اجتماعية عديدة بين التفكك الاجتماعي والسلوك الإحرامي. وافترضت أن السلوك الإجرامي ينشأ في ظل وجود مظهر أو أكثر من مظاه. شكل التفكك ( اضطراب البناء وقصور الأداء الوظيفي ) . وأوضحت هذه النظرات أن التفكك الاجتماعي دالة إيجابية للتحضر، فحيثما قيزت المجتمعات البدائية والريفية والقروية بالترابط والانسجام وإحساس الفرد بالاستقرار والأمان ، فإن المجتمعات المتحضرة المعاصرة تفتقد إلى تلك الصفات. ففي هذه المجتمعات راحه الأطفال أثناء عملية التنشئة الاجتماعية أشكالا متباينة من السلوك حتى داخل بيوتهم وفي محيط أسرته الصغيرة . فالأب والأم كشيراً ما تتباين تصرفاتهما، وبخاصة حينما تتفاقم العلاقات بين الأبوين ويسود سوء التفاهم في المحيط العائلي . وفي البيئة الاجتماعية خارج المنزل يواجه الأطفال العديد من المشكلات، كما يواجهون أنماطا مختلفة اختلافا متباينا عن أنماط السلوك التي يواجهونها داخل منازلهم . ونتيجة لتعدد أغاط السلوك التي يواجهها الأفراد وتباينها ، بالإضافة إلى احتدام حدة الصراع في تلك المجتمعات المتحضرة المعاصرة، فإن سلوك الأفراد يتأثر تأثراً سلبياً مباشراً يجعل من الصعب التنبق بسلوك الأفراد الذي يأخذ مسار الانحراف والجرية في حالات عديدة . وبالذات إذا ما وجد الفرد نفسه في وسط جماعة يسود بين أعضائها السلوك الإجرامي .

ومن النظريات التى قدمت فى إطار التفكك الاجتماعى نظرية «شو Show» الذى افترض أن أكبر تجمع للمجرمين والجانحين يحدث فى مناطق تتسم بالتفكك الاجتماعى. وقد وصف هذه العملية فى صورة مختصرة مؤداها " أنه يحدث خلال عملية فو المدينة أن تخضع توجيهات منطقة الجيران ، والنظم الثقافية ، والمعايير الاجتماعية فى كل المناطق الملاصقة لمنطقة المراكز الصناعية الرئيسية للتغير السريع

والتفكك الاجتماعى . كما أن الغزو التدريجي لهذه المناطق بالمنشآت الصناعية والتجارية ، والانتقال المستمر للسكان القدامي خارج هذه المناطق وتدفق جماعات جديدة إليها ، واختلاط كثيرمن المعايير المتعارضة ، والقلق الاقتصادي للأسر، تترابط فيما بينها عا يجعل من العسير قيام تنظيم اجتماعي فعال في هذه المناطق يساعد على تربية الأطفال وضبط السلوك الخارج على القانون أو التحكم فيه .

ففى ظل الظروف القائمة فى الأحياء المتخلفة يصبح المجتمع الكلى مفككاً ، وتضعف رقابته على أعضائه ، بحيث لا يخضعون للضغوط التى تُلزمهم بمراعاة المعايير الاجتماعية المقررة، ومن ثم ينعدم تكامل النظم الاجتماعية . وبالتالى فالمتوقع هو أن تصبح الأغاط الإجرامية آو الجانحة شائعة، وتنسيقل فى سهولة ويسر ، حتى يصبح ذلك فى الواقع الثقافة السائدة فى مناطق يرتفع فيها الإجرام . وهنا يتعلم الأطفال الصغار الذين ينشأون فى مثل هذه المناطق السلوك الاجرامى على أنه الطريقة المناسبة والطبيعية للتكيف .

ويؤخذ على نظرية التفكك الاجتماعي أن مفهوم التفكك نفسه يتسم ببعض التناقض وعدم التجانس في أبعاده ، فقد وضع هذا المفهوم ليفسر مجموعة من الطواهر غير المتجانسة كالجرية والجنوح و الطلاق والبغاء وإدمان المخدرات والحمور ... إلخ، وهذا يقلل من قيمة النظرية ، عما أدى ببعض الباحثين إلى الاتجاه لتناول أبعاد محددة أو مظساهر نوعية للتسفكك الاجتسماعي مثل الصسراع النقافي ، وهو ما سوف نتناوله في الجزء التالي .

### ثالثا: الصراع الثقائي Cultural conflict .

ينظر العديد من علماء الاجتماع إلى الصراع الثقافى على أنه أحد أبعاد التفكك الاجتماعى ذات الدلالة فى تفسير السلوك الإجرامى. لذلك كان الاتجاه إلى تحديد دلالته التفسيزية بصورة منفصلة. والصراع الثقافى كما عرفه «محمد عارف» "يعنى صداما بين عناصر ثقافتين ، وأهم هذه العناصر القيم والعادات والتقاليد ". غير أن بعض الباحثين يساوى ما بين الصراع الثقافى وصراع القيم . ويأخذ الصراع

الثقافى صوراً عديدة، منها الصراع بين قيم الطبقات الاجتماعية على مستوى المجتمع ، والصراع بين قيم بعض الجماعات ( كجماعات المهاجرين والأقليات ) وبين قيم المجتمع العام ، والصراع بين قيم الأجيال المتعاقبة .

وقد أوضح « نايتذل » أن صراع القيم أو المعايير الذي يؤدي إلى السلوك الإجرامي يرجع إلى حقيقة أن مختلف الجماعات العرقية أو العنصرية أو الطبقية تشترك أو تتقاسم أغاطا ثقافية من السلوك تختلف مع القوانين السائدة ضد أشكال معينة من الجرائم . وهذه الأشكال غير المشروعة من السلوك الإجرامي تتدعم من خلال معايير الثقافة الفرعية ،وهي بالطبع تمارس ضغوطا واضحة في اتجاه الانحراف عن المعايير المقبولة التي تقف خلف القانون الجنائي . فالعصابات -Gan على سبيل المثال لديها معايير وقيم معينة عن كيفية السلوك يلتزم بها أعضاؤها، لذلك نجد أن العصابة تحل محل الوالدين لدى بعض الشباب، وتقوم بدور أعضاؤها، لذلك نجد أن العصابة تحل محل الوالدين لدى بعض الشباب، وتقوم بدور أعضادها .

ومن غاذج النظريات التى قدمت فى إطار الصراع الثقافى ما قدمه «ولتر ميلر W. Miller» فى نظرية " Focal concerns، وقد تناول ميلر W. Miller» فى نظرية " Focal concerns، وقد تناول ميلر تصوره فى ثلاثة فروض: الأول هو أن الطبقات الدنيا تتميز بقيم خاصة. والثانى أن هذه القيم تختلف اختلافا واضحا عن قيم الطبقة المتوسطة التى ترجه التشريعات. أما الفرض الثالث فهو: نتيجة لذلك فإن مسايرة بعض قيم الطبقة الدنيا رعا يؤدى آليا إلى انتهاك القوانين وارتكاب مختلف أشكال السلوك الإجرامى.

فالأنشطة الإجرامية لعصابات المراهقين الذين ينتمون إلى الطبقة الدنيا تُعزى إلى محارلتهم تحقيق أهدافهم وغاياتهم ( التى قثل قيمة فى ثقافتهم ) من خلال بعض أشكال السلوك التى تبدو لهم أكثر الوسائل الملائمة لتحظيق الأهداف والغايات . وهكذا فإن الالتزام بالمعايير والتقاليد الخاصة بالطبقة الدنيا يعد مسألة جوهرية . فما هى إذن هذه المعايير والتقاليد ؟ . لقد أسماها " ملير " الاضطراب والقسوة والعنف والإثارة والاستقلال . فعلى سبيل المثال نجد أن أبناء الطبقة الدنيا يثيرون الشجار ليظهروا قسوتهم وعنفهم ، ويسرقون من أجل استعراض جرائمهم وجسارتهم . فهناك مثات من حالات القتل التي تقوم بها العصابات في لوس المجلوس كل عام من أجل اظهار التمسك والالتزام بقيم العصابات وتقاليدها .

ومعنى ذلك أن السلوك الإجرامى فى رأى " ميلر " مسايرة لنمط ثقافى سائد يتسق مع ثقافة الطبقة الدنيا عامة . ومن الواضح أن هناك طرقا عديدة لتحقيق القيم التى تحض عليها هذه الثقافة، منها ما يؤدى للجريمة ، ومنها مالايؤدى بالضرورة إلى الجريمة . والقيم التى يتجه نحوها السلوك الإجرامى مستمدة مباشرة من عملية التنشئة الاجتماعية Socialization فى إطار ثقافة الطبقة الدنيا ، وهى لا تمثل بأى حال رد فعل ضد الأفاط الثقافية للطبقة الوسطى .

وهناك تحفظات على نظرية الاهتمامات المحورية منها أن النظرية يكن تطبيقها على مدى محدود من الجرائم، وهى لا تفسر الجرائم التى يقوم بها الأفراد غير المحرومين اجتماعيا أو الأغنياء. لذلك فإن المفاهيم الأساسية للنظرية غامضة. فكيف تنشأ هذه المعايير الثقافية ؟ وكيف تنتقل من جيل إلى آخر ؟ وكيف يمكنها أن تضبط سلوك أى فرد من الأفراد ؟ كما أن بعض جوانب النقد ترفض افتراض الفروق القيمية الشديدة بين الجماعات فى المجتمع الواحد ، ويرى البعض أن المجتمع الأمريكي الذى خرجت منه النظرية ليس مجتمعا - متنافرا ثقافيا كما تشير النظرية.

# تعليق على النظريات الاجتماعية المفسرة للسلوك الإجرامى :

يلاحظ على النظريات الاجتماعية بوجه عام أنها تنظر للسلوك الإجرامي من جانب واحد هو الجانب الاجتماعي ، واعتبار هذا الجانب العامل الوحيد المسئول عن حُدوث السلوك الإجرامي . ومن المعروف أن الظاهرة الإجرامية ليست بسيطة بالدرجة التي تبحث عن تفسيرها في محيط الظروف الاجتماعية وحدها . إذ أن هذه الظاهرة

قبل أن تكون ظاهرة عامة ، فهى تعبير عن سلوك فردى . ومن مجموع السلوك الفردى تأخذ الظاهرة صفة العمومية . ومن هنا فإن إهدار البحث فى أسباب هذا السلوك الفردى من شأنه أن يؤدي إلى نتائج تتصف بالقصور ، إن لم تكن خاطئة فى مجموعها ، وبوجه خاص عندما يُراد وضع نظرية عامة للسلوك الإجرامى . فالملاحظ أن النظريات الاجتماعية أهملت أسس العوامل الداخلية فى تفسير السلوك الإجرامى إهمالاً واضحاً ، ووضعت حداً فاصلاً بين العوامل الاجتماعية والعوامل الداخلية ، حيث أشارت إلى أن السلوك الإجرامى والظاهرة الإجرامية عموما اما أنها تُفسر بعوامل داخلية أو اجتماعية ، والأخيرة هى الأساس والجوهرية . ورصل الأمر إلى حد المبالغة بتفسير الاضطرابات النفسية والعقلية فى ضوء الظروف والعوامل الاجتماعية فقط .

والواقع أن الفصل بين الظروف الاجتماعية والعوامل الداخلية للفرد هو أمر مخالف لواقع التفاعل الاجتماعي بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه . فليس هناك شك في أهمية الظروف والعوامل الاجتماعية وتأثيرها في سلوك الفرد ، ولكن الفرد ذاته يؤثر في البيئة المحيطة به ، ومن ثم يكون هناك تأثير متبادل بين الفرد والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها ، ولا يمضى التأثير في المجاه واحد فقط كما أدت النظريات الاجتماعية .



# الفصل الثالث النظريات النفسية العفسرة للسلوك الإجرامي

## محتويات الغصل

#### 1.41.1

أولا ": أقاط التفكير الإجراس .

ثانياً: اضطراب الشخصية.

ثالثاً: التفسيرات التحليلية النفسية .

رابعاً: التفسير السلوكي لأيزنك .

تعليق على النظريات النفسية المفسرة للسلوك الإجرامى .

## النظريات النفسية

#### مقدمة

يشير مسمى النظريات النفسية إلى مجموعة متعددة من المناحى والمفاهيم النظرية التى تشترك جميعها فى اعتقاد أساسى مؤداه أن السلوك الإجرامى محصلة أو نتاج لبعض خصال الشخصية الفريدة للمجرم ،أو خصال الشخصية التى ترجد لديه بدرجة خاصة أو عيزة له . ومع ذلك توجد فيما بينها فروق واضحة فى ترجهاتها النظرية والواقعية . وفيما يلى نعرض لنماذج من النظريات النفسية التى قدمت لتفسير السلوك الإجرامى :

## أولاً : أغاط التفكير الإجرامي :

تولد تفسير أفاط التفكير الإجرامي الذي قدمه «يوشيلسون Yochelson» «وسامينوف Samenow» من اعتقادهما بقصور التفسيرات التقليدية للسلوك الإجرامي . وحددا فرضهما الأساسي في أن المجرمين لديهم طريقة مختلفة للتفكير. فالمجرمين تحركهم مجموعة فريدة من الأفاط المعرفية التي تبدو بالنسبة لهم منطقية ومتسبقة في بنائسهم المعرفي، ومع ذلك فهي خاطئة طبقا للتفكير المسئول Responsible thinking . فالشخص منتهك القانون ذو البناء المعرفي المتسق يرى نفسه والعالم المحبط به بطريقة مختلفة عن تلك الطريقة التي يرى بها بقية الأفراد العالم المحبط بهم .

وقد رفض الباحثان ( اللذان يعملان طبيبين نفسيين ) التفسيرات البيئية للسلوك الإجرامي، والتي سبق أن عرضنا لبعض منها في الجزء السابق مثل المنزل المحطم أو البطالة أو غيرها . ويشيران إلى أن بعض الأفراد يصبح مجرما كنتيجة لسلسلة من الاختيارات Choices التي يبدأ العمل بها في فترة مبكرة من عمره . وتقترن هذه الاختبارات باللامبالاة وعدم المسئولية والإهمال عما يمثل المناخ المناسب والأرضية الخصبة لبدء السلوك الإجرامى واستمراره بعد ذلك . فالجرعة قائل إدمان الكحوليات أو المخدرات. إذا ما أقدم الفرد على ارتكابها مرة ، فإنه سوف يستمر في إجرامه بعد ذلك ويظل مجرماً .

وغرى الباحثان أن المجرمين الذين درسوهم لديهم درجة عالية من التحكم فى أفعالهم ، مفضلين ذلك التفسير على الاعتقاد بأنهم مرضى أو ضحايا للبيئة الاجتماعية التى يعيشون فيها . فهؤلاء المجرمون يحاولون توجيه اللوم على أفعالهم الخاصة إلى الآخرين . إنهم ببساطة لا يلعبون المبارأة بنفس الطريقة التى يلعب بها الآخرون . فهم كذابون متمكنون ، حيث إنه من السهل عليهم أن يفصلوا الحقيقة عن الوهم . إنهم يستخدمون الكلمات من أجل الضبط أو التحكم ومعالجة الأمور وليس من أجل قديل الواقع المحيط بهم .

وقد أقام هذان الباحثان تفسيرهما أو نظريتهما السابقة على أساس المقابلات المكثفة التى قاموا بها مع عدد صغير نسبياً من المجرمين ، وكان معظمهم من المسجونين مرتكبى جرائم العنف أو المقيمين في بعض المستشفيات، بعد أن تم تبرئتهم من جرائم ريئيسية ارتكبوها بسبب اضطرابهم العقلى أو جنوحهم . ولم يستخدم الباحثان مجموعات ضابطة من أى نوع في دراستهما . والملاحظ أنهما رسما صورة نوع واحد من المجرمين تقريباً ، وبالتالى هناك شك في أن تحليلهم يمثل بدقة غالبية المجرمين أو منتهكى القانون في المجتمع الأمريكي . وأكثر من ذلك فإن نظرية غط " التفكير الإجرامي "لا توضع أو تفسر كيف تتم الاختيارات في البداية . ( في دراسة حديثة نشر الباحثان بعض مؤشرات عن الاستعداد الوراثي للجرية ) . وفي الحقيقة أن هذه النظرية تشبه في جوانب معينة التصورات المبكرة التي قامت على أساس الشخصية السيكوباتية . وآلان ننتقل إلى بعض التفسيرات النفسية الأحدث للسلوك الاجرامي .

ثانياً: اضطراب الشخصية:

يبل العديد من المنظرين إلى تفسير سبب الجرعة على أنه أحد أشكال اضطراب شخصية المجرم . وهذا التفسير يشكل أساس النظريات التى افترضت الطبيعة المضادة للمجتمع Anti-social nature لدى المجرم . وهذا التصور للسيكوباتية له تاريخ طويل من الاهتمام . ولكنه يشير ، وبوجه عام ، إلى الأشخاص اللمين يقومون ببعض الأشطة الإجرامية المتكررة (ه) . وحديثا تم التركيز على بعض المعفيرات التي تجعل مثل هؤلاء الأشخاص يدخلون في صراع مستمر مع المجتمع مثل سوء عملية التنشئة الاجتماعية ،وضعف الضمير . فهم غير قادرين على التعلم من خبراتهم السابقة ، ولا يشعرون بالذنب أو تأنيب الضمير . وينقصهم الولاء والانتماء للأفراد أو للجماعات أو لقيم المجتمع .وكما لاحظ ويتذلك Neitzel فهم أنانيون بصورة كبيرة ويتسمون بالقسرة وغير مسئولين . فهم غيلون إلى لوم الآخرين وإلى تقديم تبريرات معقولة ظاهريا لسلوكهم وكل هذه الحصال مجتمعة تجعلهم أقرب إلى التكبر والغطرسة نما يبسر سقوطهم والقبض عليهم .

ويلاحظ أن حوالى ٨٠٪ من أصحاب الشخصية السيكوباتية من الرجال الذين يسهل تحديدهم بصورة نسبية ، ولكن يصعب تأهيلهم . ولحسن الحظ فإن السيكوباتين عثلون نسبة صغيرة جداً من منتهكى القانون ، ومع ذلك فهم يرتكبون نسبة صغيرة جداً من جرائم العنف ، والتي تميل أفعالهم خلالها إلى أن تكون مكفة .

ثالثا : التفسيرات التحليلية النفسية :

قدم سيجموند « فرويد S. Freud » تفسيرات مختلفة للسلوك الإجرامي

<sup>\*</sup> نظراً للتاريخ الطويل للسلوك المصاد للمجستمع ، وللامتسمام المكتبف الذي أولى إليه ، فقد خميصنا له فصلاً مستقلاً ، وأشرنا في النص فقط إلى نبلة مختصرة عن خصاله بما يخدم الهدف في السياق الحالي ( انظر الفصل الثاني من الباب الرابع ) .

في إطار نظريته الشاملة لارتفاء الشخصية الإنسانية وغوها. فقد افترض فرويد أن هناك ثلاث قوى أو نظم أساسية تتكون منها الشخصية : الأول هر الهو Id ويثل الأنانية غير العقلانية ، ويشمل الدوافع الفطرية الأولية ، وهي دوافع لا شعورية تستلزم الإرضاء والإشباع دون قيد أو شرط، فإن استعصى على النفس إرضاؤها في الواقع عمد الفرد (إلى إرضائها في الخيال. ويطلق فرويد على الهو اسم الواقع النفسى الحقيقي لأنه يمثل الخبرة الذاتية للعالم الداخلي ، ولا تتوافر له أية معرفة بالواقع الموضوعي .والنظام الثاني هو الأنا Ego، ويثل القوى العقلانية . وبتسم بأنه واقعى أو شعورى أو إرادى أو إدراكى . فهو يمثل مركز الإدراك الذي يشرف إشراف مباشراً على السلوك الإرادى . وذلك لأن وظيفة الأنا تسمثل في التوفيق بين مطالب الهو من جهة ومتطلبات العالم الخارجي والأنا الأعلى . أما النظام الثالث فهر الأنا الأعلى Super-ego ويمثل القرى الأخلاقية Moralistic أو المثالية . ويشتمل على مجموعة القيم والمعتقدات والمعايير والمبادئ الأخلاقية التي تتكرن لدى الفرد في سن مبكرة نتيجة تعرضه لأوامر الوالدين ونواهيهما ، وكل ما يتصل بفاهيمهما حول موضوعات الخبر والشر والخطأ والصواب والحق والباطل والعدل والظلم أو غير ذلك . فهو عثل السلطة الداخلية للفرد التي تقوم مقام سلطة الأبوين في غيابهما ، وهي سلطة تقوم بالرقابة النفسية على نشاط كل من النظامين الآخات..

ويرى فرويد أن تكامل الشخصية واتزانها يتوقفان على تنظيم قرى الصراع الناشئ بين القرى الشلاث للشخصية . وهذا يعنى أن على الأنا ( أو الذات العقلانية) أن ترضى الدوافع الفطرية أو الغريزية للهر (أو الذات العقلانية) بشكل يحقق مصالح المجتمع من جهة ، ومن الجهة الأخرى لا يترتب عليها شعور الفرد بالذنب الناشئ عن سخسط الأنا الأعسلي ( الذات المشالية أو الأخلاقية ) . فإذا نجح الأنا في مهمته الترفيقية الجبهت الشخصية إلى السسواء والاتزان والتكامل، وإن فشل في ذلك اختل توازن الشخصية ، وتصبح النتيجة أي شكل

من أشكال الأضطرابات العصابية أو الذهانية أو السلوك المتحرف أو المضاد للمجمع أو غير ذلك .

ومن التفسيرات التى قدمها وفرويد ، للسلوك الإجرامى أو المضاد للمجتمع أن المجرم انسان أخفق فى ترويض دوافعه الغريزية الأولية أو قشل فى جعلها أغاطا سلوكية مقبولة . ولأجل ذلك ، فالسلوك الإجرامى ليس إلا تعبيراً سلوكيا مباشراً عن دوافع غريزية كامنة حينا، أو هو تعيسير رمزى عن رغبات مكبوتة عنوعة حينا آخر . أو بعنى ثان : فإن السلوك الإجرامى هو نتيجة سوء تكيف الأنا أو اللنات العقلاتية ، وذلك بسبب ما تعرضت له هذه اللنات من صراعات حادة جرت بين الهو أو اللنات غير العقلاتية من جهة ، وبين الأنا الأعلى أو اللنات المثالية من ناحية أخرى .

وهناك تفسير آخر قدمه وفرويد» للسلوك الإجرامي يتمثل في أن المجرم يعاني من حاجة ملحة للعقاب لكى يتخلص من مشاعر الذنب التي نشأت من المشاعر الاشعورية المدمرة للمرحلة الأرديبية أثناء الطفولة. فالجرائم ترتكب من أجل نيل العقاب الذي يجعل المجرم قادراً على التخلص من مشاعر اللنب التي عاني منها فترات طويلة. وهكذا يتجه الفرد إلى ارتكاب الجرعة لكى ينال العقاب المقرر لها بالقانون ،ولهذا فغالبا ما يترك الجاني وراء كل الدلائل المادية التي تقود المسئولين إلى القبض عليه ومحاكمته وإدانته وعقابه على جرعته. وهذا هو كل مايصبو إليه المجرم وينشده. إذ هو يسعى إلى عقاب النفس وإيلامها ليتخفف عنها وطأة عقدة الذنب التي تلازمة، والتي لم يجد وسيلة أخرى لحلها غير السلوك الإجرامي.

وهناك صور عديدة لنظرية التحليل النفسى لفرويد قدمها تلاميذه بعد ذلك . وقيل هذه النظريات التحليلية إلى الاتفاق فيما بينها على أن الجرية نتاج للشخصية غير الناضجة ، أو عدم التوازن بين قوى الشخصية الثلاث . والذي يتضح في أن الأتا والأنا الأعلى ليسا بالقرى الكافية للتحكم في عدوان الهو وغرائزه الضارية. والسبب الأكثر شيوعاً لعدم الترازن هذا هو التفكير في توحد الطفل الخاطئ مع

والديه . فالجرعة تمثل إحدى رسائل استمرار التوازن النفسى أو تعديله . فهى تقرم برطيفة مشابهة فى طبيعتها للميكانيزمات الدفاعية العصابية . ولكن الفرق الجوهرى بينهما ( الجرعة والميكانيزمات الدفاعية العصابية ) أنه فى حالة الجرعة يتجد الصراع إلى الخارج أو يتم التعبير عنه فى البيئة الخارجية .

وأحد الأسباب التى جعلت لنظرية التحليل النفسى تأثيراً واضحاً على الدراسات النفسية عموماً ، ودراسات الجرعة بوجه خاص ، هو شموليتها فى وصف طبيعة الشخصية الانسانية ومختلف عملياتها ودينامياتها . ولكن هذا الشمول اتسم بالذاتية التى جعلت من الصعب اختيار صدق النظرية من خلال الدراسات الراقعية Empirical ، كما أن الأفاط الفعلية من السلوك الإجرامي تختلف بصورة جوهرية عن تفسير فرويد . فكل منتهكي القانون أو المجرمين يحاولون جاهدين إخفاء الدلائل المادية على جرائمهم لتجنب القبض عليهم . هذا فضلاً عن مختلف جوانب النقد التي وجهت إلى النظرية في عمومها، وأهمها تأكيده المبالغ فيه لأهمية الغرائز الجنسية في تحديد شكل ومسار السلوك الانساني ، وتحيز عيناته ، وغموض مفاهيمه، وعدم قابليتها للتعريف الإجرائي . وعدم صدق فرض « عقدة أوديب » وغيرها من مثالب النظرية التي قللت من قيمتها إلى درجة كبيرة الآن ، وبعلت العديد من الباحثين ينصرفون عنها الآن ، ليس فقط في مجال تفسير وبعلت العديد من الباحثين ينصرفون عنها الآن ، ليس فقط في مجال تفسير السلوك الانساني بوجه عام .

## رابعاً : التفسير السلوكي لأيزنك :

قدم «هانز أيزنك H. Eysenck ، تفسيره للجيهة في إطار نظريته العامة للشخصية الانسانية والتي يفترض فيها أنه يمكن وصف الشخصية الانسانية في ضوء ثلاثة أبعاد أساسية مسئولة عن قدر كبير من التباين في السلوك وهي : الانبسساط - الانطواء ، والعصسابية - الاتسزان الوجسداني، والذهانية - الواقعية ، يالإضافة إلى بعد الذكاء الذي يمثل المكون المعرفي للشخصية، وبعد اللين الذي يمثل المكون الاجتماعي للشخصية . وأوضح أيزنك أن بعدي

الانبساط - الانطراء والعصابية - الاتزان الوجداني هما أكثر أبعاد الشخصية استقراراً عامليا وقابلية لإعادة الإنتاج لدى عينات متباينة الخصال وثقافات مختلفة. وافتراض أيزنك وجود أساس فسيولوجي لكل بعد من هذين البعدين الأساسين ، وأن هناك استعداداً وواثيا يتفاعل مع العوامل البيئية في تحديد وبلورة الفروق الفردية بين الأفراد على كل بعد منها ، وبذل أيزنك وزملاؤه جهوداً كبيرة لتحديد الوزن النسبي لآثار الوراثة والبيئة على كل من الانبساط والعصابية . وذلك من خلال الدراسات المكتفة التي أجروها على التوائم الصنوية المصافية twins وغير الصنوية المتعداد الوراثي للعصابية أكبر نسبياً من الانبساط .

وافترض أيزنك كذلك أن هذه الأبعاد مستقلة عن بعضها البعض بعنى أن وضع الفرد على بعد الانبساط لا يحدد وضعه على بعد العصابية أو بعد اللهانية ، والمكس صحيح . فدرجة الفرد على بعد العصابية أو اللهانية لا تحدد وضعه على بعد الانبساط . ومعنى ذلك أنه من الضرورى تقدير درجة كل فرد على كل من هذه الأبعاد الثلاثة بصورة مستقلة بالمقياس الخاص بكل منها . وهو ما يوضحه الشكل التالي , وتم (٣) للعلاقة بين الانبساط والعصابية :



المجرمين على البعدين.

وطبقا للشكل السابق نجد أن الأشخاص المنطوين حينما يصابون بالمرض وطبقا للشكر النفسي يكونون عرضة لحالات المخاوف المرضية Phobia وعصاب القلق

والرساوس، بينما يكون الانبساطيون عرضة للإصابة بالهستريا والسيكوباتية أو السلوك ضد الاجتماعي ،أو يصبحون من المجرمين. فأيزنك يرى أن المجرمين أو السيكوباتيين أقرب إلى أن يكونوا مرتفعى الانبساط ومرتفعى العصابية في الوقت نفسه . ويتسم هؤلاء الأشخاص بضعف قدرتهم على تكوين الارتباطات الشرطية وسهولة حدوث الكف لديهم . وهذا العجز عن التشريط يجعل من الصعب على هؤلاء الأشخاص تعلم القيم والمعابير الاجتماعية التي يقبلها المجتمع ، وإذا تعلموا قليلاً منها فسرعان ما يتلاشى ما تعلموه لسهولة حدوث الانطفاء لديهم . لذلك ينحرف هؤلاء الأشخاص عما يقره المجتمع من قواعد أو يرتضيه من تقاليد ويسلكون كافة أشكال السلوك المضاد للمجتمع ، بل وأكثر من ذلك يصبحون من العائدين للجرية ومن المحتمل أن يفشل هؤلاء السيكوباتيون العائدون في الاستجابة لاعادة علاجهم أو تأهيلهم .

وعلى الرغم من أن أيزنك لم يدع أن الأبعاد التى وصل إليها هى كل شىء فى تفسير الشخصية حيث يمكن اكتشاف أبعاد أخرى ذات أهمية ، فإن بعض البحثين يوجهون إليه انتقاداً فى هذا الجانب، وذلك على أساس أنه من الصعب وصف وتفسير الشخصية فى ضوء هذا العدد المحدود من الأبعاد والعوامل الذى لا يعد كافيا . كما أن نظرية أيزنك لم تركز إلا على أصحاب الشخصية المضادة للمجتمع أو الشخصية السيكوباتية ، وهؤلاء لا يمثلون إلا نسبة محدودة من المجتمع أو الشخصية الميكوباتية ، وهؤلاء لا يمثلون إلا نسبة محدودة من المجتمع أو الشخصية الميكوباتية و وهؤلاء لا يمثلون إلا نسبة لمحدودة من المجتمع أو الشخصية الميزة . هذا فضلاً عن العديد من التحفظات التى توجه إلى مفاهيم النسطرية مثل الإثارة Excitement والكف المافات الانساني بوجه عام .

## تعليق على النظريات النفسية المفسرة للسلوك الإجرامي :

يوجه بعض الباحثين انتقادات عامة إلى النظريات النفسية المفسرة للسلوك الإجرامي ، منها تأكيدها المبالغ فيه على أهمية العوامل الذاتية أو الشخصية للمجرم ، وتركيز كل منها على عامل أو أكثر للنفسير ، وإهمال العوامل الأخرى التى ربا يكون لها قيمة . والواقع أن غالبية النظريات النفسية ومنها النماذج التى عرضنا لها ، لم تهمل أهمية العوامل البيئية فى تفسير السلوك الإجرامى أو الجناح . وكل ما هنالك أنها أعطت وزنا أكبر للعوامل الذاتية أو الشخصية . وهذا طبيعى بحكم توجهها النظرى والمنهجى . كما قدمت انتقادات أخرى للنظريات النفسية معظمها منهجى : مثل التقليل من كفاءة الأدوات المستخدمة فى جمع البيانات ، وعدم التمثيل الجيد لعينات الدراسة، وتعارض نتائج الدراسات التى تنتمى إلى نظرية معينة .



# الفصل الرابع النظريات النفسية الاجتماعيةالمفسرة للسلوك الإحرامي

# محتويات الفصل

#### 7 41 7

- أولا ": تطريات الضبط.
- (۱) غوذج هايرشي .
- (٢) نظرية الاحتواء .
  - ثانياً : نظريات التعلم .
- (١) نظرية الاقتران الفارتى .
- (٢) نظرية التعلم الاجتماعى .
  - ثالثاً : نظرية الرسم الاجتماعي .
- تعليق على النظريات النفسية الاجتماعية المفسرة للسلوك الإجرامي

## النظريات أئنفسية الاجتماعية

#### مقدمة

تفسر النظريات النفسية الجرية على أنها سلوك متعلم، يتم اكتسابه من خلال مختلف عمليات التفاعل الاجتماعي ، ويُشار إلى هذه الفئة من النظريات أحيانا باسم «نظريات العملية الاجتماعية» من أجل توجيه الانتباه إلى العمليات التي يصبح الفرد من خلالها مجرما : وتحاول التفسيرات النفسية الاجتماعية أن تصل الفجوة أو تقف كحلقة وصل بين التفسيرات البيئية المفرطة في الانساع للجرية كما قدمتها النظريات البيئية ، وبين التفسيرات الفردية الضيقة للنظريات النفسية والبيولوجية على حد سواء . وهكذا فإن هذه الفئة من النظريات تؤكد أهمية العلاقات والتفاعلات المبادلة بين الناس وبيئتهم الاجتماعية ، والتي تفسر لماذا يُقدم بعض الأشخاص على ارتكاب السلوك الاجرامي ولا يقدم البعض الآخر.

ويكن تصنيف هذه النظريات الى نوعين : الأول هو نسظريات الضبط Contrrol theories ، وذلك على النحو التالى :-

## أولاً : نظريات الضبط :

تفترض نظريات الضبط أن دافع الانحراف يكون ساكنا لدى جميع الناس . لذلك نجد أن بعض الناس يكن أن يسلكوا سلوكا مضاداً للمجتمع إذا لم يتعلم أو يتدرب على أن يفعل عكس ذلك . وبعض الناس لا يكنه تكوين علاقات أو روابط أوصلات مودة مع الناس ذوى التأثير الايجابى ، لذلك لا يكنه تمثل الضوابط الضوورية. وفيما يلى نعرض لنموذجين من غاذج نظريات الضبط :

### (۱) غوذج هايرشي Hirschi :

يؤكد هايرشى أن هناك أربعة متغيرات للضبط يمثل كل منها رابطة اجتماعية . Commitment والالتزام Attachment . والالتزام Commitment والالتماج Involvement والالتماج . وهذه المتغيرات من شأنها أن تساعد على عدم تفشى الجرائم فى المجتمع . ويرتبط الشباب الصغير بالمجتمع بستويات عديدة ، ومن ثم فهم يختلفون فيما بينهم فيما يلى :-

- الدرجة التي يتأثرون بها بتوقعات وآراء الآخرين .
- المكافآت التي يحصلون عليها نتيجة لسلوكهم المحافظ.
  - مدى التزامهم بالمعايير السائدة .

## : Containment theory نظرية الاحتواء (٢)

قدمها «ريكاز W. Reckles» الذي افترض أنه كلما كان هناك احتواء خارجي كبير في المجتمع ( متمثلا في الضبط الاجتماعي) أمكن التحكم في معدل الجرائم . فإذا كان المجتمع متكاملاً بصورة جيدة ، مع تحديد دقيق للأدوار الاجتماعية ، وحدود السلوك . والنظام العائلي الفعال والإشراف وتدعيم الأفعال الايجابية ، فيمكن إذن احتواء انتشار الجرائم . ولكن إذا كانت أساليب الضبط الخارجية هذه ضعيفة أو غير موجودة ، فإن الاحتواء الداخلي ( عثلاً في القيود الداخلية أو الأنا الأعلى ) يصبح هو المهم في الوقاية من الانزلاق في الانحراف والجنوح .

ويبرز وجود الاحتواء الداخلي الفعال من خلال مجموعة من المؤشرات أهمها قــوة الأنا Bgo strength ، والقدرة على تحمل الإحباط، والتوجيه الفعال للأهداف، ومقاومة التشتت ، والقدرة على ايجاد اشباعات بديلة ، وخفض التوتر عن طريق التبريرات العقلية المناسبة والاحتفاظ بالمعايير الاجتماعية .

ورغم محاولة نظريات الضبط أن تقف موقفا وسطا بين الحتمية البيئية والتفسيرات المحدودة للعوامل الشخصية في تفسيرها للسلوك الإجرامي دون افتراض وجود عوامل فطرية وراثية ، فإنه يوخذ عليها ( وبالذات نظرية الاحتواء ) أنها تفسر جوانب محدودة من السلوك الجانح أو الإجرامي كما يدعى أصحابها ويدافعون عنها .

## : Learning theories ثانية نظريات التعلم

تركز نظريات التعلم فى تفسيرها للسلوك الإجرامى على ماهية الآليات أو الميكانيزمات التى يتعلم بها المجرم انتهاك القانون ، ومن ثم يرتكب أى شكل من أشكال السلوك المتحرف أو الإجرامى، أو بعنى آخر : الآليات التى يكتسب المجرم من خلالها بصورة مباشرة السلوك الإجرامى ، بل وتساعد على استمراره .

(١) نظرية الاقتران الفارقي Differential association theory

قدمها «سوذرلاند Sutherland » عام ١٩٤٧م. وقد صاغ «سوذرلاند» مسلمات نظريته على النحو التالى:

- (أ) أن السلوك الإجرامي سلوك متعلم .
- (ج. ) يحدث الجانب الرئيسي من تعلم السلوك الإجرامي داخل الجماعات الحميمة Intimate
  - ( د ) عندما يتم تعلم السلوك الإجرامي ، فإن التعلم يشمل :
- أساليب ارتكاب الجراثم التي تكون معقدة أحيانا، ويسيطة جداً في أحيان أخرى.
  - الاتجاه النوعى للدوافع والحوافز والتبريرات والاتجاهات .
- (ه..) يتم تعلم الاتجاه النرعى للدوافع والحوافز من خلال تعريفات مدي تأييد
   الفانون الشرعى وموالاته أو عدم تأييده وموالاته . ومعنى ذلك أن الفرد ربا

يكون محاطا فى بعض الجماعات بأناس يؤيدون ضرورة مراعاة القواعد القانونية ، بينما يخاطب شخص آخر ببعض الجماعات التى يرفض أعضاؤها الانصياع للقانون ويؤيدون هدر القواعد القانونية .

- ( و ) يصبح الفرد جانحا أو مجرما إذا رجحت عنده التعاريف التى تؤيد انتهاك القانون أكثر من مثيلتها الخاصة برفض انتهاك القانون ، أو التى تؤيد ضرورة .
  الانصياء للقانون .
  - ( ز ) ربما يتباين الاقتران الفارقى فى تكراره ومدى استمراره أو دوامه ، وشدته ، وأولويته .
- (ح.) تنظرى عملية تعلم السلوك الإجرامى من خلال الاقتران بالنماذج الإجرامية وضد الإجرمية على الآليات Mechanisms أو العمليات التي ينظري عليها أي شكل آخر من أشكال التعلم .
- (ط) على الرغم من أن السسلوك الإجرامى يمثل تعبيراً عن الحاجات العسامة والقيم لأن السلوك في القيم الأن السلوك غير الإجرامي يمثل تعبيراً عن نفس الحاجات والقيم .

وطبقا للمسلمات السابقة ، فإن السلوك الإجرامي يتم اكتسابه من خلال الاقتران بالمجرمين . أو بعني آخر : أن ذلك يتطلب أن تتم التنشئة الاجتماعية في إطار نسق من القيم يوصل إلى انتهاك القانون . وهكذا فإن المجرم الذي يوجد لدية الاستعداد الكامن للإجرام يتعلم المفاهيم أو التعريفات المحبذة للسلوك الإجرامي أو الانحراف . وإذا كانت تلك التعريفات الخاصة بالسلوك الإجرامي مقبولة بشكل أكبر من التعريفات غير المحبذة ، فمن المحتمل أن يرتكب الشخص أفعالا إجرامية. وقد افترض سوذرلاند أن الفروق بين الشخص الذي ينتهك القانون والآخر الذي لاينتهكه تكمن فيما تعلمه وليس في نسيجه أو تكوينه . فعلى سبيل المثال، إن جميع الأشخاص يقدرون المال ، ولكن البعض يكتسبه بطرق مشروعة ، بينما يحصل

عليه البعض في المرق غير مشروعة ، ويتمثل الفرق في الحالتين في القيم التي نضفيها على أشكال المسؤل على المال ، ولكن المنفيها على أشكال المسؤل النوعية التي يتم من خلالها الحصول على المالا ، ولكن هذه المفاهيم تحتاج إلى مسائدة الجماعة التي ينتمي إليها الفرد منتهك القانون ، وذلك لأن الجرية لا تستمر في غياب الثقافة الفرعية للعنف .

ويؤكد سوذرلاند أنه ليس من الضرورى أن يحدث الاختلاط مباشرة بالمجزمين . فالأطفال ربما يتعلمون المفاهيم المؤيدة للسلوك الإجرامى من آبائهم عن طريق سماعهم أو رؤيتهم لكل ما من شأنه أن يدعم سلوكهم الإجرامى .

ويلاحظ أن هذه النظريات استمرت لفترات طويلة لأن مجالها متسع ، وتتسم بإمكان تنظيم النتائج الضخمة للبحوث . وأكثر من ذلك ، فإن نظرية الاقتران الفارقي جديرة بالتقدير لمحاولتها تفسير الجرعة في ظروف أو أماكن ليس متوقعاً أن ترجد فيها للوهلة الأولى ، مثل انتهاك القانون من قبل بعض الأشخاص الذين نشأوا في بيئات غنية أو الذين يحصلون على احتياجاتهم المادية بسهولة. ومع ذلك فهناك صعوبة تواجه هذه النظرية عند تفسير جرائم الاندفاعات العنيفة أو الانفعالات الشديدة ، وكذلك صعوبة التنبؤ بأشكال السلوك الإجرامية النوعية . وأحد أسباب ذلك هو إفراط المفاهيم التي من الصعب تناولها اجرائبا ، فضلاً عن أن بعض الباحثين أوضح أن نظرية الاقتران الفارقي لم تخضع لاختبار صدقها التنبؤى predective . هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان الاقتران بجماعة من الجرمين هو السبب الدافع إلى السلوك الإجرامي ، فكيف يمكن أن نفسر السلوك الإجرامي الأول الذي قام به مجرم لم يقترن بجماعة من المجرمين . وأخيراً أنه إذا كانت هناك حالات يجرم فيها الفرد نتيجة احتكاكه بطائفة من المجرمين ، فربما أقدم على ذلك لأن تكوينه النفسى الداخلي يسمح له بتقبل تلك المؤثرات الخارجية وليس فقط بسبب احتكاكه عن سبق لهم الإجرام.

## (٢) نظرية التعلم الاجتماعي Social learning theory

تؤكد نظرية التعلم الاجتماعى ، كإحدى نظريات المنحى النفسى الاجتماعى ، على التفاعل بين الشخص والبيئة ، فى محاولة ليس للبحث عن أسباب انتهاك البعض للقانون ، ولكن لتحديد الظروف التى يتم فى ظلها انتهاك القانون . ومن هذه النظريات نظرية التعلم بالقدوة Imitation أو النمذجة Modelling التى قدمها وباندورا Bandura » عام ١٩٦٣م .

وقد افترض الباحثان أن التقليد أو النمذجة يمثل طريقة مفيدة لتفسير غو وارتقاء أشكال معينة من السلوك ومنه السلوك الإجرامي . فبعض سمات الشخصية مثل العدوان Aggression أو التبعية Dependency يتم تعلمها من خلال مشاهدة سيلوك الآخرين ورؤية أي نبوع من المكافأة Reward أو العقاب Punishment يحصل عليه هؤلاء الأشخاص من جراء قيامهم بأشكال السلوك المعبرة عن هذه السمات. وبالتالي فمن المحتمل أن تتم محاكاة أو تقليد الاستجابات التي تؤدي إلى نتائج قيمة ( تدعيم ايجابي ) أو بمعني آخر يتم الاقتداء بها .

ولكن التعلم الذى يأخذ مكانا يمكن أن يتأثر بنوعية التعزيزات أو المكافآت أو بالموقف الذى يحدث فيه التعلم . فالأفراد يتعلمون كيف يميزون بين موقف وآخر . فقد وجد باندورا عند دراسته للسلوك العدوانى لعينة من الأطفال أنه غالبا ما يرتبط بالمثير ( المنبه ) الذى يتعرضون له . فبعض هؤلاء الأطفال لديهم آباء يعاقبونهم عندما يظهرون العدوان نحوهم ، وفى نفس الوقت يسلك هؤلاء الآباء بعسورة عدوانية مميزة ، ويشجعون أبناءهم لكى يسلكوا بمثل هذا الأسلوب العدوانى مع أقرائهم خارج المنزل . وهذا النمط من السلوك يجعل الأطفال يظهرون عدوانا بسيطا داخل المنزل وعدوانا شديداً أثناء تفاعلهم مع زملاتهم فى المدرسة .

وأوضح الباحثان أن هناك مجموعة من المتغيرات المؤثرة في مواقف التعلم الاجتماعي بالقدوة وهي ما يلي :-

## (أ) خصائم 🌯 🔭 وهي نوعان .

- خصائص ذا ترتبر على المتعلم وموجودة في الشخص القدوة مثل السن والنوع ( ذكر / أنثى ) والمركز أو المكانة الاجتماعية .ومثل هذه المتغيرات يختلف تأثيرها النسبي باختلاف الشخص المتعلم . فكلما كان الشخص القدوة من ذوى المكانة المرتفعة بالنسبة للمتعلم كان تقليده له أكبر .
- مشابهة القدوة للمتعلم ، فقد يكون القدوة طفلاً آخر من نفس الفصل الذى يوجد فيه المتعلم ، أو طفلاً فى فيلم سينمائى ، أو أية شخصية فى فيلم كرتون . وفى هذا الصدد أوضحت نتائج الدراسات أن التقليد يقل كلما بعدت المشابهة عن صفات الأشخاص الحقيقيين .

## (ب ) نوم السلوك المقتدى به ( المؤدى براسطة القدوة ) : وتبين ما يلى :-

- أن الاستجابات العدوانية ( أو السلوك العنيف ) يقلد بدرجة عالية أكثر
   من غيره . وهذا يبين خطورة أفلام المفامرات والعنف .
- أنه كلما ازداد تعقد المهارة المطلوب تعلمها ، قلت درجة تقليدها. أي أن
   المهارات الأكثر تعقيداً تقلد بدرجة أقل إذا لم يتيسر للمتعلم مشاهدة سلوك
   القدوة عددا مناسبا من المرات .
- يمكن للمتعلم أن يتبين المعايير الأخلاقية التى يتاح له مشاهدتها من خلال القدوة ، كذلك يمكن تعلم ضبط النفس من خلال أساليب يسلك بها القدوة .

## (ج. ) النتائج المترتبة على السلوك القدرة :

تختلف درجة التقليد باختلاف النتائج المترتبة على السلوك. أى تختلف وفقاً لكون السلوك كوفئ ( تم تعزيزه ) أو عُوقب أو لقى التجساهل ( لم يعزز أو يعاقب ). وهنا نجد أن أنواع السلوك الصادرة عن الشخص القدرة والتى تعزز أو تكانأ تكون أكثر قابلية من غيرها لأن تقلد من قبل الآخرين.

## ( د ) التعليمات المقدمة للمتعلم قبل أن يشاهد القدوة :

فكلما كانت التعليمات متضمنة دافعية عالية عن طريق إخبار المتعلم بأنه سوف يكافأ بقدار يتناسب مع مقدار تقليده لسلوك القدوة ، أدى ذلك إلى مزيد من كفاءة التقليد . هذا بالطبع مقارنة بالتعليمات التى تنظوى على إثارة دافعية منخفضة .

وقد وجهت انتقادات عديدة لنظرية التعلم الاجتماعى أهمها فشلها فى تقديم تعريف إجرائى مستقل للتعزيز . كما أن دراسة بعض أنواع الجرائم مثل الاختلاس Embezzling لم تفصح عن أية اشارة للتدعيم الايجابى لهذا السلوك الإجرامى فى خلفية المجرم الثقافية أو بيئته الاجتماعية .

## : The Social labeling theory ثالثاً نظرية الرسم الاجتماعي

أخذت نظرية الوسم الاجتماعي صورتها السحديثة عسلى يسسد « لرت ، E. Lemert اللي وضع فرضين لنظريته ، الفرض الأول والأساس هو أن الانحراف ظاهرة نسبية غير ثابتة تخضع في طبيعتها إلى تعريف الجماعة وتنشأ بحكمها . إذ أن الجماعة هي التي تعتبر بعض أشكال السلوك خروجا كبيراً على قواعدها ومعاييرها التي ترتضيها . لذلك يوسم فاعلها بوسمة الخروج على المجتمع ، أو بالأحرى الخروج على قواعد الجماعة ومعاييرها .

ومن ثم فإن الانحراف ذاته لا يقوم ببساطة على نوعية الفعل الذي يسلكه الشخص ، بل يبرز من النتائج التي تترتب عليه أو على ما يطلقه الآخرون من صفة على الفاعل يسبُونه في ضوئها بوسمة الانحراف .

أما الفرض الثانى فهو أن هذا الانحراف لا ينشأ عن مصدر واحد بل نتيجة مجموعة من المواقف والظروف . ولذلك فربما ينشأ الانحراف نتيجة تعارض مصالح الأفراد وتصارع قيمهم بأى شكل من أشكال هذا التعارض أو الصراع دون أن يرتبط الأمر بالضرورة بحالة شذوذ اجتماعى معين بالذات . ومن ثم ينبغى النظر

إلى الانحراف على أنه عملية اجتماعية تقوم بين طرفين أساسين هما الفعل المتحرف الذى يصدر عن الفرد الجانح أو المجرم من جهة واستجابة الآخرين أورد فعلهم تجاه هذا الانحراف من جهة أخرى .

وهنا غير بين نوعين من الانحراف: الأول هو الانحراف الأولى أو السلوك الفعلى للمجرم، وهو الذي يأتيه المجرم مكرها وهو عالم بانحرافه، إذ يشعر بغرابته وشدوده في قرارة نفسه. أما النوع الثاني فهو الانحراف الثانوي أو استجابة المجتمع أو رد فعله للسلوك الكريه أو الإجرامي. وهذا الانحراف يقره الفرد ويدرك ماهيته ويدرك خصائصه النفسية والاجتماعية، ويدرك طبيعة الدور الذي يقوم به. كما أن هذا الانحراف يتأكد ويثبت نتيجة تكراره فترة بعد أخرى الانوراف المنازع المنازع به أن هذا الانحراف يتأكد ويثبت نتيجة تكراره فترة بعد أخرى الأفراد المنحرفين غالبا ما يبررون انحرافهم الأولى بأن ماقاموا به أخطاء مؤقتة أو تأنهم يرونه على أنه جزء من دور اجتماعي مقبول حتى يسلط المجتمع أضواء عليه ويعتبره شذوذا يوسم صاحبه بالانحراف. لهذا فإن أصحاب هذه النظريات يتحفظون على أسلوب تقديم المنحرفين وإصلاحهم من المؤسسات التقليدية كالسجون والإصلاحيات والمؤسسات العلاجية وغيرها، وذلك لاعتقادهم أن هذه المؤسسات تعرقل عمليات التقويم والإصلاح المنشود؛ لأنها تُوسُم الأشخاص بسمة الإبرام بحيث لا يمكن التخلص منها.

ورغم أصالة هذا الرأى أو جدته ، فإن لمرت وزملاء لم يضغوا البديل المناسب لعملية التقويم والإصلاح ، بل اكتفوا فقط بتحفظهم أو رفضهم للأساليب الإصلاحية المتاحة المتمثلة في المؤسسات التقليدية . وهذا من شأنه أن يقلل من قيمة النظرية كثيراً .

## تعليق على النظريات النفسية الاجتماعية المفسرة للسلوك الإجرامى:

حاولت النظريات النفسية الاجتماعية أن تقف موقفاً وسطا بين تأكيد
 النظريات النفسية على أهمية العوامل الداخلية أو الذاتية الفريدة التي توجد لدى

المجرم أو منتهك القانون بصورة عميزة ، وبين تأكيد النظريات الاجتماعية المبالغ فيه للدور العوامل الثقافية والاجتماعية التى توجد فى بيئة المجرم وتؤثر فى الجميع بنفس الدرجة . أى أنها حاولت أن تقرب من التفاوت الظاهر بين التفسيرين مما أضفى خصوبة على فهم الظاهرة الإجرامية واقترب بها من صورتها الواقعية فى المجتمع . فالمجرم لا يميش بحول عن الآخرين ، بل يتفاعل معهم ، يؤثر فيهم بقدر ما يتأثر بهم .

لهذا قإن هذه الفشة من النظريات تلقى قبول العديد من علماء النفس والاجتماع . ومع ذلك تمهناك بعض جوانب القصرر التى تواجه هذه النظريات ، أشرنا إلى معظمها بعد كل نظرية نرعية . وأهمها عدم وضوح المفاهيم أحيانا وعدم قابليتها للتناول الإجرائى ، وتفسيرها لجوانب محدودة من السلوك الإجرائى ، أو لأتواع معينة من الجرائم دون غيرها ، كما يشير إلى أنها تفتقد الشمولية الني يسعى إليها كل العاملين في سجال السلوك الإجرامي على اختلاف توجهاتهم النظرية وتخصصاتهم العلمية .



# الفصل الخامس التفسير التكاملس للسلوك اللجرامس

# محتويات الفصل

### مسقدمسة

- أولا ' : محاولة هورتون ولزلي
- (١) منحى الانحراف الشخصي
  - (٢) منحى الصراع القيمي
- (٣) منحى التفكك الاجتماعي
  - ثانيا : العوامل التكوينية التفاعلية .
    - (١) البيئة الاجتماعية
    - (٢) العلاقات العائلية
    - (٣) التكوين البيولوچي
- تعليق على المنحى التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي .
  - تعليق عام على النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي.

## التفسير التكاملي

#### مقدمة

ظهر المنحى التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي من الشعور بأن كافة النظريات والمناحى السابقة لا يمكنها أن تضع بفردها من التفسيرات ما يحيط بكل أغاط السلوك الإجرامي أو بكل أنواج المجرمين - وهناك اعتباران أساسيان للتفسير المتكامل للسلوك الإجرامي هرضهما وعبد المجيد منصور» ضمن عدة اعتبارات وهما ما يلى :-

الأول : وجوب استبعاد أى تفسير للسلوك الإجرامى ببنى على فكرة العامل الواحد أو السبب الواحد . بعنى أن نظرية واحدة ذات طابع واحد لا تستطيع تقديم تفسير علمى مقبول للظاهرة الإجرامية . ففكرة العوامل المتعددة هى التى تستقيم وطبيعة الظاهرة الإجرامية التى هى واقعة فى حياة الفرد ، وحيث يستحيل إهمال الجرانب الداخلية التى تؤثر فى السلوك الإجرامى وسلوك الأفراد عموماً . كما أنها واقعة فى حياة الجماعة ، فالفرد لا يعيش بفرده فى الحياة ، وإفا يعيش فى محيط اجتماعى يؤثر فيه ويتأثر به . فسلوكه عموما والسلوك الإجرامى بصفة خاصة يظهر أثره فى الجماعة التى ارتكبت فيها الجرية ، كما أن الجماعة هى الأخرى تؤثر فى التكوين النفسى للفرد الذى هو مصدر سلوكه وأفعاله . ويعنى ذلك أن أى سلوك يقوم به الفرد يتأثر بتكوين الشخص من ناحية ، وبالظروف الاجتماعية المحيطة به من ناحية أخرى .

الثانى: وجوب اتباع الأسلوب التكاملى فى بحث الظاهرة الإجرامية بين مختلف فروع العلوم التى تهتم بدراستها فى كاقة جوانبها . بعنى أنه يجب أن تتم دراسة هذه الظاهرة بعرفة متخصصين فى علوم النفس والأمراض النفسية و العقلية والاجتماعية والبيولوجيه والقانون ، وجميع العلوم الأخرى التى تتصل بالمشكلة . وعلى ذلك ، فإنه يجب على الباحث فى السلوك الإجرامى أن يتعمق فى دراسة المشكلة ليس من جانب واحد فقط وإنما من جميع جوانبها بغية تحديد العوامل التى اسهمت فى وجود الظاهرة .

وخلاصة القول : إن النظرة المتكاملة للسلوك الإجرامي ربا تحقق الفهم الأفضل والتفسير المناسب له ، بما يعين على التنبؤ به في المستقبل ، وبالتالي امكان التحكم فيه أو ضبطه . وذلك كما يرى أصحاب هذا المنحى أو المدافعون عنه . وفيما يلى نعرض لنموذجين من محاولات التفسير التكاملي ، الأول قدمه هروتون ولزلى ، والثاني قدمه «ويلسون و هيرنشتاين» :

## أولا : محاولة هورتون وازلى :

ومن المحاولات التى قدمت فى ضوء الاتجاه التكاملى لتفسير السلوك الإجرامى تلك التى قدمها «هورتون Horton» «ولزلى Leslie» في كتابهما «علم اجتماع المشكلات الاجتماعية »، وذلك فى أواخر الستينات من القرن الحالى . وأوضح الباحثان أن هناك ثلاثة مناحى لكل منها دور معين فى القاء الضوء على التفسير التكاملي للسلوك الإجرامي وهى :-

## (١) منحى الانحراف الشخصى Personal deviation approach

ويعد الانحراف في ضوء هذا المنحى محصلة لفشل الفرد في التوافق مع القيم والمعايير ومختلف أشكال السلوك المقبول في المجتمع . فبدلا من أن يتمثل الفرد تلك القواعد السائدة وعثل لها نجدة يخرج عنها بصورة انحرافية واضحة . وبالطبع لا يمكن في ظل هذا المنحى تفسير جنوح الأحداث الذين ينشأون في بيئات إجرامية أو ثقافات فرعية انحرافية . وذلك لأن هؤلاء الجانحين يعبرون في الواقع عند درجة عالية من التوافق النفسي والاجتماعي مع بيئتهم . فسلوكهم لا يعد منحرفا أو إجراميا من وجهة نظر بيئتهم أو ثقافتهم الفرعية لأند يتفق مع معاييرهم

الإجرامية السائدة ، وإقا بعد كذلك من منظور قانون المجتمع أو منظور المجتمع المبينة والعضوية وسوء العام .بينما يمكن هنا معالجة كافة أشكال الاضطرابات النفسية والعضوية وسوء عملية النتشئة الاجتماسية . ويطرح و هورتون » و«لزلى » عدة تساؤلات حول منحى الانحراف الشخص تدور حول المحاور التالية :--

- من هم الأشخاص أوالجماعات المنحرفة ؟
- ما هي العوامل الشخصية والثقافية التي تسهم في حدوث انحرافهم ؟
  - كيف يسهم انحراف هؤلاء الأشخاص في حدوث الجرعة ؟
    - ما هي الأساليب الموجودة للتعامل مع هؤلاء المنحرنين ؟

## (٢) منحى الصراع القيمي Value conflict approach

ويكن فى ظل هذا المنحى تفسير العديد من الانحرافات التى تنتج عن صراع القيم فى المجتمع . قإذا ما حدث صراع فى القيم حول بعض الجوانب السلوكية التى يعتبرها البعض انحرافية بينما يعتبرها البعض الآخر على أنها سوية ، تكون هناك فرصة لظهور السلوك الانحرافى . فهناك على سبيل المثال بعض المارسات التى لا يوجد فى الثقافة الأمريكية إجماع على استهجانها أو على كونها انحرافية مثل البغاء والإدمان والقمار ، الأمر الذى ينعكس على ما يتخذ إزا مها من تدابير وقائبة أو علاجية أو عقابية .

وهناك جانب آخر لصراع القيم كعامل مهم فى تفسير السلوك الانحرافى وهو صراع القيم الذى يحدث لدى الأفراد أثناء عملية التنشئة الاجتماعية فى اطار الثقافة التى يعيشون فيها ، فالصراع بين بعض القيم التى تلقاها الانسان ( مثل الصدق والأمانة ) من مختلف القنوات القائمة على عملية التنشئة الاجتماعية كالمدرسة والبيت والأقران ، وبين ما يجده فى الممارسات الواقعية ، يؤدى إلى فقدانه الثقة فى هذه القيم ، الأمر الذى يفتح الباب ويهد للاتحراف بعيداً عنها . وذلك على أساس أن الانحراف هو المدخل المناسب للتعامل مع الواقع .

فصراع القيم يجعل الخط الفاصل بين الانحراف والسواء Normality دقيقا للفاية وبخاصة في مجال العمل . أو بمعنى آخر الحدود بين ارتكاب الجرية وبين متطلبات نجاح الفرد في أدائه لمهنته . ويتضح ذلك في المجتمعات الغربية عموماً ، حيث يكثر عبور الأفراد لهذا الخط وبالتالي تزداد نسب الجرائم بمختلف أشكالها . فكرة الجرائم في المجتمع الأمريكي ، على سبيل المثال ، تعد مسألة طبيعة ، لأن ثقافة هذا المجتمع تقوم على إبراز قيمة النجاح بأي أسلوب في ظل منافسة عنيفة بين الأفراد .

ويطرح « هورتون » و « لزلى »عدة تساؤلات عند تطبيق منحى صراع القيم من أجل إلقاء الضوء على السلوك الانحرافي وهي :-

- ما هي القيم المتصارعة ؟ ومامدي حدة هذا الصراع ؟
- ما هي القيم التي يوجد فيما بينها أكبر قدر من الاتساق ؟
- ما هى القيم التى ينبغى أن يُضحى بها فى سبيل الوصول إلى أحد الحلول المُضمة ؟
  - هل يؤدى الصراع القيمي الحادإلي بعض المشكلات غير القابلة للحل ؟

## (٣) منحى التفكك الاجتماعي Social disorganization:

ويفترض أن زيادة معدلات التغير الاجتماعى فى المجتمع هى السبب المباشر لنشأة الجرائم وانتشارها . فالمجتمع المستقر نسبياً تقل داخله معدلات الجرائم إذا قرن بمجتمع آخر فى طور التغير السريع . فالتغير السريع يؤدى إلى ضآلة تمسك أفراد المجتمع بالقيم والتقاليد نتيجة لظهور مواقف وظروف جديدة تتطلب التوافق معها بصورة مختلفة . ومثال ذلك ما يحدث أثناء عمليات التنمية الريفية أو محاولة نشر تعليم أو صناعة داخل منطقة معينة ، وأثناء الاحتكاك الثقافي بين المجتمعات التقليدية والمجتمعات المتحررة.... إلخ . وهذا من شأنه أن يحدث تفككا في بناء المجتمع وفي غاذج العلاقات السائدة بين أفراد جماعاته الاجتماعية

وبين هذه الجماعات وبعضها البعثر، . أو بمعنى آخر : يؤدى ذلك إلى ظهور مواقف جديدة من شأنها تعطيل أساليب الضبط الاجتماعى التى تسود المجتمعات التقليدية مثل السمعة الحسنة وحقوق الجيرة والخوف من كلام الناس الآخرين وتوقعات الأهل والعادات الشائعة وغير ذلك .

ويطرح « هورتون » و« لزلى » عـدة تســاؤلات حــول منحى التــفكك الاجتماعى للمساهمة في فهم السلوك الانحرافي وهي :

- ما هي القواعد التقليدية في المجتمع ؟
- ما هي طبيعة القوى التي غيرت الظروف التي كانت سائدة ؟
  - ما هي الضوابط والقواعد التي انهارت ؟
- ما هي الجماعات غير الراضية عن التغير الذي حدث ؟ وما هي مقترحاتها ؟
- ما هي القواعد أو المفاهيم الجديدة التي يحتمل أن تطرحها الظروف المتغيرة .

## : Constitutional interactionist ثانيا : العرامل التكرينية التفاعلية

قدمها «ويلسون Wilson» «هبرنشتاين Herrnstein» اللذان انكرا وجود أحد المورثات ( الجيئات ) التي تسبب السلوك الإجرامي مثلما افترض بعض أصحاب النظريات البيولوجية ، لكنهما استخلصا أن بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي حيال الجرية إذا لم يسيروا أو يوجهوا في اتجاهات أخرى . وافترض الباحثان أن هناك ثلاثة عوامل تساهم في حدوث السلوك الإجرامي وهي :-

### (١) البيئة الاجتماعية :

حيث يعتقد الباحثان أن لقيم المجتمع العرقية أهمية كبيرة لتفسير السلوك الإجرامى . فالتحول الذي حدث في الثقافة الأمريكية من تقدير التحفظ والنظام إلى سيادة توجه الأنانية ( أنا أولاً )قد أدى إلى تأثير كبير في مستوى الفرد وساهم في تفاقم معدلات الجرعة في الحقيتين الأخيرتين من القرن الحالى .

### (٢) العلاقات العائلية ( الأسية ) :

وهى المامل الشائى الذى يؤثر فى الجرية . فعدم اكتراث بعض الآباء أو 
تناقضهم فى معاملة أطفالهم أو البعض الآخر غير المهرة أو قليلى الخبرة فى منع 
المكافآت أو تقديم العقاب من شأنه أن يؤدى ( فى تصور ويلسون وهيرنشتاين ) 
إلى السلوك الإجرامي الحتمى فى نهاية الأمر . فنشأة الطفل فى أسرة محطمة ، أو 
فقده أحد والديه لأى سبب من الأسباب لا يكون مؤثراً فى نشأة الجرية ، ولكن 
العامل الجوهرى فى الإقدام على ارتكاب السلوك الإجرامي يتمثل فى فشل الآباء 
فى تعليم أبنائهم عواقب أو مترتبات أفعالهم .

### (٣) التكوين البيولوجى:

وهو العامل الثالث وأكثرها موضعا للخلاف ، فمن الخصائص النوعبة التى ينظر إليها على أنها على الأقل وراثية جزئيا ، و ذات تأثير فعال النوع Gender ينظر إليها على أنها على الأقل وراثية جزئيا ، و ذات تأثير فعال النوع على الرغم والذكاء والاندفاعية Impulsivity وغط الجسم Body type. والنوع على الرغم من دلالته في ارتباطه بالسلوك الإجرامي فإنه غالبا ما يهمل في العديد من الدراسات . فهناك وعي بأن الرجال أكثر تكراراً في انتهاكهم للقانون وارتكاب أبرائم من النساء، ففي مختلف الدول التي توجد بها سجلات لانتهاك القانون لجد أن عدد الرجال الذين يتم القبض عليهم في أي مكان يفوق عدد النساء بتكرار يتراوح بين خمسة إلى خمسين مرة . ومن المستحيل القول بأن الفروق بين الذكور والنساء في السلوك الإجرامي ترجع إلى أي من الوراثة أو التنشئة الاجتماعية لأن يترام هذين العاملين مرتبطان ارتباطاً معقداً بينما العامل البيولوجي المحدد للسلوك الإجرامي ، والذي يجعل الرجال أكثر عرضة لأن يكونوا مجرمين هو غط الجسم الرباض. Mesomorphic

واستخلص الباحثان كذلك من مراجعتهما المكثفة لتراث الدراسات أن المجرمين ( أو على الأقل الذين يتم القبض عليهم ) يكون متوسط ذكائهم ٩٢ حدوجة، أى أقل ثمانى درجات عن متوسط الجمهور العام . ويعتقد الباحثان أن

أفقهم العقلى محدود بحيث يكون من المحتمل أنهم لا يستطيعون فهم قوانين المجتمع أو تقدير مترتبات أفعالهم . كما لاحظ الباحثان كذلك أن المستجرمين يتسمون بالالدفاعية . فهم لديهم قدرة أقل على تأجيل إشباع أو إرضاء حاجاتهم مقارنة بمعظم الأشخاص الآخرين . ويظهر سلوكهم المتحرف في فترات مبكرة من المعر ، غالبا ما يكون قبل عمر الثامنة .

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يعتقد أن النظرية التكوينية التفاعلية نظرية بيولوجية مثل «رايتسمان L. Wrightsman »، فإننا نرى أنها أقرب ما تكرن إلى المنحى التكاملي . فالهاحثان حاولا أن يضعا تصوراً متكاملاً للعوامل الميئة المسؤولة عن نشأة السلوك الاجرامي ، فجمعا بين الاستعداد الوراثي وعوامل البيئة تناولهما لبعض المتغيرات النفسية الأسرية على وجه الخصوص ، بالإضافة إلى تناولهما لبعض المتغيرات النفسية مثل الذكاء والإندفاعية والنوع . والمتأمل في هذا التصور النظري يجد أنه يقترب إلى حد كبير من تصور «هورتون» ولزلي السابق الاشارة إليه ، مع التأكيد على أهمية الاستعداد الوراثي للاجرام وتأثره المباش بأفكار «شيلدون وجلوكس» وغيرهما بخصوص بناء الجسم وعلاقته بالجرعة.

## تعليق على المنحى التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي :

على الرغم من أن التفسير التكاملى بقتضى العوامل المتعددة يكاد أن يلقى قبول العديد من العاملين في مجال السلوك الإجرامى ، فإن عدم وجود نظرية عامة في هذا ألاطار يظل المشكلة الأساسية . حقا أن أسباب الجرية عديدة وصتنوعة وعميقة الجذور ، وأن العملية الكلية التى توجد فيها المتغيرات العديدة معقدة إلى حد بعيد ، ولكن هذا لا يعنى استحالة تحديد ووصف العوامل المهمة التى تقوم بدور فعال في هذه العملية . ولذا فالنظرية ذات فائدة جوهرية في الكشف عن التقديرات النسبية لمختلف أنواع المتغيرات التى تقوم موقف

فنقطة الضعف الواضحة في منحى العوامل المتعددة هي تجسيمه لعدد كبير من الأفكار والبيانات التي تعد ذات أهمية محكنة في تفسير السلوك الإجرامي .

وقد قدم «محمد عارف» تصوراً لكيفية الالتقاء بين هذين الرأيين المتعارضين (منحى تعدد العرامل ، والنظرية العامة ) ، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بدور معين في حل هذه المشكلة بالشكل الذي يحقق أفضل فائدة ممكنة في سبيل فهم السلوك الإجرامي وتفسيره ، فيمكن أن يتم الالتقاء إذا قام أصحاب منعى تعدد العرامل بما يلى :-

- تحديد الأسباب التي دعتهم لاختيار عناصر خاصة للتحليل .
- أن يحاولوا تنظيم الأسباب التى دعتهم إلى اختيار هذه العوامل فى ضوء ترابط متكامل من العوامل له مغزاه ، بحيث تظل العوامل التى تبقى خارج هذا الاطار الذى يحدد مبررات الانتقاء عدية القيمة ، حتى وإن ارتبطت بالمتغير التابع.
- البحث عن ربط البيانات السابقة غير المتكاملة في الاطار وبخاصة تلك
   البيانات التي ترتبط ارتباطا كبيراً بالنظريات القائمة .
- التوصل إلى نظرية جديدة بمقتسضى ما أمكن التوصل إليه من بيانات منكاملة .

وكـطذلك يمكن أن يتم الالتقاء إذا أمكـن الأنصـار النظرية العامة أن يقرموا يما يلى :-

- اختبار وتحليل البيانات التي سبق جمعها على أساس اتجاه العوامل المتعددة.
   وذلك للتوصل إلى نظرية ترتبط ارتباطا أوثق بالبحوث القائمة .
  - تحديد نطاق وأبعاد المفاهيم المستخدمة بصورة أكثر وضوحا وصراحة .

- استخدام المفاهيم الإجرائية في النظريات حتى يمكن أن تجمع البيانات لتأييد النظرة أو ضدها .
  - تقديم فروض إجرائية تشتق بصورة مباشرة من النظرية .
- اقتراح أدق مصادر ومستويات البيانات الكمية والكيفية التي يمكن استخدامها لاختبار العناصر المكونة للنظرية .

## تمليق عام على النظريات المفسرة للسلوك الإجرامى :

عرضنا فيما سبق للإطارات النظرية الكبرى أو للمناحى الرئيسية المفسرة للسلوك الإجرامى ، وهى النظريات البيولوجية ، والنظريات النفسية ، والنظريات النفسية ، والنظريات النفسية الاجتماعية ، وأخيراً المنحى التكاملي في تفسير الاجتماعية ، وبالطبع فهذه الإطارات النظرية الكبرى لا قتل كل ما قدم في تفسير الظاهرة الإجرامية ، فهناك النظريات الجغرافية التي ربطت بين الظروف المناخية مشل الحرارة والرطوب والتربة والسلوك الإجرامي ، وهناك النظريات المعرانية التي ربطت بين النمو العمرانية التي ربطت بين النمو الممراني للمدن الكبيرة والسلوك الإجرامي ، وهناك كذلك النظريات الاقتصادية التي ربطت بشكل أساسي بين الفقر والجرية ، وغيرها من النظريات الأخرى التي لا يتسع المجال في نطاق المجلد الحالي إلى تناولها حتى لا نخرج عن هدفه . فقد تناولنا النظريات التي يكن أن تخدم مجال علم النفس الجنائي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

ويبقى أن نعرض لبعض الدلالات الأساسية لكافة المناحى النظرية التى عرضنا لها مجتمعة ، بعد أن عرضنا لتعليق عام على كل فئه من فئات النظريات الكبرى التى تم عرضها ، فضلاً عن بعض جوانب النقد الخاص بكل نظرية نوعية عما يتسمى إلى تلك الاطارات النظرية الكبرى ، ويوجه عمام يمكن أن تنتهى إلى ما يلى :-

١ - يؤكد أصحاب كل منحى عريض أو اطار نظري شامل صدق فروض نظرياتهم
 ويتحيزون لها تحيزاً ربا يبعد عن المعنى العلمى لما يقدمونه وهذه نقطة ضعف
 واضحة يجب العناية بها في المستقبل .

- ٧ يشوب جميع النظريات والمناحى النظرية بعض جوانب القصور النظرى أو المفهومي أو المنهجي . وينبين ذلك من خلال التحفظات التي أشرنا إليها في سياق كل نظرية نرعية . وهذه النقطة وثيقة الصلة بالنقطة الأولى السابقة ، ولأن التحيز خاصية غير علمية ، وترتبط غالبا بقصور الفكر في أي جانب من الجوانب العلمية
- ٣ أن جميع النظريات والمناحى النظرية التى عرضنا لها وليدة الثقافة الغربية التى نشأت فيها ، وهى دون شك ثقافات تتباين تباينا جوهريا مع ثقافتنا الإسلامية ، بل تتعارض معها في كثير من الأحيان . وهذا يجعلنا نتحفظ في تقلها إلى ثقافتنا العربية الإسلامية :لهذا خصصنا الباب الأخير من المجلد الحالى لتناول التفسير الإسلامي للسوك الإجرامي ، بدءا من تعريف الجرية والعقاب في الشريعة الأسلامية ومروراً بتصنيف الجرائم وأسباب السلوك الإجرامي وكيفية الوقاية من الجرائم وعلاجها ... إلخ .
- ع حاول الإتجاه التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي تلاقى عيوب النظريات النوعية للمناحى الأخرى ، ولكن هذه المحاولة العلمية يعتبرها البعض تلفيقية ويقللون من قيمتها . لهذا كان التشريع الإسلامي الشامل والمتكامل ( والذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا فسرها وقدم لها الحل الأمثل ) هو انسبيل للتخلص من قصور وعبوب النظريات والقوانين الوضعية التي ينقصها الكثير كما رأينا .



### قائمة مراجي الباب الثأنى

### أولا الراجع العربية:

- ١ أحيد خليفة، مقدمة في دراسة السلوك الإجرامي القاهرة: دار المعارف،١٩٦٢م.
- ٢ المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب، التطريات الحنيثة في تفسير السلوك الإجرامي،
   ١١ باض: منشورات المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض،١٤٠٧٠.
- سامية الساعاتي، الجرعة والمجتمع : يحوث في علم الاجتماع الجنائي، القاهرة: دار
   النهضة انعربية ١٩٨٣م.
- ع صائع الدينيم، القدين علاج الجرهة، الرياض: متشررات إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،١٤١٤هـ.
- عبد الرحمن العيسموي، سيكولوجهة الجرعة والاتحراف،الاسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية، (بدن تاريخ).
- تا الله الرئيس، جرائم السرقة في مدينة الرياش؛ دواسة تحليلية وميدانية في جغرافية الجوية،
   الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجرية ١٩٩٣م.
- ب عبد المجيد متصور، السلوك الإجرامي والتفسير الإسلامي ، الجزء الأول، الرياض: سلسلة كتب مركز أبعاث الجرعة، الكتاب السادس، ١٩٨٩م .
- ٨ عبد المبيد منصور، السلوك الإجرامي: المجاهات تصنيف وتوصيف الجوائم والمجرمين، الرياض:
   سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الجرعة(قيد النشر).
- ٩ عبدتان الدوري، أسهاب الجرعة وظبيعة السلوك الاجرامي، الرياض: منشدرات دار ذات السلاسل.١٩٧٩م.
  - . ١ مأدون سلامة، أصول هذم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٥م .
- ١١- محمد عارف، الجريمة في المجتمع: نقد منهجى لتفسيس السلوك الإجرامي، القاهرة:
   مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٩٠م.
- ١٢ مصطفى تركى ( مسمر)، دواسات فى علم النفس والجرهة،الكويت: دار القلم للنشر والترزيم،١٩٨١م.

- ٧٢ معتز عبد الله، الشخصية الانبساطية، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع (يدون تاريخ نشر).
- ١٤ معتز عبد الله، والشخصية الإنسانية و في: عبد الحليم محمود السيد وآخرين (محرر)، هلم التقس العام، القاهرة، مكتبة غريب، ١٩٩١م.
  - ١٥ نبيل السمالوطي، الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي، جنة: دار الشروق،١٤٠٣هـ.

# ثانيا: المراجع الأجنبية:

- (16) Cohn, A. & Udolf, R., The Criminal justice system and its psychology, New York: Van Nostrand Reinhold, 1979.
- (17) Ellison, K. & Buckhout, R., Psychology and criminal justice, New york: Harper & row publishers, 1981.
- (18) Bysenck, H., Crime and personality, London : Routledge & Kegan Paul, 1964.
- (19) Heidensohn, F., Crime and society, London: Macmillan Education LTD, 1989.
- (20) Mesters, R.& Robenson, C., Inside criminology, New jersey: prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990.
- (21) Nietzel, M. T., Crime and its modification: A social learning perspective. New York: Pergamon Press, 1979.
- (22) Shely, J., American, S. crime problem: An introduction to criminology: Belmont CA: Wadswarth, 1985.
- (23) Siegl, L., Criminology, New York: West Publishing company, 1992.
- (24) Stephenson G., The Psychology of Criminal justice, Oxford: Blackwell Publishes. 1992.
- (25) Sutherland, E. & Gressy, D., Principles of criminology, 9th ed., New york: Lippincott, 1974.
- (26) Thio, A., Deviant behavior, New york: Harper & Row Publishers, 1988.
- (27) Weiner, I. & Hess, A., Handbook Of forensic psychology, New york: John Wiley & Sons, 1987.
- (28) Wrightsman, L., The psychology and the legal system, California:Brooks/cale Publishing company, 1991.

# الباب الثالث

تصنيف المجرمين والجرائم

#### مقدمة:

يجد الباحث في تراث السلوك الإجرامي أن هناك تفاوتا في البناء الفكرى لكل من الباحثين المعاصرين والرواد في تصورهم للوضع المنطقي أ. . اغة تصنيف الأغاط الإجرامية في علاقتها بالتفسيرات أو الأطر النظرية . . فالباحثون المعاصرون يسعون إلى صوغ بعض التصنيفات الإجرامية التي يمكن أن تيسر أمامهم وضع النظريات التي تفسر كل غط إجرامي . أما الباحثون الرواد فقد صاغوا النظريات المفسسرة للسلوك الإجرامي أولاً ، ثم اتجهوا إلى وضع التصنيفات للأغاط الإجرامية بعد أن اعتقدوا أن تفسيراتهم أصبحت مناسبة لفهم الجرية ، بحيث كان هدف التصنيف لديهم اختيار أفكارهم الأساسية عن السلوك الإجرامي .

كما يرى بعض الباحثين أن الجرعة ليست ظاهرة ذات بُعد واحد ، وبالتالى فإنه ليس من المترقع أن يوجد سبب واحد يفسرها . كما أن التحديد المنظم الواقعى الأنماط الإجرام يُمكن من الوصول إلى نظرية متسقة لكل نوع . وهذا يقلل من اللبس الذى تسببه تلك المحاولات التى تسعى إلى تفسير كل أنواع الجرائم بمفهوم واحد . بعنى آخر : على الباحث في ميدان السلوك الإجرامي والجنوح أن يبحث عن أنماط متجانسة من السلوك الإجرامي حتى يتمكن من تفسير كل أملا تنسيراً متسقاً مع طابعه .

فرغم وجود بعض النظريات العامة للساوك الإجرامي التي يدعى أنصارها أنها صادقة على كل صور السلوك الاجرامي ، وعلى مختلف أغاط المجرمين ، فهناك محاولات نظرية أخرى متعددة حاول أصحابها وضع تفسيرات نوعية لأشكال متجانسة من السلوك الإجرامي . ففي رأى هؤلاء الباحثين أن أسباب الجرائم ضد

الملكية تختلف أساساً عن أسباب الجرائم ضد الأشخاص ، كما تختلف الجرائم الجنسية في أسبابها عن النمطين السابقين . وكذلك تتفاوت هذه الأسباب مثلاً بالنسية للنشاط الإجرامي المتكرر كتعاطى المخدرات ودرب المسكرات ، عنها بالنسية للجرائم التي يرتكها الانسان بالصدفة .

ومهما يكن من أمر التفاوت السابق فى فكر الباحثين من العاملين فى مجال السلوك الإجرامى ، سواء ما يخص البدء بالنظرية أم التصنيف وأيهما أجدى ، أو جدى النظريات العامة أم النرعية ، فإن المهم هو تأكيد أن هناك علاقة وثيقة بين تصنيف الجرائم والمجرمين والنظريات أو الأطر النظرية التى قدمت لتفسير السلوك الإجرامى - لذلك فإنه بعد أن عرضنا فى الباب السابق لكافة المناحى والنظريات المفسرة للسلوك الإجرامى كان لابد أن نتناول فى الباب الحالى فصلين مهمين : الأول هو توصيف المجرمين فى ضوء مختلف المناحى النظرية لتفسير السلوك الإجرامى، والثانى هو تصنيف الجرائم :

# الفصل الأول تصنيف المجرمين

# محتويات الفصل

أولاً ؛ التصنيفات القانونية للمجرمين .

ثانياً : التصنيف البيولوجي للمجرمين .

ثالثا : التصنيف النفسى للمجرمين .

رابعاً : التصنيف الاجتماعي للمجرمين .

خامساً : تصنيف المجرمين في ضوء المنحى التكاملي .

تعقيب على تصنيف المجرمين

# تصنيف المجرمين

وهنا نعرض لتصنيف المجرمين فى ضوء المناحى الأربعة الكبرى لتفسير السلوك الإجرامى ، وهى النظريات البيولوجية ، والاجتماعية ، والنفسية ، والتفسيد التكاملى ، بالإضافة إلى التصنيف القانونى الذى نبدأ به . وبالطبع سنعرض لنماذج من المتصنيفات التى تمت فى ضوء كل منحى من المناحى النظرية . لهذا نجد أن مشكلة تصنيف المجرمين أيسر بكثير من مشكلة تصنيف الجرائم كما سنتناولها فى الفصل القادم .

أرلاً : التصنيف القانوني للمجرمين .

يُعد التصنيف القانونى للجرعة و المجرمين أقدم التصنيفات وأهمها ، ويتحدد هذا التصنيف على أساس أن يطلق عنوان الجرم على ما قام به ويصنف بمقتضاه . فالقاتل هو المتهم فى جرعة قتل أو المحكوم عليه بها .

وقد وضع القانون الجنائى منذ نشأته تصنيفا للمجرمين قوامه التفرقة بين المجرم الذى يرتكب السلوك الإجرامى للمرة الأولى ، والمجرم العائد . وكانت عقوبة المجرم الأول أخف من عقوبة المجرم العائد . ثم تطور القانون الجنائى وتأثر المشرع بيعض الأفكار السائدة في علم الجرعة نما أدى إلى زيادة عدد الفئات القانونية التى وضعت لتصنيف الجرعة والمجرمين . وتراوح أساس تصنيف هذه الفئات ما بين نوع الفعل الإجرامى الذى يقترفه المجرم ، والتخصص فى الإجراءات القانونية ، وشدة . والعدف من العقاب .

وظهرت بعد ذلك التفرقة بين الجرئة على أساس جسامة السلوك إلى مخالفات وجنع وجنايات . ووضعت التصنيفات القانونية طبقا للموضوع الذي يتجه إليه السلوك الإجرامي . فهناك جرائم ضد الأشخاص وأخرى ضد الأموال ، وهناك جرائم عامة ، وجرائم سياسية .

وبعد ذلك قدمت تصنيفات عديدة نعرض منها لنموذجين: الأول تصنيف جاروفالو، والثاني تصنيف أتلاس، وذلك على النحو التالي ذكره:

### (١) تصنيف وجاروقالوي

وضع «جاروفالو» تصنيفا رباعيا الأغاط المجرمين يمتزج فيه تفكيره الوضعى في نشأة الجرية مع اتجاهه القانوني ، وذلك على النحو التالى :-

# ( أ ) المجرم القاتل :

ونظر إلينه «جاروفالو» على أنه يمثل النمط الشائع للمجرمين. فهو أنانى يفتقر إلى روح الإيشار، وهو خلو من عواطف الرحمة والعدل. وهذا الصنف من المجرمين قادر على أن يرتكب أى نوع من أنواع السلوك الإجرامى، فهو يقتل ويسرق ويتخلص من زوجته حتى يتسنى له الزواج بأخرى وهكذا.

# (ب ) المجرم العنيف :

ويصنف إلى نوعين : الأول هو المجرم الانفعالى ، وهو الذى تثيره الخمور أو أية ظروف انفعالية غير عادية . أما النوع الثانى فهو الذى يرتكب الجرائم المتوطنة كجرائم الأخذ بالثأر فى بعض المناطق .أو يقدم على الاغتيالات السياسية فى مناطق أخرى وفى أزمنة محدودة .

### (جم ) المجرم غير الأمين :

وهو الذي يفتقر إلى الأمانة والنزاهة ويرتكب معظم جرائمه ضد الملكيات.

### ( د ) المجرم الفاسد جنسيا :

وهر الذى يتجه سلوكه الإجرامى ضد العفة والطهارة الجنسية وعارس العديد من الجرائم الجنسية .

### (Y) تصنیف وأتلاس N. Atlas:

وصنف الجرائم على أساس موضوع الجرية إلى خمس قتات أساسية هي :-

- (أ) جرائم ضد الوظائف التنظيمية للدولة ، كالخيانة ، والجرائم ضد أمن الدولة وسيادتها ، والرشوة والفساد ، والجرائم المخالفة للتشريعات الضريبية ،
   وحوادث الشغب ... إلغ .
  - (ب) جرائم ضد السمعة الشخصية كالتشهير مثلا.
  - (ج. ) جرائم ضد سلامة الجسم كالاعتداء والقتل والاغتصاب والخطف .
    - ( د ) جراثم ضد الممتلكات كالسرقة والتزييف .
    - (ه. ) جرائم ضد الأخلاق كالإجهاض والدعارة والخيانة الزوجية .

### ثانياً : التصنيف البيولوجي للمجرمين :

وهو التصنيف الذي تم في ضوء تأكيد المحددات البيولوجية والوراثية وقد صنف «لمبروزو» المجرمين إلى ثلاثة أنواع هي :-

### (١) الجرمون بالفطرة :

وهم الذين يرثون عن آبائهم مجموعة من الخصائص الجسمية والعقلية التى تؤدى إلى الانحراف الإجرامى ، وهؤلاء يشكلون حوالى ثلث عدد المجرمين فى المجتمع .

### (٢) المجرمون نتيجة المرض:

وهم الذين يعانون من بعض الأمراض أو الاضطرابات النفسية والعقلية أو العضوية مثل الصرع والهستيريا وغيرها نما يمثل السبب الأساسي في إقدام هؤلاء الأفراد على الجرية .

# (٣) أشهاه المجرمين :

ويكون هؤلاء عادة أصحاء الجسم ولا يعانون من نقص عقلى ، ولكنهم يتسمون بحالة عقلية لاتؤهلهم لأن يسلكونا مسلكاً طبيعياً في بعض المواقف التي يتعرضون لها . وفى دراسات أخرى تالية قسم «لمبروزو» المجرمين إلى أنواع أخرى مثل المجرمين بالولادة ، والمجرمين بالعاطفة ، والمجرمين بالمصادفة ، والمجرمين المصابين بالجنون .

وهناك تصنيفات أخرى لهذا المنحى البيولوجى قدمها «كريششير» «وشيلدون»، سبق أن تناولناها في سياق هاتين النظريتين، لأن تلك التصنيفات قمل جوهر كل نظرية من هاتين النظريتين. فلاترى مبرراً لتكرار العرض في هذا السياق. فالك : التصنيف النفس, للمجرمن :

وهو التصنيف الذي يضع في الأعتبار فهم شخصية المجرم وخصاله النفسية والانفعالية ودواقعه اللاشعورية ، وكافة الاضطرابات النفسية والعقلية التي يمكن أن يعاني منها المجرم ، وكذلك صراعاته النفسية وغير ذلك . وقد تمت في هذا الإطار محاولات عديدة كل منها يتبني غالبا أحد المناحي النظرية التي عرضنا لها عند تناول تفسير الجرعة ، وحاول بعض الباحثين الآخرين وضع بعض الأطر التصنيفية الأقرب إلى العمومية . وفيما يلى نعرض لبعض المحاولات التي تمت في ضوء التفسيرات النفسية للجرعة :

### (۱) تصنیف «کورزینی R. Corsini»

وصنف المجرمين إلى سبع فئات هي على النحو التالي :-

- (أ) المجرم العرضى مثل السائق الطائش الذى يرتكب الجريمة دون أن يقصدها.
- (ب) المجرم الموقفي ، وهو الذي يبرر مشروعية جريمته بظروف محددة ، مثل
   الذي يسرق رغيف الخبز ليتفادى الموت جوعاً .
  - (ج) المجرم غير المسئول كالطفل والمعتوه .
- (د) المجرم العصابى ، وهم الذى يرتكب جريمته لأن لديه مشكلة يريد أن يواجهها ويقضى عليها رغم أنه لايدرك ما يواجهه ، ولا يدرك كذلك أنه يواجه أمراً ما .

- (هـ) المجرم السيكوباتي .
- ( و ) المجرم غير المتزن انفعاليا كالذي يستخدم العنف في ارتكاب الجرائم الجنسية .
- ( ز ) المجرم المحترف ، وهو الذي يكسسب عيسة عن طريق احتراف السلوك الإجرامي .

### (۲) تصنیف وابراهامسن D. Abrahamsen

وضع وإبراهامسن» محاولته لتصنيف المجرمين متأثراً بطابع التحليل النفسى مع بعض الإشارات الاجتماعية . وقد صنف المجرمين إلى فنتين كما يلى :-

# (أ) الجرم العرضي :

وهر مجرم عادى ، وليس مجرما فعليا . ويمثل هذا الصنف الشخص الذى يوجد يندفع إلى ارتكاب جريمته تحت وطأة ظروف خاصة تلابس الموقف الذى يوجد فى اطاره كالرجل الجاثع الذى يقتحم مخيزاً ليسرق رغيفا من الخبز ، والمجرم الذى تستثير فيه بيئته المباشرة مبولاً إجرامية ، والمجرم الذى يرتكب جريمته بالصدفة .

### (ب) المجرم المزمن :

ويندفع إلى ارتكاب جريمته فى ظل ظروف غير الظروف الاجتماعية .ويمثل هذا الصنف المجرم العصابى الذى يرتكب سلوكه الإجرامى قو, ظل ظروف عصابية تتسم بالطابع القهرى ، Pomplusive وعدم القدرة على ضبط السلوك ، ومثال ذلك حالات جنون السرقة ، وجنون اشعال النار ، والقتل ، والكتابة الفاحشة . كما يمثل هذا الصنف من المجرمين السيكوباتى الذى يقدم على الاغتصاب الجنسى والقتل وادمان المخدرات والكذب المرضى والشذوذ الجنسى . وهناك كذلك المجرم الذى يدفعة المرض العقلى إلى أرتكاب جرائمة .

### (٣) التصنيف العام:

شخصية المجرم).

هناك تصنيف مقبول من جانب المشتغلين بالدراسات النفسية ، حيث يصنف المجرمون إلى نوعين أساسين :

الأول : المجرم العارض والمجرم المزمن (حسب تكرار الفعل الإجرامي ) الثاني : المجرم سوى الشخصية والمجرم مضطرب الشخصية (حسب طبيعة

وتعرض فيما يلى لأهم ملامح أو سمات هؤلاء المجرمين الأربعة :

# (أ) المجرم العارض:

وهو الذى يرتكب الجريمة تحت تأثير بالغ لظروف خارجية سواء كانت هذه الظروف اقتصادية أو اجتماعية ، مثل الأب الذى يقدم على السرقة أو الاختلاس ليطعم أولاده أو يعالجهم ، فهذا الغرد لم يسبق له أرتكاب أية جرائم من قبل . فقد كشفت نتائج العديد من الدراسات أن ٩٠ ٪ من مرتكبي جرائم السلب والنهب في المجلترا خلال الحرب العالمية الثانية لم يسبق لهم ارتكاب جرائم من قبل . وأرجعت تلك الدراسات إقدام هؤلاء الأفراد على ارتكاب هذا السلوك المنحرف أو الإجرامي إلى ظروف الحرب الاقتصادية والاجتماعية البالغة الشدة .

# (ب) المجرم المعاود ( المجرم المزمن ) :

وهو المجرم الذى سبق الحكم عليه بالسجن من قبل لارتكابه جرية معينة ، وبعد خروجه أقدم على ارتكاب جرائم أخرى . ولا يعتبر الجانى المحكوم عليه فى جرية جديدة عائداً مالم يكن قد نفلت فيه فعلاً العقوبة الصادرة ضده بسبب الجرية السابقة وربا يرتكب المجرم المعاود جرائم مماثلة لجرائمه السابقة أو مختلفة عنها ولكن الأرجىح أنه يسستخدم طرقا وأسساليب مماثلة فى تنفيذه لجرائمه ، تكون عميزة له.

### (ج) المجرم في الشخصية :

وهو المجرم اللي لا يعاني من اضطرابات خطيرة في شخصيته ، بدليل أنه قادر على التوافق السوى مع بيئته المادية والاجتماعية عندما يصادف البيئة الصالحة . غير أنه بقدم على ارتكاب السلوك الإجرامي نتيجة لاعتناقه قيم ومعايير البيئة الفاسدة التي تربي في كنفها ، والتي تتعارض مع القيم والمعايير الثقافية للمجتمع . ومن أمثلة هذه القيم والمعايير الانحرافية التي تشيع في بعض المجتماعات وداخل بعض الجماعات أن السرقة من الأغنياء لا تعد سرقة ، وأن العمل الشريف لا يكفى للحياة الكرعة . ويندرج تحت هذا الترع من المجرمين طائفة الجرمين بالاحتراف الذين يتخلون من الجريمة مصدراً للارتزاق ( غير المسروع قطعاً) ولارضاء دوافعه وحاجاته المادية والنفسية . ويتحفظ بعض العلماء على مفهوم المجرم السوى لأنه يتضمن نوعا من التناقض اللفظى . وذلك لأن كون الانسان مجرماً يعني بالضرورة أنه غير سوى ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن . الشخص الذي ينشأ في بيئة إجرامية تختلف في قيمها ومعابيرها عن قيم ومعايير الجنمع العام ، وتردد الشخص بين هاتين البيئتين المتناقضيتين في قيمهما ومعاييرهما ، يوجد عنده بالضرورة نوع من صراع القيم والتوترات التي تترتب على هذا الصراع مما يحول دون غو شخصيته غوا متزناً.

# ( د ) المجرم مضطرب الشخصية :

وهو الذي يقدم على ارتكاب السباوك الإجرامي نتيجة لاضطراب عضوى أو وظيفي في شخصيته ، كأن يكون مصابا بالصرع أو التأخر العقلى أو برض عصابى أو ذهاني أو يعاني من الشخصية السيكوباتية ، و الأخيرة هي أكثر اضطرابات الشخصية التي حظيت باهتمام الباحثين في ارتباطها بالجرعة . لذلك خصصنا لها فصلاً مستقلاً للوقوف على أهم سماتها ( انظر الفصل الثاني من الباب الرابع).

# رابعاً: التصنيف الاجتماعي للمجرمين:

التصنيف الذي يتم في ضوء تحديد القوى الاجتماعية التي تؤدى إلى خلق المجرمين في ضوء ثقافة خاصة تسمو على العوامل الفردية . فقد تكون الجرية لدى بعض المجرمين أسلويا للحياة وطريقا لكسب العيش ، وينظم المجرم حياته في ضوء بعض المجرم على أنها مهنة وحرفة وعمل . وفي ضوء هذه النظرة يتشكل عالم الجرية في مستويات يحددها بناء المجتمع وثقافته . وتظهر هذه المستويات في تفاوت أسلوب حياة الإنسان المجرم . وذلك على النحو التالي ذكره :

# (١) أسلوب حياة المجرم العادى :

ويضم هذا الأسلوب الإجرامى أغلب المجرمين الذين يكسبون عيسشهم يارتكابهم الجرائم التقليدية ضد الممتلكات . وينشأ أغلب أعضاء هذه الفئة فى أسر فقيرة ويعيشون في أحياء شعبية ينقصها الكثير من الخدمات واهتمام المسؤولين . ويتميز المجرم العادى عن فئتين من المجرمين الآخرين : الأولى فئة المجرمين الذين يأتى إجرامهم عرضيا كمدمنى الخمور والمخدرات وغير المتخصصين من الخارجين على القانون ، وهؤلاء لا يتخذون من الجرعة وسيلة للعيش . أما الفئة الثانية فيأتى أفرادها في مرتبة أعلى من الإجرام وهم محترفو الاجرام عمن سنتحدث عنهم في القارة التالية .

# (٢) أسلوب حياة المجرم المعترف :

يختلف المجرم المعترف عن المجرم السادى فى اعتبارات عديدة منها أنه السخدم وسائل فى أسلوبه الإجرامى أكثر تعقيداً وكفاية وفاعلية لتنفيذ جرائمه . وللمجرم المحترف نشاط واسع ومتعدد الجوانب ، وله من الناس من يساندونه أكثر من المجرم العادى ، ويشعر بانتمائه الطبقى إلى فئة معينة . فالمجرمون المحترفون يدركون مهارتهم الفنية الخاصة نحو المجرمين وألهواة ممن يرتكبون الجرية بأسلوب فع وينظرون إلى الهواه نظرة محتقرة ، ويتجنبون الاختلاط بهم ووفقتهم والتوحد

معهم . فالجرم المحترف حاذق يستطيع أن يتقن عمله بصورة عادية . فمن بين المجرمين العاديين من يقوم بالسرقة ، ولكن المحترف يقوم بها في صورة غير عادية ويهارة كبيرة يستطيع بها أن يحصل على أكبر قدر من المال دون أن يتعرض للقبض عليه . ولذا فالمحترف أقل استخداما للعنف وأكثر استخداما للعقل من المجرم العادى . لذلك يندرج في فئة المجرمين المحترفين : النشال وسارق المتاجر والبنوك ومحلات المجوهرات ومزور الشيكات ومزيف النقود . هذا بالإضافة إلى أشكال أخرى من السلوك الإجرامي يمكن أن يقوم بها المجرم المحترف مثل الابتزاز وتزييف اللوحات الفنية والغش في ألعاب القمار ... إلخ.

# (٣) أسلوب حياة المجرم المنظم .

وهو المجرم الذى يعمل فى إطار جماعة إجرامية منظمة ، تختلف معايير تنظيمها عن المعايير المنظمة لأسلوبي الجرية العادية والاحتراف . فالرابطة التي تجمع المجرمين العادين والمحترفين رابطة إرادية تتحدد طوعا وبرغية المجرم ، وهى رابطة أساسها التعاون ، وخالية من كل تدرج وتسلسل فى المرتبة الاجتماعية . وإذا كان فى هذه الرابطة تخطيط مشترك يسهم فيه كل فرد فإن هناك حدا أدنى من الترجيه والإشراف بها . أما الجرية المنظمة فأساس تنظيمها تركيز الزعامة والتدرج فى المراكز الاجتماعية والإدارة المعقدة والشوابط الاجتماعية المنوعة وتعدد مجالات العمل الإجرامي وتقسيمه والتخصص فيه . ويتركز نشاط المجرمين المنظمين في عرض وتوزيع السلع والخدمات التي يحرمها القانون . ويتحدد استمرار الجرية المشروعة والمرذولة . ويتمثل نشاط هؤلاء المجرمين في القمار والدعارة والمخدرات الشهرية والمعومات المحرمة قانونا . كما اتسعت في السنوات الأخيرة والتهرب وطبع ونشر المطبوعات المحرمة قانونا . كما اتسعت في السنوات الأخيرة . مجالات المعراد والعمل والخدمات الترويحية .

والسمة المميزة لهذا النوع من النشاط الإجرامي أنه يتعامل مع عملاء وليس ضحايا كما في حالة أسلوب المجرم العادي والمجرم المحترف . إذ لا يوجد ما يجبر

الفرد على أن يتعامل مع تنظيم للدعارة أو للبضائع المهربة أو للقمار ، بل يسعى الفرد إلى الحصول على هذه الخدمات بإرادته ويدفع مقابل ما يأخذه من سلع أو ما يحصل عليه من خدمة . لذلك فإن أسلوب التنظيم الإجرامي مع عملاته يخلو - غالبا - من طابع العنف . أما مطاهر العنف التي ترتبط بالجرعة المنظمة فإنها تتجه أساسا إلى الأطراف الذبن يقعون في صراع مع التنظيم الإجرامي ، سواء من داخله أو خارجه .

ولا يقتصر التصنيف الاجتماعى للمجرمين والجرائم على تحديد مستوى أسلوب الحياة الإجرامية فحسب بل يمتد مجاله ليضع تصنيفا للعصابات ، وللثقافات الخياة والفكر في هذه العصابات .

# خامساً: تصنيف المجرمين في ضوء المنحى التكاملي :

حاول أصحاب التفسير التكاملى للجريمة أد اتجاه العوامل المتعددة وضع تنميط أو تصنيف إجرامى يتفق مع تصورهم النظرى للترفيق بين التفسيرات البيولوجية والنفسية والاجتماعية. وهناك محاولات عديدة للتصنيف في ضوء هذا التفسير التكاملي عرضها وعهد المجيد منصور» سوف نعرض منها لأربع محاولات: الأولى تصنيف «ليست» والثانية تصنيف هورتون ولزلى، والثالثة تصنيف كلينارد وكريني، والرابعة تصنيف ليندسميث ودنهايم. وذلك على النحو التالى:—

### (١) تصنيف دفون ليسته :

وضع «ليست» تصنيفا للحالات الإجرامية تتكون من ثماني فئات هي :-

- (أ) حالات إجرامية يفتقر فيها المجرم إلى الوعى الكامل أو يلابس وعيه الفموض بأنه أضر بحقوق الآخرين . وهنا يظهر المنشأ النفسى للجرعة في حالات الطيش أو الجهل أو الإهمال .
- (ب) حالات إجرامية يرتبط فيها المجرم بغيره ارتباطا عاطفيا أو يكن له حبا
   وولاء ، ويدفع ذلك الارتباط العاطفى إلى ارتكاب الجرعة من أجل من
   يرتبط به ويحبه .

- (ج. ) حالات إجرامية يؤدى فيها دافع المحافظة على النفس إلى الجرية ، كما فى حالات جراثم العوز الاقتصادى والجراثم الناجمة عن الخوف من العقاب أو الفضيحة أو العار .
  - ( د ) حالات الجرائم الجنسية .
- (ه. ) حالات الجراثم الانفعالية ، كالجراثم التى يرتكبها شخص نتيجة لتعرضه لإهانة معينة ، أو عندما يرتكب شخص آخر جرية ضد شخص ثان رفض حيه ، أو جراثم الرغبة في الانتقام ، أو الغيسرة ، أو الكراهية ، أو الفض ، أو الحسد .
  - ( و ) حالات إجرامية دافعها الرغبة في المجد والشهرة .
- ( ز ) حالات إجرامية دافعها الكسب السريع والجشع . ويتقرع من هذا النوع من حالات احتراف الجريمة سعيا وراء لذة ، أو إعراضا عن العمل وكرها فد.

وبعد فترة من هذا التصنيف قدم وليست، نقداً ذاتيا لتصنيفة مؤداه أن كثيرا عمل وضعه من خصائص وسمات ربا لا يكون ذا أهمية كدافع للجرية . ذلك أن المشاركة الوجدانية والارتباط العاطفي ربا يعبران عن نفسهما لذي شخص ما دون أن يقدم هذا الشخص على ارتكاب الجرية . كما أن الاقتناع بميداً ما أو فكرة معينة والرغبة في المجد والشهرة والسعى إلى الكسب قد تزدى بالفرد إلى أن يسلك طريق الأعمال المفيدة والناجحة . ولهذا وضع ليست تصنيفا آخر راعى فيه تحديد معيار لقياس خصائص الجرية والمجرمين في ضوء نظرة القانون والنظام العام؛ لهذا قسم المجرمين إلى نوعين :

- (حد) مجرم اللحظة: وهو الذي يرتكب جرائمه في لحظات معينة من حياته، وتكون جرائمه متفرقة متباعدة.
- (ط) المجرم المزمن : وهو الذي يخرج على القانون عن ولع بالسلوك الإجرامي .
   لذلك فجرائمه متكررة ومتنوعة .

وفى محاولة ثالثة قسم «ليست» المجرمين إلى نوعين أساسين الأول مجرم يكن إصلاحه ، والثانى مجرم يستعصى على الإصلاح والعلاج .

(٢) تصنيف دهورتون ولزلى: ١

وضع «هورتون ولزلي» تصنيفا للمجرمين على النحو التالى :

: Legalistic criminals مجرمون يصنفون وفق القانون (أ) مجرمون يصنفون وفق القانون

وهؤلاء يصنفون بدورهم إلى ثلاث فئات :-

١ - الفئة الأولى

وتشمل الجرمين ضعاف العقول عن لديهم خلل عضوى فى المغ بجعلهم عاجزين عن فهم طبيعة أفعالهم ومترتبات سلوكهم التى تصل إلى درجة خطيرة . والواقع أن هذه الفئة من المجرمين تثيير مشكلات عديدة تتعلق بحجزهم فى مؤسسات للرعاية أكثر من تعلقها بالعقاب والعلاج . وهناك أيضا حالات الجهل بالقانون ، حيث يشكو الكثير من الأمريكيين ويخاصة رجال الأعمال من كثرة القوانين التى تصدر لتحكم النشاط التجارى ، ولا يكونون على دراية بها .وهنا الأمر يوقعهم فى انتهاكات القانون وارتكاب جرائم لم تتجه إليها إرادتهم. لذلك يقال أن سلوك مثل هؤلاء الأشخاص لا إرادى وغير مدير .

### Y - اللئة الثانية ( المجرمون الأخلاليون ) Moralistic criminals:

وهم المجرمون الذين يخرقون القوانين وعارسون اتحرافات سلوكية مثل قيامهم ببعض الدوائل التي يعود ضروها على الشخص نفسه غالبا ولا يعود على غيره . وتضم القوانين الجنائية المعاصرة نصوصاً تحرم بعض الأمور التي تتعلق بالأخلاق الخاصة بالفرد Private morality وتتعلق كذلك بحماية المجتمع . ومن بين هذه القوانين تلك التي تحرم البغاء والقمار وتعاطى المخدرات وشرب الخمور والزنا والجنسية المثلية في المخلوبة شكلية في

المجتمعات الغربية ، ومشكوك في جدواها وفعاليتها ، لأن الأفراد في هذه المجتمعات لا يوجد أمام أنفسهم رقبب ولاحسيب يردعهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم ، وهنا يشير هورتون ولزلي، إلى أن هناك بعض القوانين إذا طبقت فسيكرن نتيجة ذلك أن يسجن كل جمهور البالغين تقريبا . فمثلاً أثبت أحد الباحثين في المجتمع الأمريكي أن هناك ما يقرب من نصف عدد السكان خرقوا القوانين التي تجرم الزنا ولم يفعل بهم شيئا. وهؤلاء المجرمين الأخلاقيين أضرارهم ليست بالغة الشدة ولا يشبهون المجرمين الحترفين حيث إن دافعيتهم للإجراء ونظام المعيشة لا ينيئ بالسلوك الإجرامي . وهناك كذلك حالات الأبرياء في بعض المجتمعات الذين يتم القبض عليهم ويدانون بغير وجه حق لأي سبب من الأسباب . ورغم أن هذه الفئة فإنها مرجودة في بعض المجتمعات ، وكافة المجرمين الذين ينتمون إلى هذه الفئة ليس بينهم وبين المجرمين التقليديين علاقة ، و حيث إنه لا يتوافر لديهم القصد الجنائي ، ولا الاتجاه الإجرامي . ولذلك فمثل هؤلاء المجرمين ليسوا في حاجة إلى علاج أو إصلاح ، اللهم إلا اتخاذ الإجراءات التحفظية أو مطالبتهم بن مخالفات ، أو الرفاء با عليهم من التزامات .

# " - المجرمون السيكوباتيون Psychopathic criminals

ويقع تحت هذه الفئة كل أولئك الذين يتسمون بالعجز عن ضبط السلوك بما يترافق والنظم والقوانين السسائدة في المجتمع . ومرجع ذلك سوء التكيف الانفعالي . ويُضاف إلى السيكوباتيين الأفراد المصابون بالمخاوف المرضية Phobia والهوس Mania وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بأفعال إجرامية نتيجة لماناتهم من بعض أشكال الاضطرابات النفسية . ومعظم هؤلاء المجرمين لا يشبهون المجرمين المحترفين . فهم لا يبتفون الربح أو اكتساب المكانة والشهرة ، ولكن يندفعون للجرية ليتخففوا من بعض الدوافع المتصارعة التي لا يجدون سبيلاً إلى ضبطها ، والتي تعد من الاضطرابات النفسية التي تحتاج إلى علاج . والعقاب ضبطها ، والتي تعد من الاضطرابات النفسية التي تحتاج إلى علاج . والعقاب

التقليدى لا يجدى مع اشل هؤلاء الأفراد مطلقا ، حيث إنه يجدر حجزهم فى مؤسسات علاجية خاصة لوقاية المجتمع منهم ، وقليل منهم يجدى معه العلاج العقلى ، وهؤلاء يكن الإفراج عنهم بعد شفائهم .

### (ب ) المجرمون المهنيون Occupational criminals

وهؤلاء الأشخاص ينحصر إجرامهم في خرق القوائين التي تحددها الدول لتنظيم أنشطة مهنية ومالية معينة . ومن أمثلة المجرمين المهنيين مديرو البنوك أو رجال الأعمال الذين يتهربون من دفع الضرائب يطرق غير مشروعة في المجتمعات الغربية ، وأولئك الذين يهربون الثقد المحلى إلى خارج بلادهم . ويتميز الأفراد الذين يشكون هذا النمط من المجرمين بأنهم لا يعترفون أمام أنفسهم بأنهم مجرمون ولا ينظر المجتمع إليهم نظرة عائلة لتلك التي ينظرها إلى المجرمين العاديين . لذلك يشير «هورتون ولزلى» إلى أن مشكلة هؤلاء المجرمين لا تتعلق يسلوكهم الإجرامي بقدر ما تتعلق بالتنظيم الاجتماعي السائد في المجتمع ، وما يحكمه من قوانين وظم تضبط الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض أو ببنهم وبين المؤسسات الاجتماعية من ناحية أخرى .

### (ج. ) المجرمون المولقيون Situational criminals

وهم الأشخاص الذين يرتكبون جرائمهم نتيجة لمواقف وضغوط معينة يتعرضون لها . فكل سجن من السجون يحوى بين جدرانه عدداً من الأشخاص الذين قاموا بارتكاب بعض الأفعال الإجرامية تحت ضغط طروف قاهرة أو مواقف شديدة الوطأة بالنسية لهم . ومن أمثلة هؤلاء المجرمين موظف أحد البنوك الذي يختلس بعض أموال البنك ليدفع نفقات عملية جراحية لأحد أبنائه لأنه لا يتوافر لديه المبلغ المطلوب . أو الموظف الذي يرتشى من أجل الإنفاق على تعليم أولاده الكثيرين . وغالبا ما تقف المحاكم موقفا متهاوناً مع مثل هؤلاء المجرمين ، وبخاصة إذا كان تاريخ حياتهم السابق لم يشبه شائبة . ويرى «هورتون ولزلى» أن هؤلاء المجرمين الموقفيين ليسرا في حاجة إلى إصلاح أو علاج مثلها هو الحال مع المجرمين العاديين ، وعقابهم وسجنهم لا يقوم فى الواقع إلا على مجاراة الشعور بالعدالة فى المجتمع حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، وحتى لا يعترض أحد على تركهم طلقاء . وهناك احتمال ضئيل لأن يعاود مثل هؤلاء الأشخاص الإجرام .

### ( د ) المجرمين الاعتباديون Habitual criminals )

وهم مجموعة من الأشخاص يسهل جداً خضوعهم التكرر لضفوط الظروف أو الاغراءات عما يجعلهم ينزلقون في ارتكاب جرائم عديدة . فإذا وقعوا في أزمات مالية لا يخلصهم منها إلا ارتكاب جرية السرقة ، وإذا واجهتهم نيات من الغضب لجدهم يرتكبون أعمالاً عدوانية وعنيفة ربا تسفر عن جرائم لا يقصدون ألبتة ارتكابها . وهؤلاء الأشخاص لا يعتبرون أنفسهم مجرمين ، بل إنهم يبررون سلوكهم الإجرامي مصطنعين أعذاراً شتى . ورغم تكرار سلوكهم الإجرامي فهم لا يتخذون من الإجرام مهنة ولا ينظمون حياتهم على أساسها ، وذلك على الرغم من عدم وجود مصدر دائم للرزق لديهم . وهم لبس لهم نصيب من الاحترام أو المكانة في المجتمع ، لذلك تغيم أمام أعينهم الفروق الواضحة بين السلوك الإجرامي وغير الإجرامي . والكثير منهم له سجلات إجرامية حافلة بارتكاب جرائم لا تمثل قيمة إجرامية كبيرة مثل مخالفات المرور والنشر والامتناع عن دفع ما عليهم من نقود إجرامية كبيرة مثل مخالفات المور والنشر والامتناع عن دفع ما عليهم من نقود لا بأحداث العدالة مجراها معهم يمثلون أغلبية نزلاء السجون في الولايات المتحدة الأمريكية .

# : Professional criminals المجرمون المحترفون)

وهم المجرمون الذين يتهنون الجريمة كمصدر أو وسيلة للعيش ، وهم جميعا يتفقون في الاعتراف بأنهم مجرمون ينظمون حياتهم على أساس الكسب من الإجرام . ولذلك يسهل تشخيصهم وتحديدهم نظراً لسماتهم وخصالهم المشتركة التي تتمثل في السعى الدائم والدائب للحصول على المكانة الاجتماعية واحترام الآخرين، متخذين في ذلك مهارتهم في انتهاج السلوك الإجرامي في سبيل تحقيق أطساعهم . والمجرم المحترف أقل تعرضا من غيره لأن يقبض عليه ويقدم للعدالة وذلك نتيجة لأن الجرائم التى يرتكبها ليست اندفاعية ولكنها مخططة ومدبرة بهارة والقان ، وغبرته السابقة فى كيفية إخفاء معالم جرعته كعدم ترك بصمات مكان الجرعة ، أو لاستخدامه أووات معينة قكنه من ارتكاب جرعته دون جهد كبير .

### ( ۴ ) تصنیف دکلینارد وکوینی، :

استند الباحثان في محاولة تصنيفهما للمجرمين إلى أربع خصائص هي مسار السلوك الإجرامي خلال تاريخ حياة المجرم ، ومدى التأبيد والعون الذي يلقاء المجرم من جانب جماعة ما نظير إقدامه على ارتكاب السلوك الإجرامي ، واستجابة المجتمع أو رد فعله إزاء السلوك الإجرامي ، والتناظر بين أغاط السلوك الإجرامي وأغاط السلوك المجرمين إلى وأغاط السلوك المجرمين إلى المتسروع . وفي ضوء هذه الخصائص صنف الباحثان المجرمين إلى الفنات التالية :-

- ( أ ) مجرمون يتسم إجرامهم بالعنف نحو الأشخاص كالقتلة والمغتصبين بالقوة .
- (ب) مجرمون يتسم إجرامهم بالطابع العارض ويوجه إجرامهم ضد الممتلكات كسارقي السيارات ولصوص المتاجر ومزورى الشيكات والمخربين .
- (ج. ) مجرمو المهنة ، وببدو سلوكهم الإجرامى خلال أدائهم للمهنة التى يعملون بها في الاختلاس والغش والتخريب والتجسس ... الخ .
- ( د ) مجرمون يتجه سلوكهم الإجرامى ضد النظام العام كمدمنى الخمور ومتعاطى المخدرات والتشرد والدعارة واللواط . إلغ .
- (ه.) مجرمون سياسيون ، يظهر سلوكهم الإجرامي في جزائم الخيانة العظمى
   والعصيان والتمره وإثارة الفتن والشغب والتخريب والتجسس .
  - ( و ) المجرمون التقليديون ، وهم الذين يرتكبون جرائم السطو والسرقة .
- ( ز ) المجرمون الذين يرتكبون الجرائم المنظمة ، كالبلطجة وتجارة الدعارة والقمار والاتجار في المخدرات .
  - (حـ ) المجرمون المحترفون ، كسارق المتاجر والنشال والمزيف ... إلخ .

# ( ٤ ) تصنيف و ليندسميث ودنهام، Lundsmith & Dunham

صنف وليندسميث» وودنهام» المجرمين إلى فتتين المنها فروق كبيرة ، بل يريان أن هاتين الفشتين متصادتان وهما المجرم الاجت المناعى Social criminal والمجرم الفردى Individual criminal. وتفصيل ذلك هو ما أنهالي :-

### (أ) الجرم الاجتماعي :

وهر الذي يرتكب جرائمه بوزارة الجماعة التي ينتسى إليها وبعيش في وسطها الاجتماعي الذي تسوده ثقافة الإجرام ، ومن ثم فإن ما يقوم به من سلوك إجرامي يزيد من مكانته الاجتماعية في جماعته غير الملتزمة بالنظام الاجتماعي للمجتمع ككل . كما أن هذا الفرد المنحرف يعرف بين هذه الجماعة بهارته وجسارته في عارسة كافة أشكالة السلوك الإجرامي الذي يعتبر أمراً معتاداً في هذه الجماعة المنحرفة .

ويارس المجرم الاجتماعى نشاطه الإجرامى بمعاونة تعضيد مجموعة من الاشخاص الآخرين يشكلون عادة ما يعرف بالعصالة Gang ، بحيث إنه دون مساعدتهم المياشرة أو غير المياشرة لا يمك له أن يواصل نشاطه الإجرامي . ويذهب و ليندسميث» وودنهام» إلى أله أوضع مثال على فئة المجرمات الاجرمات الاجرمات المجرمات المجرمات المجرمات المجرمات المجرمات المعرف المنائم التى يجد في طلب الجرية عمداً وعن اختيار مهنة يشترك فيها مع الآخرين ، بل يتقاسم معهم الغنائم التى يحصلون عليها من جرائمهم . وفي هذا الوسط الاجتماعي المنحرف والمنحل يصملون عليها من جرائمهم . وفي هذا الوسط الاجتماعية إلى الجيال الذي يليه، وتستخدم حينتذ لغة رمزية متعارف عليها وبعض المفاهيم الإجرامية عليات الاجتماعية التي ينغمس فيها هؤلاء الأشخاص ، وتستمر عمليات التشنئة الاجتماعية بهذا المنال .

### (ب ) المجرم الفردى :

وهر الذى يرتكب جرائمه بمفرده دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين أو تعضيد جماعة ما كما هو الحال بالنسبة للمجرم الاجتماعى . كما أن الجرائم التي يرتكبها هذا النوع من المجرمين ليست صوراً سلوكية مجدودة سلفاً في وسطه الثقافي ، وبالتالى لا يهمه الحصول على مكانة أو اعتراف أو شهرة في عالمه الاجتماعي من جراء ارتكابه لجرائمه ، فهذا المجرم يرتكب جرائمه لأغراض شخصية أو خاصصة به أكثر منها أغراضا عامة أو مرغوبة الجتماعياً . وهذا يجعل من العسير على غير المتخصص أن يفهم كيف أن الشخص المصاب بداء السرقة المرضية Kleptomania يرتكب أفعالا جانحة . وبالتالى فمن المستحيل في أغلب الأحيان أن تدخل مثل هذه الفئة من المجرمين في اعتبار من يضعون الإطار القانوني للمجتمع .

# (جـ ) أنماط إجرامية أخرى :

أشار وليندسميث» وودنهام» بأن هناك بعض الأغاط الإجرامية الأخرى التى تقع بين المجرم الاجتماعي والمجرم الفردي وقيل إما تجاه هذا أو ذاك ، ومنها ما يلى :-

ا - يبل إلى جانب المجرم الغردى الشخص الذى يرتكب تحت تأثير الخمر جرية تعد يعيدة تماما عن خلقه العادى . وهناك أمثلة مشابهة مثل الجرية العاطنية Crime of passion والجرائم التى ترتكب تحت تأثير المواقف الضاغطة أو مواقف الأزمات . ويتميز السلوك الإجرامى لهذه الفئة من المجرمين بطابعه العارض ، كما أن هذا السلوك الإجرامى ليس له دلالات أو مؤشرات سابقة فى الحياة الاجتماعية للشخص المذنب . هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء المجرمين لا يقرون السلوك الإجرامى فى المجتمع . ولكنهم إلى أن هؤلاء المجرمين لا يقرون السلوك الإجرامى فى المجتمع . ولكنهم يقوون أفكاراً تتعلق بجواقف معينة ذات دلالات فى حياتهم تجعله أمراً مغهوماً ومرراً مثل القتل من أجل الثار أو الشرف .

٧ - هناك أغاط أخرى من السلوك الإجرامى قبل إلى غط المجرم الاجتماعى ، وتشبيه على وجه التقريب جرائم المحترفين ، ومن هذه الأغاط المجرم السياسى ، والمجرم الذى يرتكب الجرية الخاصة ، وهى وفق تعريف وسوذرلاند Sutherland » الجرية التى تقرم يها فئات خاصة تخرق القانون من أجل نشاطها المهنى ، إضافة إلى بعض صور جنرح الأحداث . وبالطبع فإن المجرم السياسى شأنه يخالف شأن المجرم المحترف لأنه لا يقر تصور الرأى العام على أن فعله سلوك إجرامى ، لأن فعله ينظرى على عنصر التضحية الشخصية في سببل أهداف يقتنع بصحتها ويعتقد في جدواها .

### تعليب على تصنيف المجرمين :

يلاعظ مما سبق أن أكثر التصنيفات شمولاً هى تلك التى قدمت فى إطار المنحى التكامل لتفسير السلوك الإجرامى ، حيث راعت تلك التصنيفات كافة العوامل والأسباب المسؤولة عن إقدام المجرم على ارتكاب السلوك الإجرامى . وذلك مقارنة بالتصنيفات الأخرى .



# الفصل الثانى تصنيف الجرائسم

# محتويات الغصل

### مقدمة

- أولا " : جرائم المخدرات والكعوليات :
  - (١) إنتاج المخدرات .
- (٢) تهريب المخدرات رترويجها .
  - (٣) تعاطى المغدرات .
    - (٤) تعاطى الكحوليات .
    - ثانياً : الجراثم الجنسية .
    - (١) جرائم الجنسية الفيرية
    - . (٢) جراثم الجنسية المثلية
      - ثالثاً: جراثم العنف.
      - رابعاً : الجرائم الاقتصادية .

# تحنيف الجرائم

#### مقدمة

يرتبط تصنيف المجرمين غالبا بالأطر أو المناحى النظرية المفسرة للسلوك الإجرامى كما سبق أن رأينا . أما تصنيف الجرائم فهو أقرب إلى اتباع القانون الجنائى بشكل أساسى . لذلك فهناك تصنيفات عديدة للجرائم حسب دوافع ارتكابها أو مكان ارتكابها أو مترتباتها وآثارها . فهناك جرائم فردية وجرائم جماعية ، وهناك جرائم اقتصادية واجتماعية وسياسية . وجرائم ضد أمن المواظنين وأخرى ضد أمن الدولة ، وهناك جرائم العنف السياسى . وهناك جرائم الاعتداء على الملكيات وجرائم الاعتداء على الملكيات وجرائم الاعتداء المحدوليات ، وهناك جرائم الإسكان والمواصلات والأموال ، وهناك الجرائم المهجومية التى تشمل جرائم العنف وجرائم الاعتداء على الملكيات ، في مقابل المجرمية. وغير ذلك من التصنيفات التى تتباين في مدى عموميتها واساعها طبقا لأسس التصنيف. (انظر الحاشية رقم ٢ في آخر الكتاب).

ولما كانت مشكلة تصنيف الجرائم من المشكلات الملحة في تراث السلوك الإجرامي ، ولم يحسم العديد من جوانبها فإننا نعرض فيما يلى لبعض الاعتبارات المهمة التي تسرر بعض القصور الذي يكن أن يكتنفه التصنيف الذي سنتبناه للجرائم ، والذي سيكون تعسفيا مثله مثل كافة التصنيفات التي تقدم . وأهم هذه الاعتبارات ما يلى :-

(أ) تعباين تصنيفات المجرمين والجرائم تهاينا ظاهراً بين مختلف المجتمعات الإنسانية ، فهناك بعض أشكال السلوك تعتبرها بعض المجتمعات إجرامية بينما ترى مجتمعات أخرى أنها عادية ، فاللواط Homosexuality مجُرَّم

فى المجتمعات الإسلامية فى ضوء الشريعة ، بينما هو غير مُجرَم فى العديد من المجتمعات الفربية . لذلك فتصنيف المجرمين والجرائم يعد تحكيما -Arbi trary نظراً للفروق الدينية والثقافية الكبيرة فى تجريم معظم أشكال السلوك الإجرامي .

- (ب) يكون السلوك الإجرامى الواحد فى بعض الأحيان معبراً عن أكثر من دافع إجرامى ، فالاغتصاب يعبر عن العسسدوان والعنف والإيسلاء والرغبة الجنسية .... إلخ .
- (ج. ) يسلك المجرم أحيانا سلوكيات إجرامية متعددة ليحقق دافعا واحداً . فالمجرم يقوم بالقتل وهتك العرض وتعذيب ضحاياه من أجل السرقة مثلاً .
- ( د ) تتداخل الجراثم بين بعضها البعض وتتداخل دوافعها ، بل وتتعدد كما أشرنا
  مسبقًا . فأحيانا تكون الجريمة وسيلية ويخفى المجرم وراحها جريمته الغائية ،
  مثل القتل من أجل السرقة أو الاغتصاب من أجل التشهير وهكذا .
- (ه.) بعض الجرائم يحن أن تصنف فى أكثر من فئة تصنيفية مثل الاغتصاب الذى
   يصنفه البعض مع الجرائم الخلقية والجنسية ، ويصنفه البعض الآخر مع جرائم
   العنف أو العدوان .
- (و) سنتينى تصنيفا رباعيا للجرائم ، النوع الأول هو جرائم المخدرات والكحوليات ، والّثانى الجرائم الخلقية أو الجنسية والثالث جرائم العنف ، والرابع جرائم أخرى . ولما كنا قد سبق أن قدمنا فى الباب السابق لكافة التفسيرات النظرية للسلوك الإجرامى بوجه عام ، ولما كانت كل جرعة من الجرائم التى سنعرض لها هنا يمكن أن ينطبق عليها مختلف هذه التفسيرات ، فإننا أميل فى الوقوف على الدلالات النفسية لجرائم المخدرات والكحوليات بشىء من التفصيل نظراً لتميز طبيعتها عن غيرها من الجرائم الأخرى . أما بقية الجرائم فسنعرض للمقصود بها من ناحية القانون الجنائي على وجه

التحديد ، ويكون للقارئ إمكانية الربط بين النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي علي وجه العموم كما عرضنا لها وبين شكل محدد من أشكال الجرائم . وفيما يلى نعرض لتفصيل ذلك :-

# أولا : جرائم المخدرات والكحوليات

تُعرف جرائم المخدرات بأنها الجرائم التي يقوم مرتكبوها باستخدام المواد المخدرة، أو إنتاجها ، أو تهريبها وترويجها .

أو هي بمعني آخر : « تلك الجرائم التي تشتمل على إنتاج المواد المخدرة وتهريبها وترويجها وحيازتها واستعمالها ، ويدخل في ذلك العقاقير المخدرة المنوع استعمالها إلا بوصفة طبية» .

ويلزم لوقوع هذه الجرائم توافر ثلاثة أركان أساسية هي :-

- الفعل المادى : أي الاتصال غير المشروع بالمواد المخدرة المعظورة .
- المادة المخدرة المحظورة : أي لابد لوقوع جرعة المخدرات أن يكون الفعل متصلا بإحدى المواد التي حددها نظام المخدرات وخطر التعامل معها .
- القصد الجنائي: وهو الركن المعنوي للجرعة ، ويكفي لتوافره علم الشخص يوجود المادة المخدرة لديه أو أن تكون إرادته في وجودها لديه حرة طليقة .

وعلى ذلك نستطيع أن نحده جرائم المخدرات في ثلاث كما أشارت إليها وسامية الساعاتي، وهي : إنتاج المواد المخدرة ، وحيازتها وتهريبها وترويجها واستخدامها أو استعمالها . وسوف نعرض باختصار إلي النوعين الأولين من الجرائم ، ثم نفصل القول في النوع الثالث وهو استخدام المخدرات حتى نقف على دلالاته النفسية ومترتباته ، وهو الذي يهمنا في سياق المؤلف الحالى لعلم النفس الجنائي .

لكن قبل أن نعرض لتفاصيل هذه الجرائم الثلاث نشير إلى أنها من أخطر المشكلات النفسية الاجتماعية التي لا تهدد مخاطرها المجتمع المصرى فقط م ولكنها تكتسب طابعا عالميا واسع النطاق مما يستلزم التنسيق علي المستويين العربي والدولي لمواجهتها والحد من آثارها الضارة . وذلك للاعتبارات التالية :

- تتضمن الشكلة جوانب طبية ونفسية واجتماعية وكيميائية وشرطية وقانونية وقضائية واقتصادية ، عما يسترجب تضافر جهرد العلماء والمسؤولين المشتفلين بهذه التخصصات بهدف مقاومتها ، والحد من خطورتها ، وعلاج مايترتب عليها من أضرار مادية وصحية ونفسية .
- تقترن جرائم المخدرات بتفاقم السلوك الإجرامي عما يهدد سلامة المجتمع وأمنه ، حيث لوحظ أن أغلب جرائم العنف والسرقة والخطف والاغتصاب والقتل يرتكبها متعاطر المواد المخدرة ، إما نتيجة للاضطراب النفسي والعقلي الذي تحدثه تلك المواد أو رغبة في تدبسيسر الأصوال اللازمة للحصول على المخدرات .
- تتكلف ميزانية كافة الدول اعتمادات مالية فادحة تنفق في سبيل إعداد الخطط والحملات التي تستهدف مكافحة مهربى المخدرات وموزعيها ، وعلاج المدمنين ورعايتهم وتأهليهم . هذا في الوقت الذي كان يجب فيه توجية هذه الموارد إلى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقحسين الأحوال للمواطنين .
- تزايد الإقبال في السنوات الأخيرة على تعاطى مواد مخدرة أشد من تلك المواد
   التي كانت منتشرة فيما قبل ، حيث شهدت الثمانينات من هذا القرن عودة
   الهيرويين والكوكايين إلى السوق المصرية غير المشروعة لتجارة المخدرات .
- تشمل جراثم المخدرات بأشكالها المختلفة كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية ، وكذلك مختلف المراحل العمرية ، وإن كانت أكثر شيوعًا لدى الذكور الذين يتحملون في واقع الأمر العب، الأكبر في العمل والإنتاج .

وبعد أن تعرفنا على بعض الاعتبارات التى تبرز أهمية جرائم المخدرات بفئاتها الثلاث وآثارها الضارة على الفرد والمجتمع ، نتناول الآن هذه الجرائم تفصيلاً:

### (١) إنتاج المخدرات :

وهر نوع أساسى من جرائم المغدرات ، رغم أن كثيراً من الباحثين لا يشير اليه عند تعريفه لهذه الفئة من الجرائم . ويشمل إنتاج المخدرات أساليب عديدة منها جمعها من النباتات البرية التى تنمو غوا طبيعيا تلقائيا كصبار البيتول Peytol الذى يقطع شرائح تجففها حرارة الشمس ، ويصبح لونها بنيا وتتخذ شكل أقراص تعرف عادة باسم « أزرار المسكال ». ويستخرج منها مشتقات عديدة أهمها وأكثرها شيوعا وأشدها أثراً المسكالين Mescaline الذى يذاب ويؤخذ عن طريق الفرة أو الحقن .

وهناك مخدرات تجمع أو تصنع من نباتات تزرع خاصة لهذا الفرض مثل القنب الهندى . وهو نبات موسمى برى يعيش لموسم واحد ، وينمو فى المناخ الاستوائى ( المدارى ) وفى المناخ المعتدل . ويعرف فى الأوساط العلمية باسم القنب الساتيني Cannabis sativa . ويكن أن يستخلص من الأطراف العليا من أنشى شجيرات القنب الساتيني ( التي تجمع بعناية وتعالج بطريقة خاصة ، ثم تقطع على شكل قوالب ذات أوزان معينة ، تغلف وتباع بالجملة ) الماريوانا والحشيش وزبت المشيش (ه)

ومن النباتات المخدرة أيضاد الخشخاش » الذى يستخرج منه الأفيون الذى يعد من المخدرات الأساسية التى يتناولها المتعاطون أكلاً أو شربا بعد إذابتها فى مشروبات ساخنة كالقهوة . ويشتق من الأفيون بدوره ثلاثة مخدرات تؤخذ عن طريق الحقن وهى المروفين والمورين والأمفيتامين Amphetamine .

وهناك كذلك نباتات أخرى تستخدم لنفس الأغراض منها القاط والكولا التى يستخرج منها الكوكايين . هذا فضلاً عن المواد المخدرة التى يتم تخليقها فى المعامل سواء كانت منهات أو مهدئات أو مهيطات .

<sup>\*</sup> تختلف أسماء القتب الهندى باختلاف مناطق زراعته ، فاسمه فى الهند شاراس Chares وبهانخ Bhang وفى أفريقها داغا Dagga ، وفى إيران بنغ Bang ، وفى معظم البلاد العربية الحشيش أو حشيش الكيف ، وفى المفرب كيف ، وفى الولايات المتحدة و سكسيك ماريوانا .

# (٢) تهريب المغدرات وترويجها :

ويشمل هذا النوع من جرائم المخدرات عمليات تهريبها والاتجار فيها بطرق بالغة الدقة يقرم بها أصحاب مزارع المخدرات مع كبار التجار والمهربين ، ويستغلون بعض الأشخاص الآخرين الذين يقومون بنقل المخدرات من مراكز الإنتاج أو التجميع أو التدفيف إلى مناطق التسسويق . وهذه العملية من أخطرها على الإطلاق . وستخدم في تنفيذها إمكانات بشرية مسلحة بالمال والعتاد ، وتحتاج إلى خبرة وحيلة واسعتين . وتستخدم كافة الأساليب والإمكانات المتاحة لإخفاء المخدرات للتهرب من الشرطة . وكل يوم يبتكر مهربو ومروجو المخدرات حيلاً وطرقا إجرامية .

أما فيما يتعلق بتوزيع المغدرات على متعاطبها في عبوات صغيرة ، فيعتمد التجار عادة على مدمتى المخدرات الذين يقومون بهذا العمل الإجرامي من أجل حصولهم هم أنفسهم على حاجتهم منها دون تكبد أية نفقات . كما يستخدم الأحداث في هذه المهمة وبخاصة الصبيان على أساس أن القانون يفرق بينهم وبين البائفين من حيث العقاب . كما أنه من السهل غوايتهم والتأثير فيهم وإرهابهم وتطبيعهم تطبيعا منحرفا ، كما تستخدم النساء أحيانا في تنفيذ هذا النوع من جرائم المخدرات .

### (٣) تعاطى المخدرات :

ويتمثل هذا النوع من الجرائم فى تعاطى الشخص ينفسه أى نوع من أنواع المخدرات المحظورة قانونًا ، والتى يترتب عليها أضرار شديدة الوطأة على المتعاطى المخدرات بالجرائم نفسه وعلى أقرائه . ويسمى بعض الباحثين جرائم تعاطى المخدرات بالجرائم العامة ، وأحيانا الجرائم المستمرة . وسوف نعرض فى هذا الجزء للمقصود بالاعتماد على المخدرات ، ثم تصنيف المخدرات ، وأسس التصنيف .

## ( أ ) الاعتماد على المخدرات :

يعرف وسويف» الاعتماد على المخدرات بأنه و حالة نفسية وأحياناً عضوية 
تنتج عن التفاعل بين الكاثن الحى ومادة ذات خصائص كيميائية ، وتتميز هذه الحالة 
يصدور استهايات ذات طبيعة سلوكية واستجابات أخرى ذات طبيعة فسيولوجية 
تنظوى دائما على نوع من الدافع القهري إلى تناول هذه اللهذة باستمرار أو على 
فترات بهدف الحصول على آثارها النفسية ، أو بهدف التخلص من المتاعب المترتبة 
على غيابها ، وربما يصحب ذلك أو الايصحبه ظهور التحمل Tolerance ، ويكن 
أن يعتمد الشخص على مادة واحدة أو أكثر من مادة في الوقت نفسه » .

وفى ضوء التعريف السابق للاعتماد على المخدرات تتحدد أهم شروط أو عناصر الاعتماد على النحو التالي :

# ١ - أن هناك شكلين من أشكال الاعتماد على المخدرات :

الأول هو الاعتماد النفسى والثاني هو الاعتماد العضوى . وفيما يلى نعرض للمقصود بكل نوع منهما :

فالاعتماد النفسى هو: « حالة نفسية تتسم يقدر من الرضاء نتيجة لتعاطى الشخص مادة مخدرة معينة ، ويترتب عليها ظهور دافع قوى يدفع الشخص إلى التعاطى على أساس متقطع أو مستمر ، وذلك طلبا للمتعة أو تحاشيًا للمتاعب » .

أما الاعتماد العضوى فهو « حالة جسمية تكشف عن نفسها في ظهور اضطرابات عضوية شديدة إذا ما توقف المتعاطى عن تعاطى مادة نفسية معينة ، تسمى هذه الاضطرابات في مجموعها زملة الأعراض الانسحابية ، وتتكون من عدد من الأعراض والعلامات النفسية والعضوية التي تنتظم بصورة خاصة تختلف من مادة نفسية أو مخدرة إلى مادة مخدرة أخرى .

والتمييز السابق لا يعنى أن الاعتماد إما أن يكون نفسيا أو عضويًا ، فبعض المراد المخدرة تسبب اعتماداً نفسيا فقط ، والبعض الآخر يسبب اعتمادا نفسيا وعضويا معًا ، فالنبكرتين على سبيل المثال يحدث اعتمادا نفسيا فقط يبدر في شعور المدخن برغية نفسية شديدة في التدخين أو العودة إلى التدخين بعد الاتلاع عنه . أما الأفيون ومشتقاته ( مثل الهيروين ) فيحدث كلا النوعين من الاعتماد الاعتماد النفسي ( عمثلاً في الرغية القاهرة في الاستمرار في التعاطى ) والاعتماد العضوى أو الجسمي ( عمثلاً في هيئة أعراض السحابية شديدة الوطأة إذا ترقف المتعاطى عن تعاطى تلك المادة المخدرة بعد أن اعتمد عليها لفترة طويلة . وتشمل هذه الأعراض معظم أجهزة الجسم ، ومنها الآلام الجسمية المتنوعة ، والشعور بالقان وعدم الاستقرار والأرق وارتفاع درجة الجرارة والإسهال الشديد وجفاف الجسم ونقص الون وتقلصات البطن والدوخة ... إلغ ) .

## ٢ - النائع الثهرى :

ويقصد به رغبة الشخص بالغة الشدة في الحصول على المخلر مهما كانت العقبات الاجتماعية أو المادية أو القانونية التي تحول بين المتعاطى والمادة المخدرة.

#### ٣ - التحمل:

وهر ظاهرة تصاحب عدداً كبيراً من المواد المغدرة التى تحدث الاعتماد . ويقصد به و التكيف للمقار بحيث يقل التأثير الذى تحدثه نفس الكمية منه بعد فترة من تعاطيه مما يقتضى تعاطى كميات أكبر للحصول على نفس الأثريه .

#### (ب) تصنيف المغدرات :

يمكن تصنيف المواد المخسورة أو النفسسية المؤثرة في الأعصاب وفقا لمحاور عديدة، لكن أكثرها أهمية وشيوعًا محوران: الأول على أساس مصادر المخدرات، رالثاني على أساس نوع التأثير الذي تحدثه المخدرات، وذلك كما يلى:-

١ - التصنيف على أساس مصادر المخدرات :

هناك ثلاثة مصادر رئيسية للمخدرات هي :-

- مواد طبيعية أو نباتات أو أنسجة حيوانات أو مواد خام كما هى عليه
   طبيعتها . ومن أمثلة المخدرات التى يتم الحصول عليها من هذا المصدر
   الحشيش والأفيون والقاط وغيرها مما يسمى المخدرات الطبيعية .
- مواد يتم استخلاصها عِمالجات كيميائية من المخدرات الطبيعية مثل المروفين
   والهرويين اللذيين يتم اشتقاقهما من الأفيون ، والكوكايين يتم استخراجه من
   الكوكا .. إلخ . ومن ثم فإن مثل هذه المعالجات الكيميائية تضفى خصائص
   جديدة على المواد الطبيعية .
- مواد مخلفة كيميائيا وتنتج وتصنع بطرق كيميائية بحتة داخل المعامل ، وهي الأدوية النفسية على وجه التحديد .

ويُعاب على التصنيف السابق للمخدرات (على أساس مصدرها) أن كل نرع من أنواع المواد المصنفة معاً قد يكرن له آثار نفسية مختلفة قاما، فبعضها رعا يكون مهدئا، والآخر منشطا، والثالث مهلوساً. لهذا يرجُع النصنيف التالى على أساس التأثير الذي تحدثه المواد المخدرة في الجهاز العصبي.

## ٧ - التصنيف على أساس نوم التأثير الذي تحدثه المخدرات :

تصنف المخدرات وقـقا للتأثير الذي تحدثه في الجهاز العصبي إلى أربع فئات هي ما يلي :-

#### : Depressants - البيطات

وتشتمل على فئتين . الأولى هى المهدثات والمنومات ، وتضم هذه الفئة مجموعة كبيرة مختلفة التركيب والمصدر ، وإن كانت تشترك فى إحداث نوع من الهبوط فى وظائف المغ ، وباقى أجزاء الجهاز العصبى المركزى . وتشمل هذه الفئة كلا من الكحول الإثيلى ومعظم الجبوب المنومة والمهدئة ( والباربيتورات ) وبعض أنواع الشراب والمواد المتطايرة المستخلصة من مشتقات الكحول والغاز الطبيعى .

أما الفئة الثانية فهى المهدئات الصغرى (•) Minor tranqulizers وهى الأدوية التى تستخدم أو توصف لخفض القلق أولعلاج اضطرابات النوم ، ويساء استخدامها بدون إذن الطبيب المعالج .

#### - المنشطات أو النبهات Stimulant :

وتشمل عدداً كبيراً من المواد المختلفة التى لا تشترك إلا فى كونها تؤدى إلى زيادة نشاط الجهاز العصبى المركزى . وهناك عدد كبير من المواد المنبهة التى يشيع تعاطيها لكن ليس لها أضرار شديدة مثل الكافيين الموجود فى الشاى والقهوة والكولا الموجودة فى شراب الكولا . أما المواد المنشطة والمنبهة الأكثر ضرراً فهى النيكوتين و الأمفيتأمينات وأشباه الأمفيتأمينات . كما أنه يتم علاج بعض الأعراض المرضية بأدوية منبهة تحت إشراف طبى ، وإن كان يترتب على تعاطيها آثار جانبية ضارة ، مثل استخدام الأمينوفيللين لعلاج حالات الربو الشعبى ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، فإن بعض الأدوية المنبهة تحدث نوعًا من الاعتماد النفسى والجسمى وتعد ضارة من الناحية الطبية لأن البعض يتعاطاها بشكل غير مشروع دون إشراف طبى لمدة محددة .

## - المهلرسات Hallucinogens -

وهى المواد التى تؤدى الجرعة المناسبة منها إلى التشويه الحسى البصرى غالبا ، مع إمكان تشويه مدخلات الحواس الأخرى ، وتغيير المزاج والتفكير ، كما يضطرب إداراك الشخص للزمان وللمكان وللاته . ومن أمثلة المهلوسات القنب الهندى ( أو الحشيش) وعقار الـ LSD والمسكالين Mescaline وتستمد من نباتات ومواد طبيعية أو مواد مخلقة كيميائيا قاما .

ويختلف أثر المادة المهلوسة وما يترتب عليعها من خبرة ذاتية من شخص لآخر، بحيث يتراوح بين النشوة Buphoria والرعب. وربما يشعر الشخص أثناء

<sup>\*</sup> تميزا لها عن المهدئات الكبرى Major tranqulizers التي تستخدم في علاج حالات المرض العقلي والحالات شديدة الهياج والقانق العصابي .

التعرض لخبرة الهلوسة بخبرات نفسية وأرجاع انفعائية مختلفة . وتتحدد استجابة الشخص للعقار المهلوس على أساس حجم الجرعة والجاهد نحو العقار وخبراته السابقة وترقعاته ، والسياق الاجتماعى الذى يتعاطى فيه وشخصيته . بالإضافة إلى الخصائص الفارماكولوجية للعقار ، ومع ذلك فإنه من الصعب التنبؤ باستجابات شخص معين خلال تعرضه لخبرة تناول مادة أو عقار مهلوس . فالشخص المعتاد على التعاطى الذى يوجد لديه اتجاه إيجابى نحو المادة المهلوسة ، ويا يتعرض لخبرة شديدة الكدر غير متوقعة . وهذا العوامل تجعل تعميم الخبرات المهلوسة أصعب مند في أية مادة أخرى ، فضلاً عن آثارها الضارة بوظائف الجهاز العصبى المركزى وبنائه .

#### - السكنات Sedatives -

وتتضمن هذه الفئة مواد مختلفة طبيعية ومخلقة . ومن أهم هذه المواد مشتقات الأفيون الطبية المستخلصة من خام الأفيون . ومن بين ٢٠ مكونا من مكونات الأفيون يعد المورفين أقرى هذه المكونات إذ يشتمل على نسبة تتراوح بين ١٠ . و ١٥ ٪ من خلاصة الأفيون ، ويليه الكودايين الذي يحتوى على نسبة تترواح بين ١١ ، و ٢ ٪ من خلاصة الأفيون . أما الهيروين فهو من أقرى وأضر المشتقات شبه الكيمياوية للمورفين .

ويتم استخدام بعض مشتقات الأفيون وبخاصة المورفين فى الأدوية وفى التخدير الجراحى . إلا أن تعاطيه يحدث نوعاً من الاعتماد النفسى والجسمى الشديد . إذ يترتب على التوقف عن تعاطيه أعراض انسحابية جسيمة ، كما ينشأ عن تكرار التعاطى نوع من التحمل يتمثل فى ضرورة زيادة الجرعة للحصول على نفس الأثر النفسى والجسمى .

#### (٤) تعاطى الكحوليات :

على الرغم من أن الخمور تعد أحد أشكال المخدرات التي تؤثر على الجهاز

العصبى المركزى تأثيراً شديد الوطأة ، فإن العديد من الحكومات لا تعيرها حتى الآن الاهتمام الكافى ، منذ أن سلكت سبيل إباحة شربها ، وعدم تجريم القوانين الوضعية لشاربيها أومعتادى تعاطيها مثل تعاطي المخدرات الأخرى مادامرا لا يخرجون على القانون ، سواء بالمشاغبة والعدوان أو بقيادة السيارات وهم فى حالة سكر . فالخمور تتداول فى معظم بلدان العالم وتباع فى المحال كأى سلعة من السلع ، حتى فى بعض الدول الإسلامية .

ومع أن الأفراد بختلفون في تحملهم للكحول ، وفي ترتيب ظهور علامات السكر ، حيث تظهر لدى البعض في البداية العلامات الجسمية ( مثل تداخل النطق بالأصوات والحروف وعدم التآزر الحركى ) ، بينما يظهر لدى آخرين في البداية تغيرات عقلية حتى يصبح السكر شديداً. ففي البداية تحدث ، بوجه عام ، إزالة الآثار الكافة للمراكز العليا للمخ ، وخفض الكفاءة النفسية ، ونقص في التحكم في العضلات والانتباه ، وتبلد الإدراك الحسى وبطء في التفكير ، وضعف في تذكر الأحداث البعيدة . وتختفي أنواع الكف وضبط النفس والتحفظ في الكلام عا يظهر في موجات من الانفعال البدائي المتمثل في المرح الصاخب والشعور بطيب الصحية . وربا تمثل هذا الانفعال حزن على النفس وإشفاق عليها يصحيه بكاء وتشبث بمعونة الآخرين . وفي هذه الحالة يصدر الأداء سهلاً دون نظرة نقدية في ظل مجال ضيق للنشاط العقلي لا يتضمن إلا الوعي بالحاضر . هذا مع ثقة خادعة م بالنفس واختفاء الشعور بالتعب ، وعدم المسؤولية العقلية والخلقية عا يسهم في إحداث مزاج يتسم بالسرور والرضى . ويؤدى الهبوط إلى مستوى أدنى من القيم بالأشخاص إلى إتيان أدنى التصرفات الشائعة المشتركة غير المتمايزة .وحيث يتساوى كل شيء وتسهل الصحبة . وفي هذه المرحلة رعا تظهر على السطح بعض السمات المُحتفية المكونة للشخصية ، على أن ما يظهر لا يدل غالبًا دلالة حقيقية على الشخصية ، وقلما يمثل جانبها الحسن .

وفي المرحلة الأولى للسكر يسهم كل من شعور القرد بإحساس خادع بالدفء الناتج عن اتساع الأرعية الشعرية للجلد ، وعدم الإحساس بالألم الجسمى ، وسهولة الحركة ، وفي إعطائه شعوراً بالتغرق والقرة . وهذا الشعور له أهميته في قهم تكوين العادة والاعتماد الكحولى ، أما كون الشرب يؤدى إلى سكر يستمر فترة طويلة ، أو يؤدى إلى أعراض تخدير عميق ( مثل المشية المرتبكة والنطق المتداخل ، وعدم القدرة على تنسيق الحركات العضلية الإرادية والارتعاش والدوار والقيء وفقدان الشعور ... إلخ ) إنما يعشمد أساسًا على درجة تركيز جرعات الكحول وسرعة تعاطيها واحدة تلو الأخرى ، هذا مع افتراض وجود الفروق الفردية بن الأفراد .

ونظراً لهذه الآثار السلبية التى تترتب على اعتماد الأفراد على الكحوليات ، فضلاً عما تتكده كل المجتمعات الغربية اليوم من تكاليف باهظة نتيجة للمشكلات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ، فقد جاء تحريم الإسلام المبكر لجرية الاعتماد على الخمور في قوله تعالى :

إقا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ،
 ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ﴾. ( سررة المائدة : الأبة ١٩)

ولهذا فإن الاعتماد على الكحوليات فى المجتمعات الإسلامية يختلف تماما عن مثيلة فى المجتمعات الغربية وغير الإسلامية من حيث درجة انتشارها واستفحال ضررها ، هذا على الرغم من عدم تجريم القوانين الوضعية فى بعض الدول الإسلامية لتعاطى الخمور كما سبق أن أشرنا .

# ثانيا الجرائم الجنسية :

هناك تعريفات عديدة لمفهوم الجريمة الجنسية يأخذ معظمها بالمعنى القانوتى ، منها أنه أي سلوك جنسى يجرمه التشريع القائم ويعاقب عليه ، أو هي أي قعل أو سلوك يرتكب ضد أخلاق الجنس فى مجتمع معين ويعاقب عليه القانون القائم. لذلك فإننا نتوقع وجود فروق حضارية وثقافية واضحة بين المجتمعات فيما يجرمه التشريم من أشكال السلوك الجنسى سوف نشير إلى بعضها فى سياق تال.

ويمكن تصنيف الجرائم الجنسية إلى فنتين أساسيتين هما جرائم الجنسية الفهرية وجرائم الجنسية المثلية . وفيما يلى نعرض للجرائم التى تشتمل عليها كل فئة ، مع الإشارة إلى مكان بعضها الذى ورد فى القانون المصرى رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ م :

## (١) جرائم الجنسية الغيرية :

وهى أى سلوك جنسى يجرمه التشريع القائم فى المجتمع ويعاقب عليه ، ويكون السلوك الإجرامى موجهًا إلى الأشخاص من الجنس الآخر ، سواء كانوا رجالاً أم نساء ومن هذه الجرائم ما يلى :-

## (أ) البغاء Prostitution :

يعرف قانون بعض الدول العربية البغاء بأنه « إباحة المرأة نفسها لارتكاب الفحشاء مع الناس بدون تميير نظير أجر تحصل عليه » . ويعرفه القانون الفرنسى بأنه « أية امرأة تقبل بصور اعتيادية أن تكون علاقات جنسية مع عدد غير محدود من الرجال نظير أجر » .

وعلى الرغم من أن نصوص القرانين المصرية لم تتعرض لتعريف البغاء ، فإن مفهوم النصوص القانونية القائمة الخاصة بالبغاء ينطوى على بعض الملامح المميزة التى تتفق عليها تشريعات الدول التى تجرم البغاء وهى :-

- الاعتباد على ارتكاب الفحشاء ، على أن مفهوم الفحشاء من الاتساع بحيث يشمل كل أنواع الفسق .
  - أن يكون ارتكاب الفحشاء مع الناس بدون تمييز .
- عدم اشتراط أن يكون ارتكاب الفحشاء لقاء مال . وربيا يرجع ذلك إلى
   الرغبة في عدم التقيد بشرط يصعب إثباته ، مادام شرط « عدم التمييز » يتضمن

عادة قصد المنفعة المادية ، علما بأن هذا الشرط ينطوى أيضا على تمارسة البغاء . أو بعنى آخر : أن هناك تداخلاً واضحاً بين شرطى الاعتياد وعدم التمييز ، بحيث لا يكن فصل أحدهما عن الآخر .

## (ب) الاغتصاب Rape:

تعرف دائرة معارف السلوك الجنسى الاغتصاب بأنه « الاتصال الجنسى بامرأة ضد إرادتها بالقوة أو بأى شكل من أشكال التهديد » وتعرفه بعض القوانين العربية بأنه «مواقعة الأنفى بدون رضاها».

ويعتبر عدم الرضا متوافراً إذا استخدم الجانى أية وسيلة تسلب الضحية إرادتها وتفقدها القدرة على المقاومة مثل التهديد بالمسدس أو تهديد الجانى بقتل عزيز عليها مثل زوجها أو أبيها أو تهديدها بالتشهير بها إذا رفضت ، وذلك باستخدام الصور التى التقطها لها عارية مثلاً . ومعنى ذلك أنه لا يشترط أن يكون الاغتصاب باستخدام القوة البدنية ، بل استخدام التهديد المعنوى .

ويعرف القانون المصرى السابق الإشارة إليه الاغتصاب تعريفا شاملاً (المادة ٢٦٧) بأنه و مواقعة الأنثى بغير رضاها على أن تكون العملية الجنسية تامة» ، ويتضمن ذلك مواقعة أنثى دون السن القانونى برضاها ، إذ يعتبر ذلك اغتصابا لأنه لا يعتد بإرادتها . وتشمل المادة السابقة الشروع في الاغتصاب ، والذي يثبت من الواقع وظروف الدعرى وملابساتها حيث ثبوت أن العقل كان منصرفًا للمواقعة . ويشمل ذلك أيضا اغتصاب المحارم ، وذلك بأن يكون الجانى من أصل المجنى عليها ، ويقصد بهم من تناسلت عنهم تناسلاً حقيقيا لا اعتباريًا ، كذلك من لهم سلطة على المجنى عليها .

#### (جه ) الزنا Adultery :

ويقصد به الجماع أو العلاقة الجنسية غير الشرعية بين رجل وأمرأة يكون أحدهما متزوجًا ، أو بمعنى آخر وجود شريك يجامع الزوجة أو شريكة تجامع الزوج جماعا غير شرعى ( المادة ٢٧٣ - ٢٧٧ من القانون السابق ) . وعلى ذلك فإن معظم القوانين الرضعية قد فرقت بين أن يكون أحد طرفى الاتصال الجنسى متزوجًا ربين ألا يكون أحدهما متزوجًا . فالقانون الأمريكى والإنجليزى يطلق مفهوم الزنا ولا يكون أحدهما متازوجًا على الحالة الأولى فقط بينما يطلق مفهوم النحشاء على الحالة الثانية . وبالتالى تعاقب هذه القوانين على الزنا ولا تعاقب على الفحشاء . وبالطبع فإن هذه مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية وبالذات في الدول الإسلامية التى تحكمها القوانين الوضعية ، فالشريعة الإسلامية ( كسما سنرى في الباب الأخير ) قد وسعت معنى الزنا ليشمل أي اتصال جنسى بين الرجل والمرأة بصرف النظر عن كون أحدهما متزوجًا أم لا ، وإن كان العقاب يختلف في الحالين .

#### ( د ) هتك العرض :

وهو التعدى الفاحش المنافى للآداب الذى يقع على جسم أو عرض شخص آخر ، مثل إلقاء بنت على الأرض وفض بكارتها بالأصبع ، والإمساك بوضع العفة من رجل أو امرأة ، وقرص امرأة فى عجزها ، أو تمزيق لبأس الفلام من الخلف ولو لم تحدث ملامسته ، وتطويق كتفى امرأة وضمها إليه لملامسة موضع العفة منها ... إلخ . ويمكن أن يحدث هتك العرض مقترنا بالقوة أو التهديد ( المادة ٢٦٨ ) أو دون الاقتران بهما ( المادة ٢٦٨ ) . وتشمل هذه المادة كذلك التحريض على الفسق بالإشارة أو الفعل فى طريق عام أو مكان مطروق .

# (هـ ) الفعل الفاضع :

وهو نوعان: علنى ( المادة ٢٧٨ ) ، وهو فعل مادى يخدش فى المر حياء العين أو الأذن ويتضمن جرح الشعور العام لحياء شخص معين ، واشتراط توافر العلانية مثل الأفعال والإشارات العلنية التى تقع من الجانى على نفسه ( كممارسة العادة السرية أمام جمهور ) ، أو على جسم الغير فتخدش حياء المشاهدين . والنوع الثانى هو الفعل الفاضح غير العلنى ( المادة ٢٧٩ ) ، وهو فعل مادى

مغل بالحيناء ينع على أمرأة في غير علائية ويندون رضاها مع توافر القنصد. الجنائر. .

#### ( و ) انتهاف حرمة الآداب :

ويقصد بها ( المادة ١٧٨ ) صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو أمارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة المنافية للآداب .وذلك بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق .

## ( ز ) الإخلال بحياء أنثى :

ويرجع فى تحديد الأفعال والألسفاط التى تقوم عليها الجريمة إلى العرف والبيئة ، مع اشتراط وقوع الفعل فى مكان عام أو مطروق ( المادة ٣٠٧ مكرر ) . (٢) جرائه الجنسية المثلية :

وهى سلوك جنسى يجرمه التشريع القائم فى المجتمع ويعاقب عليه ، ويكون السلوك الإجرامى موجهاً إلى الأشخاص الذين ينتسمون إلى نفس الجنسس ، سواء كانسوا رجسالاً أم نساءً . وهذه الفشة من الجسرائم نوعسسان : الأول هسو اللواط Sodomy ويطسلق علسى العلاقسات الجنسية بين الذكور ، والنسوع الثانى : السحاق Lesbianism ويطلق على العلاقات الجنسية بين الإناث .

ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قبال و لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل إلى الرجل إلى عورة المرأة ، ولا يضضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تضضى المرأة إلى المرأة في الشوب الواحد ( رواه أحسد وأبوداود والترمذي) .

ونخلص مما سبق إلى أن هناك قصوراً واضحًا فى جوانب عديدة من القوانين الرضعية على وجه العموم والقانون المصرى على وجه الحصوص ، مما يتطلب إعادة النظر فى معظم هذه القوانين . وذلك حتى يمكن ردع العديد من الإنحرافات و الجرائم الجنسية التى تفشت وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية . ولنا أن نأخذ

مثالين لهذا القصور البين في تلك القوانين (\*) . الأول أن المواقعة الجنسية غير المشروعة في حالات اللواط والسحاق ومواقعة الحيران ومواقعة المحارم كلها ليس لها عقاب في القانون ، ومثلها الأفعال الشاذة التي تقع من رجل أو امرأة على نفس أي منهما أو على الفير إذ أن القانون يساوى بين هذه الأفعال الجنسية الشاذة وبين مثيلتها الطبيعية مادامت تحدث بالرضا المتبادل بين الطرفين وفي غير علائية ، ما عدا ( المادة ١٦٠ ) عقوبات التي تعاقب بالحيس على انتهاك حرمه التبور أو المرتى ، وحتى عقوبة هذه الماد لا تناسب حجم الجرم بأي حال من الأحوال .

والمثال الثانى أن الزنا الذى يتمثل فى جرعة المخادنة وهى اتخاذ الرجل خليلة ، أى معاشرة الرجل للمرأة معاشرة الأزواج دون عقد شرعى يعاقب عليها القانون الأمريكى ولا يعاقب عنها القوانون المصرى. وهذه سقطة خطيرة فى هذا القانون القاصر هذا فضلاً عن أن القانون الأمريكى يعاقب كذلك على كافة الجرائم غير المشروعة التي أشرنا إليها فى المثال الأول .

# ثالثا : جرائم العنف ( <sup>44 )</sup> :

وهى الجرائم التى يستخدم قيها كافة أشكال العدوان والعنف والإيذاء من أجل تحقيق أهدافها . فيما يلي نعرض لبعض جرائم العنف :

## : Murder and Homicide النتل والإيذاء

تشكل جرائم القتل والإيلاء النمط الشائع لفالبية الجرائم التى ترتكب ضد الأشخاص كما هو معروف فى المصطلع القانونى . والواقع أن بواعث القتل أو الإيلاء كثيرة ومتعددة لا حصرلها فرعا يقتل الفرد دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الملك أو دفاعًا عن الشرف . رعا يقتل بعمد مع سبق الإصرار ، أو قد يقتل خطأ أو

<sup>\*</sup> لم نتعرض لعقوبات هذه الجرائم في القانون الرضمي المصرى حتى لا تخرج عن هدف المجلد الحالى ، وبالذات إذا حددنا الدلالات الفقدية في هذا الجانب .

بعد يصنف العديد من الباحثين جواتم الاغتصاب Rape في أغلب الأحيان في أطار جوائم العنف ،
 ولكننا صنفناها في إطار الجرائم الجنسية أو الأخلاقية تشيا مع القانون الجنائي المصري .

بإهمال وربه يسنل استعمالاً عن أو تنفيذاً لواجب . وقد تكفل القانون الجنائى بوضع الأركان المادبة والمعنوية لتحديد كل نوع من جرائم القتل أو الإيذاء . ولذلك فقد يكون الإيذاء ضرباً يفضى إلى الموت ، وربا يكون شديداً يؤدى إلى عاهة مستدية ، كما قد يكون خفيفا بسيطا وربا يصبح الإيذاء شروعاً في القتل ، وقد يصبح جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة أخف من عقوبج الجناية .

## (٢) السرئة بالإكراء Robbery:

ويقصد بها أخذ أى شئ ذى قبمة من السيارة أو فى حيادة أحد أو مع شخص أو مجموعة من الأشخاص بالقوة ، أو بالتهديد باستخدام القوة ، أو العنف، أو وضع الضحية فى موقف خوف . والسرقة بالإكراه إحدى جرائم العنف لأنها تنظرى على استخدام القوة للحصول على النقرد أو البضائع .

وتعد السرقة بالإكراه إحدى جرائم الشارع Street crime لأنها نادراً ماتحدث في المنازل. فهي تحدث غالبا في الأماكن العامة مثل مواقف السيارات والشوارع، والحدائق العامة. ففي أحد المسوح Survey في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن 70٪ من جرائم الاغتصاب تحدث في المنزل مقابل ١٤٪ من جرائم السرقة بالإكراه. فحدث في المنزل مقابل ١٤٪ من الشوارع ومواقف السيارات.

وقد أثرت هذه الطبيعة العامة للسرقة بالإكراه تإثيرا كبيراً في سلوك الأشخاص . فمعظم الأشخاص سكان المدن الكبيرة يعانون من حالات عائلة لجرائم العنف مثل السرقة بالإكراه وهو ما أدى بالعديد منهمم إلى النزوح من هذه المدن الكبيرة إلى المجمعات شبه الحضرية Sub-urban

#### : Hate crimes جراثم الكراهية

ينظر الآن إلى جرائم الكراهية أو جرائم التحيز على أنها فئة جديدة من الجرائم الشخصية العنيفة . فهى عبارة عن أفعال عنيفة توجد نحو شخص معين أو

أعضاء جماعة ما . وذلك لأن هؤلاء الضحايايشتركون فى بعض الخصائص العنصرية أو العرقية أو الدينية أو خصائص النوع Gender والتى تجعلهم موضع قبير من قبل جماعة الأغلبية . ويمكن أن تشمل جرائم الكراهية انتهاك قدسية دور العبادة أو المقابر ، والمضايقات المستمرة لأسر جماعات الأقلية السرداء التى بدأت تتحرك للسكن بجوار الأغلبية البيضاء فى الولايات المتحدة الأمريكية ، والدافع العنصرى هو الذى يؤدى للإقدام على جرية قتل لأحد الأفراد ، والتى تصل أحيانا إلى قيام أحد الأفراد بقتل مجموعة من أعضاء جماعة عرقية أو عنصرية . وتصل هذا الجرائم الآن إلى درجة قصوى من العنف تتمثل فيما يحدث الآن فى كثير من بلذان العالم من صراع عرقى تهدف فيه كل جماعة عرقية أو عنصرية إلى إبادة أو إلذاء أو عنصرية إلى إبادة أو الإناء أعضاء الجماعة الأخرى . ولا يوجد دافع يقف خلف هذه الجرائم بسترياتها ودرجاتها المختلفة غير الكراهية التى قدل جوهر أو روح التعصب Prejudice .

# رابعاً : الجرائم الاقتصادية :

وسوف نعرض هنا لنوعين مختلفين من أنواع الجرائم الاقتصادية التى يمثل هدفها الأولى الكسب المادى ، على الرغم من إمكان وجود أهداف أخرى غير اقتصادية . النوع الأول هو السطو على المنازل والنوع الثاني هو الجرائم المنظمة، وذلك على النحو التالى :-

#### ( ۱ ) السطر على المنازل Burglary :

يعرف السطو على المنازل بأنه الهجوم على أحد المنازل التى يسكنها أناس أخرون ودخولها فى وقت متأخر من الليل بنية ارتكاب جرية بداخلها، ويعتبر السطو على المنازل جرية خطيرة أكثر من كونها جرية سرقة لأنه ينطوى غالبا على دخول منزل شخص آخر، وهو موقف يكون التهديد فيه بالضرر لقاطنية واردا وكبيراً. وحتى لو كان لا يرجد أحد أثناء السرقة بالمنزل، فإن احتمال الأذى للعائلة قائم عند إلمارخ الشرطة بالجرية، لأن القانون يعتبر السطو على المنازل جناية Felorey.

والسطو على المنازل يشبه السرقة بالإكراء في أنه هجوم أو اعتداء موجه ضد شخص معين (خصوصية المنزل) وضد الملكية. ويرتكب القائمون بالسطو على المنازل حوالي ٢٠٪ من كل جرائم الاغتصاب على وجه العموم ، وجرائم السرقة بالإكراء التي تحدث في المنزل ، وحوالي ٣٣٪ من كل جرائم الاغتصاب التي تحدث في المنزل . وفي حوالي ٨٥٪ من حالات السطو على المنازل لا يكون أحد في المنزل أثناء ارتكاب الجرية . وحينما يكون أحد موجوداً بالمنزل يكون من المتوقع أن ترتكب إحدى جرائم العنف الشخصى في حوالي ٣٠٪ من الحالات . وتمثل حالات . السطو على المنازل ٧٥٪ بن الحالات .

## : Organized crimes الجرائم المنظمة ( ٢ )

وهى أحد أنواع الجرائم الاقتصادية التى تقوم على تكوين مشروع إجرامى لمساعات من الأشخاص لتحقيق هدف طويل المدى هو الحصول على كسب اقتصادى من خلال الطرق والأساليب غير المشروعة Illegitimate. ويقوم نظام المشروع الذى يتم تكوينه بإمداد المستهلكين بصورة مستمرة بالبضائع والسلع والحدمات المحرمة أو التي يجرمها القانون الجنائي، ويقيمون لها سوقا متسمكاملاً وجاهزاً للدعارة أو البغاء، والأفلام والصور المنافية للأداب العامة، والقمار Gambling والمخدرات .. إلخ . ويشبه نسق أو نظام الجرائم المنظمة المشاريع التجارية المشروعة التي تتوزع فيها الأدوار بصورة منظمة بقيادة مدير تنفيذي طموح له معاونون ، ومعاسين ، ومع أقسام أخري عامة وشاملة ذات كفاءة واضحة في الاستقبال والشكاري وغيرها

وعلى الرغم من أن الوصف الدقيق الحصائص الجرائم المنظمة يبدو صعبا فإن هناك بعض السمات العامة التي تميزها منها ما يلى :-

(أ) الجراثم المنظمة عبارة عن نشاط تآمرى Conspirational ، يتسم بالتآزر والتنسيق بين عدد كبير من الأشخاص في التخطيط للجراثم ، وتنفيذ مختلف أشكال الأنعال غير المشروعة ، أو متابعة وملاحظة الأهداف المشروعة من خلال الأساليب غير القانونية مثل التهديد من أجل المصول على نصيب الأسد في بعض المشروعات التجارية . إن تنظيمات الجرائم المنظمة يكون في العادة عبارة عن بناء هرمى توزع فيه المسؤلية على أعضائه بناء على مكانتهم بصورة محددة ، كما يكون هناك التزام مستسر من هؤلاء الأعضاء الأساسيين ، بالإضافة إلى إمكان اللجوء إلى بعض الأفراد الآخرين ذوى المهارات الخاصة من خارج التنظيم متى اقتضت الضرورة ذلك .

- (ب) تهدف الجرائم المنظمة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية فى المقام الأول . هذا على الرغم من أن تحقيق المكانة والقوة ربا قشل أيضا عوامل دافعة . فالكسب الاقتصادى ينحقق من خلال استمرار احتكار البضائع والخدمات غير المشروعة ، با فى ذلك المخدرات والقمار والبغاء والأفلام والصور الفاضحة . . إلخ .
- (ج.) لا تقتصر غشطة الجرائم المنظمة على تقديم الخدمات المحظورة قانونًا ، ولكنها تشمل بعض الأنشطة الدقيقة والمهمة مثل الاستيلاء على أراضى الغير بالنصب والاحتيال ، والزج بالنقود المزيفة في بعض الأعمال المشروعة .
- (د) تستخدم في الجرائم المنظمة طرق وأساليب ضارية مثل التهديد والتخويف والعنف والرشوة والإفساد، وذلك من أجل إرضاء جشعها لبلوغ أهدافها والحفاظ على مكاسبها.
- (ه.) تتسم الجماعات المتآمرة في الجرائم المنظمة بالسرعة والفاعلية في التحكم في أعضائها وضبطهم تحت سيطرتها، وكذلك مع تابعيها و ضحاياها. فكل عضو من أعضاء التنظيم يعى جيداً أن أي انحراف عن القواعد التي يقرها التنظيم سوف يعرضه لاستجابة فورية مباشرة من الأعضاء

الآخرين . وهذه الاستجابة تتراوح بين تقليص المكانة والمسؤولية إلى الحكم بالإعدام .

(و) لا تشمل الجرائم المنظمة استخدام الإرهاب من أجل التغيير السباس. فعلى الرغم من أن الأفعال العنيفة قتل طرقا رئيسية للجرائم المنظمة ، غيد أن استخدام العنف لا يعنى أن الجماعة الإجرامية جزء من تحالف المجرمين المنظمين . Organized criminals

#### مراجع الباب الثالث

#### أولاً : المراجع العربية :

- أحمد السميد ، دراسة لبعض متغيرات الشخصية للمجرمين العائدين للسجون في الملكة العربية السعودية ، الرياض . رسالة دكتوراه مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسسالامية بالرياض ، ١٤١٢هـ (غير منشورة ) .
- ٢ أسامة أبو سريع ، تعاطى الخدرات ، فى : زين العابدين درويش وآخرين (محرر ) ، علم النفس الاجتماعى ، القاهرة : مطابع زمزم ، ١٩٩٣ م .
- حسن الساعاتي ( محرر ) ، البقاء في القاهرة ، مسع اجتماعي ودراسة إكليتيكية . القساهرة:
   منشسورات المركز القسومي للسبحوث الاجتسماعية ، ١٩٦١ م .
- ع اسامية الساعاتي ، الجرية والمجتمع : يعوث في علم الاجتماع الجنائي ، يبروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٣ م .
  - ٥ صالح مصطفى ، الجرائم الخلقية ، القاهرة : دار المعارف ١٩٦٢ م .
- حبد الخليم محمود السيد ، الدواقع والآثار النفسية لتعاطئ المسكرات والاعتماد علــــيها ،
   الجلة الاجماعية القومية ، ۱۹۷۲ ، العدد ٣، البياد ٩ .
- عبد الرحمن العيسرى ، سيكولوجية الجرقة والانحراف ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ( يدون تاريخ ) .
- م عيد الله الوليمى ، جرأتم السرقة فى مدينة الرياض، الرياض : مركز أيحاث مكافحة الجرية،
   ١٩٩٣م .
- عبد المجيد متصور ، السلوك الإجرامي والتفسير الإسلامي، الجزء الأول ، الرياض : سلسلة كتب مركز أيحاث الجرعة ، الكتاب السادس ، ١٩٨٩ م.
- ١٠ عبد الجيد منصور ، السلوك الإجرامى ، الهاهات تصفيف وتوصيف السلوك الإجرامى ،
   الرياض: سلسسلة كتب مركز أبحسسات مكافحة الجرية (قيد النشر) .
- ١١ = عنان الدورى ، أسياب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامى ، الرياض : دار ذات السسلاسل ،
   ١٩٧٦م .

- ١٧ بهنة المستشارين العلميين ، التقرير التعهيدي باقتراح إستراتيجية قرمية متكاملة الكسافحة المفسدرات رمعانجة مشكلات التعاطى والإدمان ، ١٩٩١ م .
  - ١٣ مأمون سلامة ، أصول علم الإجرام والعقاب ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٧٥ .
- ١٤ محيد عارف ، الجوية فى المجتمع : نقد متهجى لتلسين السلواف الإجرامى ، القاهرة : مكتبة الأعلى المصرية ، ١٩٩٠ م .
- ٥١ محمد عارف فهمى ، الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون ، انقاهرة : مكتبة الأنجلر المسرية ،
   ١٩٧٩ م .
- ٧٧ محمد نجيب الصبوة ، المخدرات الطبيعية ، في : مصطفى سويف وآخرين (محرر ) ، تعاطى المراد المؤاد المؤاد
- ٨١ مركز أبداث مكافحة الجرية ، المفدرات والعقاقير المخدرة ، الرياض : سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، الكتاب الرابع ١٤٠٥هـ .
  - ١٩ مصطفى تركى ( محرر ) ، دراسات في علم النفس والجريَّة ، الكريت : دار القلم ، ١٩٨٦ م .
- ٢٠ مصطنى سويف ، الطريق الآخر لمراجهة مشكلة المقدرات غفض الطلب ، القاهرة : منشورات المركز التومى للبحرث الاجتماعية والجنائية ، ١٩٩٠ م.
- ٢١ مصطنى سويف وآخرون ، تعاطى المواد المؤترة في الأعصاب لدى طلاب المدارس الثانوية العامة هدينة القاهرة الكبيري عام ١٩٨٦ ، القاهرة : متشورات المركز القرمى للبحوث الاجتساعية والجنائية ، ١٩٩١ م .
  - ٢٢ نبيل السمالوطي ، الدراسة العلمية للسوك الإجرامي ، جدة : دار الشروق ، ١٩٨٣م .
    - ثانيا: المراجع الأجنبية:
- 23 Clinard, M. & Quinney, R., Criminal behavior: A typology, New york,: 1967.
- 24 Cox, T., Jacobs, M., Leblance, A., and Marshman, J., Dreg and drug abuse, A reference text, Tornto: Addiction Research Foundation, 1983.
- 25 Heidensohn, F., Crime and society, London: Macmillan Education LT D, 1989.

- 26 Masters, R. & Roberson , C., Iuside criminology , New jersey : prentice Hall . Englewood Cliffs , 1990 .
- 27 Shely, J., Americans crime problem: An introduction to criminology: Belmont A: Wadsworth, 1985.
- 28 Siegel, L., Criminology, New York: west publishing company, 1992.
- 29 Stephenson, G., The psychology of criminal justice, Oxford : Blackwell publishers 1992.
- 30 Thio, A., Deviant behavor, New york: Harpdr & Row publishers, 1988.
- 31 Weiner, I., Hendbook of forensic psychology, New York, John Wiley & Sons, 1987.
- 32 Wrighton, L., The psychology and the legal system, California: Brooks / cole Publishing company, 1991.

الباب الرابع بعض اشكال الأنحراف

#### مقدمة :

نعرض فى هذا الباب لشكلين مهمين من أشكال الانحراف حطبا باهتمام واسع النطاق سواء من الناحية النظرية أو الإمبيريقية Empirical، وتجمع حرلهما تراث كبير، ورغم ذلك هناك العديد من الجوانب الخلافية الخاصة بهما سوف نتعرض لبعضها فى سباق الحديث عن كل شكل . والشكل الأول الذى سنتناوله هر جنوح الأحداث . أما الشكل الثانى فهو الشخصية المضادة للمجتمع ، أو ما كان يطلق عليه من قبل الشخصية السبكوباتية . وتتبدى أهمية تناول جنوح الأحداث فى أن هذه الفئة من الشباب الصغير إذا لم تلق الاهتمام والرعاية الكافية على كل المستويات سوف يصيرون فى المستقبل مجرمين محترفين يمثلون خطراً داهما على المجتمع . هذا بينما غيثل أصحاب الشخصية المضادة للمجتمع خطراً من نوع آخر انظراً لاتسام أصحابها ببعض السمات السلبية التى تساعد على ارتكاب مختلف أشكال السلوك الانحرافي أو الإجرامي . وقد خصصصنا الفصل الأول من هذا ألباب لجنوح الأحداث ، وخصصنا الفصل الثانى للشخصية المضادة للمجتمع.

# الفصل الأول جنوح الأحداث

# محتويات الفصل

ىقدىة :

أولاً ؛ تعريف الحدث .

ثانياً : تعريف جنوح الأحداث .

ثالثاً : تعريف الحدث الجانع .

رابعاً : أهمية مشكلة جنوح الأحداث .

خامساً ؛ أنواع الأحداث .

سادساً : العرامل التي يمكن أن تؤدى إلى جنوح الأحداث .

سايعاً : إمكان وقاية الأحداث من الجنوح .

ثامناً: الرعاية العلاجية للأحداث الجانحين .

تاسعاً : الوقاية من العود إلى الجنوع .

## جنوح الأحداث

## أولاً ؛ تعريف الحدث :

## ( ١ ) التعريف القانوني :

يقضى التعريف القانوني للحدث بأنه و الصغير الذي أتم السن التي حددها القانون للتمييز ، ولم يتجاوز السن التي حددها ليلوغ الرشد » .

وتختلف تشريعات الدول فى تعريفها للحدث تبعًا الاختلافها فى تحديد سن التمييز وسن بلوغ الرشد . ويرجع الاختلاف فى تحديد القوانين لسن الحدث غالبا إلى عوامل طبيعية واجتماعية وثقافية . ولعل أبرز هذه العوامل هو مدى الاختلاف فى درجة النمو الجسمى وحدوث البلوغ على وجه التحديد ، وذلك بين قطر وآخر تبعا لطروف البيئة الطبيعية وبخاصة البيئة المناخية .

ومن هذه التشريعات ما تعرف الحدث بأنه و من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ، ذكراً كان أم أنثى » ، كالتشريعات الثافذة فى معظم الدول العربية، وترفع بعض التشريعات الحد الأدنى لسن الحدث إلى ثمانى سنرات كالقانون الإنجليزى ، وإلى تسع سنوات كالقانون الأردنى، كذلك توجد تشريعات تخفض الحد الأقصى لسن الحدت إلى ست عشرة سنة كالقانون الهندى والباكستانى والسيلاتى ، ومنها ما ترفع الحد الأقصى لسن الحدث إلى إحدى وعشرين سنة كالقانون السويدى والشيلى.

## (٢) التعريف العلمي :

الحدث في معناه النفسى والاجتماعي هو والصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه النفسى والاجتماعي والانفعالي والجسمي ، وحتى تتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التأم للأشياء والمواقف والظروف التي تحيط به، أي معرفة الإنسان لطبيعة وصفة عمله ، والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يعيط يه من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي اللي يعيشه».

## ثانيا : تعريف جنوح الأحداث :

ليس هناك تعريف واحد مشفق عليه لجنوح الأحداث . فرعا يختلف معنى الجنوح من باحث إلى باحث في البلد الواحد ، وقعد يؤول هذا التعريف تأويلاً مختلفا. أو ربما لا يوجد مثل هذا التعريف على الإطلاق. وتعتمد هذه الاختلافات كلها على اختلاف المكان، كما أن السلوك الذي لا يدرج تحت اسم السلوك الجانج في بعض البلاد ، ربا يصنف على أنه سلوك جانح في بعض البلاد الأخرى، إذ تفرق بلاد معينة في الشرق الأوسدا، على سبيل المثال ، بين الأحداث الجانجان والأحداث المشردين . هذا بينما يمكن أن يطلق مفهوم جانع في بلاد أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على كثير من جوانب السلوك التي تصنف تحت مفهرم مشرد . ومن ناحية أخرى ربا تتضمن الصياغة القانونية للجنوح في بلاد معينة ليعض الأفعال التي لا تعتبر في بلاد أخرى، خاصة حين تقصر تلك البلاد مصطلح « جنوح الأحداث » على الأفعال التي تعد جريمة إذا ارتكبها الشخص البالغ . كما أن هناك عاملاً آخر يؤثر في حجم جنوح الأحداث ، وهو المدى الذي يشمله لفظ «حدث جانح » ، وذلك لأن السن الخاصة بتحديد الأحداث الجانحين متفاوتة إلى حد بعيد لا بين مختلف البلاد فحسب ، بل تختلف كذلك في نطأق البلد الواحد ، وهو ما أشرنا إليه مسبقا عند تعريف الحدث الجانح .

ورغم أنه من الممكن تفسير الاختلافات السابقة في تعريف جنوع الأحداث يتباين العوامل الأساسية في كل بلد ، فإن هذا التمايز يُعبر على الدوام وفي كثير من الحالات عن عدم وجود مفهوم واضع لجنوع الأحداث ، حتى في نطاق الحدود القومية لذلك يمكن تحديد ثلاثة انجاهات نظرية في تعريف جنوع الأحداث هي :-

الاتجاه الأول : عيل أصحابه إلى استخدام مفهوم الجنوح بصورة محددة لوصف أية انتهاكات للقانون يقوم بها الأحداث ، أو كل ما يكن اعتباره جرعة في إطار القانون الجنائي للبلد المين ، ويعاقب عليها الراشدون .

والانجاه الثانى: يميل إلى تفسير الجنوح تفسيراً واسعًا بحيث بشسل كامه أشكال السلوك الإجرامى من ناحية، وكذلك بعض أشكال السلوك المتحرف الأخرى والتي لا تصنف كسلوك إجرامى فى إطار القانون الجنائى للبلد مشل التسمرد وانعصيان والموق والعناد ونقص الاحترام والتدخين.... إلخ ..

أما الاتجاه الغالث ، فينظر أصحابه لمفهوم الجنوح نظرة أكثر اتساعاً من الاتجاه الثانى . فهم يرون أن مفهوم الجنوح لا يدخل فى إظاره الجوانب التى أقرها هذا الاتجاه فحسب ، بل يجب أن يشتمل كذلك على الأحداث الذين يحتاجون إلى رعاية وحماية بسبب الظروف السيئة التى يعيشونها كالإهمال واليتم وغير ذلك . وهى تذى الطروف التى لم يخلفها الأحداث أنفسهم . والتى لا يملكون إلا القدر التيلل من السيطرة عليها ، أو رعا لا يستطيعون التحكم فيها كلية .

وعلى ذلك يؤكد أصحاب هذا الاتجاه وجوب عدم التفريق بين الأحداث الجانعين ( بالمعنى الذى أقره الاتجاهان السابقان ) وغيرهم من الأحداث الذين تستدعى ظروفهم المعيشية اتخاذ تدابير لحمايتهم وتقويمهم .

وقد سبق أن رأينا في الفصل الأول عند تناولنا لبعض المفاهيم التي ترتبط بمفهوم الجرعة أننا أقرب إلى التعامل مع مفهوم الجنوح في ضوء الانجاه الأول الذي يذهب إلى انتهاكات القانون أو الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الأحداث ويعاقب عليها الراشدون في ضوء القانون الجنائي الفائم .

ثالثاً : تعربف الحدث الجانع :

يعرف الحدث الجانح ، بناء على ماسبق ، بأنه :

« الصغير الذي أتم السن التي حددها القانون للتمييز ، ولم يتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد ويقدم على ارتكاب فعل يعتبره القانون جرية كالسرقة أو القتل والإيذاء أو الاغتصاب أو أي فعل آخر يعقب عليه القانون لمساسه بسلامة المجتمع وأمنه ، مما يعتبر انحرافا حادا ، أو بعبارة أدق انحرافا جنائيا ».

ونظراً لأن هذا الحدث بكون غير أهل للمسؤولية الجنائية ، فإنه لا يجوز غريك الدعوى الجنائية ضده إذا اقترف أى شكل من أشكال السلوك الإجرامى . وعلة امتناع مسئولية الصغير هي انتفاء التمييز لديه لأن التمييز يتطلب توافر قدرة عقلية قادرة على تفسير المعسوسات وإدراك ما هية الأفعال وترقع آثارها . ولاتتوافر هذه القوى إلا إذا تحقق قدر من النضوج لمختلف مظاهر غو الأفراد بما في ذلك النضج العقلي الذي يمكن من أداء العمليات العقلية بكفاء قد وكذلك توافر قدر من الخبرة بالعالم الخارجي تعتمد عليه هذه العمليات. وعما لا شك فيه أن الحد الأدني للنضوج والخبرة ، يتطلب بلوغ عمر معين يعتبره القانون الحد الأدني لسن الحدث بحيث يكون من بلغه مسئولا عن أفعاله الجنائية ومن لم يبلغه غيرمسؤول .

فقد قال تعالى ﴿ رَادًا بِلَغَ الأَطْفَالُ مَنكُم الحَلْمُ فَلَيْسَتَأَذَنُوا كَمَا اسْتَأَدُنُ اللَّيْنِ مِن قَبِلُهِم ﴾ (سررة النبر: آية ٩٠).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يصحو وعن المجنون حتى يغيق » .

رابعا : أهمية مشكلة جنوح الأحداث :

تتضع أهمية مشكلة جنوح الأحداث وخطورتها من تعدد الأيعاد والجوانب المرتبطة بها ، ومن معرفة مختلف أشكال السلوك الجانح الذى يقوم به الجانحون وآثار ذلك على الجانح نفسه فى توافقه مع المجتمع ، وعلى مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والخلقية والقضائية فى المجتمع الذى يعيش فيه . لذلك سوف نعرض فى الجزء التالى لأهم الأبعاد التى تتجلى فيها أهمية هذه المشكلة .

# (١) البُعد التربوي :

يرتبط جنوح الأحداث ارتباطا وثيقا بعملية النمو وأساليب التنشئة الاجتماعية التي تعرض لها هؤلاء الأطفال في مراحل حياتهم الأولى . وإذا كنا نقول إن الطفولة هي صانعة المستقبل وإن طفل اليوم هو رجل الفد ، فإن عدم فهم هذه المرحلة سوف يؤدى إلى خلق أطفال غير أسوياء مضطربين تؤتى على أيديهم ألوان عديدة من السلوك المنحرف، كذلك إذا كان محروقًا أنه لا يكن أن تكلل جهودنا بالنجاح في أى عمل إذا اقتصرنا في التخطيط له على الاعتبارات المادية دون البشية. وذلك على أساس أن أطفالنا وشباينا في حاجة ماسة إلى من يساعدهم في تخطيط مستقبلهم ، وأن يكون هذا التخطيط ثانما على أسس علمية سليمة . وبالتالي لابد من المعرفة التامة بالطروف التي تتم فيها عملية التنشئة الاجتماعية وأهم الأساليب التي تستخدم ، وكيفية سير عملية النمو في مسارها السليم في مختلف مظاهرها حتى يمكن ترفير الطروف المناسبة لحلق طفولة سوية من شائها أن تحصن الأطفال من الانزلاق في الجنوح أو أي شكل من أشكال الانحراف.

## ( ٢ ) البعد النفسى والاجتماعى :

يمثل الجانحون خطراً كبيراً على أنفسهم وعلى حياتهم ، ذلك أنهم نتيجة الاتحرافهم وقيامهم بأشكال السلوك المضادة للمجتمع ، وما يصاحبه من عمليات مقاومة له من جانب المجتمع متمثلة في الإجراءات القانونية أو الشُّرطية أو الاجتماعية يتعرضون لمجموعة من العمليات النفسية الخطيرة التي تزيد من قلقهم واضطرابهم النفسي، ورعا تجعل منهم في النهاية شخصبات متحرفة تضع أقدامها على طريق الإجرام بمسالكه المختلفة . أو ربحا تخلق منهم شخصيات محبطة وحاقدة على هذا المجتمع لا تعرف سبيلاً إلى تحقيق أهدافها إلا بالعنف والعدوان أو الضغط . وبعد فترة ربحا يقعون فرسة للمرض النفسي أو العقلي .

كما أن هؤلاء المنحرفين يمثلون خطراً على حياة الأفراد الآخرين فى المجتمع من حيث إنهم عنصر قلق واضطراب يظهر كل حين شكلاً من أشكال السلوك المنحرف رعا يعرضون فيه حياة الآخرين للأخطار .وذلك حين يسعى كل منهم إلى البحث عن قريسة يقتنصها بسرقة أو نصب أو اغتصاب أو عارس سلوكا فاضحا مما يخالف القانون أو غير ذلك . ويترتب على ما سبق اضطراب علاقة الجانح بغيره من ينالس ، وعدم إمكان إقامة علاقات إنسانية سليمة معهم . ولذلك نجد أن الجانحين

فى أغلب الأحيان هائمون على وجرههم ، ونفوسهم يعتصرها الألم والحزن والشعور بالحرمان ، ويهابون الآخزين ، ويخشون التعامل معهم . وبالتالى لا يشعرون بتأثير الجماعة أو الارتباط بها أو الحاجة إليها . وهذا ما يزيد من عدوانهم تجاهها ، ورغيتهم فى الإضرار بها .

#### ( ٣ ) اليمد الاقتصادى :

ويتمثل هذا البعد في كافة الخسائر التي تعود على المجتمع من جراء فقده لهذه العناصر البشرية التي كان يمكن أن تساهم في عملية البناء أو التندية في المجتمع ، والتي تتطلب مساعدة واستغلال كل القوى والفئات العاملة . فالجانحون خسارة لأنفسهم وخسارة لمجتمعهم من حيث هم قوى عاملة . معطلة عن العمل والإنتاج ، ويعيش الكثير منهم عالة على ذويهم وعلى المجتمع، وهم إن أنتجوا يكون إنتاجهم تافها بشكل يصعب أن يتحقق من ورائه فائدة أو مكسب . بل أكثر من ذلك رعا يكونون في مستقبل حياتهم عامل هدم وإعاقة لعملية الإنتاج لأن الأسرب الذي يسود حياتهم يقرم غالبا إما على العدوان أو على الاستهتار واللاميالاة .

## (٤) البعد القضائي :

عثل الجانعون مشكلة قانونية قضائية في المجتمع . ويظهر ذلك في ازدياد عدد المخالفات أو القضايا التي يتعرضون لها نتيجة الاستغراق في ارتكاب مختلف أشكال السلوك المنحرف ، الأصر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات الشرطية والقضائية لمواجهة هذه المشكلة . ورغم أن هذا البعد له صبغة اجتماعية ، فضلاً عن طبيعته القانونية البحتة ، فقد أصبح له مكانة هامة في النظام القانوني لكثير من دول العالم في محاولة لمواجهة هذه المشكلة والحد من انتشار الجرائم التي يمكن أن يقترفها الجانحون . وهنا نشير إلى نقطة هامة مفادها أن جانبا كبيراً من خطورة المشكلة يكمن في حالات التشرد والتسول والإهمال وخطر الفساد الخُلقي التي يتعرض لها الأحداث أكثر من كونها في حالات الإجرام الفعلى ، وهي حالات

- Y1. -

لانظهر كثيراً في الإحصاءات الرسمية ، أو بعني أدق ربا لا يتعرض أصحابها لمساءلة قضائية مما يزيد تعقيد المشكلة .

## خامسا: أثواع الأحداث :

قسم التمانون المصرى الأحداث إلى فئتين: الأولى تشمل الأحداث المشردين ، بينما تشمل الثانية الأحداث الجانحين. وذلك على النحو النالي :-

#### (١) الأحداث المشردون:

حدد التشريع المصرى في المادة رقم ( ١ ) من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٤٩م الحدث المشرد بأنه الحدث الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، سواء كان ذكراً أم أنشى . وحدد صور التشرد على النحز التالى :-

- إذا وجد الحدث متسولاً ، ويعتبر من أعمال التسول عرض سلعة تافهة أوالقيام بأعمال بهلوانية .
  - إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات .
- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار ، أو خدمة من يقرمون بهذه الأعمال .
  - إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
- إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه إذا كان الولي متوفيًا أو غائبًا أو عديم الأهمية .
  - إذا لم يكن له إقامة مستقرة ، أو كان يبيت عادة في الطرقات .
- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن وكان أبواه متونين أو مسجونين أو غائبين ( الإحصاء القضائي السنوي ، ١٩٧٨ م ) .

## ( ٢) الأحداث الجانحون (١):

وهم الذين يرتكبون أفعالاً يعاقب عليها القانون الجنائي (قانون العقوبات)، \* يُسمى القانون المصرى هذه الفنة بالأحداث المتحرفين، ولكن تشيا مع التعريف الذي حددناه لكل من مفهومي الانحراف والجنوح استبدلنا مفهوم الأحداث المتحرفين بالأحداث الجانعين حتى لا يحدث خلط. وقد قسم القانون المصرى سن الحدث هنا إلى أربع مراحل هي :

## ( أ ) المرحلة الأولى ( من الميلاد إلى السابعة ) :

وفى هذه المرحلة لا ترفع الدعوى الجنائية على الصغير الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة .

## (ب ) المرحلة الثانية ( من السابعة إلى الثانية عشرة ) :

وفى هذه المرحلة من السن إذا ارتكب الصغير جناية أو جنحة يحكم القاضى إما بتسليمه إلى والديه أو لمن له الحق الولاية على نفسه ، وإما بإرساله إلى مدرسة اصلاحية أو مكان آخر معين من قبل الحكومة . وإذا ارتكب الصغير فى هذه المرحلة مخالفة فللقاضى أن يوبخه فى الجلسة أو أن يأمر بتسليمه لأحد عن ذكروا فى الفقرة السابقة ، فإن لم يوجد أحد منهم فيجوز للقاضى أن يأمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن سيره فى المستقبل أو إلى معهد خيرى لمدة لا تزيد على أسبوع .

## (ج. ) المرحلة الثالثة ( من الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة ) .

وفى هذه المرحلة من السن إذا ارتكب الصغير جناية عقويتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوية بعقوية الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجرية قانونا . وإذا ارتكب جناية عقويتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة تبدل هذه العقوية بعقوية الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين . وإذا ارتكب الصغير فى هذه المرحلة من السن أية جرية جاز للقاضى أن يبدل الحكم عليه بعقوية الجنحة أو المخالفة المقررة قانونا أو بالعقوية التى نصت عليها المادة السابقة فى الجنايات بأن يحكم بتسليم الصغير لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه . ويجوز للتاضى كذلك فى مواد الجنح والجنايات أن يحكم بإرسال الصغير إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة .

## ( د ) المرحلة الرابعة ( من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة ) :

وفى هذه المرحلة من السن تطبق العقوبات العادية على الصفير ولا يستخدم فى حقه أى تدبير تقويمى . ولكن رأى المشرع عدم توقيع بعض العقوبات القاسية <sub>.</sub> على الصغير فى هذه المرحلة لأنه ربحا لا يتحملها ومن القسوة تطبيقها عليه .

فتنص المادة ٧٧ من القانون على أنه و لا يحكم بالإعدام ولا بالأشفال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . وفى هذه الحالة يجب على القاضى أن يبين أولا العقوبة الواجب تطبيقها بغض النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة يحكم بالسجن مدة لاتنقص عن عشر سنين ، وإن كان الأشغال الشاقة المؤتنة يحكم بالسجن .

## ( ٣ ) أنواع الأحداث الجانحين :

يبل بعض العلماء إلى تقسيم الأحداث الجانحين إلى عدة أنواع يتميز كل منها بعدة خصائص وسمات تفرق بينه وبين الأغاط الأخرى . ومن هذه الأنواع النوعان الذان قدمهما و هيويت وجنكنر ، Hewith & Jenkins وهما حدث العصابة ، والحدث العدواني غير الاجتماعي :

#### (أ) جائح العصابة:

ويسمى جنكنز وهيوت هذا النوع من الأحداث بالجانح الطبع اجتماعياً . وهو النوع السائد بين الأحداث الجانحين الذي يفضل أن يقوم بنشاطه المنحرف ضمن جماعة من الجانحين مثله . وهو في العادة لا يحتمل الوحدة ، وعلى استعداد للقيام بأى عمل من أجل الجماعة التي ينتمي إليها إذ أن معايير جماعته أهم عنده من أي معايير أخرى؛ لذلك كان هذا النوع من أصعب حالات الجنوح لخاجته الدائمة إلى الجماعة المتحرفة التي يصعب عزلها عنه . كما أن هذه الجماعة قابلة للنمو والاتساع نتيجة لتأثيرها في ضم أعضاء جدد عمن لديهم الاستعداد للجنوح . وهناك عدة معايير لتحديد هذا النوع منها ما يلى :-

- الصداقة مع أمثاله من الجانحين عن لهم احتكاك برجال الأمن.
  - لا بد أن يقوم بنشاطه المنحرف مع جماعة من أمثاله .
    - له صلة بعصابات الجانحين.
    - يقوم بدور إيجابي نشط في الجماعة المنحرفة .
    - يقوم بجرائمه مع الجماعة المنحرفة وبخاصة السرقة .
- يتمثل أعضاء جماعة المتحرفين التي ينتمي إليها ، سواء في الملبس أوفي طريقة الكلام . .
  - يتردد على دور اللهو .

ويلاحظ مما سبق أن هذه المعابير مستمدة من الثقافة الغربية ، وربما ينطبق بعضها على ثقافتنا العربية والإسلامية .

## (ب ) الجانع العدوائي غير الاجتماعي :

ويقابل فى خصائصه النوع السابق لجانح العصابة أو الجانح المطبع اجتماعها فى أنه يتسم بالعدوان الفردى نتيجمة لمشاعر الكراهية الشديدة التى يمثل بها . و المايير التى تتخذ لتحديد هذا النوع هى :--

- العزلة عن الأصدقاء.
- القيام بنشاطه منفرداً.
- صعوبة الانتماء لأبة جماعة .
- لا بوجد له أصدقاء حميمون .
  - يتسم بالخجل وألانسحاب .
    - غير محبوب من زملاته .
- يبدو عليه مظاهر عدم التشاط.

- لا يتصف بسمات القيادة بين زملاته .

وأضاف واتنبرج عام ١٩٦١م ثلاثة أنواع أخرى للنوعين السابقين هى الجانح العرضى والجانح العصابى والنوع المختلط .

### (ج ) الجانح العرضي :

وبرى واتنبرج أن هذا النوع يسلك سلوكًا منحرفا ويقبض عليه لارتكابه ما يخالف القانون نتيجة لسوء تقديره للموقف أو لبعض المشكلات التى اعترضت طريق غموه السوى . أى أن هذا النوع من الأحداث يكون عادة سويًا فى تكوينه النفسى ، غير أنه لم يقدر خطورة ما قام به من سلوك منحرف . ولعله قام بما قام به لأنه رأى كل من حوله يقومون بنفس السلوك ، أو لا عتقاده أن هذا السلوك يدل على الرجوله والشهامة . وتكون المخالفة التى يرتكبها مثل هذا الجانح خطيرة أعيانا من حيث نتائجها لا من حيث مقصدها . ويضرب واتنبرج مثالاً على ذلك بجموعة من الصبيان كانوا يلعبون بالثلوج المتساقطة ، وذلك بقلف العربات التى تسير فى طريق سريع به، فانزعج أحد السائقين ففقد سيطرته على السيارة ونتج عن الصيدام أربع سيارات ، وذهب بعض الركاب إلى المستشفى . وبالطبع لم يتوقع الصيدة ما حدث وبخاصة عندما تم القبض عليهم وأخير الآباء بذلك . ومثل هؤلاء الأولاد ربا لا يعودون إلى فعلهم ثانية أو إلى أى سلوك مشابه .

# (د) الجانع العصابي :

يشير واتنبرج إلى أن الجنوح هنا نتيجة لصراع يتم التعبير عنه بسلوك منحرف، والجانحون من هذا النوع معظمهم من أبناء الطبقات المتميزة اجتماعيا ، ولا يمكن أن يعزى انحرافهم إلى بعض الأسباب الاجتماعية المعروفة كالفقر أو الجيرة السيئة .. إلغ . وهنا يمكن القول أن الجنوح يعزى لعوامل نفسية لا شعورية غالبا . ويسوق واتنبرج مثالاً لذلك حين يقوم صبى حسن السمعة والسلوك بسرقة يقبض عليه فيها فيعترف عما يثير هلع الوالدين . ويفسر ذلك بأنه قام بالسسرقة

مهـيئا الظروف للقبض عليه ، وكأن العقوبة ترفع عن كاهله عبثا ليعود إلى السلوك السوى الذي اشتهر به .

### ( هـ ) الجانع المختلط :

ريا يكون من الصعب تصنيف السلوك الجانح طبقا لأى نوع، لأن الواقع يبين أن قليلاً من الأفراد يمكن تصنيفهم فى نوع معين ، بينما الغالبية ينطبق عليهم أوصاف وسمات أكثر من نوع من الأنواع التى عرضنا لها . فريا يتصف بعض الأحداث من جانحى العصابة بالسلوك العدوانى . وقد يكون من بين هذا النوع من يتصف بالانسحاب الاجتماعى أو الانزواء . لهذا كان التقسيم إلى أنواع تقسيما مصطنعاً لا يقصد منه سوى سهولة الدراسة . فالسلوك الجانح معقد وتتداخل فهم عدة عوامل وتتفاعل فيما بينها بشكل يصعب معه عزل تلك العوامل عن بعضها البعض (كما سبق أن رأينا) .

# سادسا: العوامل التي يمكن أن تؤدى لجنوح الأحداث :

على الرغم من أن العديد من الباحثين المهتمين بالجنوح يرون أن أسباب السلوك الجانح أم شخصى ومعقد إلى درجة كبيرة ومن الصعب الوقوف على سبب بعينه يمكن القول إنه هو المسؤول عن الجنوح ، قإنه من الأقتضل أن نحده بعض العوامل ذات الصلة ، والتي يمكن أن تغيد في دراسة مختلف حالات الجنوح .

ونظراً لأننا عرضنا تفصيلاً في فصل سابق لكافة التوجهات النظرية التي حاولت تفسير الجرية، ونظراً لوجود قدر كبير من التداخل في التفسيرات، فإن العرض التفصيلي للعوامل المسؤولة عن السلوك الجانع ربا عثل تكراراً لا مبرر له، لذك سنعرض لبعض العوامل باختصار على النحو التالى: -

#### (١) عرامل اجتماعية :

وتنقسم إلى نوعين : عوامل اجتماعية داخل الأسرة ، وعوامل اجتماعية خارج الأسرة .وتفصيل ذلك هو :

### إ - عرامل اجتماعية داخل الأسرة :

قد ينشأ بعض الجانحين ، وكذلك بعض الراشدين في بيئة اجتماعية منحطة تيجل النشاط الإجرامي وتراه أسايها مراسيا للحياة، ولذلك نجد أن السلوك إلجانح يتم تعلمه في ظل نظام تربوي يدعم كافة أشكال الأنشطة المصادة للمجتمع.

ونى بعض الحالات نجد أن الأمر يعود إلى عجز عن تعلم السلوك الاجتماعى بدلاً من أن يكون تعلما لأتواع من السلوك غير الاجتماعية . وذلك أن تفكك الأسرة أو الأسرة المحطمة وانهيار الجوالأسرى والمستوى الأخلاقي للأسرة لا يتيسر معها تزويد الطفل بقواعد المشاركة الاجتماعية . وبذلك يجد الحدث نفسه حراً لأن يصطنع لنفسه ما شاء من معايير ، وأن يتخذ القليل عما يستطيع استنتاجه من معايير والديه . والجانح الاجتماعى ( جانح العصابة ) يكن أن يقال عنه إنه تحكمه طائفة من القواعد الخاصة « بشلته » على حين أنه يرفض قيم المجتمع الأكبر ، بينما الذي ينشأ في أسرة محطمة متداعية لا يجد لنفسه « الشلة » التي يتطلم إلى ترجيهها .

# ب - عرامل اجتماعية خارج الأسرة :

وهى عديدة منها الفقر والبطالة والحياة في المناطق المنطرفة من المدن ومشاكل الرقابة ، وصحية رفقاء السوء، ومشاكل وقت الفراغ ، والأثر السيئ للسينما ووسائل الإعلام عامة ، ومشاكل العمل في المدرسة أو المصنع وغير ذلك . وجوهر كل العوامل السابقة أن الصغار يواجهون حاجات أساسية ويفتقرون إلى وسائل إشباعها بالطرق المشروعة فيبحثون عن وسائل الإشباع غير المشروعة .

### ( ٢ ) عوامل نفسية :

يكرن السلوك الجانح في بعض الحالات مصاحباً لمشكلات عقلية أو انفعائية أو تربوية . ومن ذلك أن الطفل المتأخر عقلياً ربما يخرج على القانون أو يخالفه من غير قصد على الإطلاق . أي أنه يكون ضحية بريئة لانخفاض ذكائه وضعف قدرته على الحكم . وأما بالنسبة للأطفال أصحاب الاضطرابات الانفعائية فإن السلول الجانح ربما يكون تعبيراً بسيطاً عن مشاعر العداوة القرية بعد أن أصابتها الإزاءة فاتجهت إلى المجتمع، أو ربما يكون استجابة لخيرة هلوسة أو خبرة هذاء أو مجرد استجداء للرعاية والاهتمام والعلاج . كذلك نجد أن أوجه القصور التعليمية من قبيل العجز عن القراءة ربما تعجل بظهور سلوك الانفجار بسبب مشاعر الإجباط من الأعباء المدرسية من ناحية وكوسيلة لتحويل الانتباه عن النقض والقصور من ناحية أخدى .

وخلاصة القول أن الأفضل هو أن نتدير كل حالة من حالات الجنوع على أساس قردى ، وذلك على أساس أنه من الصعب أن نجد عاملاً أولياً واحداً يكن أن يعد مصدراً للسلوك الجانح . وبالتالى يعد التصور التكاملى أو متعدد الجوانب تصوراً مناسباً لأنه يأخذ بعين الاعتبار خصائص الحدث وتكوين الأسرة، وتأثيرات جماعة الرفاق وخصائص البيئة المحلية التى تتفاعل فيما بينها لكى تؤدى إلى المسلوك المضاد للمجتمع .

# سابعاً : إمكان وقاية الأحداث من الجنوح :

تتجلى الرعاية الوقائية للأحداث من الوقوع فى الجنوح فى تنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة تجنبهم الوقوع فى كافة الاضطرابات الصحبة والنفسية والبيئية والاجتماعية، وغيرها مما سبق أن أوضحنا أنه من العوامل التى يمكن أن تؤدى للجنوح . وتتمثل أساليب الرعاية الوقائية فى الآتى :

#### (١) تحسين الطروف المعيشية :

لا شك فى أن الغذاء والكساء والمسكن ترد فى مقدمة الاحتياجات الأساسية للإنسان ، لذا فإنه لابد من ترفير هذه الاحتياجات للحدث، وأى نقص فيها يخل عقومات معيشته مما قد يدفعه إلى محاولة الحصول على ما يعوزه من تلك الاحتياجات بوسائل غير مشروعة كالسرقة أو الاحتيال أو ما شابهها من جرائم

الاعتداء على المال ، أو يجعل منه فريسة سهلة للعبث الجنسى به من قبل منحرفين يستغلون حاجة الحدث للمال فيجرونه إى هاوية رذيلة هي شر حالات الجنوح .

وتتوقف مسئولية توفير احتباجات الحدث من غلاء وكساء ومسكن وغير ذلك على والده أو من يقوم مقامه من عائلته، وعلى قدرته في توفير تلك الاحتباجات في حدود دخله، وبالطبع، فإن العائلة الفقيرة المعوزة لانخفاض دخلها أو انعدامه تعجز عن توفير كل أو بعض احتباجات أفراداها بما فيهم الأحداث من أبنائها عما يجعلهم معرضين للجنوح بدافع الحاجة .

لذلك لابد من تحسين الظروف المعيشية لهذه العوائل، عن طريق رفع المستوى المتدنى لدخولها إلى الحد الذي يمكنها من ترفير احتياجات أفرادها، وإيجاد دخول مناسبة للعوائل المنعدمة الدخل وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للكبار القادرين على العمل من أفرادها بأجر لا يقل مبلغه عن الحد الأدنى الضروري لتأمين حياة كرية لهم ولمن يحولونهم . كما يمكن منح بعض العوائل الأخرى ( التي لا يرجد بين أفرادها من هو قادر على العمل) معونة مالية دورية مستمرة لا تقل عن الأجر الأدنى المقرر لمن يعول عبائلة في مثل حجم العبائلة المقرر لها المعونة . هذا إلى جانب ضرورة إنشاء الدولة العدد الكافي من دور الرعاية المتكاملة للأحداث الذين جود من يعولهم .

### (٢) توفير الرعاية الصحية:

نظرا لنشوء بعض حالات السلوك الجانح نتيجة لأمراض جسمية أو اضطرابات نفسية ، كانت الحاجة اللحة إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم في المجالين الوقائي والعلاجي قبل الولادة وبعدها . ففي مرحلة ما قبل الولادة، بل قبل زواج الوالدين، يجب إخضاعهما إلى فحص طبى دقيق للتثبت من سلامتهما من أي اضطراب أو مرض ربا يؤدي إلى الجباب أولاد مضطرين . وبعد الزواج عليهما تحاشي كل ما يضر بصحتهما مما قيد يؤدي إلى ولادة طفل معتل صحياً . وبعد الحمل يقتضي إحاطة الأم الحامل بعناية صحية كاملة والحرص على عدم

تعرضها لأى مؤثر يضر بها أو بجنينها . كما يجب إحاطة المولود بعناية صحية تامة منذ لحظة ولادته للحفاظ على سلامة تكوينة الجسمي والعقلي والنفسي .

والمفروض أن تتولى مساعدة الوالدين فى تأمين هذه الرعاية مستشفيات ومستوصفات الأطفال لمين بلوغ المولود سن الحداثة، وآنذاك يجب توجيه عناية خاصة لضمان سلامة الحدث الجسمية والعقلية والنفسية والسلوكية من قبل مؤسسات خاصة بالأحداث تضم مستشفى وعيادة لعلاج الحالات المرضية العقلية والنفسية وعيادات للتوجيه السلوكى.

### (٣) الرعاية التربوية:

يقتضى توفير الرعاية التربوية تحقيق الآتى :

### (أ) الترعية الدينية:

وذلك بتبصير الآباء والأمهات بوجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمها . وترسيخ هذه الأحكام والتعاليم في نفوس أولادهم . فالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمها خير حافظ للإنسان من كل انحراف وهو الضمان الأساسي لحماية المجتمع من كل شر وفساد . وهو بالتالي الدعامة القوية لكيان العائلة المتماسكة والحافز لأفرادها على التعاون الوثيق لتحقيق الخير والبر والصلاح

# (ب ) التوعية العائلية :

بتبصير الشباب قيل الزواج بالمعنى الاجتماعى الواسع للزواج وأهميته، وإرشادهم إلى المعايير القوعة لحسن اختيار الفرد لشريكه في الحياة، وتبصير الزوجين بطريق التفاهم الودى التى عليهم اتباعها بروح التعاون والإيثار لتدعيم الحياة الزوجية ووقايتها من المشكلات، ومعالجتها عند حدوثها بحكمة وترو وتسامح للحفاظ على سلامة الأسرة وكيانها متماسكا. وكذلك تبصيرهم بأفضل الأساليب التربوية في معاملة الأولاد وتوجيههم وإرشادهم على النحو الذى يؤهلهم للتكيف الاجتماعي السليم ويجنبهم القلق ويولد فيهم الثقة بالنفس كما يجب أن

تنطوى التوسية الدسية على تبصير الأولاد بواجباتهم في الالتزام باحترام الوالدين، والبر بهما وإطاعته ما ويكن أن البر بهما وإطاعته وأ وياكن أن يتم هذه التوعية العائلية من خلال برامج إذاعية وتليفزيونية وندوات ومحاضرات ومقالات وبحوث .. إلخ .. ولعل خبر وسيلة للترعية المنشودة هي تدريس مادة خاصة بالعلاقات العائلية في الصفوف النهائية بالمدارس الثانوية .

(ج.) إيجاد ضمانات للرعاية التربوية للأحداث بوضع نصوص قانونية تقضى بمعاقبة الأب أو القائم مقامه الذى يسئ معاملة وتربية الحدث المسئول عنه ، وتأمين رعاية كاملة لهذا الحدث في الدور المخصصة لرعاية الأحداث الذين لا معيل لهم، واستيفاء نفقات هذه الرعابة من الأب أو القائم مكانه .

(د) إلحاق مكاتب للخدمة الاجتماعية بمحاكم الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية) ، تتولى فيها باحثات اجتماعيات كفؤات دراسة كل نزاع عائلي يعرض على هذه المحاكم ، وإيجاد الحلول المناسبة لإنهائه عن طريق الصلح حفاظا لكيان العائلة.

# (٤) توفير الرعاية التعليمية :

التعليم هو مقوم أساسى فى بناء الشخصية الناجحة لتوسيعه آفاق المعرفة والإدراك، وصقله المواهب، ومساعدته على تهذيب النفس، مما يؤهل الفرد لاتباع سلوك قويم يفتح أمامه مجالات رحبة للعمل، وبالتالى تبدو بوضوح ضرورة توفير فرص التعليم لكل الأحداث. ويتطلب ذلك إجراء ما يلى:

( أ ) الاستسمار فى جعل التعليم الابتدائى مجانياً وإلزامياً، وتشجيع الأحداث الذين ينهون الدراسة الابتدائية على مواصلة الدراسة فى المستويات التالية \_\_ الإعدادية ( المتوسطة) والثانوية سواء العامة أو المهنية .

(ب) توفير المدد الكافي من المدارس الابتدائية والإعدادية ( المتوسطة)
 والثانوية العامة والمهنية، وتغطية حاجاتها من المدرسين المؤهلين من حيث الكفاءة

العلمية والتكوين النفسى والاجتماعي السليم والقدرة التربوية الصحيحة، وتزويد هذه المدارس بالمكتبات والمختبرات ووسائل الإبضاح اللازمة.

(ج) توسيع كافة أشكال النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية الهادفة في المدارس وإشراك جميع الطلاب بها .

( د ) تزويد الطلاب مجانا بالكتب ومواد القرطاسية في كافة المدارس,
 وتقديم وجبة طعام صحية واحدة يوميا لتلاميذ المدارس الابتدائية, وإكساء المعرزين
 منهم .

(ه.) توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للتلاسيذ في المذارس وذلك بتسين متخصصين في علم النفس أو الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية لإحاطة التلاميل بالرعاية اللازمة لضمان سلامة تكوينهم النفسي والاجتماعي من خلال تنظيمهم الخياة الاجتماعية في المدرسة فجعلها محبية للتلاميذ ومساعدتهم على التفاعل الاجتماعي السليم . والتعرف على التلاميذ ذوى المشكلات النفسية أو الاجتماعية والعمل على حلها وإزالة ما يعترضهم من معوقات والحيلولة دون عدوى المثالب والعمل على حلها وإزالة ما يعترضهم من معوقات والحيلولة دون عدوى المثالب السلوكية إلى الآخرين من المسالمين، ومعالجتها لدى المبتلين بها . وتوطيد العلاقات بين البيئة المدرسية والبيئة العائلية والمؤسسات الاجتماعية لتحقيق كل ما يفيد الطلاب، وبوجه خاص إيجاد الوسائل اللازمة لتوثيق الصلة بين الإداريين والمدرسين في المدرسة وأولياء أمور التلاميذ .

#### ( ٥ ) الرعاية المنية :

نظراً لوجود بعض الأحداث الذين لم تمكنهم ظروفهم من الدراسة أو من مواصلة الدراسة بعد اجتيازهم مرحلة محدودة واضطرارهم إلى الاتجاه للعمل لسد حاجاتهم الميشية ، قإنه لابد من تحديد الحد الأدنى لعمر الحدث الذى يسمح له تكويته الجسمى والنفسى والعقلى بالعمل ، وبالتالى يجب منع تشغيل أو توظيف الحدث الذى لم يبلغ عمره ذلك الحد الذى أقرته تشريعات أغلب الدول بخمس عشرة

سنة . وبالتالى يجب تقديم إعانات مالية مناسبة لهؤلاء الأحداث الذين يتعون من مزاولة العمل لصخر سنهم . كذلك لابد من توفير رعاية خاصة للأحداث المسموح تشغيلهم من أعمال مرهقة أو ليلية، ويتحديد مدة عملهم اليرمى بما لا يزيد على سبع ساعات مع متحهم فترة راحة تتخلل مدة عملهم . وكذلك ضرورة إجراء فحوص طبية لهم قبل تشغيلهم للتثبت من أهليتهم الصحية للعمل وخلوهم من بعض الأمراض الصحية للعمد وعدية ، وإجراء مثل هذه الفحوص سنوياً لمتابعة مدى استمرار أهليتهم الصحية ، وعدم إصابتهم بأية أمراض من جراء مزاولتهم لأعمالهم .

### (٦) توفير الرعاية الترويعية :

تتحقق الرعاية الترويحية للأحداث بتوفير نشاطات ترويحية مناسبة ومفيدة لهم من جهة، ومكافحة النشاطات الترويحية الضارة من جهة أخرى، وذلك على النحر التالى :

(أ) توفير النشاطات الترويحية المفيدة بإنشاء المزيد من المكتبات والنوادى الرياضية الخاصة والمكتبات للأحداث، ومدن الألعاب ومراكز ترجيه الأحداث لممارسة هوايات نافعة كالرسم والنحت والعزف على الآلات الموسيقية، وكذلك إصدار كتب ومجلات تتناسب مع مدارك الأحداث وتستهويهم مطالعتها .

(ب) مكافحة النشاطات التربوية الضارة، وذلك بمنع بعع وتعاطى المسكرات، ومعاقبة من يبيعها أو يقدمها للأحداث، وتشديد عقوبات الأشخاص الذين بتاجرون بالمخدرات أو يتعاطرنها أو يسهلون للأحداث تعاطيها، وتشديد عقربات لعب القمار أو عارسة البغاء والذين يسلهون للأحداث عارستها.

(جد) إجراء رقابة شديدة على كافة أشكال المواد الفيلمية أو التعثيلية التى تقدمها وسائل الإعلام قبل عرضها ، ومنع عرض ما يخل منها بالأخلاق أو يسىء إلى المفاهيم والقيم الدينية القرعة . وكذلك اتخاذ تدابير صارمة لمنع تداول الكتب والمجلات والصدر وأشرطة الفيديو المخلة بالأخلاق وتوقيع عقريات شديدة على المخالفين .

## ( ٧ ) دور الشرطة في وقاية الأحداث من الجنوح :

تتحدد أبرز مهام شرطة الأحداث بجال الرعاية الوقائية للأحداث المرضين للجنوح في التحرى عن المشردين واتخاذ الإجراطات اللازمة لتوجيههم نحو اتهاء السلوك السليم والتعاون مع أولياء أمور الأحداث في رعاية الأحداث الذين تت وقايتهم من الجنوح.

### ثامناً - الرعابة العلاجية للأحداث الجانحين :

مهما بلغت الرعاية الوقائية للأحداث من التقدم والشمول، فإنه لابد أيضاً من توفير الرعاية العلاجية للأحداث الجانحين الذين لم تتوافر لهم أو تنفع معهم الرعاية الوقائية، وبالتالى قاموا ببعض أشكال السلوك الإجرامى . وذلك بهدف تقويهم واعادتهم أفراداً أسوياء صالحين للمجتمع .

وقد نظر القانون المصرى رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤م إلى الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح على أساس أنهم ضحايا ظروف خارجة عن إرادتهم، وأن الحدث ليس مجرماً بطبيعته، بل هو مريض يستحق العلاج . ولا سبيل إلى معاقبته بدنيا أو بالسجن حتى يبلغ الشامنة عشرة من عمره . وقد وضع المشرع مجموعة من التدابير المهمة لعلاج جنوح الأحداث . وتشمل هذه التدابير الرعاية التربوبة والقانونية والعلاجية في المؤسسات بمختلف أنواعها وأدوارها سواء النفسية أو الجسمية والصحية، وكذلك الرعاية التأهيلية، ويستخدم كل شكل من هذه التدابير كما حديثها مواد القانون السابق :

# (١) التوبيخ:

عرف المشرع التوبيخ في المادة الثامنة من القانون بأنه «توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى » . ويسلتزم هذا التدبير أن يصدر عن القاضى شخصيا في الجلسة فى مواجهة الحدث الخاضر بالجلسة . وبعد التوبيخ أخف أشكال التدابير . ومن ثم يعد علاجاً ملائما لبعض حالات الجنوح التي لا تتسم بدرجة كبيرة من الخطورة .

### ( ٢ ) التسليم :

عرف المشرع التسليم فى المادة التاسعة من القانون التى نصت على أنه «يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر فى أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته ، فإن لم يوجد سلم إلى مؤقن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك» .

ويعد هذا الشكل من أشكال التدابير أشد (نرعا ما) من التدبير السابق (التوبيخ). وبالتالى فهو يناسب حالات الجنوح لتي تتسم ببعض الخطورة. ولذلك حرص المشرع علي معاقبة الشخص الذى تسلم الحدث إذا أهمل أداء أحد واجباته، وترتب على ذلك ارتكاب الحدث جرعة أو تعرضه لأى شكل من أشكال الانحراف المشار إليها في المادة الثانية من القانون.

ويلاحظ أن المشرع لم ينص على مدة معينة لهذا التدبير، وهو أمر طبيعى بالنسبة لتسليم الحدث لأى من أفراد أسرته عن حددتهم المادة . أما إذا كان تسليم الحدث لشخص من غير الملتزمين بالإنفاق عليه، أى لشخص من غير أسرته، فيكون الحد الأقصى لهذا التدبير هو ثلاث سنوات .

# ( ٣ ) الإلحاق بالتدريب المهنى :

وعرف المشرع والإلحاق بالتدريب المهنى» في المادة العاشرة من القانون التي نصت على أنه : ويكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعبد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المتخصصة لذلك أو أحد المسانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات».

ويغلب على هذا الشكل من أشكال التدابير طابع تأهيل الحدث، لتعلم حرقة معينة تعينه على الكسب الحلال، مقارنة بالتدبيرين السابقين اللذين كان يغلب عليهما طابع تقويم الحدث وتهذيبه. ومن ثم يعد من أهم التدابير التى تعالج جنوح الأحداث، ومرجع ذلك أن تدريب الحدث مهنياً وتعليمه حرقة معينة تؤمن له مستقبله يعتبر علاجاً لمعظم حالات الجنوح التى نص عليها القانون في المادة الثانية منه.

### ( ٤ ) الإلزام بواجبات معينة :

وعرف الشرع «الإلزام بواجبات معينة» في المادة الحادية عشرة من القانون التى نصت على أنه: «الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود العى تحدد يقرار من زير الشئون الاجتماعية، ويكون الحكم بهذا التديير لمدة لا تقل عن تحدد أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

ويعد هذا التدبير من أشكال التدابير التقويمية الصرف إذ أنه يحول بين الحدث ووجوده في أماكن معينة من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم واستفحال السلوك الجانع عنده، ومن ذلك الحانات والملاهى الليلية وبعض المقاهى الخاصة ذات السمعة السيئة ونحوها.

ويتميز هذا التدبير - أيضاً - بأنه يفرض على الحدث التزامات إيجابية خاصة تسهم فى علاج سلوكه الجانع ، كالحضور فى أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات خاصة تضطلع برعايته وتقويمه سواء عن طريق عقد الاجتماعات والندوات الخاصة بهذه الأغراض أو بواسطة طرق أخرى . وقد أجاز المشرع فرض قبود أخرى فى شأن رعاية الحدث وتقويمه تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .

#### ( ٥ ) الاختبار القضائي :

وعرف المشرع والاختبار القضائي» في المادة الثانية عشرة من القانون التي نصت على أنه: «يكون الاختبار القانوني بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت الترجيه والإشراف، ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات».

ويستهدف هذا الشكل من أشكال التدابير تقويم الجنوح عند الأحداث عن طريق وضعهم في بيئتهم الطبيعية، مع الإشراف عليهم وتوجيههم . ولذا فهو يفترض بداية أن تكون هذه البيئة الطبيعة بيئة صالحة وإلا أسهمت في مزيد من الجنوح عند الأحداث لكن يلاحظ أن تدبير الاختبار القضائي يتشابه مع تدبير الإلزام بواجبات معينة في أن هناك واجبات وقيودا معينة تُغرض على الحدث، غير أنهما يختلفان في أن الاختبار القضائي إذا فشل كملاج للحدث الجانح فإنه يستبدل به تدبرير آخر ترى المحكمة أنه أكثر نفعا في العلاج، وغالباً ما يكون أشد حزماً .

# ( ٦ ) الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :

وعرف المشرع «الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية» في المادة الثالثة عشرة من القانون التي نضت على أنه « يكون إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو المعترف بها منها . وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في معسهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع . ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في حالات التعرض للاتحراف ، وعلى المؤسسة التي أودع بها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر المحكمة ما تراه في شأنه » .

ويعتبر هذا التدبير أشد أشكال التدابير وأهمها على الإطلاق . وهو بالتالي يعد العلاج الملاتم لحالات الجنوح التي تتوافر فيها الخطورة في سلوك الحدث على نحو كبير . فيخضع الحدث لعلاج تقويم متكامل يتسع لكل جوائب حياته ، ويقتضى سلب حريته بعض الوقت حيث يلتزم الحدث بالإقامة فى مكان معين وليرنامج يومى محدد لتقويمه وتهذيبه وإصلاحه .

ويلاحظ أنه على الرغم من ذلك فإن هذا التدبير يتجرد من طابع العقوبة ، إذ أنه تدبير تقويى تهذيبى محض ارتأى المشرع أنه علاج يلاتم بعض حالات الجنوح الشديدة ، فيستلزم ضمن ما يستلزم المساس بحرية الحدث وهو بصدد العلاج والإصلاح ، وليس بقصد الإيلام المقصود الذي لا يكون إلا في العقوبة التي تستهدف الردع والزجر أول ما تستهدف .

# ( ٧ ) الإيداع في احدى المستشفيات المتخصصة :

وعرف المشرع « الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة » في المادة الرابعة عسرة من القانون التي نصت على أنه « يلحق المحكوم بإيداعه في أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته ، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أية فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المختصة لعلاج الكبار .

ويتميز هذا الشكل من أشكال التدابير بالطابع العلاجى الطبى المحض . وذلك أن المشرع تبين أن بعض حالات جنوح الأحداث الذى يتسم بالخطورة الاجتماعية يمكن أن تكشف عنه أمارات تستخلص من حالة الحدث النفسية أو العقلية أو العضوية بوجه عام . ولذلك كان المشرع دقيقا ومنطقيا حينما قرر أن يواجه هذه الصور الحاصة من الجنوح بأساليب العلاج الملاتم لها . ومن ثم قرر هذا الشكل من التدابير الذى يتسم بالعلاج الطبى الصرف، وذلك على عكس أشكال التدابير السابقة التى تتسم فى مجملها بالعلاج التقويى أو التأهيلي بحسب ما تقتضيه طبيعة الجنوح وشكله الذى يتبين فى سلوك الحدث فى كل حالة على حدة .

ولم يقرر المشرع مدة محددة لعلاج الجنوع بهذا التدبير ، فهو لا ينتهى إلا بشفاء الحدث من الناحية الطبية وبالتالى زوال خطورته ، إذ أن الأمرين مرتباطان ارتباطا وثبقا .

# تاسعا : الوقاية من العود إلى الجنوح :

إن التحدى الحقيقى الذى تواجهه جهود مكافحة جنوح الأحداث فى كل مراحلها وبخاصة محاولات الرعاية العلاجية هو مدى عودة الأحداث الجانحين الذين الذين اتخذ بحقهم تدبير معين أو خرجوا من المؤسسات الإصلاحية أو العلاجية إلى اقتراف بعض أشكال السلوك الجانح مجدداً . وهذا العود تقرره عوامل عديدة يشترك فيها الحدث والمجتمع معًا . وعلى ذلك فإن تنظيم العلاقة بينهما بشكل إيجابى يمكن أن يساهم إلى حد بعيد فى الحد من ظاهرة العود إلى الجنوح . أما إذا ظلت العلاقة قائمة على أساسها السلبى السابق لارتكاب الحدث للسلوك الجانح ، فإن احتمالات العود سوف تزداد وهذا يعنى فشل كافه الجهود التى تبذل لمواجهة جنوح الأحداث ومن ثم يزداد عدد المجرمين والجرائم فى المستقبل تقدم هؤلاء

ويعنى ذلك أنه لابد من الدراسة العلمية لطبيعة العلاقات بين الحدث الجانح والمجتمع قبل اقتراف السلوك الجانح وبعده . وذلك حتى يمكن تحديد الشكل الأكثر إيجابية بعد تنفيذ التدبير بين الحدث والمجتمع . وأن هذه الدراسة العلمية ربا قتد إلى مدى أبعد ، فربا تهدف إلى الكشف عن نظرة المجتمع إلى الحدث الجانح وإمكان تغييرها ، كما قد تهدف إلى البحث عن مدى جدوى تغيير بيئة الحدث ذاته ، وما إلى ذلك من أمور مهمة لها دلالتها وأهميتها في عودة الحدث إلى الجنوح .

#### قائمة سراجع الفصل الأول

# أولاً : المراجع العربية :

- ١ أنور محمد الشرقارى ، الحراف الأحداث ، الطبعة الثانية ، القاهرة : مكتبة الألجلو المصرية .
   ١٩٨٦ م .
- ٢ القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث ، القاهرة : الهيئة العامة لشؤون المطابع
   الأميرية ، ١٩٨١ م .
- ٣ أكرم نشأت إبراهيم ، ومُدخل لدراسة ظاهرة جنوح الأحداث في الدول العربية الخليجية ، في عزت سيد إسماعيل ( محرر ) ، جنوح الأحداث ، الكويت ، وكالة المطبوعات ، ١٩٨٤ ، ص،ص ١٠١٨ ١٤٠٠ .
- ع حسن على راضى ، والحدث والمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية» ، في : عزت سيد
   إسماعيل ( محرر ) ، جنوح الأجداث ، الكريت : وكالة الطبوعات ت ، ١٩٨٤ م .
- ٥ سامية الساعاتى ، الجرية والمجتمع : يحوث فى علم الاجتماع الجثائى ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٨٣ م .
  - ٢ سعد المغربي ، الحراف الصغار ، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٣ م .
  - ٧ سعد جلال ، أسس علم النفس الجنائي ، القاهرة : دار المطبوعات الجديدة ، ١٩٨٤م .
- ٨ شــريف كـــامل ، جناح الأحداث : دراسة شاملة للجوائب القائوتية والتقسية
   والاجتماعية، القافرة : دار الصفا للطباعة ، ١٩٨٣ .
- عادل عبد الله محمد ، غو التفكيو الحلقى عند الجانعين ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ،
   جامعة الزنازين ، ١٩٨٨ .
- ١٠ عبد الرحمن العيسوى ، سيكولوجية الجنوح ، الإسكندرية : منشأة المعارف، ( يدون تاريخ نشر).

- ١٢ عزت سيد إسماعيل وآخرون ( محرر ) جنوح الأحداث ، الكويت ؛ وكالة الطهوعات ،
   ١٩٨٤.
- ١٣ محمد السيد عبد الرحمن ، يعض الانجاهات النفسية والاجتماعية لدى الجانبين وعلاقتها يتوافقهم الشخصى والاجتماعى ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الزفازيق ، ١٩٨١ ( غير منشرية ) .
- ١٤ محمد عارف ، الجرعة في المجتمع : نقد منهجي لتفسير السلوك الإجرامي ، القاهرة :
   مكتبة الأنجل المصرية ، ١٩٩٠ م .
- ٥١ محمد علي حسن ، علاقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح الأحداث ، القاهرة : الأفهلو المدينة، ١٩٧٠ م .

# ثانيا : المراجع الأجنبية :

- 16 Conger, R., "Juvenile delinquency: behavior restraint or behavior facilitation?" In , T. Hirschi & M. Gottereds on (Eds.) Understanding crimes: current theory and research. Newbury Park. AC: Sages. 1980, 131 - 142.
- 17 Decker, S., "Introduction: policy research in juvenile justice," In. S. Dfcker (Ed.), Juvenile justice policy, Analyzing trends and outcomes, Newbury park, CA: sage 1984, 9-15.
- 18- Grisso, T., Toukins, s. & Gasevy, p., psychological concepts in juvenile law, law and human Behavior, 1988, 8, 7-30.
- 19 middenorfb.
- 20 Prins, H., Criminal Behavior: An introduction to criminology and the penal system 2 ed., London: tavistck publishing Co., 1982.
- Stephenson, G. The psychology of criminial justice, Oxbord: Blackwell publishers, 1992.
- 22 Weiner, I. & Hess, A., Handbook of foremsic psychology, New York: John Wiley & Sons, 1987.
- 23 Wrightsman, L., The psychology and the legal system, California: brooks/cole publishing company, 1991.

# الفصل الثانى الشخصية المضادة للمجتمع

# محتويات الفصل

### مقدمة :

أولاً : تعريف الشخصية المضادة للمجتمع .

ثانياً: العوامل المفسرة للشخصية المضادة للمجتمع .

ثالثاً: الصورة الإكلينيكية للشخصية المضادة للمجتمع .

رابعاً: الشخصية المضادة للمجتمع والجريمة .

خامساً : حالة ترضيعية للشخصية المضادة للمجتمع .

سادساً : طرق فحص وتشخيص الشخصية المضادة للمجتمع .

سابعا : التشخيص الفارق للشخصية المضادة للمجتمع .

ثامناً : علاج الشخصية المضادة للمجتمع .

# الشخصية المضادة للمجتمع

#### مقدمة :

تشكل حالات السيكرباتية Psychopath فئة من فئات الجناح ولكنها من أكثر الفئات تنوعاً واختلافاً، ومنذ أكثر من ٢٠٠ سنة مضت وصف «بنيل Pinel» الطبيب الفرنسي وأحد رواد مجال الاضطرابات العقلية حالة غير مألوفة ، لا يمكن وضعها تحت أى فئة تشخيصية من الاضطرابات العقلية المعروفة في ذلك الوقت. وقد وصف بنيل الحالة باختصار بأنها « جنون دون تشوش Madness without confusion وتمثل هذه الحالة مجموعة من المرضى لا يظهر عليهم أي اضطرابات في قدراتهم العقلية ، ولكن سلوكهم يصل في سوء توافقه إلى ما يصل إليه سلوك كثير من الأشخاص المضطربين عقلياً ، هؤلاء المرضى ليسوا بالذهانيين، ولا هم عصابيون حقاً ، كما أنهم ليسوا من نوع مرضى الاستجابات النفسجسمية على الاطلاق ، وهم - وإن كانوا يتضمنون طائفة متنوعة وواسعة من الخصال - يتصفون بخصلة واحدة مشتركة فيما بينهم ، هي أنه يبدو عليهم اختلال الخلق، أي أنه يصدر عنهم من السلوك ما يمثل خرقًا للقانون الخلقي السائد في المجتمع . كما أن الأساليب المختلفة التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص للتعبير السلوكي عن صراعاتهم تتفاوت فيما بينهم تفاوتاً يجعل من تجميعهم كلهم في صنف واحد أمراً لا مبرر له إلا توخي البساطة والتيسير . وقد وضع الأفراد من هذا النوع على مر التاريخ في عدة أصناف مختلفة مثل النقص السيكوباتي التكويني ، والاختلال الخلقي ، والضعف العقلي الخلقي ، والسوسيوباتية Sociopathy .

وقد أشار «بريتشارد Pritchard» طبيب الأمراض العقلية الإنجليزى - أيضاً - إلى وجود فئة كبيرة من مشكلات الطب النفسى التى لا تنطبق عليها. التشخيصات المألوفة في الطب النفسى في ذلك الوقت ، وأطلق عليها مصطلح

الجنون الخلقى Moral insanity وهى التى عسرفت فسيسما بعد بالاتحطاط السيكوباتى Psychopathic inferiority ووصف هذه الحالة على أنها شكل من أشكال الخلل الخلقى تبدو فيه الوظائف العقلية دون أن يلحقها الضرر ، بيما يبدو الاضطراب أساساً فى الناحية المزاجية أو الوجدائية أو فى العادات ، وتنحرف الحالات التى تعانى من هذا الاضطراب أو تنحط خلقياً بفقدان القدرة على السيطرة على الذات والسيطرة على السلوك ، بما يتنق مع التزام اللباقة والأدب دون أن يكون عاجزاً عن الحديث أو الاستدلال أو التفكير فى أى موضوع .

وفى عام ١٨٩١م قدم «كوش Koch» مصطلح الانحطاط السيكوباتى واستخدمه لوصف الفئة التى أشار إليها بريتشارد، بالإضافة إلى أنواع أخرى من العصاب الهستيرى، والوسواسى . ومنذ ذلك الحين يستخدم مصطلح الانحطاط السيكوباتى أو مصطلحات مماثلة للدلالة على وجود مشكلة محددة أو اضطرابات فى الشخصية لا ينطبق عليها أى تشخيص إكلينيكى من التشخيصات المعروفة .

وظهر مصطلح الشخصية السيكوباتية وأصبح شائعاً قاماً كفئة سيكباترية خلال النصف الأول من القرن العشسرين . وفي عام ١٩٣٠م استعرض بارتردج Partridge ما كتب عن السكوباتية، وأبرز التعارض في الأداء حول هذه الفئة. إذ وجد أن هذه الفئة تضم أفراداً يتنوعون تنوعاً كبيراً ، ويدخل فيها في كثير من الأحيان بعض من يعانون من التخلف العقلى ، وبعض من يعانون من عصاب أو ذهان كامن .

وتحدث «ألكسندر Alexande» عن الشخصية ذات الخُلق العصابى ، وهر الوصف الذى يستخدم المحللون النفسيون للإشارة إلى الشخصية السيكوياتية . ويرى ألكسندر أن محطلح عصابى يكن أن ينطبق بدقة على الفرد الذى تظهر صعوباته فى شكل أمط مطرد من السلوك الاجتماعي الذى ينحرف انحرافاً بيناً عن الأغاط السوية . وقد وجهت انتقادات كثيرة لهذه الفئة وأصبح يطلق عليها « سلة المهملات » Wastebasket ؛ حيث يوضع فيها كل الحالات التى لا تناسب أى فئة من الفئات العصابية أو الذهائية التقليدية . وبالرغم من ذلك ظل مصطلح

الشخصية السيكوباتية جزاً من لغة الطب النفسى وعلم النفس الإكلينيكى ، ومازالت تعتبر فئة تشخيصية لدى الجمعية الأمريكية للطب النفسى .

وتم استبدأل الشخصية السيكوباتية والشخصية السوسبوباتية بالسيكوباتية فى الطبعة التى صدرت عام ١٩٥٢م من الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات العقلية (D S M I). وطبقاً لهذا الدليل فإن الأفراد الذين يوضعون فى فئة الشخصية السيكوباتية مرضى أساساً فى ضوء عدم الالتزام بقوانين المجتمع والبيئة الثقافية السائدة.

أما مصطلح الشخصية السوسيرباتية فهو عبارة عن فئة واسعة تضم نوعية مختلفة من الاضطرابات تشمل الانحرافات الجنسية ، وإدمان الكحوليات والمخدرات ، بالإضافة إلى السلوك المضاد للمجتمع Antisocial behavior ، وهو أكثر اقتراباً من المفهوم التقليدى والسلوك اللاجتماعي Asocial behavior ، وهو أكثر اقتراباً من المفهوم التقليدى للشخصية السيكرباتية . ويحد السلوك المضاد للمجتمع باعتبارة مميزاً لأولئك الأفراد الذين يعانون من متاعب دائمة ، ولا يستفيدون من الخبرة ، ولا يردعهم العقاب ، ولا يشعرون بالولاء لأى فرد أو جماعة أو عرف أو قيم ، ويتصفون بالقسوة ، وتبدو عليهم علامات عدم النضج الانفعالي ، ونقص في الإحساس بالمسئولية واضطراب الحكم ، ولديهم قدرة فريدة على تبرير سلوكهم حتى ببدو معقولاً ومقبولاً ومقبولاً ومقنعاً .

وفى الطبعة التالية من دليل التشخيص السابق (DSM II, 1968) تم إسقاط مصطلح الشخصية السوسيوباتية والمصطلح القديم « السيكوباتية » ووضع بدلاً منهما « الشخصية المضادة للمجتمع » Antisocial personality وهي واحدة من بين عدة اضطرابات في الشخصية .

أولا : تعريف الشخصية المضادة للمجتمع :

يقع اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع تحت مسميات مختلفة لفثات أوسع من الاضطرابات ، مـثل اضطرابات الشـخـصبـة Personality disorders واضطرابات الخُلق ، واضطراب الطبع Character disorder، ولمزيد من التحديد تضعها بعض كتب التصنيف تحت فئة « اضطراب نمط الشخصية » .

ويشير اضطراب الشخصية - كما ترى هيئة الصحة العالمية - بصفة عامة إلى أغاط غير تكيفية من السلوك تظهر في مرحلة المراهقة أو قبلها ، وعلى الرغم من أن هذه الاضطرابات تستمر معظم حياة الراشد، إلا أنها تكون أقل وضوحاً في أواسط العمر أو في الشيخوخة . وتكون الشخصية مضطربة إما في ترازن مكوناتها ، أو خصالها أو التعبير عنها أو في التنظيم الإجمالي . ويعاني المريض ومن حوله بسبب هذا الانحراف ، وتحدث آثار عكسية على الفرد والمجتمع ( ولكن إذا تبين أن ورا ، ذلك الاضطراب إصابة أو خللاً في المخ ، فإن هذا الاضطراب يصنف كواحد من زملة أمراض المخ العضوية غير الذهانية) .

وتضم هذه الفئة الكبرى عدداً من الفئات الفرعية ، تصم بدورها عدداً آخر من الفئات الأضيق على النحو التالى :

- (١) اضطرابات غط الشخصية وتشمل:
  - (أ) الشخصية شبه الفصامية.
    - (ب) الشخصية النوابية
    - (ج. ) الشخصية الوسواسية .
    - ( د ) الشخصية البارانويدية .
- (هـ) الشخصية السيكوباتية ( المضادة للمجتمع ) .
  - ( ٢ ) اضطراب الشخصبات غير الناضجة وتشمل:
    - (أ) الشخصية غير المتزنة انفعالياً.
    - (ب) الشخصية السلبية الاعتمادية .
      - (ج. ) الشخصية العاجزة .
      - (د) الشخصية الهستيرية.

### ( ٣ ) اضطرابات سمات الشخصية وتشمل:

- ( أ ) الشخصية الانفجارية .
  - (ب) طبع السرقة المرضى.
  - (جـ ) طبع الحريق المرضى .
  - (د) طبع الشذوذ اجتماعياً
    - (هـ ) طبع توهم المرض .
      - ( و ) التمارض .

#### (٤) الاضطرابات الجنسية.

وتشير الشخصية المضادة للمجتمع إلى مجموعة من الشخصيات المضطربة ، والتى تعانى فعلياً من مشكلات عديدة بسبب اضطرابها ، كما أنها تجعل المجتمع يعانى هو الآخر بسببها من مشكلات مماثلة . وبينما تؤكد المدرسة الألمانية للطب النفسى الجوانب البيولوجية للسيكوباتية واعتبارها انحرافاً إحصائياً عن معيار افتراضى ، وليست مرضاً ، يركز الباحثون الأنجلوساكسونيون Anglo - Saxon على تضميناتها، وبخاصة السلوك المضاد للمجتمع ، والذي بشكل ملمحاً بارزاً من ملامحها .

ويشير الدليل التشخصى والإحصائى للأمراض النفسية إلى أن الشخصية المضادة للمجتمع تشخيص مخصص للأفراد غير المتطبعين اجتماعياً Unsocialized بشكل أساسى، والذين تؤدى بهم أغاطهم السلوكية إلى صراع مع المجتمع بشكل متكرر كما أنهم عاجزون عن الانتماء Loyalty الحقيقى للأفراد أو الجماعات أو القيم الاجتماعية، وهم أنانيون وغلاظ القلوب و لا يتحملون المسئولية، وعدوانيون، وعاجزون عن الشعور بالذب أو التعلم من الخبرة، والعقاب، ولا يتحملون الإحباط، ويلقون اللوم على الآخرين، ويظهرون تبريرات مقبولة لسلوكهم.

وهناك عدد من اضطرابات الشخصية التى تتشابه مع الشخصية المضادة للمجتمع في بعض الجوانب ومنها ما يلى : -

# (أ) الشخصية غير الناصجة Immature personality :

وهو اضطراب فى الشخصية يتميز باستجابات نزوعية وانفعالية توحى بوبود فشل أو تأخر فى الارتقاء السيكولوجى ، ويظهر الأساس التكوينى لهنا الاضطراب من خلال شذوذ أو اضطراب فى رسام المخ الكهربائى EEG فى صورة بطء فى نشاط موجتى ثبتا Theta ودلتا Delta ويخاصة فى المناطق الصدغية والقفوية من المغ ، والتى ترتبط عادة باضطرابات سلوكية لدى الأظفال والمجرمين .

#### : Passive - aggressive personality الشخصية السلبية العدوانية ( ب )

وهو اضطراب في الشخصية يتميز بنمط من المناعر العدوانية يعبر عنها صراحة بصورة مختلفة من السلبية مثل العناد Stublormess والتسسجهم Sullenness والمماطلة Procrastinating أو السلوك غير الفعال.

#### ( ج ) الشخصية التسبية Disinhibited personality

اضطراب في الشخصية يتميز بنقص الكف والسيطرة على الشهوات والرغبات والاندفاعات ، ويتجلى ذلك ني الجانب الأخلاقي بوجه خاص .

# (د) استجابات الانفصال عن المجتدع:

هذا النوع من الأفراد شبيه في جوهره بالأفراد المضادين للمجتمع فيما عدا أن الله قدرة على أن يرتبط بجماعة من الماعات ارتباطاً قائماً على الولاء الشديد والإخلاص الشديد لها، ثم يتشكل سلوكه بعد ذلك بانتمائه لهذه الجماعة، ويفلح كشير منهم في تجنب الصدام مع القانون ، لكن البعض منهم يرتبط بعصابات الإجرام ويلتزم بقوانينها وأعرافها .

والشخص المنفصل عن المجتمع قد يرتبط بجماعة فرعية ، ثم ينزلق إلى أسلوب حياة غير أخلاقي يعزله عن مجتمع الأغلبية، ومع أنه يعبر عن عدم والتزامه ومعاداته للمجتمع، فهو عاجز عن إدراك رضوخه واستسلامه المفرط والتزامه بقوانين الجماعة الخاصة التى اختارها لنفسه. وفي نهاية الأمر يصبح أحد عتاة المجمن .

### ثانياً : العمامل المفسرة للشخصية المضادة للمجتمع :

هناك عدد من الأطر النظرية التى حاولت إيجاد تفسيرات لهذا النمط من اضطراب الشخصية، ومع أن بعضها يستند إلى نتائج بحوث أمبيريقية ، فإن البعض يرى أنها لم ترتق إلى مستوى النظريات ،وإنها مازالت مجرد فروض واحتمالات للتفسير . ولم نصل حتى الآن إلى إجابة حاسمة عن السؤال الخاص بسبب حدوث هذا الاضطراب . وفسيسا يلى بعض هذه الاتجماهات أو الأطر التفسيية:

### (١) دور الوراثة :

يعتبر الفرض الخاص بتأثير الوراثة في كل أنواع الشذوذ التي تلحق بالسلوك والأداء العقلى ، فرضاً سائداً منذ يداية القرن التاسع عشر .و مما لا شك فيه أن للرواثة دوراً واضحاً في الاضطراب السيكوباتي ،ولكن هذا لا يعني إهمال دور الوالدين والبيئة ، لأن انتقال الاضطراب من جيل إلى جيل لا يعتبر دليلاً ضرورياً على سيادة العرامل الجينية ،بل على العكس من ذلك قد يدعم دور السلوك المتعلم.

وقد أثارت الدراسات الكروموزمية لبعض المجرمين احتمال مساهمة بعض العيوب الجينية المحدودة ( في شكل صبغيات XYY ) في حدوث الاضطراب السيكوباتي .

وتذكر بعض الدراسات أن هذا الشذوذ الكروموزومى بوجد فى ١٣ مولوداً من بين كل عشرة آلاف مولود . وتضيف دراسات أخرى أن هناك نسبة أعلى جوهرياً من المجرمين الذكور الذين ارتكبوا جرائم عنف لديهسم نفس هذا الشكوذ ( XXY ) .

ويقرر «أوين Owen» أن البحوث لم تقدم - حتى الآن - استنتاجات مؤكدة عن تأثير التركيب الجينى XYY على السلوك الإجرامي .

وقد خلص ماكورد و ماكورد بعد مراجعة ناقدة للتراث إلى أنه لا يمكن استبعاد الوراثة كعامل سببى فى الاضطراب السيكوباتى ، وأنه إذا توافر التخطيط المناسب ، والتجارب المحكمة ، والمقاييس الأكثر حساسية ، يمكن إثبات العلاقة بين الوراثة والاضطراب السيكوباتى .

### ( ٢ ) الشذوذ المخي :

تشير الملاحظات الإكلينيكية للأطفال أو الراشدين عقب إصابات وأمراض المغ إلى وجود تغيرات سلوكية معينة بالإضافة إلى المترتبات النفسية الأخرى حيث يصبحون أكثر عدوانية ، وأكثر نشاطاً ، ومتقلبين انفعالياً ، وقابلين للاستشارة ومضادين للمجتمع بشكل متكرر . وقد أدى التشابه بين عدد من هذه الأعراض وتلك التي تظهر لدى السيكوياتيين إلى إفتراض أن شذوذ المخ مسئول عن هذه الأعراض ، وبرغم اختفاء عدد كبير من الأعراض النيورولوجية في الشخصية السيكرباتية فإن الاعتقاد بوجود شذوذ في المخ مازال قائماً .

وقد ركز الباحثون الذين بحثوا التفسيرات الفسيولوجية للسلوك المضاد Au- ما على النشاط اللحائي Cortical activity أو الأداء الأتونومي tonomic functioning ، وقد اختلف تعريفهم للسيكوباتية واختلفت أساليبهم في هذا التعريف بشكل واضح من دراسة لأخرى .

ومن الأساليب المشهورة التى استخدمت منذ فترة طويلة لتشخيص إصابات المغ، جهاز رسام المخ الكهربائي (Electroencephalograph (EEG) وهناك عدة أنواع من موجات المخ، لها أهمية خاصة من الناحية التشخيصية وأهمها وجود موجة دلتا Delta البطيئة ( أقل من ٨ ذبذبات في الثانية ) وهي تلاحظ عادة لدى الأطفال والراشدين ذوى الإصابات المخية.

والصورة العامسة المتعلقة بتتاثج رسام المغ الكهربائى لدى السبكوباتيين لم تتغير بشكل ملحوظ فى العقدين الأخيرين. ويسسير مسح أجراها و ألنجتون Ellington » عن العلاقة بن النشاط الكهربائى للمغ والسبكوباتية إلى أن الشذوذ فى رسام المغ سُجل بانتظام فى ٤٧ - ٥٠٪ من الحالات . ويعلق وألنجتون على ذلك بأن هذه النتائج لا تساعد فى قييز السبكوباتيين عمن يعانون من اضطرابات عقلبة أخرى تسجل أيضاً نسباً مرتفعة من شذوذ رسام المغ الكهربائى . ويخلص إلى أنه باستثناء الحالات العضوية الواضحة فليس لرسام المغ الكهربائى قيمة فى التشخيص الفارق للاضطرابات العقلية أو اضطراب الشخصية .

ومن الأمور المحيرة أن بعض السبكوباتيين يظهرون رسوم مخ سوية ، فى الوقت الذى تظهر فيه نسبة لا بأس بها من الأسوياء رسوم مخ شاذة . وهر ما يجعل من الصعب الوصول إلى استنتاج صادق عن دور شذوذ المخ كعامل سببى فى الاضطراب السيكوباتى .

ويفترض «هير Hare» أن نشاط الموجات البطينة في الفص الصدغى والتى تلاحظ بشكل متكرر فى سجلات رسام المخ الكهربائى لدى السيكوباتيين تعكس فشلاً فى الأداء لبعض الميكانيزمات الطرفية Limbic الكافة ، بما يجعل من الصعب على السيكوباتى أن يتعلم كف السلوك الذى يؤدى إلى العقاب . ويمكن أن ينتج هذا الفشل فى التوظيف من العوامل الوراثية ، أو العوامل المتصلة بالخبرة ، أو من الإصابة اللماغية ، أو الأمراض ، أو التغيرات الكيميائية الحيوية ، وهى التى تعطل النشاط الكاف أو المهبط للميكانيزمات الأساسية .

والخلاصة أنه برغم العدد الهائل من الدراسات التى استخدمت رسام المخ الكهربائى وأشارت إلى وجود معاملات مرتفعة ومتفاوتة من الشذوذ المخى لدى المجرمين الراشدين فإنه لا يوجد دليل قاطع على أن الشلوذ المخى كما يتضح من رسام المخ الكهربائى يسبب ظهور الاستجابات المضادة للمجتمع .

#### ( ٣ ) المتغيرات الفسيرلوجية الأخرى :

من بين مجالات البحث الفسيولوجي لدى السيكوباتيين الجهاز العصبي الذاتي ، وهو المسئول عن الخبرات الوجدانية والانفعالية والتعبير عنها. وهذا الجهاز مستقل عن المغ والجهاز العصبي المركزي نسبياً ، ويقوم الجهاز الذاتي بتنشيط الأعضاء الحشوية كالمعدة والقلب والرئتين والغدد وغيرها. وينقسم بدوره إلى الجهاز العصبي السيميثاوي والجهاز العصبي الباراسيميثاوي. ويعمل الأول في حالات الطوارئ أو الكر والفر Fight or flight بينما يقرم الثاني بالوظائف العكسية . والسؤال الذي يبرز الآن : ما هي الفروق في درجة نشاط الجهاز العصبي الذاتي بين الدين لا يعانون من خبرة القلق والعصابيين الذين يعيشون القلق بدرجات متفاوتة ؟

تبين من خلال دراسات قارنت بين السيكوباتيين والأسوياء فى النشاط الذاتى وبخاصة ضربات القلب فى ظل ظروف المشقة Stress ، أن السيكوباتيين يظهرون استجابية أقل. كما خلص « هير » إلى أن هناك دليلاً على انخفاض النشاط الذاتى لدى السيكوباتيين فى ظل ظروف هادئة ، وهر متسسق مع نقص القلق والشعور بالذنب لديهم .

ومن بين مجالات البحث السيكوفسيولوجي المتعلقة بمسببات الاضطراب السيكوباتي ، مجال الاستثارة Arousal الذي يشير إلى الحالة السيكولوجية والفسيولوجية للكائنات ، وينظرإلى الاستثارة كمتصل يتدرج من أدنى ستوباتها التي تشمل النعاس أو النوم ، وموجات المخ البطيئة ، والنشاط الكهربائي المنخفض، إلى أعلى مستوباتها التي تتضمن استثارة انفعالية كبيرة وذبذبات سريعة في رسام المخ الكهربائي وتشوش في الانتباه، وطبقاً لبعض الدراسات فإن السيكوباتيين يتميزون بدرجة منخفضة من الاستشارة يدركونها بأنها غير سارة وغير مريحة ، مما يدفعهم للبحث عن التنبيه الذي يرفع من درجة الاستثارة لديهم إلى مستوى يشعرون معه بالارتباح . ويعتقد «أيزنك Eysenck» أن السيكوباتين انساطيون؛ لذلك فهم يكتسبون بعض أنواع السلوك ببطء وتنطفئ لديهم بسرعة؛

لذلك فهم لا يتعلمون استجابات تجنب مثيرات الخوف والتهديد بسهولة كما يحدث لمعظم الناس. ويرى «هير » أن السيكرباتيين يكفون المدخلات الحسية ليستبعدوا التنبيهات المشتتة ، وتكون النتيجة ألا تلقى التهديدات بالعقاب ، والهاديات الخاصة بالتحذير من مترتبات السلوك الضارة ، التقدير الانفعالي المناسب كما هو الحال لدى الأسوياء .

وبرغم هذا ، وحتى لو كان السيكوباتيون مولعين بالبحث عن التنبيه بشكل مرضى فإنه لا يوجد دليل كاف لاعتبار ذلك هو السبب الرئيسى فى ظهور هذه الزملة المركبة الموجودة لدى الشخصية المضادة للمجتمع .

### ( ٤ ) المتغيرات البيئية ( النفسية الاجتماعية ) :

وضعت عدة فروض سيكولوجية لتفسير السلوك السيكوباني . . تد عنى بعض الباحثين بالظروف البيئية التي تؤثر بوضوح في إخراج الشخصية المضادة للمجتمع إلى الوجود . وقد أخذ بعض الباحثين الآخرين هذه المتغيرات في الاعتبار، ولكنهم لم يكتفوا بها ودعوا إلى ضرورة إيجاد صياغة نظرية شاملة تتعلق بنشوء وارتقاء السلوك السيحوباتي . ومن ثم ركزوا على ديناميات الشخصية وكيف تؤدى الخبرات الفردية في ارتقاء الشخصية ، وهو افتراض ارتقائي تكويني في الأساس .

إن الوليد البشرى - بعكس أنواع أخرى - يظل عاجزاً لفترة طويلة نسبياً بعد الميلاد ويظل في حامة إلى عناية مستمرة واهتمام متواصل . ومن هنا يكون بحاجة إلى الأمومة ويخاصة الأمومة الفسيولوجية . ولكن لا تقف المسألة عند هذا الحد ، لأنه يحتاج - بالإضافة إلى حاجاته الجسمية - إلى الشعور بالأمن النفسي الذي تكفلة صورة الأم ورجودها المستمر واتصالها به ، ومساعدته في تخطى الخبرات المحيطة. ويرى كثير من المنظرين أن هذه العلاقة المبكرة بين الطفل والأم هامة جداً لنمو الطفل في المستقبل؛ لأنها تعمل كأساس للعلاقات الشخصية في الرسد . أي أنها مصدر يتلقى منه الخبرات الوجدانية ، والقدرة على التعبير عن مشاعره الوجدانية من حب وتع طف واحترام للآخرين .

إن مفهوم التوحد Identification مسألة هامة في عملية الارتقاء المبكر للشخصية . وفي ظل الظروف العادية يقوم الطفل بتقليد سلوك والديه ويستجيب للأرامر التي يلقونها عليه . وهو ما يوصف أحياناً بسلوك الاقتداء Modelling . ومع تقدم النمو يصبح مثلهم يقلدهم في أفعالهم ويكتسب منهم مشاعر القرة والأمن، ومن هنا فإن التوقعات السلوكية عند الآباء أغلل معايير المجتمع وثقافته . ويقوم الآباء أو السلطات الاجتماعية الأخرى (كالمدرسة مثلاً) بمكافأة الطفل عندما يستجيب للأوامر والنواهي ويتبع المعايير السلوكية ، كما أنه يتعرض للعقاب إذا ما أخل بهذه المعايير، فقد يظهر الوالدان عدم الحب كعلامة على غضبهم نتيجة تمر الطفل . وبا أن الحرمان من الحب يعتبر خبرة سيئة للطفل فإنه يحاول تجنب آثارها ويتعلم ماذا ينبغي عليه أن يفعل أو كيف يسلك كي يتجنب العقاب ، وبهذا يصبح متطبعاً اجتماعياً . وفي ضوء أوامر الوالدين ونواهيهما يستدمج الطفل التهديد والعقاب كجزء من عملية تكوين الضمير بشرط أن تكون العلاقة بين الطفل والوالدين إيجابية .

وقد ذكر «بوليى Bowlby» في مراجعته الشاملة لعدد من الدراسات ما يعتبر دليلاً يتعلق بآثار الحرمان الوالدى المبكر على ارتقاء شخصية الطفل ، وقد حدد ثلاثة ظروف مرضية مؤثرة هي :

أ - النقص في فرص الالتصاق بالأم خلال الأعوام الثلاثة الأولى من العمر .

 ب - الحرمان المفاجئ من الأم لمدة تتراوع بين ٣ - ١ شهور، وذلك خلال سنوات العمر المبكرة .

ج - تغير صورة الأم خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر .

ويرى أن أى ظرف من هذه الظروف يمكن أن يؤدى إلى اضطراب الوجدان ، وإلى الشخصية المضادة للمجتمع .

ومما يدعم النتائج السابقة ما أشارت إليه بعض الدراسات من أن معظم السيكوباتيين فقدوا آباءهم في فترة من حياتهم، وقد ذكر «جرير Greer» أن ٢٠٪ من عينة دراسته (٧٩سيكوباتياً) مروا بخيرة فقد الوالدين، وذلك مقابل ٧٨٪ من

عينة العصابيين و ٢٧٪ من الأسوياء ، وقد تابعت لى «روبنز Robins» ارتقاء ٥٠٠ فرد ممن حولوا إلى عيادة الطب النفسى للأطفال على مدى ٣٠ عاماً ، ووجدت أن الراشدين الذين شخصوا على أنهم سيكوياتيون جاءوا من أسركان فيها الأب سيكوياتياً أو مدمناً أو الاثنين معاً ، كما تعانى هذه الأسر من الانفصال أو الطلاق ،وكان واضحاً أن سلوك الأباء أكثر أهمية من سلوك الأمهات في ارتقاء الشخصية المضادة للمجتمع .

ويبدو عما سبق أن الحرمان الوالدى عِثل عقبة هامة فى طريق التوحد السوى وتكوين الضمير . ومن ثم تكون عملية التنشئة الاجتماعية السوية واستدماج المعايير الوالدية هى الأساس لتكوين الضمير . وقد نشرت هيئة الصحة العالمية عام ١٩٦٢ م كتيباً يضم مراجعة شاملة لقضية الحرمان الوالدى ومترتباتها .

ولا يعتبر ما قدمه « بولبى » وغيره نما أشرنا إليه آنفا التفسير النفسى الرحيد للسلوك السيكوباتى ، ولكنها الأكثر شيوعاً وانتشاراً . فقد حاول بعض منظرى التعلم الاجتماعى تقديم تفسير نفسى اجتمىاعى للشخصية المضادة للمجتمع ، معولين على نقص الفرص لتعلم أغاط سلوكهة سوية من البيئة التى يعيشون فيها ، وبالتالى تكون البسيئة عاملاً هاماً فى تطور الشخصية السكوباتية .

وإذا كانت النظرة العاصة ترى أن المجرمين هم نتاج للفقر ، والظروف الاجتماعية أو نقص الفرص التعليمية ، فإن البيانات الناتجة عن دراسات إمبيريقية لإثبات مثل هذا الاحتمال مازالت مطلوبة ، لأن كثيراً من الفقرا ، ومنخفضى التعليم لم يصبحوا مجرمين بالفعل ، بينما بعض الأثرياء مرتفعى التعليم صاروا كذلك .

وقد بذلت جهود أخرى لتحديد أحداث الحياة Life events التى تسبق القبض على المجرمين وإدانتهم في الجرائم الخطيرة . وتبين في دراسة على ١٧٦ سجيناً من الذكور ، وجود زيادة جوهرية في أحداث الحياة المثيرة للمشقة في العام السابق مباشرة على الإيداع بالسجن، كما تباينت أحداث الحياة من حيث نوعيتها بين

المسجونين والمجموعة الضابطة ، وهذا يعنى أن هناك علاقة بين السلوك المضاد للمجتمع وأحداث الحياة ، وأنه يمكن قياسها وتحديدها .

ومن النظريات الشائعة فى تفسير السلوك السيكرباتى ، التفاعل بين الجهاز العصبى والبيئة الاجتماعية ، والذى قد يؤدى إلى غط من الشخصية يوصف بأنه مضاد للمجتمع . وقد افترض «ماكورد» فى نظريتهما المسماة « النظرية الاجتماعية العصبية السببية » هذا التكامل ، ويريان أن كل نظرية تعانى بغردها من أوجه القصورالتى تقلل من مصداقية إدعائها ، وبالتالى فإن التوليف بين أكثر من تفسير عكن أن يؤدى إلى تفسير مقبول لهذا الاضطراب .

والخلاصة العامة هنا أن ما ذكر من تفسيرات للسلوك المضاد للمجتمع لم يقدم الدليل القاطع على العلاقة السببية بين هذا السلوك وأى من النظريات أو المتغيرات المفسرة. والأقرب إلى الصواب أن هذا الاضطراب هو نتاج لشبكة متداخلة معقدة من المتغيرات منها ما هو فسيولوجي وما هو نفسي وما هو اجتماعي. ولعل البحوث المستقبلية في هذا الصدد تمدنا عزيد من الإيضاح والتحديد.

### ثالثا : الصورة الإكلينيكية للشخصية المضادة للمجتمع :

تحدثنا فى الفقرات السابقة بإيجاز عن المقدمات التاريخية والتعريفات الخاصة بالمفهوم من السيكوباتية إلى الشخصية السيكوباتية والشخصية السوسيوباتية وحتى الشخصية المضادة للمجتمع . ويلاحظ أن هناك اتجاها يمضى نحو المزيد من التحديد للظواهر السيكولوجية والخصال التى تنضوى تحت هذا المفهوم . كما أن هناك ميلاً نحو مزيد من العيانية والإجرائية فى التعريف .

ومنذ أكثر من عشرين عاماً وضع «كلكلي Cleckley» ست عشرة خاصية اعتبرها أهم مكونات السلوك المضاد للمجتمع وهي :-

- ذكاء متوسط أو مرتفع مع جاذبية مصطنعة .

- غياب الهذا ات والعلامات الأخرى الدالة على التفكير اللاعقلاتي .
  - غياب القلق العصابي أو المظاهر العصبية الأخرى .
    - عدم الثبات.
    - عدم الصدق وعدم الأخلاص.
      - غياب الضمير والخجل.
      - سلوك مضاد للمجتمع.
  - قدرة ضعيفة على الحكم وشك في التعلم من الخبرة .
    - تمركز مرضى حول الذات وعجز عن الحب .
  - انخفاض عام في معظم الاستجابات الوجدانية الرئيسية .
    - فقدالاستبصار.
    - انخفاض الاستجابية للعلاقات الشخصية العامة .
  - سلوك نرجسي مع الانغماس في الشراب وأحيانا بدونه .
    - غياب محاولات الانتحار الجادة .
  - حياة جنسية غير تقليدية وغير مضبوطة أو قابلة للتحكم .
    - الفشل في اتباع أي خطة لحياته .

هذا بالإضافة إلى أن السيكرباتيين يجيدون التعبير اللفظى عن الانفعال للاثم لوقف معين ، لكنه لا يكون حقيقياً ، أو أنهم يجبرون عما لا يشعرون به . كما أنهم يستخدمون كل التعبيرات المكنة للاعتذار عن سلوك معين ، ولكنه يكون عتذاراً زائفاً . وقد استخدم كلكلى مصطلح « العته الدلالي » Semantic عتذاراً زائفاً . وقد المتحدم كلكلى مصطلح « العته الدلالي » dementis لدى لشخصية المضادة للمجتمع .

ويلاحظ أن عدداً من الخصال السابقة لا تصف بشكل مباشر ما يكون موجوداً لدى السيكوباتى ، أو ما يكون عليه ، بل هى تصف بالأحرى ما ليس فيه أو ما لا يكون عليه . فبعض الخصال تشير إلى أن هذا الشخص لا يكون ذهانيا (غياب الهذا ال أو التفكير اللاعقلاتى ) ، وليس عصابياً ( غياب القلق العصابى والأعراض العصابية الأخرى ) وليس متخلفاً عقلياً لأنه مرتفع الذكاء .

وقد ركز باحثون آخرون على خصال أقل شيوعاً للشخصية المضادة للمجتمع مشتقة أساساً من الخصال الأساسية. ويقدم «كرافت ١٩٦٦ «Craft م ملمحين أساسيين لتحديد الشخصية السيكوباتية، الأول هو: تبلد الوجدان -Affectionless أو نضوب الحب lovelessness بعنى آخر نقص فى مشاعر العطف والحب نحو الآخرين، والثانى: الاندفاع فى السلوك دون أى تأمل أو روية.

ويرى كرافت أن العدوان نتاج مركب من الخاصيتين السابقتين. فالشخص الذي لا توجد لديه مشاعر عطف نحو الآخرين ويتصرف باندفاعية ، فلن يقف أى عائق أمام تعبيره عن السلوك العدواني والمضاد للمجتمع، كذلك فإن هذا الشخص لايعتني عسألة الخجل الذي هو انفعال اجتماعي في الأساس.

والصورة السابقة مشابهة للصورة التى رسمها «ماكورد McCord» في كتابهما « السيكرياتية » عام ١٩٦٤م. فهما ينظران و«ماكورد McCord» في كتابهما « السيكرياتية » عام ١٩٦٤م. فهما ينظران إلى السيكرياتي على أنه شخص مضاد للمجتمع ، شديد الاندفاعية ، عدوانى ، تحركه رغبات ونزعات غير قابلة للضبط أو السيطرة لا يعانى من الشعور باللنب ، فاقد للقدرة على الحب ، ومن الواضح أنهما يركزان على الخصال التى توجد بالفعل وتشكل زملة الأعراض Syndrome الميزة للسيكرياتية ولم يشغلا نفسيهما بما لا يوجد من خصال لدى السيكرياتي .

وفيما يلى وصف مفصل لبعض الملامح الأساسية للشخصية المضادة للمجتع كما قدمها «رابين Rabin»:

# (١) عدم كفاية الضمير أو و الأنا الأعلى ، :

يعتبر النقص الحاد في الجانب الأخلاقي عنصراً هاماً ، وأحد المحكات الرئيسية لتشخيص السيكوباتي ، وهناك بعض الخصال التي قدمها «كلكلي» عام ١٩٦٧م يكن أن ترضع تحت هذا العنوان، مثل « نقص الإحساس بالخجل وتأنيب الضمير » « عدم الثبات » وعدم الإخلاص » ، والسلوك المضاد للمجتمع الذي ليس له ما يبرره»، وهي كلها جزء من الزملة المعيزة للنقص في ارتقاء الضمير .

ويوجد مظهران مربطان بمنهوم الضمير المختل Defective superego أو الأنا الأعلى ( بلغة المحللين النفسيين ) . الأول بتعثل في عجز السيكوباتي عن الامتثال للمعايير الأخلاقية للمجتمع وتطبيقها على سلوكه ، فهو يعيش ، ويكلب ويسرق ، ولا يفي بالوعد ، وأنواع أخرى من السلوك المضاد للمجتمع .والثاني هو عدم الشعور بالذنب . وهو مكون هام في ارتقاء الضمير ، حيث يشعر الشخص السوى الذي ينتهك القواعد الأخلاقية بالذنب والتعاسة ، ومن ثم يلوم نفسه على هذا الانتهاك ، وبالإضافة إلى هذه الحالة الانفعالية والخبرة المؤلة ، يقوم الشعوريالذنب بوظيفة تحذيرية وقائية . وهذه الحالة غير معروفة بالنسبة للسيكوباتي ، ولا يعاني من أي شكل من أشكال العقاب الذاتي التي تظهر بمجرد ارتكاب افعال لا أخلاقية . ويستمر السيكوباتي في كلبه وخيانته وسلوكه المضاد للمجتمع دون شعور بالخجل أو تأنيب الضمير أو الإحساس بالذنب . وقد يحاول في بعض الأحيان الاعتذار عن سلوكه المضاد للمجتمع والآثام التي اقترفها غير أن في بعض الأحيان الاعتذار عن سلوكه المضاد للمجتمع والآثام التي اقترفها غير أن البيئة .

إن غياب الشعور بالذنب وتأنيب الضمير ليسمح للسيكوباتي بالاستمرار في سلوكه المضاد للمجتمع ما لم تقرر السلطات المسئولة أو بعض المحيطين به التدخل وعارسة بعض السيطرة عليه . وعندما يواجه السيكوباتي بأكاذيبه وخياناته يقدم ترزيرات تبدو مقبولة لهذه المسالك ، ولكنها رغم معقوليتها ليست حقيقية بالمرة .

ومن المسائل المرتبطة بعدم الشعور بالذنب ، عدم جديتهم فى تنفيذ تهديداتهم بالانتحار، وتكون محاولاتهم الانتحارية دائماً مصطنعة وزائفة ، فهم لا يشعرون بالذنب واليأس العميق الذى يدفع مرضى الاكتئاب – على سبيل المثال – إلى القيام بحاولات حقيقية للانتحار . وبالتالى فإن التهديد بالانتحار تمثيلية يجيدون تمثيلها للتخلص من عواقب أفعالهم. وعندما تنجح – وهو أمر نادر الحدوث - كن ذلك عحض الصدفة .

# ( ٢ ) عدم النضج الانفعالي؛ التمركز حول الذات والاندفاعية :

لايهتم الطفل في سنرات عمره المبكرة إلا بذاته وحاجاته ورغباته . أي يكرن متمركزاً حول ذاته Egocentric، وإذا ما أصيب بالإحباط استجاب باندفاعاته وقد يعتدى على أقرب الناس إليه لفشلهم في الإشباع الفررى لحاجاته . ومع نمو الطفل يصبح – بالتدريج – أكثر اجتماعية ، ويتعلم كيف يكيف نفسه مع عالم ملي، بالبشر ، لهم حقوقهم وتطلعاتهم، ويتعلم أن يرجئ إشباع حاجاته مراعاة لحاجات الآخرين التي قد تتصارع مع حاجاته الشخصية . وبناء على ذلك فإن الشخص الناضج يتخلى عن تمركزة حول ذاته، ويتبنى دور الراشد ، ويكتسب توجهات أكثر تمركزاً حول المجتمع .

غير أن السيكوباتى لا ينمو أبدا بمثل هذه الصورة ، فهو ينمو جسمياً وعقلباً بقدر ما تسمح له قدراته الإدراكيه والحركية نما يساعد على استغلال البيئة ، ولكنه لاينمو انفعالياً، ويستمر متمركزاً حول ذاته ، مندفعاً ، معنياً بالإشباع الفورى لحاجاته ، ولماكان كالطفل لا يمكنه تحمل تأخير أوتأجيل إشباع هذه الحاجات فإنه يشعر بالإحباط الشديد إذا صادفته عوائق تحول بينه وبين أهدافه ، فيندفع للحصول على ما يريد دون تحذير من ضمير أو شعور بالذنب .

ووصف وشابيرو Shapiro عام ١٩٦٥م الأسلوب الاندفاعي باعتبارة خللاً أو اضطراباً في المشاعر السوية المتعلقة بالتروى Reflectiveness والقصد (أوالنية) Intention ويرى أنه فعل منعكس يصدر رداً على فرصة خارجية متاحة. ويوضح ذلك بعبارة نمطية يقولها السيكوباتى: « أنا لم أكن أنوى القيام بذلك ، ولكنى رأيت النقود على الطاولة فسارعت بأخذها » وبتضح من هذا نقص التروى والقصدية في سلوك السيكوباتي .

وكنتيجة لعملية التنشئة الاجتماعية Socialization يتعلم الشخص السوى - بدرجات متفارقة - القدرة على ضبط النفس ، أى تقييم أفعاله قبل تنفيذها. وعندما يقع فى المحظور وينتهك القيم الأخلاقية يتعرض للعقوبات الاجتماعية ، وهذه الخبرة التى يطلق عليها السلوكيون التدعيم السلبى ، تنبهه فى المواقف المشابهة فيتجنب الانتهاكات والعقاب المترتب عليها . أما السيكوباتى فلا يستفيد من خبراته السابقة ، ولا يستطيع عمارسة ضبط النفس، ويستمر فى ارتكاب الجرائم والأفعال التى عوقب بسببها من قبل .

وأخيراً فإن فقد الاستبصار خاصية عيزة مرتبطة بالاندفاعية والتمركز حول الذات. وتعنى عدم القدرة على الاحتفاظ بدرجة معقولة من الموضوعية في الحكم على ذاته ، أى عدم القدرة على رؤية ذاته كما يراها الآخرون .وهو النقص الذي يسمح للسيكرباتي بأن يسبب الشقاء للآخرين ، ثم يتنصل من ذلك .

# (٣) عدم وجود خطة ثابتة للعياة :

من خلال المناقشة السابقة للاندفاعية يبدو واضحاً أن الفشل في اتباع خطة للحياة ، هو نتيجة مباشرة لسيطرة الرغبة في التحقيق الفورى للحاجات . فالسيكوباتي يعيش في الحاضر « هنا والآن » وهو عاجز عن رؤية المستقبل أو التخطيط له ما دام يعيش في الحاضر ومشغولاً به . والحياة بالنسبة له عبارة عن سلسلة من الأفعال الاندفاعية لا تخدم خطة للمستقبل وليس لها أهداف مرغوبة اجتماعياً ، وليس فيها استقرار اجتماعي واقتصادي وانفعالي، وإذا صمم في بعض الأحيان على اتباع خطة للمستقبل في تنفيذها، كما أن انتقاله من عمل إلى آخر ومشاجراته مع زملاته ورؤسائه ، وكذبه ، وغشه ، وعدم إحساسه عمل إلى آخر ومشاجراته مع زملاته ورؤسائه ، وكذبه ، وغشه ، وعدم إحساسه بالمسئولية ، كلها تسهم في عدم استقراره المهني .

#### (٤) العجز عن الحب والارتباط الانفعالي :

من الخصائص الهامة عند تشخيص الشخص المضاد للمجتمع ، عجزه عن إقامة علاقات عاطفية أو علاقات متبادلة مع غيره من الأفراد ، وما دامت اهتماماته متمركزة حول ذاته فلن يسمح لأحد بدخول عالمه الخاص، وتتوقف أهمهة الآخرين عنده على مدى استغلاله لهم لتحقيق أغراضه وإشباع حاجاته .

والصداقة الحقيقية ليست جزءا من خبرة السيكوباتي . فهو قادر على اجتذاب عطف الآخرين وحبهم ، بيد أنه لا يبادلهم حباً بحب أو عطفاً بعطف . وهو لا يقيم اعتباراً لأحد وينتهز أول فرصة لاستغلال من يريد ، لا يستطيع التضحية من أجل أحد رغم تضحية الآخرين من أجله ، ولا يحس بإحساس الآخرين ولا يقيم وزناً لعواطفهم .

إن الاستنتاج المنطقى مما سبق هو عجز السيكوباتى عن الحب الصادق والارتباط الحقيقى مع شخص آخر. ولكن هذا الايعنى عدم تورطه فى العلاقات الجنسية فهى موجودة ولكنها تفتقد العمق والإخلاص رغم أنها تتكرر كثيراً . كما أنها لا تتسم بالدوام أو الاستقرار ، فهو ينتقل من علاقة إلى أخرى ومن امرأه إلى أخرى موهماً كل واحدة منهن بالحب المخلص الصادق ، ولكن سرعان ما يلعق وعودة وينساها وخاصة إذا كان قد حصل على مآربه . والعملية الجنسية بالنسبة له لا تعدو كونها عملية فسيولوجية بحتة، قد تتوقف عند المشاركة الجسدية ولا تتعداها إلى الشعور بالحب أو الإحترام .

والواضع من كل ما سبق أن الشخص السيكوباتى شخص غير متطبع اجتماعيا، دائم الصراع مع المجتمع ، يرفض مجاراة القواعد والأعراف الراسخة للسلوك ، فاقد لأى شعور بالانتماء للجماعة أو للأصدقاء أو الأنساق القيمية . Value systems . وهو أنانى، متمركز حول ذاته، مندفع، لا يتعلم من الخبرة ، ولا يستطبع تحمل الإحباط أو مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وهو يفعل ما يريده عندما يريد، ويعيش حياة لا أخلاقية مليئة بالنصب والاحتيال وكل أنواع الآثام والجرائم .

# رابعاً : الشخصية المضادة للمجتمع والجريمة :

عند مراجعة بعض صفات الشخصية المضادة للمجتمع ، يمكن أن نلاحظ أن مثل هؤلاء الأشخاص يقعون في مشكلات مع القانون عاجلاً أو آجلاً . فالاندفاعية والعدوانية ، والأنانية والرغبة في إشباع الحاجات بشكل فورى ، وتجاهل قوانين المجتمع وأعرافه وتقاليده تلفت انتباه السلطات الجنائية والمشولين عن العدالة . ولبس من الغريب أن نجد أن كثيراً من الأشخاص الذين يشخصون كشخصيات مضادة للمجتمع يمضون فترات متفاوتة من الوقت في مؤسسات عقابية . وهناك حوالي ١٠ ٪ على الأقل من كل المسجونين يصنفون كشخصيات مضادة للمجتمع، ومع ذلك يقرر بعض أطباء الأمراض العقلية أن ٨٩٪ من مجموع السجناء الذين قاموا بفحصهم في أحد سجون ولاية ألينوى الأمريكية من السيكوباتيين في سجون في الوقت الذي يقرر فيه أطباء آخرون أن نسبة السجناء السيكوباتيين في سجون مشابهة لا تزيد على ٥٪ من مجموع السجناء .

ولم يجد «كاسون Cason» – من ناحية أخرى – علاقة بين السيكرباتية والجرعة في إحدى دراساته في هذا الموضوع . وتقوم دراسته على مقارنة مجموعتين من السجناء، إحداهما تتميز بأكبر عدد من مظاهر السلوك المضاد للمجتمع ، بينما تفتقر المجموعة الأخرى إلى مظاهر هذا السلوك . وبعد توزيع حوالى ٥٥ سمة من السمات السيكوباتية على المجموعتين ، لم يجد كاسون أية أهمية لنسبة توزيع مثل هذه السمات على المجموعتين .

وطبق بعض الباحثين قائمة أيزنك للشخصية EPQ على مجموعات إكلينيكية مختلفة ، فوجدت إحدى هذه الدراسات أن وصف أيزنك للاضطراب السيكوباتى (عصابية مرتفعة وانبساط مرتفع ) اتضح في ٤١٪ من الإناث و ٢٦ ٪ من الذور في مجموعة من المجرمين .

وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن السيكوباتية والجريمة ليستا مترادفتين، فبعض المجرمين سيكوباتيون ، ولكن الغالبية العظمى ليست كذلك . وهناك عدد من الشخصيات المضادة للمجتمع تظل بعيدة عن المساملة القانونية .

# خامساً : حالة ترضيحية للشخصية المضادة للمجتمع :

قدم «ربتشارد سوين» في كتابه « علم الأمراض النفسية والعقلية» هذه الحالة ليوضح بها الاضطراب السيكوباتي، ونحن ننقلها عنه هنا لنفس الغرض وكان جرن شابأ شديد الذكاء يكن أن يصبح اقتصادياً ناجحاً، وكان واحداً من السيكوباتيين غير العاديين ، وقد وجد في نفسه الرغبة لإكمال تعليمه الجامع. وأن بحصل على درجة الماجيستير في الاقتصاد، ولم يكن تاريخه الأكاديمي يخلو من النجاح والفشل، فقد فصل من إحدى الكليات بعد أن زور توقيع العميد على أحد الشيكات ، ووجه إليه إنذار بالفصل في كلية أخرى بسبب ضعف مستوى درجاته ، وكان من الصراحة بحيث اعترف أن استمراره في الدراسة بالكلية كان من أجل المتعة والسخرية ، كما كان يدعى أنه يستطيع خداء أستاذه من غير أن يعطل هذا الأمر تخرجه . وقد حصل على درجاته العلمية بسبب أنه كان ذا ذهن متوقد بشكا. غير عادى . ذهن يكن أن يكرن منتجأ بدرجة عالية لو أحس بالدافع لذلك . ولكن هذا لم يحدث إلا قليلاً . أما حياته الاجتماعية فكانت نشطة ألى حد يصعب تصديقه ، ومع ذلك كانت صديقاته يقمن بواجباته الدراسية . وقد حاول كثير من أساتذته في الاقتصاد استثارة حماسة ولكنهم فشلوا وأدركوا أنه سيقضى بقية حياته على ما هو عليه . وبعد أن حصل على الماجيستير كان يتقبل من الوظائف ما يتيع له متابعة نزواته . وقد قضى عدة أشهر مع رفاق السوء بحثاً عن المغامرة، وقضى فصلاً دراسياً محاضراً يتمتع بالاحترام ، ثم قضى عاماً من عمره مع جماعة « الهيبز » ثم وقع عقد اليعمل بحاراً على سفينة في طريقها إلى الفلبين . أفلح في أن يتجنب السجن والعقوبة بفضل قدرته في التأثير على ضحاياه. ثم وقع عقداً للعمل كباحث اقتصادى في تخطيط المدن، وكان كثيراً ما يؤخر تحليل البيانات حتى ينقضي المرعد الحدد، ويتقدم بعد ذلك بتقارير على درجة من العبق ولكنها لاتستند على أي بيانات واقعية ، ومع ذلك استمر تأثيره على المسئولين فلم يفصل من عمله وإنما اكتفوا بعدم تجديد عقده مرة أخرى . ومع ذلك فكل ما فعله أنه تحايل في صرف شيك بدون رصيد وخرج في إجازة إلى أحد الشواطئ .

### سادساً : طرق قحص وتشخيص الشخصية المضادة للمجتمع :

وضع الباحثون الإكلينيكيون الذين تناولوا الشخصية المضادة للمجتمع ، هاديات Cues تشخيصية ثابتة للتمييز بينها وبين فئات أخرى من الاضطراباية. ولكن عجاحهم في ذلك كان محدوداً إذا قورن بما أنجز في تحديد الهاديات التشخيصية للفئات الفرعية من الفصام على سبيل المثال .

وقد طبقت بعض مقاييس التقرير الذاتى مثل بطارية مينسوتا متعددة الأرجة للشخصية MMPI على أشخاص من ذرى السلوك المضاد للمجمتع فى محاولة لتحديد الأنماط الميزة لهم ، وتبين أنهم بحصلون على درجات مرتفعة على مقاييس الانحراف السيكوباتى ، والهرس الخفيف وفاقوا فى ذلك الأسوياء والمرضى من المجموعات التشخيصية الأخرى والمجرمين غير السيكوباتيين . كذلك وجد وفولد Fould باستخدام بنود مختارة من بطارية مينسوتا متعددة الأرجة للشخصية أن السيكوباتيين يحصلون على درجات أعلى من العصابيين والأسوياء فى مقاييس العدارة الفعلية وانتقاد الآخرين .

وقد ادعى بعض الباحثين أن بطارية مينسوتا يكن الاعتماد عليها فى التمييز بين السيكوباتيين والمجموعات المرضية الأخرى . وقد سيقت الإشارة إلى أنه يكن استخدام بطاريات أيزنك لهذا الغرض .

وتوحى المقارنات التى أجريت بين المجرمين السبكوباتيين والمجرمين العصابيين باستخدام مختلف اختبارات الورقة والقلم الخاصة بالقلق أن مستويات القلق لدى المجرمين العسابيين . ومع ذلك أوضحت الدراسات الأحدث ، والتى استخدمت مقاييس قلق أكثر تقدماً ، أن السبكوباتيين أعلى من الآخرين في المؤشرات الكامنة أو الخفية للقلق ( الأعراض الجسمية والعضلية ) وأقل منهم في القلق النفسى الصريح .

وتقدم البحوث التى أجريت على الوظائف العقلية لدى السيكوباتيين دليلاً على صدق الادعاء بأن قدراتهم العقلية قائل القدرة العقلية للأسوياء أو تفوقها . غير أن المحاولات التى بذلت لتحديد أغاط أدائهم على الاختبارات الفرعية للاكا، لم تكن موفقة. ومن ناحية أخرى، استخدمت الاختبارات الاسقاطية Projective لم تكن موفقة. ومن ناحية أخرى، استخدمت الاختبارات الاسقاطية etsis «كنجزلي Kingsley» أن الجنود السيكوباتيين كانوا أكثر إندفاعية، وأقل نضجا، ومتبلدين انفعالياً ومتمركزين حول الذات وعدوانيين، مقارنة بالجنود غير السيكوباتيين، وذلك من خلال أدائهم على اختبار «الرورشاخ». وفي مقابل ذلك لم يستطع «نوف Knopf» تمييز السيكوباتيين عن العصابيين أو الفصاميين باستخدام «الرورشاخ». وتبين في دراسة أخرى، استخدم فيها اختبار تفهم الموضوع TAT أن السيكوباتيين يعبرون عن مشاعرهم الجنسية بصراحة أكبر، وشعورهم بالذنب أقل.

ويتبين محاسبق أن الدراسات السيكومترية للشخصية المضادة للمجتمع تتفق بصفة عامة على أن مثل هؤلاء الأفراد أذكياء ، مندفعون ، وغير ناضجين ، وعدوانيون ويعانون من نقص في القلق الصريح .

سابعاً : التشخيص النارق للشخصية المضادة للمجنمع Differential diagnosis سابعاً

سبق أن أشرنا إلى أن الشخصية المضادة للمجتمع ، والجرعة لا يعنيان نفس الشئ وأن الناس قد ينتهكون القوانين لأسباب أخرى وليس فقط بسبب خصال شخصياتهم كما يفعل السيكوباتيون .

وهناك بعض الاضطرابات النفسية والعقلية التى قد تتشابه مع الشخصية المضادة للمجتمع فى بعض الأحيان ، ومن المهم أن غيز بين هذه الاستجابات المرضية الشائعة والشخصية المضادة للمجتمع. وعلى الرغم من أن السيكوباتى يعانى حالة من البله الأخلاقي Moral impecility ، فإن هذا البله ليس عاماً ، ولا ينظوى على تخلف عقلى . حيث أشار كثير من الباحثين إلى أن السيكوباتى سوى تماماً من ناحية الأداء العقلى ، فذكاؤه متوسط أو أعلى من المتوسط . وإذا كان السيكوباتى يفشل فى التعلم من الخبرة ، فإن ذلك لا يحدث بسبب قصور عقلى ، وإغا بسبب

قصور فى الضبط الانفعالى ، وارتفاع فى السلوك الإندماجى ، وعجز عن الاستفادة من الخبرات الماضية ، وليس نسيانها .

وتؤكسد الخبرة الإكلينيكسيسة أن بعض حالات الذهان - كالفصاميين Schizophrenics ومرضى الهوس Manics - تعانى من سلوك مضاد للمجتمع شبيه بذلك الذى لدى السيكوباتين . كما أن المرضين السابقين ( الفصام والهوس ) يشبران إلى فقدان الاتصال بالواقع ، ويظهران عدداً من اضطرابات ألتفكير والإدراك ، وبرغم ذلك- وكما لاحظنا من القائمة التى حددت محكات تشخيص الشخصية المضادة للمجتمع - فإن وجود الهلاوس Hallucinations والاضطرابات المعرفية Cognitive disorders يعد علامة سلبية أو مؤسراً مضاداً للتشخيص السيكوباتى ، بمعنى آخر ، لا تشخص الحالة كشخصية مضادة للمجتمع إذا اظهرت عليها الأعراض السابقة . وإذا كان مريض الفصام قد يظهر السلبية أو العدوان ، ومريض الهوس قديظهر عدم محمل المسئولية ، فإن هذه الخصائص تكون قصيرة الأمد، وغير متكررة، أى أنها لاتعتبر خصائص مميزة المسابك تلك الفئات على المدى الطويل كما هو الحال بالنسبة للشخصية المضادة للمجتمع .

ويعتبر التمييز بين العصاب Meurosis والشخصية المضادة للمجتمع أمراً محسوماً إلى حد كبير ، فمريض العصاب يتعيز بنربات متكررة من القلق والشعور بالذنب، وبيدى أعراض لوم الذات ومعاقبتها ، وهذه الأعراض لا تظهر لدى أصحاب الشخصيات المضادة للمجتمع ، الذين تكون ثورتهم موجهة ضد الآخرين وليس ضد أنفسهم . وما داموا لايشعرون بالذنب ولا يعانون من القلق فإن صراعاتهم لا تكون داخلية . وحتى إذا كان بعض العصابين يعيرون عن صراعاتهم الداخلية بشكل صريح فإن وجود القلق يعتبر أهم الملامح المميزة بين الشخصية الماحة للمجتمع والعصاب .

وما يمكن أن ننتهى إليه هنا هر التحذير من المبالغة في القول بسهولة تشخيص الشخصية المضادة للمجتمع؛ لأن هناك تداخلاً كبيراً بينها وبين الفئات التشخيصية التقليدية للاضطرابات النفسية والعقلية ، وبالتالى، فإن الوقوع في خطأ التشخيص أمر محتمل تماماً .

# ثامناً : علاج الشخصية المضادة للمجتمع :

ماذا يمكن أن نقدم لنمنع هذا الاضطراب ؟ وماذا ينبغى أن نفعل لنغير من مجراه ، ونقلل من آثاره التدميرية الهدامة ؟

ظل الباحثون يرون لفترة طويلة جداً أن الشخصية المضادة للمجتمع لا يمكن علاجها ، الأمر الذي أدى إلى تضاط المحاولات التي بذلت لعلاج أصحاب هذا الاضطراب ، وسجل تاريخ علاج الشخصيات المضادة للمجتمع فشلاً متكرراً ، ومع ذلك ذكر بعض الباحثين حالات أشاروا فيها إلى نجاحها مما فتح باب الأمل في مستقبل علاجي أفضل لهم .

ويتضح - كما لاحظنا من مناقشة العوامل المفسرة لهذا السلوك - أن للعوامل البيئية ( النفسية والاجتماعية ) دوراً بارزاً في تشكيل الشخصية المضادة للمجتمع وبالتالي فإن مجهودات الوقاية ينبغي أن تتجه نحو هذه الزاوية . فتوفير بيئات منزلية صحية للأطفال الصغار ، وتقليل الحرمان السبكرلوجي إلى حدوده الدنيا ، قد تكون إجراءات وقائية مناسبة ، ولكن ماذا عن تعديل السلوك لدى من يشخصون فعلياً بالسيكرباتية ؟

لا يوجد ما يقطع بأن سجن السبكوباتي المجرم يمكن أن يضيف الكثير في تأهيله، كما أن أساليب الحزل والإ بعاد عن المجتمع بطرق أخرى غير السجون غير فعالة على المدى الطويل، ويكون الحجز بالمستشفيات النفسية لفترات قصيرة عادة ، وفي ظل ظروف الطوارئ فقط! وحتى عندما ترى السلطات المسئولة عن السجون أن هؤلاء الأشخاص يعانون من مشكلات نفسية تحتاج إلى العلاج بالمستشفيات ، لا يستطيعون إرسالهم لها ، إما لأنها لا تقبل ، أو أن إمكانياتها العلاجية لاتسمح بعلاج هذا النوع من الاضطراب . ويرغم ذلك فقد جربت كل أساليب العلاج تقريباً مع السيكرباتيين. والهدف الذي يعمل المعالجون من أجله عادة هر إقامة علاقة ايجابية بين المعالج والمريض. وعلى الرغم من أن هذا الهدف أمر شائع ومشترك في معظم أنواع العلاج فإن له قيمة خاصة في علاج السيكرباتيين ، لأن الاستجابة المضادة للمجتمع تتميز بقلة الاهتمام بالآخرين؛ ولذلك يقرم المعالج بايجاد جو من الاهتمام والتقبل الدائم يسمح للمريض بأن يبدأ التعامل مع الآخرين على أساس متين من الثقة ، فإذا كان المريض مغير السن جاز أن يكون المعالج أكبر سنا أ ، فيه دفء الوالدين واهتمامهما وإذا قامت العلاقة الحميمة وأصبح المريض يعتمد على استحسان المعالج وترجيهه،أمكن البدء في التدريب والتنشئة الاجتماعية ، وإخضاع المريض لمعابير سلوكية واضحة وحازمة في جو من التفهم والاتساق . ويوضح له المعالجون ما هو متوقع منه ، وأزاع المواب والعقاب المكنة ، وبالتالي يتعلم أن هناك نتائج إيجابية ومناقع اجتماعية تترتب على تغييره لأفاط سلوكه المضطرب .

وقد ذكر أكثر من باحث نجاحهم فى علاج السبكوباتيين ، منهمد ليندنر Lindner الذى قرر نجاحه فى علاج عدد من الحالات باستخدام التحليل النفسى أثناء التنويم الايحاثى وبرغم ذلك فإن العلاج النفسى الفردى سجل نجاحاً ضئيلاً عند استخدامه مع السيكوباتين ، لأنهم منخفضو الدافعية نحو التغيير، ونحو إقامة علاقة حميمة مع المعالج. وهذا يتسق مع فقدهم للاستيصار وعدم معاناتهم من الشعور بالذنب أو القلق ، وعدم مبالاتهم بالمستقبل ، وهي المكونات التي تدفع بالمريض لطلب لمساعدة .

واستخدم كل من «أيكهورن Aichorn» «وجونز Jones» «وربدلا Medl» «وربدلا Jone» وغيرهم العلاج البيثى Milieu Therapy وذكروا أنهم نجحوا في ذلك ، وقد شملت جهود جونز الرائدة وحدات بالمستشفيات لعلاج نوعية مختلفة من الحالات المزمنة، ومنها الشخصيات المضادة للمجتمع . وفي هذه المجتمعات الذاتية التي تتكون من فريق العلاج والمرضى، يساعد العمل الجماعي في الورش والاقسام الأخرى ، والاشتراك في المناقشات الجماعية ، على إعطاء توجيهات مهنية ، وتشكيل ثقافة

خاصة بهذا المجتمع . ومن ثم تعاد تنشئة المرضى اجتماعياً ويستعدون - بعد تأهيلهم - للمشاركة في مجتمع سوى .

واستخدم العلاج السلوكى - من ناحبة أخرى - مع السيكوباتيين ومن أمثلة ذلك تطبيقه فى برنامج تجريبى بمعسكر أقيم فى ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية واستخدم فيه أسلوب الثراب والعقاب بشكل منتظم . غير أن البحوث المماثلة دلت على أن السيكوباتيين أو الجانحين بصفة عامة يغيرون من سلوكهم فى الاتجاه المطلوب إذا استخدمت معهم أساليب الثواب، ولا يتغير سلوكهم إذا تعرضوا للعقاب .

وفى مراجعة لبعض هذه الجهود العلاجية ، خلص أحد الأطباء النفسيين إلى أنه للحصول على أفضل النتائج في علاج السيكوباتيين نحتاج إلى مؤسسة آمنة، وصبر لاينقد ، وفريق جيد التدريب ، ومركب من أنواع العلاج الفردى والجماعى وعلاج بالعمل وإعادة التعلم الاجتماعى .

وما ينبغى أن نؤكده فى نهاية حديثنا أن مثل هذه الدراسات والتجارب العلاجية فى حاجة إلى تقويم محكم لحساب نسب الشفاء والتحسن حتى يكن الحكم بجدوى استخدامها فى علاج السيكوباتين ..



#### قائمة مرادع الفصل الثانى

- أولاً : الراجع التربية :
- ١ أحيد عكاشة ، الطب النفسي المعاصر، القاهرة : الأنجلو المصرية ، الطبعة الثامنة ، ١٩٨٩م.
- ٧ ريتشارد سوين ، علم الأمراض التقسية والعقلية ، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة، القاهرة :
   وار النبضة العربية ، ١٩٧٩م.
- ٣ سحد جالاً، ، شي الصحة العقلية ، الأمراض النفسية والعقلية ، والانحرافات السيدكية، القامرة : دار الفكر العربي ، ١٩٨٥م.
- عبد الخليم محمود السيد، تعريفات وقهيدات، في: عبد الحليم محمود السيد وآخرين، علم
   النفس العام، القامرة: مكتبة غريب، الطبعة الثالثة، ١٩٩٠م، ص ١٠ ٥٨.
  - ٥ عبد الرحمن عيسوى ، سهكولوجية الجنوح ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، بدون تاريخ .
- ٦ عبد المجيد منصور ، السلوك الإجرامى والتفسير الإسلامى ، الجزء الأول ، الرياض : مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، ١٩٨٩م.
- ٧ عـنان الدورى ، أسباب الجرئة وطبيعة السلوك الإجرامى ، الكويت : ذات السـلاسل،
   الطبقة الثانية ، ١٩٨٤م.
- ٨ ميشيل أرجايل علم النفس ومشكلات الحياة الاجتماعية ، ترجمة عبد الستار إبراهيم ،
   ١لكويت. دار القلم ، ١٩٧٨م.
  - ثانيا : المراجع الأجنبية :
- 9 Craft, M., Psychopathic disorders, Oxford: Pergamon Press, 1966.
- 10 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Washington, D. C. 3 rd rev., 1980
- 11- Hare, R. S., Psychopathy: theory and research, New York: Jon Wiley, 1970
- 12 Nathan, P. E. & Harris, S. L., Psychopathology and society, New York: McGraw - Hill Book Comp., 2 nd. (ed.), 1980.
- 13- Ralin, A. I., The Antisocial personality; psychopathy and sociopathy, in H. Toch (Ed.), Psychology of crime and criminal justice, New York: Holt Rinehart & Winston, 1979, PP - 322 - 346.
- 14- Thio, A., Deviant behavior, New York: Harper & Row publishers, 3rd. (ed.), 1988.
- World Health Organization, Lexicon of psychiatric and mental health terms, Geneva. 1989.

الباب الخامس الدراسة النفسية للعملية الجنائية

#### مقدمة :

هذا الباب يتعرض للدراسة النفسية للعملية الجنائية ، وهو يتعرض لبعض المشكلات التطبيقية في مجال علم النفس الجنائي . ويشمل أربعة فصول يتناول الأول أركان العمل الجنائي وهم رجل الشرطة والمحامي والقاضي ، عارضا الجوانب النفسية المتعلقة بهذه المهن الحساسة ومبينا متاعب كل مهنة منها.

ويتناول الفصل الثاني وسائل التحقيق الجنائي وأهمها كاشف الكذب والتنويم المغناطيسي.

أما الفصل الثالث فيتناول الشهادة القضائية من حيث إنها ترتبط بالعديد من العمليات النفسية مثل الإدراك والتذكر، وما تتأثر به هذه الشهادة القضائية من دوافع وانفعالات. كما يزخر هذا الفصل بالعديد من التوصيات التي يستطيع أن يستفيد بها من يعمل في المجال الجنائي بحيث يتمكن من التقييم الصحيح للشهادة التضائمة.

وقد شمل الفصل الرابع الآثار النفسية للإيداع بالسجن، واهم الضغوط النفسية والاضطرابات التي يتعرض لها المسجونون.

# الفصل الأول أركان العمل الجنائس

# محتويات الفدل

#### مقدمة

- أولا ': سبكولوجية رجل الشرطة .
- (١) متاعب رجل الشرطة .
- ( ٢ ) المتطلبات التفسية للعمل بالشرطة .
  - ( ٣ ) الآثار النفسية للعمل بالشرطة .
    - ثانياً: سِيكولوجية المعامى.
    - ثالثاً : سيكولوجية القاضي .
    - (١) الضغوط النفسية في المهنة
- ( ٢ ) أثر السمات الشخصية للقضاة على الأداء المهنى .

# أركان العمل الجنائس

#### مقدمة:

يتناول هذا الفصل بالدراسة أركان العمل الجنائى الشلائة : رجل الشرطة والمحامى والقاضى . وهذه مهن لها صعوبات ومتاعب خاصة من حيث إنها مهن تتعلق بمسألة شائكة وهي إقامة العدل .

ويعرض هذا الفصل لمتاعب كل مهنة وكيف تؤثر هذه المتاعب على سمات الشخصية عند هذه المهن الشلاث . ورغم أن هذه المهن الشلاث تشترك فى أنها أركان العمل الجنائي إلا أن كل مهنة تختلف عن الأخرى فى ضغوطها اختلافا بينا. أما مهنة القضاء فقد تناولناها بكثير من التهيب نظرا لما تستحقه هذه المهنة – فيما نوقن – من تعظيم واحترام.

# أولاً : سيكولوجية رجل الشرطة :

رجل الشرطة عنصر فاعل في العمل الجنائي؛ لأن رجل الشرطة هو الواجهة بالنسبة للجمهور في هذا الأمر . كأنه الخط الأول في العملية الجنائية . وقد خضع موضوع «رجل الشرطة» للعديد من الدراسات السبكولوجية ؛ وذلك لحيوية هذا الموضوع وأهميته .

وعمل رجل الشرطة معروف لنا جميعا . وتتوجه مهماته نحو حماية الأمن وفرض القانون وضبط المجرمين ، هذا إلى الحيلولة دون وقوع الجرعة. بالإضافة إلى أعمال أخرى مثل تنظيم المرور والمساعدة في حالات الطوارئ وإطفاء الحرائق والبحث عن المفقودين ومساعده المنكوبين وضحايا الحوادث .ومن الأعمال الشرطية كذلك تولى مسئوليات الأمن في المؤسسات العامة والحكومية والمرافق العامة مثل محطات السكك الحديدية والموانئ والمطارات . كذلك عراسة المصانع والكبارى . وفي بعض البلاد تقوم إدارات الشرطة باستخراج المديد من الاوراق الرسمية مثل البطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر وتصريح العمل خارج البلاد .. وغير ذلك كثير .

ويبدو أن أعمال الشرطة أعمال واسعة متنوعة تتصل بالعديد من المجالات، ولكن تبقى الجرعة الشغل الشاغل للشرطة . وخاصة مع تعقد متطلبات العصر وتعقد أساليب ارتكاب الجرائم وتفنن المجرمين في الاحتيال على القانون بغية الإفلات من العقاب.

لكل مهنة متاعبها ، لكن يبدو أن متاعب مهنة الشرطة هي متاعب من نوع خاص . وهذه المتاعب أرتبط طبعا بظروف عمل رجل الشرطة ، وتؤثر تأثيرا بالغا على حالته النفسية وعلى سمات شخصيته . ويختلف رجال الشرطة بعضهم عن بعض في القدرة على مواجهة هذه المتاعب . ذلك أنهم – مثل أي فئة أخرى من البسر – يختلفون فيما بينهم من حيث القدرة على التكيف والقدرة على احتمال الحرمان . وكذلك القدرة على مواجهة الضغوط النفسية .

ويمكن أن تتحدث عن سيكلولوجية رجل الشرطة في النقاط الآتبة :

- (١) متاعب رجل الشرطة.
- ( ۲ ) المتطلبات النفسية للعمل بالشرطة.
  - ( ٣ ) الآثار النفسية للعمل بالشرطة.

وفيما يلى نمرض لتفصيل ذلك : -

(١) متاعب رجل الشرطة:

يبدو أن هذه المتاعب عديدة ومتنوعة نوجزها في النقاط الآتية :

(أ) التعرض للإحباط:

قد يبذل رجل الشرطة جهدا فائقا فى القبض على متهم بارتكاب إحدى الجرائم. وقد يكون هذا المتهم هو الجانى فعلا ومستحقا للعقاب. ولكن يفاجاً رجل الشرطة بأن النبابة أو القضاء قد أخلى سبيل هذا المتهم لعدم توافر الادلة الجنائية. أو بسبب ثغرة فى إجراءات الضبط الجنائى. وقد برع المحامون فى تصيد مثل هذه الثغرات مما يشعر رجل الشرطة بالإحباط وقلة الحيلة. وهذا الشعور بالاحباط راجع إلى أنه بذل جهدا كبيرا فى عمله وأداه على خير وجه ممكن بالنسبة له، ولكن جهوده - فى الأخير - ذهبت ادراج الرباح.

كما أن رجل الشرطة قد يشعر بكثير من المرارة في حالة عدم تمكنه من تنفيذ الاوامر الصادرة بالقبض مثلا على أحد المجرمين . فقد يفلت هذا المجرم رغم اتخاذ رجل الشرطة كافة الاحتياطات المكنة . وقد يلاحقه سوء الحظ أكثر من مرة . كما يزيد من تعقيدات عمل رجل الشرطة أن يكلف بمهمة يؤديها خير أداء في نظره . ولكن هذا الأداء الحسن في نظره قد يكون عليه العديد من الملاحظات سواء من زملائه أو من رؤسائه.

وقد يتصف رجل الشرطة وخاصة إذا كان من الشباب المتحمس «بزيادة الدافعية» في عمله من حيث رغبته في «منع الجرعة» أو تقليل معدلاتها في الدائزة أو الدرك الذي يعمل فيه . ولكن مع مرور الأيام يظهر له أن جهوده عبث وأن

حماسه ودافعيته الشديدة لامبرر لها، ذلك أن الجريمة هى جزء من سلوك البشر وأن «استئصالها» أمر مستحيل . وإلى أن يستوعب هذا الأمر فإنه يتعرض للعديد من الاحياطات.

### ( ب ) الراحة والإجازات :

ثمة أيام يتضاعف فيها حجم العمل بالنسبة لرجل الشرطة على عكس جمهور المواطنين . حيث يزداد ضغط العمل عليه في أيام بعينها مثل عطلات نهاية الأسبوع والأعياء عندما تتعرض الأسبوع والأعياء عندما تتعرض المناطق التى يعمل بها لموجات الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة أو العواصف إلى غير ذلك من مناسبات يلجأ فيها «جمهور الناس» إلى الراحة بينما رجل الشرطة في حالة من الانتباه والاستنفار.

وعادة ما تنظم إجازات رجال الشرطة وفق جدول معين بحيث يؤدى ذلك إلى شيء من الارتباك . كما قد تضطره بعض الأعمال الضرورية مثل تحقيق إحدى الجرائم إلى الناخر عدة ساعات عن موعد عمله الرسمى ، أو قد يضطر إلى تناول غذائه خارج المنزل عما يسبب الكثير من المتاعب في حياته الأسرية ، ناهيك عن أن عمل الشرطة في غالبيته على مدار البوم . وهنا تظهر مشكلة توزيع ساعات العمل على نظام الدورية بحيث قد يعمل رجل الشرطة لعدة أيام في الدورية الصباحية وأيام أخرى في دورية المساء وأيام ثالثة في دورية لبلية . وهذا يؤدى إلى اضطراب نرمه واختلال الساعة البيولوجية التي تتعلق بمواعيد الراحة والغذاء والنوم ، وهذا بالتالى ينعكس على خلخلة حياته الأسرية.

# ، (ج) التسلسل السلطوى:

التسلسل السلطوى أمر أساسى فى مهنة رجل الشرطة . إذ على الأفراد طاعة القادة ، وحتى هؤلاء القادة بدورهم يخضعون للرتب الأعلى وهكذا . ذلك أن التسلسل التنظيمى فى العمل بالشرطة يخضع لنظام هرمى شديد الوطأة يخضع فيه الأدنى للأعلى . وهذا التسلسل السلطوى من الأمور الضاغظة فى حياة رجل

الشرطة . ذلك أن بعض القبادات قد يبالغون في الضغط على المستجدين من رجال الشرطة أو على الافراد من ذوى الرتب الدنيا وذلك بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن من الانضباط أو ما يسمى أحبانا «الضبط والربط» . وقد تكون هذه القسوة من قبل القيادات قائمة على أساس رغبة حقيقية وصادقة في رفع جاهزية هؤلاء المستجدين وذوى الرتب الدنيا . ولكن - من أسف - فقد تكون هذه القسوة في احوال أخرى لمجرد إشباع دوافع وميول، تسلطية لدى القيادات . مما يشبع روح التذمر والسخط ويؤدى إلى تهبيط الروح المعنوية لهؤلاء المستجدين وذوى الرتب الدنيا .

### ( د) مواجهة الأخطار :

يعمل العديد من رجال الشرطة في ظروف لايحسدون عليها بحال من الاحوال مثل ملاحقة المجرمين الخارجين عن القانون وضبطهم وهؤلاء عادة يكونون من محترفي الإبترام وقد يقاومون رجل الشرطة مقاومة مسلحة . ناهبك عن مواجهة رجل الشرطة لأعمال الشغب والعنف التي فشت فشوا شديدا على مستوى معظم دول العالم .

أما اخطار مكافحة الحرائق أو المساعدة في إخلاء المصابين فهي أخطار باهظة . ويذكر كذلك مخاطر إخلاء السكان من المبانى المنهارة ، وهذه الأحوال تجعل مهنة رجل الشرطة في عديد من المواقف هي مهنة مواجهة الأخطار.

ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن معدل القتلى سنويا من رجال الشرطة في الولايات المتحدة الامريكية يبلغ ، ١٥ قتيلا . وذلك أثناء المواجهات مع المجرمين . وفي تقديرنا أنه عدد ليس بالكبير بالقياس إلى بلد شديد الاتساع ، وبالغ الكثافة في معدلات الجرعة مثل الولايات المتحدة .

#### ( ه ) القالب النمطي

القالب النمطى لرجل الشرطة هو الصورة التى يرسمها له افراد المجتمع فى أذهانهم . وهذه الصورة غالبا ما تبتعد عن الواقع بقدر كبير أو قليل . وعادة ما تتدخل المبالغات والتحيزات فى هذا القالب النمطى . وهذه الصورة «المتصورة» أو القالب النمطى لرجل الشرطة تتميز بالعديد من الصفات السلبية فهو شخص يتصف

بالقسوة والعنف والغلظة والفساد وعدم تحرى الحقائق . كأنه جمع - ومن عجب -جميع أوصاف الغشومية !

ويعرف رجال الشرطة جيدا أن صورتهم عند الجمهور ليست حميدة بحال من الأحوال . وهذا من شأن أن يزيد من الضغوط النفسية الواقعة عليهم . ومن الغريب أن هذه الصورة غير الحميدة منتشرة في معظم بلاد العالم ، بل لانبالغ إذ قلنا في كل بلاد العالم. أما في بلاد العالم الثالث فإن هذه الصورة أكثر قتامة وأشد بؤسا إذا تغلب عليه صفة أنه وجلواذ السلطة » ومخلب قطها . وقد ساهمت في زيادة تتامة هذه الصورة في العالم الثالث أن رجل الشرطة – وهو في ذلك ليس له خيار – كان دائما هو الاداة التي تتم يموجبها أسوأ الممارسات وأبعدها عن الإنسانية التي تتم يموجبها أسوأ الممارسات وأبعدها عن الإنسانية التي تتم في سجون هذه البلاد عمارسات وحشية مقيتة يقوم بها جلاوذه النظام من رجال الشرطة .

وقد يكون عمل رجل الشرطة في استنطاق المتهمين وانتزاع الاعترافات منهم تحت ألوان التعذيب من أشد ألامور ضغطا عليه من الناحية النفسية . ذلك أنه في هذا الموقف مضطر إلى اطاعة الأوامر ، ومن جهة أخرى هو إنسان - قبل كل شيء وبعده - يشعر أنه يساهم في إلحاق الضرر بمواطنيه . وفي ظننا أنه شعور مرير ومن الصعب عليه أن يتجنيه بأن حال من الأحوال.

ونسوق في هذا المقام قصة عن الأخطار التي يتعرض لها رجل الشرطة بسبب هذه الصورة النمطية أو هذا القالب النمطي . ففي ولاية «دالاس» الأمريكية وقع حادث مؤسف ، إذ خطف أحد الاشخاص سلاح أحد رجال الشرطة وكان هذا الشخص مصابا باضصطراب عقلي . ثم وجه السلاح نحو رجل الشرطة مهددا اباه وذلك في أحدى الشوارع المأهوله بالمارة وقد تجمع أمام هذا المنظر حوالي ٣٠ شخصا كمتفرجين . وقد صاح العديد من هؤلاء المتفرجين بالشخص المخبول اقتله ١ شخصا ك وغم أن رجل الشرطة استرحم هذا المخبول قائلا له : لاتقتلني وسوف

أساعدك في تحقيق طلباتك؛ لكن هذا المخبول لم يعبأ بتوسلات رجل الشرطة . وربا تشجع بنداءات الجمهور التي تدعوه إلى قتل رجل الشرطة فأطلق على الشرطي المسكين عيارين ناريين أردياه قتيلا . وهذا يدل على أن جمهور الناس ليس متعاطفا مع رجل الشرطة بحال من الأحوال . وإن كان ذلك قد وقع في بلاد متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية فكيف يكون الحال في بلاد العالم الثالث!.

## ( و ) العلاقة مع الجمهور

يطلب الجمهور من رجل الشرطة الشيء الكثير ، ولايضع الجمهور في ذهنه أن رجل الشرطة شخص عادى له حدود وصلاحيات ، ويعمل طبقا لتعليمات لايمكنه بحال من الأحوال أن يتجاوزها. بحيث يتصور الجمهور أن رجل الشرطة لايؤدى الواجيات المناطة به فيبادرون إلى الشكوى منه ، وعادة ما تكون شكاوى المواطنين حول ما يتصورونه من تقاعس رجل الشرطة في تقديم الخدمات اللازمة لهم أو عن تجاوزاته في تنفيذ القوانين .

ومن جهة أخرى يؤدى العمل بالشرطة فى بعض الأحيان إلى إقامة علاقات وثبقة مع الجمهور ولا سيما إن كانت الدائرة التى يعمل بها رجل الشرطة محدودة أو خدم فيها مدة طويلة . وهنا يكون رجل الشرطة فى موقع الحرج بسبب وثاقة علاقته بالجمهور لأنه فى هذه الحالة واقع فى اشكالات التعرض لضغوط المجاملات والمحسوبيات.

# ( ز ) العلاقة مع أجهزة الإعلام :

ثمة علاقة بالغة التعقيد بين سلطات الشرطة وأجهزة الإعلام . ذلك أن أجهزة الإعلام - خارج العالم الثالث - لها صلاحيات واسعة ونفوذ كبير . وتحاول أن تشيع نهم الجمهور بأن تنشر أكبر قدر من المعلومات عن الجرائم التي تكون قيد التحقيق الجنائي . وهذه المعلومات قد تصاغ بصورة اعلامية قد يكون فيها قدر من المبالغة أو التهويل أو إضفاء الصور الدرامية على وقائع الجرعة. وعادة ما تحاول الشرطة - تساعدها في ذلك الجهات القضائية - أن يكون ما ينشر إعلاميا في

حدود ضيقة وبعيدا عن الإثارة ، وذلك حرصا على مصلحة التحقيق الجنائى ، وهنا يكون ثمة «صراع» بين الشرطة وأجهزة الإعلام .

### ( ح ) العيش في الغرفة الزجاجية

يشعر رجل الشرطة أن تصرفاته وأعماله محسوبة عليه وأنه دوما تحت المراقبة سواء من الجمهور أو من رؤسائه أو حتى من زملاته . كأنه يعيش في غرفة من زجاج . ولاشك أن «الزى الرسمى» يضع صاحبه في مثل هذا المرقف . ولهذا الموقف بعض المضاعفات ؛ ذلك أن رجل الشرطة يعاني من ضيق بسبب كونه موضع ملاحظة الناس وانتقادهم . بل إنه قد يمارس هذه الملاحظة بنفسه على نفسه . ويحصى على نفسه هفواته أو اخطاءه . أو قد يبالغ مبالغة شديدة في تصوراته أنه موضع النقد فتنتابه الهواجس والشكوك في الآخرين . وقد يبالغ في ذلك مبالغة لامبرر لها .

#### (ط) الابتعاد عن الأسرة

يتعرض بعض رجال الشرطة للقيام بجهات تضطرهم للسفر والإقامة بعيدا عن أسرهم لأيام أو ربا لشهور . وهذا الابتعاد عن الأسرة له تأثير سيئ على حالتهم النفسية ولا سيما إذا كانوا متزوجين ولهم اطفال صغار يطلبون الرعاية الدائمة . كما أن بعض رجال الشرطة يتزوج من امرأة عاملة فتتعرض الأسرة في هذه الحالة لضغط اجتماعي شديد من حيث غياب الأب وانشغال الأم - جزئيا على الأتل بسبب عملها - عن الابناء .

#### (ى) شبح التقاعد

من الأمور الضاغطة فى حياة رجل الشرطة - وخاصة كبار الضباط - شبح التقاعد أو الإحالة للمعاش فى سن مبكرة والغالبية العظمى من هؤلاء المحالين للتقاعد يكونون على مستوى جيد من اللباقة البدنية والنفسية بحيث يصبح موضوع الإحالة إلى التقاعد من الأمور «المقلقة» لكبار الضابط . لأنه بمرجب الإحالة

للتقاعد يتحول الضابط من شخص يعمل معظم ساعات الليل أو النهار إلى شخص ملا عمل وبلا مسئوليات .

إن العمل – سواء فى الشرطة أو غيرها – فيه تأكيد لذاتية الفرد ، بالإضافة إلى أنه مصدر لقمة العيش . بحيث يكون التقاعد خبرة صدمية ولاسيما مع عنصر «المفاجأة» الذى يصاحب الإحالة للتقاعد . كما أن معظم المحالين للتقاعد من الصعب عليهم أن يلتحقوا بأعمال أخرى تتطلب خبرات قد لاتتوافر لهم ناهيك عن إذ حام سوق العمل في جميع أنحاء العالم وندرة الغرص .

# (ك) المرأة في الشرطة

تعمل المرأة في الشرطة في كثير من دول العالم . وقد يكون منظر المرأة وقد ارتدت زى الشرطة من الأمور المألوفة في بلاد كثيرة ، ولكنها في العالم الثالث أمر غريب .

وتعانى المرأة فى الشرطة نما تعانى منه المرأة العاملة بوجه عام من الصراع بين وظيفتها كأم وزوجة وبين عملها . ناهيك عن أن منظرها «الأنشوى» لايتناسب مع ما يتسم به جو العمل بالشرطة من خشونة .

وفى غالب الأحيان يكون عمل «الشرطية» فى بعض المجالات الادارية وأعمال الخدمات بعيدا عن الأعمال العنيفة مثل ملاحقة المجرمين أو إطفاء الحرائق. ومن أهم الأعمال الشرطية التي تقوم بها المرأة العمل في مجال السجون النسائية.

### ( ٢ ) المتطلبات النفسية للعمل بالشرطة

عادة ما يخضع الالتحاق بالشرطة لشروط معينة تختلف من بلد إلى بلد . ولكن هذه الشروط تتعلق بوجه عام بالسن والمستوى التعليمي وشروط اللياقة البدنية .

وتشير البحوث التي أجريت حول اختيار رجل الشرطة في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتوافر البحوث في هذا المجال أن الافراد الذين يتقدمون للعمل بالشرطة يكونون من بين أفراد الطبقة المتوسطة بوجه عام . ويبدو على هؤلاء المتقدمين مظاهر عديدة إيجابية مشل الحماس والرغبة في الإجادة . بحيث تبدو صورتهم مختلفة عن القالب النمطى الشائع عن رجل الشرطة ، هذا القالب النمطى الذي يتميز بالغلظة والشدة . كما يختلف المستوى التعليمي للمتقدمين حيث يكون بعضهم حاصلا علي مستوى تعليمي محدود . وبعضهم حاصل على مستوى تعليمي متقدم . ولايوجد غط معين يسود المتقدمين للعمل بالشرطة إذ أن بعضهم متزوجين والبعض غير متزوجين ، وبعضهم يارس الألعاب الرياضية وبعضهم لايارسها ، أي أن المتقدمين خليط من أفراد المجتمع ولبس لهم توجه معين . ويقال كذلك أن الالتحاق بالشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية يحقق فرصة عمل طببة حيث الراتب جيد ومستوى معيشة معقول ، كما أن العمل بالشرطة يحقق إثباتا للذات ومساعدة للناس . وهو بوجه عام عمل مقبول من الناحية الاجتماعية .

وتشير الدراسات إلى أن المواصفات التى ينبغى أن تتوافر فى رجل الشرطة هى على النحو التالى :

#### (أ)الذكاء

الذكاء معلم أساسى فى عمل رجل الشرطة حيث إن الذكاء هو القدرة العقلية العامة المبشوثة فى جميع العمليات العقلية ، ومن مظاهر الذكاء القدرة على الاستدلال والتفكير السليم والتخطيط الجيد واتخاذ القرارات السليمة . وهذه الجوانب أساسية فى عمل رجل الشرطة . وليس هذا بمستغرب ، ذلك أن الذكاء يرتبط بالنجاح فى المهن التى يتطلب أداؤها التفكير الصحيح والاستدلال الجيد ومنها مهنة الشرطة.

## ( ب) النضع الانفعالي

يسود الاعتقاد أن عمل الشرطة هو من الأعمال التى تثير ضغطا انفعالها شديدا . وقد سبق أن ذكرنا العديد من الضغوط النفسية التى يتعرض لها رجل الشرطة ، وعلى ذلك فإن النضج الانفعالى أمر لازم لكى يستطيع رجل الشرطة

مواجهة هذه الضغوط النفسية . ومن مظاهر النضج الانفعالى أن يستطيع رجل الشرطة مواجهة المواقف المثيرة بهدوء ورباطة جأش والايستسلم لانفعالات مثل الفضب والخوف . وأنه تكون استجابته الانفعالية مناسبة للموقف ، فلا يشتط فى الانفعال . والدليل على أهمية النضج الانفعالى بالنسبة لرجل الشرطة أنه غالبا ما يواجه مواقف العنف والخطر والعدوان بحيث يطالب فى مواجهتها بأكبر قدر محكن من الانضياط الانفعالى والإساء أداؤه لعمله بشكل شديد .

ورغم أن خيار «الموت أو الحياة» أمر نادر الحدوث في حياة رجل الشرطة إلا أن عمله يبقى خطرا في معظم الأحيان بحيث يبدو النضج الانفعالي أمرا أساسا .

### (ج) تحمل المسئولية واتخاذ القرار

يتطلب عمل رجل الشرطة اتخاذ العديد من القرارات ، وذلك بناء على معلومات يحصلها بنفسه أو تصل إليه عن طريق زملاء العمل . فمثلا يجمع المعلومات عن واقعة جنائية معينة ثم يتخذ قرارا بتصرف معين إزاء هذه الواقعة . ولاشك أن اتخاذ القرار هنا عملية قد تكون بالفة الصعوبة إذ تكون أمامه خيارات عديدة وتكون «سلامة القرار» أمرا بالغ الأهمية في نجاحه المهنى .

ومن جهة أخرى فإن القدرة على اتحاذ القرار ترتبط ارتباطا مباشرا بالقدرة أو الرغبة في تحمل المسئولية . لأن اتخاذ القرار هو مظهر من مظاهر تحمل المسئولية . فمثلا اتخاذ قرار بهاجمة وكر أحد المجرمين أو مطاردته أو إطلاق النار عليه أو مطاردة سيارة يقودها شخص مطلوب في طرق مزدحمة ، هذا قرار صعب لأن معناه تعريض حياة رجل الشرطة وزملائه للخطر ، أو تعريض حياة أشخاص ابرياء للخطر . وإذا تردد في اتخاذ القرار فإن هذا المجرم المطلوب قد يفلت من العقاب فيكون رجل الشرطة في هذه الحالة بين المطرقة والسندان أو بين شقى الرحى .

وعلى ذلك فإن تحمل المستولية نمو اتخاذ قسرار ما هو من الأمور الهامة فى مواصفات ربل الشرطة حيث يترتب عليه كفساءة أدائه لعمله المهنى من عدمها .

#### ( د ) العلاقات الإنسانية

عمل رجل الشرطة فى غالبه هو تعامل مع الجمهور ، وعلى ذلك تبدو مهارة العلاقات الإنسانية أمراً بالغ الأهمية فى عمل رجل الشرطة . ناهيك عن أن رجل الشرطة يتعامل احيانا مع أفراد الجمهور وهم تحت ضغوط نفسية شديدة ، من هؤلاء ضحايا جرائم السرقة والاغتصاب ، أو أشخاص تعرضوا للإصابة بسبب حريق أو انهيار أحد المنازل ، إن مهارة العلاقات الانسانية أمر لازم لعمل رجل الشرطة فى جميع الأحوال و خاصة فى الأعمال اليومية مثل تنظيم المرور وإرشاد التائهين ومعاونة كبار السن أو المعوقين أو الأطفال على عبور الطريق ، ولاشك أن التائهين ومعاونة يكون لها مردود فى تحسين القالب النمطى الشائع عن رجل الشرطة.

# ( هـ) المهارات التعبيرية

مهارة رجل الشرطة فى كتابة التقارير الجنائية أمر بالغ الأهمية لأنه فى بعض الأحوال يكون محضر الشرطة مستندا هاما فى الراقعة الجنائية . والمعلومات التى تتضمنها التقارير الجنائية عادة تشتمل على وصف لمسرح الواقعة والتفاصيل الدقيقة والشاملة لهذا المسرح حال تواجد رجل الشرطة فيه .

وكتابة التقرير الجنائى على هذا الأساس تنطلب مهارة تعبيرية ، ورغم أن رجل الشرطة يدرب على اعداد هذا التقرير إلا أنه يجب أن تته إفر له هذه المهارات التصبيرية والتي تتمثل في القدرة اللغوية من حيث سلامة التعبير وسلامة الكتابة ودقة الرسف وشموليته ، ذلك أن طعون المحامين في مثل هذه التقارير واردة قاما وأى ثفرة في التقرير الجنائي تفقده صفته القانونية .

#### ( و ) اللياقة البدنية والصحية :

يعتمد عمل رجل الشرطة إلى حد بعيد على اللياقة الصحية والبدنية والقرة الجسدية . ذلك أنه في العديد منه المراقف يطلب من استخدام القرة في حالات القبض على المطلوبين أو فض المشاجرات أو اقتحام منزل يحترق أو انقاذ أشخاص من تحت أنقاض منزل يتهدم ، مما يتطلب لياقة بدنية عالية . وعادة ما تكون شروط اللياقة الصحية والبدنية أساسية في الالتحاق بالشرطة . لكن الأهم من ذلك هو الاحتفاظ بمستوى هذه اللياقة خلال سنوات الحدمة بحيث لا تتدنى هذه اللياقة وبدل الشرطة.

### ( ٣ ) الآثار النفسية للعمل بالشرطة :

سؤال: هل العمل بالشرطة يؤدى إلى آثار محددة على رجل الشرطة؟ . أى هل هناك سمات شخصية معينة يتصف بها رجل الشرطة ؟ وتساهم ظروف العمل بالشرطة فى «صناعة» سمات الشخصية هذه ؟

الإجابة على هذه التساؤلات أمر شرحه يطول . ولكن يمكن القول أن رجل السرطة يتعرض خلال عمله لضغوط انفعالية شديدة. لأن عليه طول الوقت أن يكون في حالة تامة من الانتباه والاستنفار ، ناهيك عن احتمال تعرضه لملعدوان . عا فصلنا فيه القول سابقا، بل يقال إن العمل بالشرطة – بالنسبة للمجتمع الأمريكي بوجه خاص – يساهم في تحويل رجل الشرطة إلى القالب النمطي أو الصورة النمطية التي تتسم بالقسوة والعنف والفلظة ، وفي تقديرنا أن ثمة تغييرات تحدث في «شخصية» رجل الشرطة بعد عارسته للعمل سنين عديدة ، ذلك أن مهنة المرطة – شأنها في ذلك شأن أي مهنة أخري – يمكن أن تطبع متسويبها بطابع

ولكن من جهة أخرى فإن «الشخصية الشرطية» ليست نموذجا موحدا ، فمن يعمل بوحدات مثل المرور أو السجلات المدنية أو استخراج الجوازات يختلف كثيرا عن من يعمل بوحدات مكافحة الشغب أوالسجون أو ملاحقة محترفي الإجرام. ومع ذلك فإن ثمة دراسات تشير أنه بالنسبة لرجال الشرطة في المجتمع الأمريكي فإن نسبة من يصابون بالأمراض السيكوسوماتية (أى الأمراض المسمية نفسية المنشأ) مثل ضغط الدم وقرحة المعدة والسكرى أعلى من المعدل العام في المجتمع الأمريكي . ومن المهم أن نضع في الاعتبار ونحن نتفهم هذه النقطة أن رجال الشرطة يختارون بعناية بالغة من حيث لياقتهم الطبية والنفسية عند الالتحاق بالملامة .

فإذا كانت نسبة إصابتهم بالأمراض السيكوسوماتية أعلى من المعدلات العامة رغم لياقتهم الطبية والنفسية قبل الالتحاق بالشرطة ، فهذا من أول الأدلة على أن العمل بالشرطة عمل ضاغط.

ونوضح ذلك فنقول إن الضغوط والتوترات الانفعائية – مهما كان مصدرها – تمثل عبئا على الإنسان على مختلف الأصعدة ، فهذه الضغوط والتوترات تؤثر على الأجهزة المختلفة مثل الجهاز العصبى والجهاز الدورى والجهاز الهضمى والجهاز الغدى ، ومن تكرار التعرض لهذه الضغوط والتوترات الانفعائية يصل الإنسان إلى «مرحلة الإنهاك». والإنهاك هو ببساطة الإصابة بأحد هذه الأمراض السيكوسوماتية . ولاشك أن العمل بالشرطة يتطلب جاهزية نفسية عائية ولياقة بدنية وانتباها دائما وتحملاً موصولاً للضغوط . وهذه كل ظروف «مثالية وممتازة» لحدوث الاضطرابات السيكوسوماتية.

وهذه الضغوط تتفاقم برور سنوات الخدمة ؛ ونحن جميعا نلتمس العدر لرجل الشرطة إذا تررط في الانفلات الانفعالي في بعض المواقف . فهذه صورته لدى مواطنيه ردينة سيئة وهو يواجه عتاة المجرمين في سبيل تحقيق الأمن والأمان لهؤلاء المواطنين ؛ ونذكر في هذا المقام أن خبرات «قدماء» رجال الشرطة خبرات عملية إلى حد كبير في نظرهم ، وهي التصرف بالعنف ردا على تصرف متوقع بالعنف من قبل المجرمين.ويحاولون أن ينقلوا إلى المستجدين من زملائهم هذه الخبرات ، بل

يطالبون هؤلاء الجدد بتجاهل كل ما درسوه في معاهد إعداد رجل الشرطة وأن يعتبوا أن الخدمة هي المدرسة الحقيقية.

ورغم أهمية الخبرة إلا أن الدراسة العلمية لمهنة رجل الشرطة ذات أهمية بالغة ، ومن غير المنطقى أن نأخذ بتصورات وصل إليها بعض رجال الشرطة من خلال خبرتهم ، الخاصة وقد تكون هذه التصورات خاطئة بقدر أو بآخر.

ومهما يكن من أمر فإن بعض إدارات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين، وذلك لتقديم خدمات إرشادية من شأنها التخفيف من مشاعر التوتر والضيق التي قد توجد عند بعض رجال الشرطة ، ويكون أسلوب التخفيف عبارة عن جلسات جماعية تناقش فيها مشكلات العمل وصعوباته ويتم فيها تبادل الخبرات . لأن هدف هذه الجلسات إتاحة الفرصة لرجل الشرطة في عمارسة التفريغ الانفعالي تخفيفا عمًا يعانيه من ضغوط نفسية شديدة بسبب ظروف العمل الباهظة .

# ثانيا : سيكولوجية المحامى

على رأس العمل الجنائى أطراف ثلاثة هم القاضى والمجامى ورجل الشرطة . و المحامى هو شخص يعرف القانون ، يدافع عن شخص آخر متهم بخرق القانون كأن المحامى شخص مهنى مهنته الأساسية هى المساعدة فى إقامة العدل ومنع الظلم.

ومع تعقد الإجراءات الجنائية أصبحت مهنة المحاماة مهنة بالغة التعقيد . ويبدو أن سوق هذه الفئة من الناس رائجة رواجا شديدا - هذا في الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل ، ومهنة المحاماة في تلك البلاد خضعت للعديد من الدراسات التي نستعرض بعضها في هذا المقام .

ويقال إنه يوجد بالولايات المتحدة حسب احصائيات أواخر الشعانينات وأواثل التسعينات حوالي ثماغائة ألف محام بواقع محام واحد لكل ثلاثمائة مواطن أمريكى . وهذا الرقم المهول هو ضعف الرقم الذى كان موجوداً عام ١٩٧٠م وأربعة اضعاف الرقم الذى كان موجودا عام ١٩٥٠م . ومن الطريف أن نذكر أن ثلثى عدد المحامين في العالم كله موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن عدد سكان هذه البلاد لايتجاوز ٢ ٪ من سكان العالم.

قلنا إنه يوجد في الولايات المتحدة محام واحد لكل ثلاثماثة مواطن ، وهذه النسبة ثلاثة امثال ما هو موجود في بريطانيا وخمسة وعشرين مثلا لما هو موجود في البابان ا ومثال طريف على كثرة عدد المحامين في الولايات المتحدة ، إن عدد المحامين في مدينة دلوس أنجلوس» أكبر من عدد المحامين في فرنسا كلها ، ويظن أمل الاختصاص أن عدد المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية سيصل إلى رقم المليون بحلول بدايات القرن الحادي والعشرين.

ولعانا نتساءل ما هى آلآثار النفسية والاجتماعية لهذا العدد الهائل من المستغلين بالقانون فى الولايات المتحدة ؟ وهل هذا العدد من شأنه أن يؤدى إلى زيادة المنازعات القضائية وإلى تشجيع الأفراد على اللجوء للقضاء حلا لأبسط المنازعات؟

ويقال كذلك في هذا المقام إن الطلاب الذين يلتحقون بكليات دراسة القانون في زيادة مستمرة . فمثلا عام ١٩٦٥م التحق بكليات القانون حوالى اربعة وعشرين ألف طالب . وفي عام ١٩٨٥م زاد هذا العدد ليصبح اثنين واربعين الف طالب . ومنذ ذلك الحين تزيد نسب أعداد الملتحقين بكليات القانون بما يترواح بين ٥/ – ١٠٪ . وعايذكر أنه في العام الجامعي ٩٠ – ١٩٩١م التحق بكليات القانون ثلاث وثمانون الف طالب !!

وهنا يثور سؤال : ماذا يفعل هذا العدد الضخم من المتخصيصين في القانون في أمريكا ؟

الإجابة أنهم يشغلون حيزا كبيرا من سوق العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية . وعادة ما تحتوى كل مؤسسة من المؤسسات الصناعية الأمريكية سواء الكبرى أو الصغرى على «جيش» من المعامين في حالة تأهب دائم - لمباشرة الدعاوى القضائية . كما يشفل رجال القانون العديد من المناصب في المجالات جميعا : مجال المال والتجارة والاقتصاد والصناعة ، أما ميدان العمل الجنائي - وهر موضوعنا - فهو مجالزم الرئيسي.

ومن استطلاع نتائج الدراسات التي تناولت سيكولوجية المحامى في الولايات المتحدة نستطيم أن نخرج بالنقاط الآتية :

من حيث الأخلاقيات المهنية للمحامى ، نحن نعلم أن كل مهنة لها مواثيقها وأعرافها الأخلاقية . وهذه المواثيق هى عبارة عن تحديدات لقواعد السلوك المهنى يلتزم بها أفراد الجماعة المهنية حيال بعضهم البعض وحيال المهنى الأخرى . وقبل ذلك وبعده حيال الأفراد الذين يقصدونهم طالبين خدماتهم.

وبالطبع فإن المحاماة، شأنها في ذلك شأن أي مهنة أخرى ، ربا بوجد من بين أفرادها من يتجاوز أخلاقيات المهنة ، ولكن الذي يبدو أن التجاوزات الأخلاقية في مهنة المحاماة قد فشت فشوا شديدا في الولايات المتحدة الأمريكية – أو هكذا يتصور الناس . فمثلا في بعض الدراسات يتوجه سؤال إلي عينة من أفراد المجتمع الأمريكي مضمونه : ما هي المهنة التي يتدنى مستواها الأخلاقي من بين عدة مهن تعرض على أفراد العينة ؟

وكانت أعلى نسبة من حيث تدنى الالتزام الأخلاقى بين أفرادها هى مهنة المحاماة ، وفى بعض دراسات معهد «جالوب» الأمريكي فإن استطلاعات الرأى تذكر أن ٧٤ // فقط من بين أفراد العينة يرون أن المحامين يتمتعون بأخلاق طبة ؛

ومن حيث سوء الظن العام بالمحامين في الولايات المتحدة يبدر أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع جمهور الناس إلى سوء الظن هذا وهي :

- أن بعض المحامين فاسدون وخربو الذمم شأنهم في ذلك شأن بعض المهن الأخرى.
- يسود الظن عند الجمهور الأمريكي أن اللجوء إلى المحامي معناه ورطة قانونية
   وكلفة مالية كبيرة. كأن هناك ارتباطا شرطيا بين المحامي والمتاعب.
- يسود الظن كذلك عند الجمهور الأمريكي بأن المحامين انفسهم يزيدون من
   التعقيدات القضائية بحيث يجدون عملا لأنفسهم وبابا للاسترازاق.
- يسود الظن عند الجمهور الأمريكي أن المحامين يُشعرون عملاءهم أوموكليهم
   بأنهم يبذلون جهدا خارقا في سبيل مصلحتهم، وأنهم في هذا الإشعار
   مبالغون إلى أقصى حدود المبالغة

أما ثالثة الأساقى فإن المحامى بحكم مهنته يساعد موكله حتى وإن كان مذنبا، فهو يدافع عنه ويحاول تبرئته مستغلا خبرته المهنية فى «العثور» على النغرات القانونية التى توجد فى القضية والتى يدفع بها أمام هيئة المحكمة بقصد تخليص موكله . مثل ثغرات فى إجراءات الضبط الجنائى أو ثغرات فى عملية التحقيق الجنائى نفسها . هنا يبدو المحامى وكأنه شخص يتحايل على القانون وبلعب به . ورغم أن موكله يستفيد من هذا التحايل إلا أن ذلك يعطى انطباعا لدى هذا الموكل نفسه بأن المحامى مخالف للأعراف الأخلاقية .

ولكن ما هو رد أفراد مهنة المحاصاة ؟ يحتج المحامرن بأن هذه التجاوزات الأخلاقية أمر لامهرب منه بل يرون أنها أنه «قدرهم» وأنها من الضرورات العملية التى تتصل بالمهنة التى أتخذوها مصدرا لرزقهم . وحجتهم فى ذلك قرية وهى كيف يوفرون لأنفسهم ولذويهم لقمة العيش !

وهناك العديد من الإجراءات الجنائية أو القانونية ينفذها المحامون وهي جزء لايتجزأ من عملهم اليومي وهذه الاجراءات نفسها هي مصدر سوء الفهم الشاثع عنهم، ومنها:

- يلجأ المحامى تحسينا لموقف موكله إلى تجريح شهادة أحد الشهود العدول، واستغلال ذكاته وخبرته القانونية في إرباك الشاهد وإيقاعه في التناقض. والمحامى يعلم في قرارة نفسه أنه عدل وصادق ولكنه غير متمكن من الإدلاء بشهادته بصورة منسقة منضبطة وما أكثر هذه الممارسات في ساحات القضاء ا
- للجأ المحامى إلى تقديم «النصح» أوكله بإنكار وقائع معينة في القضية وذلك
   حرصا على تحسين موقف موكله. وعادة ما تكون هذه الوقائع المتكورة لها اثر
   ضار على هذا الموكل إن أقر بها.
- قد ينصح المحامى موكله أو ذوى موكله بالاتصال بالشهود والتأثير عليهم سواء
   بالترهيب أو الترغيب لتحريف شهادتهم فى صالح موكله.

وهذه الممارسات - وغيرها كثير - هي جزء من العمل اليومي للمحامي، وكلها ممارسات غير أخلاقية تعطى عنه صورة سيئة !

ان إشكالية المحامى الرئيسية هي : أيهما يختار الصالح العام للقضية التى يتولاها والرغبة الأكيدة في اظهار الحق، أم الدفاع عن مركله الذي يتقاضى منه الأجر والأتعاب ؟ - إنها إشكالية مزمنة في هذه المهنة الشاقة . ولكن يبدو أن الانحياز للأمر الثاني هو الأرجح عند الغالبية العظمى من المحامين . وهنا يتوجه سؤال آخر : هل هذا الاختيار «غير الحميد» يمثل عبئا نفسيا على المحامى ؟ في نظرنا إنه يمثل موقفا ضاغطا وعبنا نفسيا . ولكن هناك من يقول: إن أفراد مهنة المحاماة سرعان ما يعتادون مثل هذه المواقف ويتأقلمون معها بل ويجيدونها .

وفى مجتمع مثل المجتمع الأمريكي يتوجه الكثيرمن النقد باتجاه المحامين وهذ نقد يستحسن أن يوجه لنظام الحياه فى الولايات المتحده بشكل عام . وهذا النقد مؤداه أن الشخص "الثرى" عندما يرتكب مخالفه أوجريمه فإنه بسبب قدرته على "دفع المالً" يتبوافير لديه طاقم من المسامين" او ربا جيش من المسامين

يستطيعون ان يوفروا له خدمات الدفاع. وهذا الأمر لايتوافر بايه حال من الأحوال للشخص الأمريكي الفقير بل لايتوافر للشخص الأمريكي المتوسط.

ومع ذلك فإن مقولة «من يدفع اكثر» هذه مقولة سائدة فى الدنيا كلها، وليس فى الولايات المتحدة فقط ، كما أنها تنظيق على أنواع الخدمات جميعا وليس خدمات الدفاع التى يوفرها المحامون فقط. مثال ذلك أن الثرى يستطيع أن يحصل لأنه يدفع أكثر على أرقى الخدمات الطبية، بينما هذا الأمر لايتوافر للشخص الفقير بحال من الاحوال هذا على مستوي معظم بلاد العالم إن لم يكن كلها . هذا واقع الحال ؟

نعود إلى المحامين ونقول إن من المثير أن نذكر أن أتعاب المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية باهظة - قياسا بالمهن الأخرى - وتتراوح بين (٧٥ إلى ٢٠٠ دولار) في الساعة الواحدة . ناهيك عن أنه في قضايا التعويضات فإن نصيب المحامى في حالة «كسب القضية» نصيب باهظ ، فمثلا أخطأ أحد الأطباء في علاج أحد المرضى . ورفع المريض - أو من يمثله - قضية تعويض فإن المحامى الذي يتولى القضية يتقاضى نسبة تتراوح بين (٣٣٪ إلى ٤٠٪) وهي نسبة باهظة بالقطع . ولكن نذكر في هذا المقام أنه في حالة رفض القضية فإنه تضيع على المحامى ساعات عمل كثيرة.

تُثار فى المجتمع الأمريكى قضية مفادها أن المحامى يطيل فى اجراءات التقاضى ويبالغ فى تعقيدها حتى يحصل على أجر كبير لايستحقه فى غالب الأحوال.

ويقال إن دخول بعض المحامين فى الولايات المتحدة هائلة ويذكر أن العديد من هولاء المحامين يعملون فى حدود ٤٨ ساعة أسبوعيا ويحقق دخلا هائلا يربو كثيرا على عشرة آلاف دولار شهريا كحد أدنى . ولاشك أن المحامى اللامع القدير جدير بهذه الأموال والأجور ، ولكنه مع ذلك يمثل عبئا شديدا على جمهور الناس الذين تضطرهم ظروفهم إلى التعامل معه.

مهما يكن من أمر فإن المحامى سواء فى الولايات المتحدة أو فى غيرها هو جزء من «النظام القصائي» ، والنظام القصائى جزء من المجتمع . وإذا كان النظام القصائى حافلاً بالتعقيدات والإجراءات المطولة فإن يعكس وزرا اجتماعيا عاما لا يتحمله المحامى وحده أو النظام القضائى وحده وإنما يتحمله المجتمع بشكل عام.

## ثالثا : سيكولوجية القاضي

قلنا أن أركان العمل الجنائي ثلاثة: القاضى والمحامى ورجل الشرطة ، ولكن القاضى هو المناط به إصدار الحكم ، وبيده الحل والعقد فهو مناط العملية الجنائية كلها ، إن مشهد هيئة المحكمة وهى تعقد جلساتها للنظر في القضايا المدرجة على جدول الأعمال لهو أمر جدير بالاهتمام . بل إن الشرائط الفلمية والتمشيليات الإذاعية والتلفيزيونية والمسرحيات تشمل الكثير من «مشاهد المحكمة» والتي يقبل عليها الجمهور أيا اقبال.

وتشهد المداخلات بين القضاء من جهة والمحامين وعملى الادعاء والشهود والمتهمون من جهة أخرى مشهدا ثريا بل ودراميا عن السلوك البشرى . بل إن هذه المداخلات - في نظرنا على الأقل - هي حقل خصب لمن شاء أن يدرس الدواقع والانفعالات الإنسانية وخفايا وأسرار السلوك الإنساني وكيف يطيش هذا السلوك وكيف يشتط ! بل وكيف تتدخل فيه العديد من العوامل سواء كانت شعورية أو لاشعرية .

والإجراءات الجنائية - بوجه عام - تتلخص فى أنه يتم القبض على المتهم بعد أخذ الاذن القضائى الرسمى من النيابة العامة وايداعه الحيس مددا متفاوتة طبقا لمايراه وكيل النائب العام أو اطلاق سراحة بأحدى الضمانات القانونية ، وأثناء هذا كله تجرى العديد من التحقيقات والتدقيقات مع أطراف القضية جميعا المتهم والشهود وتقدم المستندات الضرورية إلى غير ذلك. ثم تحدد جلسة للمحاكمة حيث

يتولى وكيل النائب العام مهمة توجيه الاتهام إلى المتهم ويتولى المحامى الدفاع عن المتهم ويتولى القاضى الحكم على المتهم.

ونناقش موضوع سيكولوجية القاضى في نقطتين اثنتين هما:

- (١) الضغرط النفسية في المهنة .
- ( ٢ ) اثر السمات الشخصية للقضاه على الأداء المهنى

وتفصيل ذلك هو على النحو التالى: -

(١) الضغوط النفسية في المهنة :

تقوم خلال جلسة المحاكمة الحوارات والملاسنات بين الطرفين ممثل الدفاع وممثل الاتهام ، ويدعم كل طرف رأيه بالأدلة والأسانيد القانونية . ويشترك في هذا المشهد الدرامي المتهم والشهود ورجال الشرطة الذين حققوا الواقعة الجنائية ، ويستمع القاضي إلى هذا كله فهو قطب الرحي ومعقل الرأي وأهل الحل والعقد .

وفى هذا الجو الحافل بالإثارة واختلاف وجهات النظر بين عمثل الدفاع وعمثل الاتهام وبين الشهود بعضهم وبعض وبينهم وبين المتهم حيث تتضارب أقوال الشهود ويحاول المتهم أن يبرئ نفسه منكرا ما هو موجه إليه من تهم . فى هذا الجو المسحون تكون مهمة القاضى مهمة شاقة وهى مهمة لايحسد عليها بحال من الاحوال . لأنه فى الأخير – مطالب – أن ينطق بحكم مدعوم بالحيثيات القانونية . بعنى أن القاضى مطالب بأن يكيف وقائع القضية تكييفا قانونيا ويصدر حكمه وفق هذا التكييف ، وأن يكون هذا الحكم مطابقا للقانون بنصه وروحه .

وقبل كل هذا وبعده يجب أن يكون حكمه متمشيا ومتفقا مع ضميره الاخلاقي القضائي - وهذا أمر لو تعلمون عسير ا وهو موقف ضاغط بأقصى معانى الضغط، بل لقد جمع هذا الموقف أبهظ الضغوط جميعا . هذا الموقف الضاغط الذي يتعرض له القاضى في موقف المحاكمة إنما يتأتى من الاعتبارات الآتية :

- يارس المحامون الذين يتولون الدفاع عن المتهم العديد من أساليب التأثير على هيئة المحكمة . وهذه الأساليب تكون بالغة التعقيد والالتواء بحيث يشيعون جوا من الضباب حول الوقائع الأساسية في الواقعة الجنائية تلك الوقائع التي تكون «ضد» موكلهم . ويقوم المحامون في هذا الصدد بدور بالغ التعقيد بالنسبة للقاضي فيدعون - وهم في أغلب الأحوال كاذبون - أنهم يحافظون على حقوق المتهم كمواطن يجب أن تتوفر له كافة السبل لاظهار براءته .

وكذلك يركز المحامون على أهمية احترام الضمانات المتعلقة بسلامة اجراءات الضبط والتحقيق الجنائى. وهم فى هذا حريصون على إخلاء ساحة موكلهم مما هو منسوب إليه.

- من الجانب الآخر عارس وكيل النائب العام كممثل للاتهام نفس الضغوط على القاضى ، ولكن من جهة مقابلة موضحا قرة حججه ودقة قرائنه وتوافر الأركان والقرائن والأدلة الجنائية ضد المتهم . مطالب بالمحافظة على القانون والنظام ومطالبا بالرساء مبادئهما . مؤكدا على ضرورة فرض هيبة العدالة وتحقيق أمن المجتمع وضرورة الاقتصاص من المتهم وانزال أقصى عقوبة به ردعا له وعبره لأمثاله .

- معنى ذلك وببساطة أن القاضى تتجاذبه قوتان: واحدة تدفع والأخرى تمنع. واحدة تنادى بحقوق المتهم والثانية تنادى بحقوق المجتمع. وبالطبع فإن القضاة بما لهم من كياسة وحنكة قد تمرسوا بهذه المواقف ومع ذلك تبقى هذه المواقف مواقف ضاغطة ا

- أما الشهود - وما أدراك ما الشهود - وما يعترى شهاداتهم من تزييف متعمد أو غير متعمد . ومن تدخل العوامل الدوافعية والانفعالية فى ووايتهم لأحداث الواقعة الجنائية ناهيك عن الأخطاء والتحريفات فى عملية تذكر هذه الوقائع إلى غير ذلك من أخطاء الشهادات القضائية .

ثم إن محاولة كل جهة سواء من الدفاع أو الاتهام أثناء مناقشة هؤلاء الشهود من تكييف وقائع هذه الشهادات أو لنقل تحريفها بما يتفق مع موقفهم من المتهم . مثلا الدفاع يحاول ابتزاز المعلومات أو النقاط التي يتصور أنها في صالح المتهم الذي يدافع عنه . ومن جهة أخرى يحاول ممثل الاتهام محاولة عكسية بما يؤدى في أحيان كثرية إلى إرباك الشهود وخلخلة العديد من الوقائع الثابتة ، والتي كان يتصور أنها ثابتة . وهذا كله يشبع جوا من الضباب على وقائع القضية بما يضاعف من جهود القاضى وشجونه وهمومه.

- المتهم وخاصة إذا كان محترف للإجرام مدرب على التعامل مع «المحاكم» متمرس بأساليب الإفلات من القانون . ومن أسف أن بعض المتهمين تتكون لديهم هذه الخبرة الجهنمية . ناهيك عن أن المحامى عادة ما يفهم موكله «مزالق» موقفه بحيث يتجنبها أثناء الاستجواب. وحتى إن كان المتهم حديث عهد بالإجرام فإن يستطيع بصورة أو بأخرى أن يخفى بعض الحقائق أو ينكر بعض الوقائع .

وإذا كان لنا أن نعلق على متاعب مهنة القضاء فالقول الفصل في هذا المقام قول مختصر ودال في نفس الوقت: إنها «مهنة المتاعب»!

( ٢ ) اثر السمات الشخصية للقضاه على الأداء المهنى :

عدد القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي عشرين ألف قاض ويتمتع القضاه في المجتمع الأمريكي - وغالبية المجتمعات المتقدمة - بمكانة اجتماعية رفيعة وتقدير اجتماعي عمتاز . ويخاطبون بالفاظ ملتها التقدير والاحترام ، وعادة ما يسمون « عدالة المحكمة » أو « هيئة المحكمة » أو « المنصة » وينظر إلى القضاة على أنهم قمة السلك القانوني .

والنظام القضائى الأمريكي يختلف بوجه عام عن النظام القضائي في العالم العربي لان القضاة في معظم بلدان العالم العربي - ومنها مصرعلي وجه التحديد -

يصلون إلى منصب القضاء من خلال الترقى فى سلك النيابة العامة . ولكن فى الولايات المتحدة يولى القضاة بالانتخاب أو التعيين من قبل السلطات المحلية فى الولايات المتحدة ، وذلك باستثناء القضاة الفيدراليين فإن تعيينهم أمر بالغ الصعوبة والتعقيد إذ يتم ترشيحيهم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ عن الولايات وموافقة الرئيس الأميركى نفسه .

وإذا حاولنا أن نتحدث عن شخصية القاضى فإننا نقول إن الشخصية - كما هو معلوم - هى جعلة الخصائص والصفات والسمات الخلقية والمزاجية التى قيز الفرد عن غيره . ومن أمثلة السمات الاجتماعية للشخصية القدرة على ضبط النفس وزم الشهوات والميل إلى التسامح أو الميل إلى التعسف أو الرغبة فى السيطرة أو القناعة أو الإثقال على الفير . ومن السمات الخلقية الأمانة واحترام الملكية والصدق ومن السمات الخلقية الأمانة واحترام الملكية الصداق ومن السمات الخلقية الإمانة نفسية مثل الميل

إن الحديث عن شخصية القاضى حديث صعب لأنه يتناول فئة هم من صفوة المجتمع وأهل الحل والعقد فيه . ومهما يكن من أمر فإن القضاة أولا وأخيرا هم بشر يتأثرون فى ذلك شأنهم شأن البشر جميعا بالظروف المحيطة بهم وهم - من سوء حظهم - مطالبون بأن يبعدوا هذه الظروف المحيطة من أن تؤثر فى احكامهم . كما أنهم مطالبون - وهذا من سوء حظهم كذلك - أن ينحوا جانبا عواطفهم وانحيازاتهم وتوجهاتهم الشخصية بحيث لاتؤثر فى إمكانهم، وأن ينظروا إلى القضايا التى يبتون فيها نظرة مرضوعية محايدة مجردة وهو أمر بعيد المنال ا

ومهما يكن من أمر فإن القوانين تحدد مدى للعقاب فى الجرائم المختلفة ، هذا المدى قد يترواح فى إحدى الجرائم – على سبيل المثال – بين السجن من خمس إلى عشر سنوات . هنا يلاحظ على بعض القضاة الأخذ بالحد الأدنى من العقوبة وقد يلاحظ على المخذ بالحد الأقصى من العقوبة . وثمة سؤال يُشار فى

هذا المقام: هل لشخصية القاضى أثر فى هذا التوجه ؟ تلك مسألة شائكة ولا يجرؤ قلمنا على الخوض فيها لأنها تمس فئة نكن لها كل التقدير والاحترام هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لاتوجد بحوث شافية فى هذا المجال .

هذا إلى مسألة أخذ بعض القضاة بحد أدنى وأخذ بعضهم بحد أقصى للعقوبة يخضع للعديد من المتغيرات ، وهذه المتغيرات تدور أساسا حول ملابسات القضية ذاتها والمتهم الذى يقع عليه الحكم . لكن السؤال يعود ويفرض نفسه مرة أخرى ؛ هل لشخصية القاضى أثر فى التوجه إلى التخفيف أو التوجه إلى التشدد ايقال أن بعض القضاة – وهذا نتيجة دراسات تتصل بالنظام القضائى الأمريكى لهم أطر مرجعية معينة فمثلا أحد القضاة قد يكون له موقف ضد جماعات عرقية معينة أوموقف ضد الشاذين جنسيا، ويذكر فى هذا المقام أن أحد القضاة فى ولاية «دالاس» الأمريكية ذكر فى أحد تقاريره أنه أصدر حكما مخففا على قاتل لأن الضحايا كانوا من الشاذين جنسيا ؛ ويذكر عن قاض آخر فى ولاية «ميسورى» الامريكية أنه يود أن يطلق النار على الأشخاص الذين يقومون بسرقة أو تخريب السيارات . ويذكر أن كلا من هذين القاضيين كان موضع الانتقاد من السلطات القضائية العليا .

تحما تتأثر أحكام القاضى بجانب شبه شخصى وهو: ما هى نظرته إلى فلسفة العقاب ؟ هل العقاب فى نظره تقويم أو ردع أو قصاص أو انتقام من الجانى؟ إن نظرة القاضى إلى فلسفة العقاب هى أمر يؤثر بالطبع على أحكامه فإذا كانت نظرته إلى العقاب على أنه تقويم فإن ربا يتجه إلى التخفيف فى الأحكام. إما إذا كانت نظرته إلى العقاب على أنه ردع فإن أحكامه ربا تتجه إلى التشديد.

ويذكر في هذا المقام أن ثمة عوامل تتصل بشخصية القاضى تؤثر كذلك على التشديد أو التخفيف ، منها:

 إن بعض القضاة عبل إلى تشديد العقوبة على المتهم إذا كذب على هيئة المحكمة ، وحجة القاضى فى هذا أن المتهم استهان بعدالة المحكمة . وهذا الموقف
 إن صح - له وجاهته فى نظرنا.

- والإطار المرجعى للقاضى والذى تقوم عليه احكامه . هذا الإطار المرجعى بالغ التعقيد . وهذا الاطار مكون من معارفه ومعلوماته القانونية والقاضى بالطبع على دراية وقرس بالقوانين . لكن المشكلة هى تكبيف وقائع القضية تكييفا يطمئن لله ضميد القاضى أى أن الجرم الذى ارتكبه المتهم تنطبق عليه المادة كذا من القانون. هذا التكييف عملية - فى نظرنا - يكلف القاضى عبنا نفسيا شديدا.

يذكر أن سن المتهم أو حداثة عهده بالجرعة من الأسباب المتدخلة على التخفيف أو التشديد في الأحكام ، مثلا يقال أن غالبية القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية عيلون إلى تشديد الأحكام مع عتاة المجرمين الذين عاقروا الجرعة حينا طويلا من الدهر . ومن جهة أخرى فإن القضاة عيلون إلى تخفيف الأحكام على صغار السن من المجرمين حديش العهد بالجرعة . ولعل هذا الأمر له وجاهته ، ذلك أن المجرم معتاد الإجرام رعا تكون قد افلست معه وسائل الإصلاح فلاتعود تجدى معه فتيلا . ويكون في أغلب الأحيان على بصيرة بافعاله الإجرامية يدبرها ويخطط لها فتكون الأحكام المتشددة الرادعة جزاء وفاقا . أما حالات المجرم «المستجد» حديث العهد بالجرعة فإن التخفيف عنهم يكون تحت مظنه أن من المكن اصلاحهم وإعادة تعديل سلوكهم وتقوعه .

 ما تتمتع به مهنة القضاء من هيبة واحترام يؤدى بالقضاة إلى الشعور بالرضاء عن عملهم ، ولكن يبدو أن الأمر لبس على إطلاقه ، وربا يكون الواقع أن العديد من القضاة يشعرون بالضيق والتوتر بسبب صعوبات هذه المهنة – ولهم الحق !

- قد يقال أن جلسة المنصة تشعر القاضى بتسيد الموقف أو بركزية الذات . لكن أغلب الظن أن الشعور بمركزية الذات إن وجد سرعان ما ينداح تحت وطأة قسوة هذه المهنة . وعادة ما يشكو المحامون أو رجال الشرطة من تعالى القضاة أو تحصهنم في برج عاجى . والرأى عندنا أن القضاة على حق في اعتصامهم بالحياد والابتعاد عن أطراف القضايا التي يبتون فيها .
- ثمة مسألة نفسية تنقل كاهل القضاة وهى عملية الانتباه ، ونعنى بذلك تركيز القاضى شعوره فيما يكون حوله أثناء نظر القضية من مثير أو مثيرات . وذلك حتى يدركها ويستوعبها ويتبين حقيقتها ومن ثم يتصرف حيالها . أى أنه مطالب بالتركيز جيدا فيما يسمع أو يقرأ وإلا يتعرض انتباهه للتشتت وخاصة أنه يتعامل مع أطراف تتعارض مصالحها تعارضا تاما ولذا فإن القضاة مطالبون ببذل أكبر قدر محكن من الانتباه . وإذا وضعنا في الاعتبار الكم الكبير من القضايا التي عليه أن يبث فيها أدركنا صعوبات هذه المهنة .
- يتعرض القضاة فى دولة مثل الولايات المتحدة رغم مكانتهم الرفيعة إلى العديد من الضغوط وخاصة من وسائل الإعلام التى تدأب على التنقيب فى سيرهم الذاتية وخاصة اولئك القضاة الذين يرشحون للمناصب القضائية العليا . وهذا التعرض للضغوط أمر لاتسلم منه «الشخصيات العامة» فى المجتمع الأمريكى . إن ديدن هذا المجتمع هو تعقب أى هفوة تصدر من شخصية عامة ولايسلم من ذلك منصب الرئيس الأمريكى نفسه . والقضاه فى هذا المجتمع الأمريكى مع ذلك يحصنون انفسهم بمارسة سلوك أخلاقى مهنى رفيع ذلك أنه حراس على الأمن الاجتماعى فى بلادهم.
- يقال إن عامل السن وعامل الخبرة بالنسبة للقاضى أمر مؤثر ، ذلك أن بعض القضاة تزيدهم سنوات الخبرة ميلا إلى التدقيق والمراجعة والتمحيص . ولكن قد يميل البعض الآخر مع زيادة سنوات الخبرة إلى تحكيم حسه المهنى ويصيرته القضائية ويقلل من الاعتماد على عمليات التدقيق والمراجعة.

- يقال كذلك إن القاضى صغير السن حديث الخبرة والذى يتبوؤ منصب المنصة يميل إلى بناء قاعدة من الثقة والسمعة الطيبة بحيث تكون له ذخيرة بعد ذلك في عمله بينما يعتمد القضاة الكبار على ماضيهم العريق وتفقد المهنة مع الأيام بريقها ويصيبهم على مر الأيام الكلال أو الملل.

ومهما يكن من أمر فإن ماذكر في النقطتين السابقتين هو أمر قد ينطبق على أصحاب المهن جميها، ولايخص المهنة القضائية بالذات.

والقول الفصل إن عمل القضاء من أثقل الأعمال في جميع العصور وفي جميع العصور وفي جميع المجتمعات . وتحرص المجتمعات على أن يتولى القضاء الصفوة من رجال القانون . الصفوة من حيث الكفاءة المهنية والكفاءة الخلقية والنزاهة والترفع عن كل ما يشين . وفي تقديرنا أن هذه المهنة تعد أكثر المهن وعورة رغم ما يتمتع به القضاة من مركز مرموق وبريق اجتماعي قل أن يتحقق لمهنة أخرى.



# الفصل الثانى وسائل التحقيق الجنائى

# محتويات الفصل

### مقدمة

- أولاً : كاشف الكذب في التحقيق الجنائي .
- ثانية : التنويم الممناطيسي في التحقيق الجنائي .
- ( ۱ ) التنريم المفناطيسي : مقدمة تاريخية .
  - ( ٢ ) القابلية للتنويم
- ( ٣ ) التنويم المفتاطيسي في المجال الجنائي.
- ( ٤ ) التنريم المغناطيسى : تطبيقات جنائية.
  - ( ٥ ) مشكلات التنريم المقناطيسي.

## وسائل التحقيق الجنائس

#### مقدمة

يتناول هذا الفصل بالدراسة أسلوبين من الأساليب المستخدمة في الولايات الأمريكية التى يظن أنها تساعد في عملية التحقيق الجنائي وصولا إلى الحقيقة . ذلك إن الوصول إلى هذه الحقيقة هي الشغل الشاغل للمشتغلين بقاومة الجرعة .

ونفرد هذا الفصل الأساوين الأول هر كشاف الكذب الذى يساعد المحقق الجنائى على معرفة إن كان الشاهد صادقا أو كاذبا. والتنريم المغناطيسى الذى ينشط ذاكرة الشاهد. وهذان الأسلوبان رغم ما لهما من فائدة سنجد أن عليهما الكثير من الملاحظات فهمامن القضايا الخلافية في ساحة علم النفس الجنائي.

## أولا : كاشف الكلب في التحقيق الجنائي :

يبدو أن محاولة كشف الكذب هى من قبيل المحاولات القدية فى تاريخ الإنسان. ويقال أن العرب فى العصور القديمة كانوا يطلبون من الشاهد أن يلعق بلساند سيخا أو قضيها من الجديد المحمى على النار. إذا استطاع أن ياءى هذا القضيب أو السيخ دون أن يساب بأذى فهر صادق ، أما إذا احترق لسائه فإن هذا دليل على كذبه.

كما يذكر أنه فى الصين القديمة كان يطلب من الشاهد أن يصنع شبئا من الارز المطحون ثم يبصقه بعد ذلك فإذا كان مسحوق الأرز جافا قإن الشاهد يعتبر كاذبا أما إذا كان لينا فإن الشاهد يعد صادقا.

ولعل التفسير - وهذا مجرد اجتهاد - للمقال الأول الخاص بقضيب الحديد المحمى على النار ، أن الشاهد الكاذب يخاف من افتضاح كذبه بحيث يجف ريقه نتيجة هذا الخوف فيحترق لسانه عند لعن القضيب الحديدى الساخن أما الشاهد الصادق فهو غير خائف وبالتالى غإن ريقه سائل بحيث إذا لعن القضيب الحديدى الساخن فإن لسانه لايحترق بسبب وجود الريق . وكذلك الأمر في حفئة الأرز المسحون التي يلوكها الشاهد في فعه فإن كان كاذبا فإنه سوف يبصقها جافة كما هي لجفاف ريقه بسبب الحرف من افتضاح كذبه. أما إذا كان صادقا وبالتالى لاخوف عنده فإن ريقه يكون سائلا بحيث تبتل حفئة الأرز المسحوق.

وقد تبدو مثل هذه الأساليب بدائية أو متخلفة ولكنها تقوم على نفس الفكرة التى تأخذ بها الأساليب العصرية لكشف الكذب. وهذه الفكرة - كما سوف نفصلها الآن - تقوم على أساس أن الشاهد الكاذب يخاف من افتضاح كذبه بحيث تظهر عليه تغيرات فسيولوجية وعلى ذلك فإن ظهور التغيرات الفسيولوجية هو إشارة الى أن الشاهد يكذب.

ومن الناحية العملية فإن جهاز كاشف الكذب Lie Detector هو جهاز استخدم لأول مرة على يد عالم الجرعة الأمريكي «كيلر Keeler » (١٩٠٣م - ١٩٤٩م) وذلك في بدايات القرن العشرين ، ويعرف هذا الجهاز باسم «بوليجراف كلير Keeler أو المرسام المتعدد الوظائف. وهو ببساطة - جهاز لقياس التغيرات الفسيولوجية التي تحدث للشخص الخاضع للفحص تحت الجهاز - أو الشاهد، هذه التغيرات التغيرات التعيرات التعيرات التعدير وجيهة هي سرعة نبضات القلب وسرعة التنفس وضغط الدم والاستجابة المنافذي للجلد (بعني كمية العرق التي تفرز في راحة اليد).

وهذا الجهاز يقوم على افتراض علمى مؤداه أن ثمة اضطرابا انفعاليا يحدث عند إدلاء الشاهد بأقوال كاذبة خوضا من افتسطاح الكذب. وهذا الاضطراب الانفعالي ية نر على الرظائف الفسيولوجية المقاسة وهذه التفيرات تظهر على ورقة تسجيل أو على شاشة تلفيزيونية . بحيث يمكن الحكم أن الخاضع للجهاز سواء كان متهما أو شاهدا واقع نحت توتر انفعالى ناتج عن خوفه من افتضاح كذبه. أو بمنى آخر أنه يكذب ويخاف من افتصاح الكذب فيؤدى ذلك إلى اضطراب في الوظائف الفسيولوجية ويظهر ذلك على شاشة الجهاز أو ورقة تسجيل خاصة .

بمعنى أن هذا الجهاز يقوم باستقبال التغيرات مهما كانت طفيفة في الجهاز العصبى اللاإرادي الذي يستثار بسبب الخوف. وهذه الاستثارة تؤدى إلى تغير على الأصعدة المختلفة مثل سرعة نبضات القلب وسرعة التنفس وضغط الدم والاستجابة الجلفائية للجلد كما سبقت الاشارة، ويقال أن هناك أجهزة متطورة جدا من كاشف الكذب بقدر كبير من الكفاءة والدقة.

والطريقة المألوفة لتشغيل الجهاز هي إجراء تسجيل للوظائف الفسيولوجية للمفحوص سواء كان متهما أو شاهدا وهو في حالة من الاسترخاء . وهذا التسجيل في حالة الاسترخاء يكون هو الأساس الذي تقيم عليه الاستجابات اللاحقة . معنى ذلك أنه بعد تسجيل استجابات المتهم وهو في حالة من الاسترخاء يقوم المحقق

بتوجيه الأسئلة إلى المتهم . وهذه الأسئلة تكون على أنواع مثلا أسئلة دحساسة عن المحتمل أن يكذب المتهم فى الإجابة عليها ، مثلا هل سرقت المحل الفلائى فى اليوم الفلائى ؟ ثم أسئلة محايدة مثلا : هل تعيش فى حى كذا ؟ ثم أسئلة ضابطة مثل هل سبق لك أن سرقت شئيا وأنت طفل صغير . وتخلط هذه الأنواع من الأسئلة وتوجه إلى المتهم بحيث يتعذر عليه توقع إلى أين يتجه السؤال الثانى . ومن المفترض أن الشخص المذنب سوف تظهر فى استجاباته تغيرات واضحة على جهاز كاشف الكذب عند الاستجابة على الاسئلة الحساسة.

أو ببساطة أكثر - توجه أسئلة عامة إلى المتهم ، ثم أسئلة متعلقة بالجرعة موضع التحقيق فإن تلاحظ اختلاف في الاستجابة على الوظائف المقاسة بواسطة جهاز كاشف الكذب عن هذه المجموعة الأخيرة من الاسئلة فإن ذلك دليل على أن المتهم يكذب.

واستخدام جهاز كاشف الكذب من القضايا الخلاقية فى علم النفس الجنائى . بل وكأشد ما تكون القضايا الخلاقية . وقد دارت حول هذا الجهاز العديد من الملاسنات نوجزها فيما يلى :

- إن الاستجابات «المشتطة» في الوظائف الفسيولوجية التي يقيسها الجهاز تعنى أن المتهم مستثار . ولكن لماذا هو مستثار ؟ هل لأنه خائف ولايكلب أو أنه خائف لأنه يكذب ، بعنى أن التوتر النفسى الذي يوجد عن المتهم قد يؤدي إلى هذه الاستجابات المشتطة عن توجيه الأسئلة الحساسة ليس لأنه الجاني فعلا ولكن لأنه مترتر وخائف.

إن المجرم المحترف العربق فى الإجرام والذى سبق أنه مر بالعديد من التحقيقات قد لايستثار بسبب الأسئلة الحساسة وبالتالى لايظهر تغير فى الاستجابات بحيث يبدو وكأنه صادق أو برىء - فكأنه خدم الجهاز.

من جهة أخرى تشير العديد من الدراسات أن نتائج هذا الجهاز تتمتع بقدر
 كبير من المصداقية تزيد عن ٩٠٪ بل وتصل إلى ٨٦٪ ولكن هذه الدراسات حتى

إن كانت دراسات علمية دقيقة فإن معنى نتيجتها تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون أخطاء الجهاز بنسبة بين ٤٪ ، ١٠٪ وهى نسبة كبيرة معناها أنه يكن أن يفلت مجرم أو يدان برئ، في حدود هذه النسبة - وهذا أمر له خطورته.

- أجريت تجارب على هذا الجهاز تحت اسم تجارب والجرعة المصطنعة و وقى إحدى هذه التجارب طلب من المتطوعين فى التجرية (عددهم = ٣٦) أن يسرق كل واحد منهم عشرة دولارات من أحد الأماكن حددها لهم الباحث القائم بالتجرية . وطلب من المنطوعين على جهاز كاشف وطلب من المنطوعين أن يدعوا أنهم ابرياء . وتم فحص المنطوعين على جهاز كاشف الكذب . وقد أشارت النتائج على فحص الوظائف النفسية التي يقيسها الجهاز أن ٩ أشخاص أى (١١٨٪) أبرياء وأن ٣ أشخاص أى (١١٨٪) أبرياء وأن ٣ شخصا أى (١١٨٪) أبرياء ، أى أن شخصا أى (٢٣٪) غير مبين شكل استجابتهم هل كاذبون أم أبرياء ، أى أن الجهاز لم يتسطع أن يحدد تحديدا صحيحه إلا نسبة ٥٣٪ فقط.

وبالطبع فإن مثل هذه التجارب لاتقدح في كفاءة الجهاز لأن التجربة تتعلق بجرية مصطنعة وليست حقيقية. ومن المتوقع أن الاستثارة الحاصلة في الجهاز العصبي اللا إرادي لا تكون استثارة قوية أو طبيعية لأن المتطوعين ليسسوا «لصوصا» حقيقيين بل هي تجربة على سرقة مدبرة مصطنعة.

- ثمة بعض المتهمين - أو حتى الجناة - «لايشار» أثناء القحص على الجهاز بحيث لاتدل النتائج على أنه يكذب وهو كاذب فعلا.

- ناهيك أن التغيرات الفسيولوجية ليست موحدة عند جميع المتهمين أو المفحوصين بالجهاز. إن البعض يظهر عندأى استثارة تغيرا في ضغط الدم ويبدى البعض الآخر تسارعا في ضريات القلب ، وهكذا وعدم التوحيد هذا قد يشكل «طعنا» في الأساس العلمي الذي يقوم عليه الجهاز من أن الاستثارة تؤدى إلى تغيرات فسيولوجية على الوظائف المختلفة عند جميع الأشخاص.

- تشير الجمعية الأمريكية لجهاز كاشف الكذب إلى كفاء النتائج على هذا الجهاز إذا تولى إجراء الفحوص عليه شخص متخصص . وهذه الجمعية لها العديد من المعاهد التي تخرج مشغلين لهذا الجهاز.

- يقال أن هناك غاذج من جهاز كاشف الكذب تعتمد على دراسة صوت المنصوص وما يلحق هذا الصوت من تغير عندما يكذب . ويبان ذلك أن جهاز كاشف الكذب الصوتي يسجل صوت المتهم أو الشاهد وهو في حالة من الاسترخاء ثم يسجل الصوت أثناء توجيه الأسئلة الحساسة أو الحرجة إليه ، ويقارن بين الصوتين، ليظهر الفسرق والفرق عسادة يكون ضئيلا لاتدركه الأذن العادية ولكن يظهره الجهاز ، وهذه الفروق تسكون على خصائص الصسوت مثل حدة الصوت والذبذية وارتفساع الصوت أو تغسير إيقاعه وهي خصائص دقيقة لا يعرفها إلا الاختصاصيون في الصوتيات . وتسمى أجهسزة التسحليل الصسوتي تحت النغط Voice stress analyser

- ويقال أن جهاز كاشف الكلب يستخدم فى الانتقاء المهنى فى المؤسسات التجارية والصناعية التى تريد أن تستوثق من أمانة موظفيها وخاصة إذا كانوا مرشحين للعمل فى شئون المال أو التسويق.

# ثانيا : التنويم المفناطيس في التحقيق الجناثي

التنويم المغناطيسى Hypnosis هو حالة مؤقتة من فقد الانتباه يقع فيها الشخص تحت تأثير إيحانى من شخص آخر ، ويكون الشخص الخاضع للتنويم فى حالة من القابلية الشديدة للإيحاء من قبل الشخص القائم بالتنويم . بعنى أن التنويم المغناطيسيي هو إحداث غشية من النوم أو التعاس الاصطناعي يحدثها القائم بالتنويم للشخص الخاضع للتنويم . كما يبدى الشخص الخاضع للتنويم حالة من فقد الوعى وقابلية تنفيذ الاوامر الصادرة إليه من القائم بالتنويم إلى جانب فقد الاحساس أو الخدر Anaesthesia .

وتعبير التنويم المغناطيسي صاغه «جيمس بريد Braid » (هو جراح بريطاني عاش بين ١٧٩٥ - ١٨٦٠م) واشتقه من الكلمة اليونانية Hypnos بعني النوم.

ويكون إحداث التنويم المغناطيسي بأساليب عديدة ، ولكن هذه الأساليب تقوم أساسا على خلق جو من الثقة أو التعاون بين الشخص الخاضع للتنويم والشخص القائم به . وعسادة ما يكون الخاضع للتنويم فى حالة من الاسترخاء النفسى والجسمى . ومن أساليب إحداث التنويم أن يركز الشخص الخاضع للتنويم بصره على شيء لامع أو ينظر «فى عين» الشخص القائم بالتنويم . ويقال له إنك سوف تشعر بالاسترخاء وسوف تنام.

وقد تستخدم بعض العقاقير في إحداث التنويم ومن ذلك العقاقير المهدئة . ويقال أن التنويم يسستخدم لتسقليل الآلام والمخساوف المصاحبة لعلاج الأسنان والولادة ١١

ومن الأمور المفيدة في حالات التنويم بالنسبة لموضوع علم النفس الجنائي استرجاع الذكريات المنسبة بحيث يطلب من الخاضع للتنويم تذكر أحداث الواقعة الجنائية التي شاهدها والتي لايستطيع أن يتذكرها في حالة اليقظة مهما بذل من محاولات تركيز الذهن بغرض تذكر هذه الأحداث . ولاندرى لماذا يستطيع الشخص أن يتذكر وقائع معينة اثناء خضوعه للتنويم المغناطيسي ولايستطيع أن يتذكرها في حالة الوعي العادي .

وموضوع التنويم المغناطيسى فى مجال علم النفس الجنائي موضوع شاغل للاوساط العلمية والقضائية فى الولايات المتحدة الأمريكية ونناقشه باختصار فى النقاط الآتية:

## (١) التنويم المفناطيسي : مقدمة تاريخية :

يقال أن التنويم كان واسع الانتشار عند السحرة والدجالين في العصور القديمة ولكن تاريخه العلمي المعروف لنا يبدأ عند «أنطوان مسمر Mesmer » (١٧٣٤م - ١٨٨٤م). وهو فرنسي عاش معظم حياته في «فينا» وحصل علي ثلاث درجات للدكتوارة من جامعة «فينا» واحدة في الفلسفة والثانية في القانون والثالثة في الطلب ، وفي عام ١٧٨٠م طلع «مسمر» على المجتمع العلمي بادعاء المفنطة magnetizing. وتما لاشك فيه أنه كان دجالا كبيرا حيث استطاع أن يقنع الناس بوجود سائل خفي غامض في الكون اسمه المغناطيسية الحيوانية ولو

أن هذا البيائل الخفى المزعوم لم يكن موزعا بالتساوى داخل الجسم فإنه يترتب على هذا الاختلال في التوزيع اضطراب خطير في سلوك الإنسان.

ونذكر أن «مسنم» كان أقرب إلى مهرجى السيرك منه إلي رجال العلم ولكن من الغريب - ولعله ليس من الغريب - أنه لاقى نجاحا مذكورا ، إذ كان يقوم بغص مرضاه في غرف ذات إضاء خفيفة تعبق برائحة العطور وتصدح فيها أنغام الموسيقى . وكان أثناء مقابلته لمرضاه يكثر من الحركات الايحاثية التي يوحي فيها للمرضى بأن يعيد تنظيم السائل الخفى وهو المغناطيسية الحيوانية داخل أجسامهم وكان العلاج يلقى في أحيان كثيرة نجاحا واضحا . وأظهر العديد من المرضى - تحسنا ملحوظا . ولعل هؤلاء المرضى كانوا من المصابين «بالهستريا» عن يوصفون بالاتكالية الزائدة على الغير والرغية في أن يكونوا موضع الاهتمام والرعاية والعطف ، وذلك من مظاهر فجاجتهم الانفعالية . ورعا كانت العناية والاهتمام الذي يبديه حيالهم مسمر لهما أثر ايحائي في شفاء أمراضهم اوالعلاج فإنه كان يتم والمرضى في حاله من التنويم ويوحى اليهم «مسمر» بأن اعراضهم المرضيه سوف تزول بعد انتها، جلسة التنويم .

بل ويذكر كذلك أن «مسمر» أصبح فى زمانه شخصا لامعا وعالج فى باريس (بعد أن انتقل إليها من ڤينا) العديد من أفراد الطبقة العليا وعلى رأسهم بعض أفراد الأسرة المالكة الفرنسية فى ذلك الوقت. ومما يروى عن مسمر وإن كان اقرب إلى الخيال – أنه كان ينوم أحد عصافير الكنارى، بحيث أن هذا العصفور كان يطير من قفصه كل صباح فى وقت معين ويحط على رأسه ليوقظه من النوم.

ومهما يكن من أمر فإن موضوع دجله فشا فشوا شديدا بين الأوساط العلمية برئاسة برئاسة برئاسة العلمية إن كلية الطب التابعة لأكاديمية العلوم في فرنسة كونت لجنه خماسية برئاسة السفير الأمريكي في باريس حينذاك «بنيامين فرانكلين» عام ١٧٨٤م للبحث في نظرية مسمر وأساليبه العلاجية وقد أثبتت هذه اللجنة ان نظرية «مسمر» وأساليبه العلاجية أمر بعيد عن العلم وبتصف بالدجل والبعد عن العلمي .

ومع ذلك فإن الاهتمام بحرضوع التنويم المغناطيسي لم يتوقف بل يقال أن «مسمر» استمر في مزاولة أعماله وإن كان بأقل شهرة . ويذكر كذلك ان الطبيب البريطاني «بريد» الذي صاغ تعبير hypnosis شهد بعض محارسات «مسمر» العلاجية عام ١٨٤١م قبيل وفاة «مسمر» بسنوات قليلة. وقد استمر الاهتمام بالتنويم المغناطيسي خلال التاريخ حيث أصبح الآن «مهنة رائجة» في الولايات المتحدة كما سنذكر فيما بعد

### ( ٢ ) القابلية للتنويم :

يقال أن الغالبية العظمى من الناس لديهم قابلية للتنريم المغناطيسى ، وأن ٥١٪ تقريبامن الأشخاص من السهل جدا تنويهم . كما أنه بين ٥٪ إلى ١٠٪ لسل لديهم قابلية للتنويم ، والباقى يقعون بين هذين الطرفين .

ويقال أنه يمكن قياس القابلية للتنويم عن طريق بعض الاختبارات مثل أن يطلب من الشخص أن يمد ذراعه الى الأمام ثم يقال له أن ذراعة أصبح ثقيلا . فإذا اعاد الشخص ذراعه إلى جانبه لأنه يشعر أن ذراعه ثقيل كان معنى ذلك أن هذا الشخص قابل للتنويم المغناطيسى ، ومن أساليب قياس القابلية للتنويم اختبار «ستانفورد» للقابلية للتنويم ، وهو اختبار نفسى من اعداد عالم النفس الأمريكي الشهير « هلجارد Hilgard ». وهذا الاختبار توجد منه طبعات عديدة . وعند تطبيق هذا الاختبار على أحد الشهود فإن يتضح من نتيجة الاختبار أنه يعتبر مؤشرا على أنه شديد القابلية للايحاء فيجب الحدر في توجيه أي أسئلة إيحائية إليه ، وأن تكون الأسئلة التي توجه إليه أسئلة محايدة (وللأسف غير متاح معلومات كافية عن أسئلة هذا الاختبار النفسي الهام وأسلوب تصحيحه ورها يرجع ذلك إلى طابع السرية فيه إلى جانب الاحتكارات التجارية لبعض الشركات التي تقوم على إنتاج الاختبارات النفسية)

زيدة القول أن غالبية الأشخاص قابلون بوجه عام للتنويم المغناطيسى .

## ( ٣ ) التنويم المغناطيسي في المجال الجنائي :

دخل موضوع التنويم المغناطيسي إلى مجال علم النفس الجنائي من واقع الاهتمام العلمي بالقحص الجنائي وإنتهاج كافة الأساليب الممكنة للحصول على المعلمات عن الوقائع الجنائية حيث يلاحظ أن العديد من شهود العيان يكونون غير قادرين أثناء الاستجواب الجنائي، على تذكر الوقائع التي شاهدوها أثناء ارتكاب جرعة من الجرائم. ويبدو منهم الكثير من الاضطراب عند رواية الوقائع والاحداث. بحيث تظهر العديد من الفجوات في تسلسل أحداث الجرعة وقد يميل بعض الشهود بحسن نية - إلى ملء هذه الفجوات بأحداث ووقائع لم تقع أصلا بحيث تجعل شهادتهم القضائية محل شك. وهنا اثير سؤال: هل هناك وسائل يكن عن طريقها تنسيط ذاكرة الشهود بحيث تكون إفادتهم القضائية على أكبر قدر ممكن من الدقة؟

وفى الرد على هذا السؤال يقال أن التنويم المغناطيسي يمكن أن يؤدى إلى تنشيط اللاكرة ، وتقوم بعض جهات التحقيق الشرطى في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أسلوب التنويم المغناطيسي للحصول على المعلومات من الشهود والمجنى عليهم . بل إن الشرطة في «لوس أنجلوس» تعد برنامجا تدريبيا لرجال الشرطة الذين يرغبون في التدريب على عملية التنويم المغناطيسي . ويذكر أن آلافا من رجال الشرطة تلقوا هذا البرنامج .

وعند تنويم الشاهد أو المجنى عليه فإنه يوحى إليه بأنه سوف يتذكر أحداث الجريمة وكأنها وقائع مسجلة على شريط سينمائى . كما يوحى إليه أن بإمكانه أن يقرم بإبطاء هذه المشاهد أو تسريعها أو تجميد أحد هذه المناظر وإيقافه ووصفه بدقة. وتدور الأسئلة أثناء جلسة التنويم حول الأحداث المطلوب معرفتها بحيث يتمكن المحقق الجنائى من جمع المعلومات التى يريدها . أو يتمكن «رسام الشرطة» من استيفاء بعض ملامح الأشخاص المطلوب ملاحقتهم ، وعمل «رسم كروكى» لرجوههم بحيث تمكن قوات الأمن من ملاحقتهم.

كما يذكر أنه أثناء جلسة التنويم يمكن للشخص القائم بالتنويم أن ينشط ذاكرة الشخص الخاضع للتنويم بأن يذكره ببعض الوقائع الثابتة في الحادثة الجنائية ، ويقال أن هذا التذكير له دور فعال في تحسين قدرته على تذكر بقية التفاصيل .

### (٤) التنريم المغناطيسي : تطبيقات جنائية :

من الوقائع الشهيرة التى جعلت التنويم المغناطيسى موضوعا مشارا فى المجال الجنائى أنه وقعت عام ١٩٧٦م حادثة مروعة فى إحدى المدن الأمريكية حيث قامت مجموعة من المجرمين بخطف سيارة تحمل ٢٦ طفلا من تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية مع سائقهم إلى مكان بعيد ، حيث تم احتجازهم ، وقد تم نقلهم من سيارتهم المدرسية إلى مكان الاحتجاز فى سيارات مقفلة ٧٤٠٠ . وقد استطاع السائق ومعه اثنان من التلاميذ الهرب من المكان الذى احتجزوا فيه واتصلوا بالشرطة حيث قامت بإطلاق سراح بقية الأطفال وقد هرب المختطفون عندما شعروا بأن الشرطة تلاحقهم . وأصبح من المهم جدا القبض على الاشخاص اللبن تفذوا عملية الاختطاف.

وكانت توجد أى اشارات أو معالم واضحة يمكن أن تحدد شخصياتهم . وقد حاول السائق أن يتذكر أرقام إحدى السيارات التي نقلت الأطفال إلى مكان احتجازهم ولكنه عجز عن ذلك. وهنا استدعت الشرطة أحد المختصين بالتنويم المغناطيسي حيث قام بتنويم السائق. وأثناء جلسة التنويم طلب من السائق أن يسترجع الحادثة وكأنها فيلم سينمائي. والغريب أن السائق تذكر فعلا لوحات إحدى السيارات التي نقلت الأطفال. وبذلك تم القيض على الخاطفين وهم الآن يلقون عقوبة السجن مدى الحياة. جزاء وفاقا ! ويذكر أن هذه الحادثة ليست الوحيدة التي استطاع شهود العيان أو المجنى عليهم تذكر العديد من الوقائع أثناء جلسة التنويم المغناطيسي.

كما تشير الدراسات التى أجربت فى هذا المجال أن التنويم المغناطيسى ينشط ذاكرة الشهود أو المجنى عليهم بحيث يؤدي إلى تحسينات مؤثرة فى تذكر الوقائع. وأن هذه التحسينات تكون جيدة تصل أحيانا إلى زيادة في المعلومات المتذكرة بنسبة تصل إلى ٦٠٪ بل تصل في بعض الحالات إلى ٩٠٪ ، أي أنها تحسينات جيدة ولكن يقال من جهة أخرى ، أن هذه التحسينات في التذكر قد تتدخل فيها العوامل الدوافعية والانفعالية بحيث يضيف الشاهد أو المجنى عليه أثناء جلسة التنويم بعض الوقائع غير الدقيقة أو حتى الخيالية إلى الشهادة الجنائية.

ومثال على ما سبق أنه فى احدى قضايا القتل شهد شاهد عيان أثناء التنويم أنه رأى أرقام لوحات السيارة التى استخدمت فى الجرعة التى شهدها، على بعد ٢٣٠ قدما أى حوالى ٧٠ مترا. وكانت الحادثة أثناء الليل وأضواء السيارة فى مراجهة الشاهد وبالاستعانة بخبير فى طب العيون أفاد بأنه لايكن للشخص أن يرى بدقة فى مثل هذه الطروف بأكثر من ٣٠ قدما أى فى حدود تسعة أمتار.

ومثال آخر-ففي احدى مدن ولاية ومينسوتا » في أواخر السبعينات تقدمت إحدى النساء بشكوى جنائية بسبب تعرضها للاغتصاب وهي مخمورة . وكل الذي روته للشرطة أنها تعرضت للاغتصاب فقط . ودون تحديد لوقائع معينة . وبعد ستة أسابيع من واقعة الاغتصاب تم تنويم المرأة المجنى عليها بحيث تذكرت مجموعة من أحداث واقعة الاغتصاب . وهذا أدى إلى القبض على أحد الاشخاص المشتبة فيهم . ولكن التحقيق الجنائي أثبت أن معظم الوقائع التي ذكرتها غير صحيحة بعيث أفرج عن المتهم.

ومع ذلك فإن هذه الواقعة لا تقدح فى كفاء التنويم المغناطيسى من حيث تنشيط الذاكرة ، ذلك لأن واقعة الاغتصاب قت وهى مخمورة بمعنى أنها أثناء الحادثة كانت عاجزة عن إدراك الوقائع والملابسات المحيطة وعاجزة عن الوعى بها وبالتالى فإن هذه الوقائع والملابسات أستدخلت فى الذاكرة وخزنت بشكل مشوش ، وكان التذكر بالتالى فى حالة من التشوش . وذلك معناه أن الذى خزن فى الذاكرة مادة مشوشة . والذى المتناطيسى فى هذا الأمر . لأن مهمة التنويم هى تنشيط الذاكرة فى حدود ما استدخل أو ما خزن فى الذاكرة فى

## ( ٥ ) مشكلات التنويم المغناطيسى :

يذكر أن التنويم المغناطيسي في المجال الجنائي تكتنفه عدة مشاكل منها:

- يقال أنه قد تتدخل العوامل الدوافعية أثناء التنويم بحيث يتأثر الشاهد وهو تحت التنويم المغناطيسي بالأسئلة الايحائية التي قد يوجهها المحقق . ذلك أن المحقق الجنائي قد يكون له تصور معين عن أحداث الجرية ، وهذا التصور قد ينعكس على أسئلته بحيث تبدو الأسئلة ايحائية . ويستجيب الشاهد لهذا التصور بحيث يسرد الأحداث التي يتذكرها بما يتفق مع وجهة نظر المحقق . ومن نافلة القول أن نذكر أن الأسئلة الايحائية تمثل مشكلة في التحقيق الجنائي سواء أثناء التويم أو أثناء الأحوال العادية . وعادة ما يتجنب المحقق الحاذق هذه الأسئلة.
- ما هو الموقف والقانوني» للشهادة القضائية تحت تأثير التنويم المغناطيسي؟ أو
   بعنى آخر هل هذه الشهادة القضائية قانونية ؟ تلك مسألة خلافية في المحاكم
   الأمريكية ولا يوجد فيها اتفاق بين السلطات القضائية .
- تثار قضية : ما هو الدليل العلمى الأكيد على أن ما يتذكره الشاهد أثناء جلسة التنويم هو الرقائع الصحيحة ؟ في الحقيقة لا يوجد دليل علمي دامغ .
- رغم كل هذه الملابسات فإند خلال الثمانييات كانت هناك ثلاث عشرة ولاية أمريكية تبيح استخدام التنويم المغناطيسى كأسلوب منشط لذاكرة الشهود فى الوقائم الجنائية .
- في تقديرنا أنه يكن استخدام التنويم المغناطيسي ليس بالضرورة كقرينة إدانة أو تبرئة ولكن كأسلوب يساعد في تنشيط ذاكرة الشهرد ومساعدتهم في دقة رواية أحداث الواقعة الجنائية . وفي هذا الأمر استفادة من مزايا التنويم المغناطيسي ، وفي نفس الوقت تجنب لمشكلات مثارة حول قانونية المعلومات المستقاة أثناء جلسة التنويم.

## سؤال أخير : من يقوم بممارسة التنويم المغناطيسي ؟

الإجابة أنه يقوم بمارسة التنويم المغناطيسى العديد من أهل الاختصاص منهم الأخصائيون النفسيون والأطباء النفسيون، وتتولى الجمعية الأكليتيكية للتنويم المغناطيسي في الولايات المتحدة الأمريكية الإشراف على شئون التنويم . حيث تدرب العاملين في المجال ، وتمنحهم تراخيص العمل وتتعاون مع إدارات الشرطة في تدريب رجال الشرطة على عملية الاستجواب الجنائي أثناء التنويم .



# الفصل الثالث الدراسة النفسية للشمادة القضائية

# محتويات الفصل

### مقدمة

أولاً : مدخل لدراسة الشهادة القضائية .

ثانياً: استدخال المعلومات في الشهادة القضائية.

ثالثاً: الاحتفاظ بالمعلومات في الشهادة القضائية.

رابعاً: استرجاع المعلومات في الشهادة القضائية.

خامساً: التعرف على الرجوه في الشهادة القضائية .

سادسا: الشهادة القضائية للأطفال.

سابعا: الشهادة القضائية لكبار السن.

## الدراسة النفسية للشمادة القضائية

#### مقدمة

يتناول هذا الفصل موضوع الشهادة القضائية في مجال علم النفس الجنائي . حيث يعرض لفكرة عامة عن الشهادة القضائية وما فيها من عمليات نفسية تتعلق بجراحل التذكر ، ثم يفصل هذه العمليات . كما يناقش كيفية التعرف على الوجوه في الشهادة القضائية ، وفي الأخير يعرض لموضوع خلافي عن الشهادة القضائية . للأطفال ولكبار السن.

### أولا: مدخل لدراسة الشهادة القضائية: Eyewitness testimony

الشهادة القضائية لشهود العيان لها دور خطير فى التأثير علي سير العدالة. ويقدر كفاءة هذه الشهادة ودقتها تكون الأحكام القضائية دقيقة . وموضوع تقييم الشهادة القضائية له صلة وثيقة بعلم النفس الجنائى ؛ لأن هذه الشهادة تقوم أساسا على جوانب سيكولوجية بحتة مثل إدراك وقائع الجرعة وتخزينها فى الذاكرة ثم تذكرها وروايتها أثناء الشهادة القضائية.

وعلى ذلك فإن الشهادة القضائية أمر أساسى فى إصدار الأحكام الجنائية . وقد يكون الحكم الجنائى خاطئا بسيب شهادات جنائية خاطئة أدلى بها شهرد عيان وأخذ بها القاضى لأنه - أولا وأخيرا - مقيد بأدلة ووقائع ، وهذه الشهادة القضائية هى من أهم هذه الأدلة أو القرائن.

ولكن يبدو أن اخطاء الشهود عند الإدلاء بشهادتهم واردة ، ويترتب عليها الكثير من الآثار الضارة . ومن هذه الآثار الضارة إلحاق الأذى بأشخاص أبرياء يقع عليهم الاتهام ظلما أو تقع عليهم أحكام جنائية ظلما ، ونشير فى هذا المقام أن «براندون Brandon» «ودانميز Davies» أصدرا عام ١٩٧٣م كتابا يتعرض لأخطاء الشهادة التى أدت إلى اتهام الأبرياء وعرض فى هذا الكتاب (٧٠ قضية) من هذا القبيل. ( انظر الحاشيتين رقم ٣ ، ٤ فى آخر الكتاب)

ومن ذلك أنه فى إحدى مدن ولاية ومرى لاند» الأمريكية وقعت مجموعة من جراثم السرقة ، وباستخلاص أوصاف المتهم من بعض الضحايا قام رسام الشرطة برسم «كروكى» لشكل المتهم . ونشر هذا «الكروكى» وطلب من الجمهور المساعدة فى الوصول إلى الجانى. وجاءت العديد من الإفادات بأن «الكروكى» يشبه قاما أحد قاوسة الكنيسة الكاثوليكية فى المدينة ، حيث تم القبض على القسيس واثناء إجراءات التحقيق الجنائى تعرف عليه سبعة من الضحايا على أساس أنه الجانى فعلا - لاحظ أن سبعة وقم هائل - وكادت المحكمة أن تدينه في تهم السرقة لولا الصدفة البحتة التى أوقعت الجانى المقيقى فى يد الشرطة حيث ، ضبط أثناء

ارتكابه جرية سرقة . وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب العديد من الجرائم ، ومنها الجرائم التي اتهم فيها القسيس سبئ الحظ. وهذا الجانى يشهه القسيس إلى درجة كبيرة ، بل ولافتة رغم أنه يصغره بحوالى خمسة عشر عاما. كما أن الجانى المقية ليس له سجل في الشرطة . ولولا الصدفة التي أوقعت الجانى في يد العدالة لأدين القسيس بتهم السرقة ظلما ، ولقضى سنوات عديدة بين القضيان.

وقصة أخرى من نفس القبيل وقعت فى إحدى مدن ولاية وتكساس» الأمريكية حيث أتهم مهندس زلجى يبلغ من العمر ستة وعشرين عاما بسرقة تحت تهديد السلاح لمبلغ حوالى ستمائة دولار من أحد المطاعم. وحكم عليه بالسجن رغم أن تسعة من زملائه شهدوا أنه كان معهم فى مقر عملة ساعة ارتكاب الجرعة بعيدا عن مسرحها بحوالى خمسين ميلا . وهذا المهندس ليس له أى سجل جنائى ، وقد ذكر شهود العيان من عمال المطعم أوصافا للشرطة تتشابه مع أوصاف هذا المهندس السيئ الحظ حيث قبض عليه وشهد عليه خمسة من عمال المطعم – بطريق الخطأ بأنه هو الشخص الذى ارتكب السرقة تحت تهديد السلاح ، وحكم عليه وبعد أن قضى حوالى سنتين فى السجن تم بالصدفة القبض على الجانى الأصلى ! وتعرف عليه أربعة من بين شهود العيان الخمسة الذين سبق لهم اتهام المهندس الزنجى السيئ الحظ حيث اطلق سراحه لهراءته بعد أن قضى معظم المحكومية.

وقد تكاثرت المادة العلمنفسية عن موضوع فحص الشهادة القضائية التى يدلى بها شهود العيان Eye witness ، وقد تناولت هذه المادة العلمنفسية المثارة وهى : أى إلى حد تكون الشهادة القضائية لشهود العيان دقيقة ؟ أو إلى عد يتذكر شهود العيان أحداث الواقعة الجنائية دون نسيان أو تحريف ؟

للإجابة على هذا السؤال أجريت العديد من الدراسات والبحرث العلمية التى يكن أن يستفيد منها القائمون على التحقيق الجنائى سواء من رجال الهيئة القضائية أو من رجال الشرطة . قلنا أن مرضوع الشهادة القضائية يعتمد على موضوعات سيكولوجية ، وعلى رأس هذه الموضوعات موضوع التذكر . لأن شهادة شهود العيان ما هي إلا رواية لأحداث الواقعة الجنائية من جديد أمام سلطات التحقيق ، أى أنها ترتبط بفعاليات ذاكرة الشاهد .

إن الدراسة العلمية التى تستهدف تقبيم شهادة شهرد العبان تعتمد على حقيقة أساسية وبسيطة ، هى أنه يمكن الوصول إلى أكبر قدر من الحقيقة عن الواقعة الجنائية من شهود العيان . هذه هى القاعدة الأساسية في الموضوع كله . لأنه بدون هذه القاعدة الأساسية فلا ضرورة للشهادة القضائية . أى أن الشهادة القضائية تؤدى إلى معلومة أو معلومات تساعد في حسن سير العدالة . وتساعد هيئة التحقيق في الوصول إلى صورة عن الواقعة الجنائية بأكبر قدر ممكن من الدقة. زبدة القول أنه كلما كانت شهادة شهرد الويبان دقيقة كان ذلك ميسرا للوصول إلى المعلومات ا

ومن اللاقت للنظر أننا عندما ندقق فى الأحداث التى يرويها شهود العيان حيال واقعة أو حادثة معينة فإنه لايمكن الجزم بأن الأحداث التى يرويها شاهد العيان دقيقة أم لا ، لأن موضوع دقة هذه الشهادة يتعلق بموضوع التذكر . وهذه العملية التذكرية هى استدعاد الشاهد لمعلومة سبق أن استدخلت فى الذاكرة، أى استدعاء هذه المعلومة إلى الوعى . إن التذكر - ببساطة - هو عملية إرادية يبذل فيها الشاهد جهدا لاستعادة معلومة سبق له أن عاينها . وهذا التذكر له أهمية كبرى فى الشهادة القضائية . وحتى ندرك أهمية التذكر فى هذا المقام لننظر إلى آنته وهى النسيان وما يردى إليه النسيان من تردى قيمة الشهادة القضائية.

وعملية تذكر الواقعة الجنائية وأحداثها أثناء رواية الشهادة الجنائية تحيط بها المشكلات من كل جانب. ذلك أن موقف الواقعة الجنائية الذي يشهده الشاهد موقف انفعالي باهظ يؤثر تأثيرا شديدا على حسن إدراكه لأحداث الواقعة وعلى

عملية تخزين أو استدخال هذه الوقائع فى الذاكرة . إن الشحنة الانفعالية القوية التى تصاحب أحداث الجرعة. تجعل تخزين وقائعها أمرا صعبا ؛ لأن الانفعال الشديد يؤثر على العملية الإدراكية . فمثلا إذا كنا فى حالة شديدة من الحوف فإننا لاندرك الوقائع المحيطة بنا إدراكا صحيحا . وعادة ما يصاحب الحرف مشاهدة وقائع الجرعة والمقصود بذلك جرائم العنف ، مثل السرقة أو السرقة تحت تهديد السلاح أو الاغتصاب أو القتل إلى آخره.

ونضيف إلى ما سبق فنقول أن شهادة شهود العيان تتضمن جوانب تتواقر فيها الدقة ، وجوانب أخرى تعوزها الدقة . ذلك أن الذاكرة – حتى فى الظروف العادية فى الحياة اليومية – ليست بثابة جهاز تسجيل يحتفظ بما يسجل عليه تسجيلا حرفيا . أى أن التذكر ليس صورة طبق الأصل أو رواية مطابقة لما حدث معنى ذلك أن تذكر أحداث الواقعة الجنائية لايكون رواية دقيقة لأحداثها بالضيط ناهيك عن تأثير الحالة الانفعالية لشاهد العيان اثناء شهود الجرعة فى تخزين أحداث الواقعة الجنائية هيان القاء شهود الجرعة فى تخزين أحداث الواقعة الجنائية فى الذاكرة عما شرحناه فى الفقرة السابقة .

ويمكن أن نلخص مراحل عملية الذاكرة الانسانية Human memory إلى ثلاث على النحو التالي :

#### (۱) الاكتساب Acquisition

الاكتساب هو إضافة معلومة جديدة إلي الذاكرة ، أو هو تحويل هذه المعلومة وتشفيرها (أى تحويلها بالشفرة) فى الذاكرة على نحو ما مثل ربطها بخبرة الشخص السابقة. (كأن نقول إن هذا الشخص الذى أراه الآن بشبه صديقى فلان) كأن الاكتساب هو إضافة بطاقة تحتوى على معلومات إلى «درج» هو «مخزن» الذاكرة.

#### Retention | | | | | | ( Y )

هو استبقاء المعلومة في الذاكرة مدة من الزمن .أي تخزين هذه المعلومة واشتبقاؤها عبر الزمن طال أم قصر.

# Retrieval (٣) الاسترجاع

هو قدرة الشخص أو شاهد العيان على استعادة ورواية المعلومة التى سبق أن احتفظ بها فى الذاكرة . كأنه سحب للبطاقة التى سبق أن أودعت فى الدرج أو مخزن الذاكرة .

هذه العمليات الثلاث هي مراحل عملية التذكر، وهذه المراحل الثلاث نفسها أي الاكتساب ثم الاحتفاظ ثم الاستدعاء أو الاسترجاع هي أساس الشهادة القضائية. وثمة عوامل – وهنا مربط الفرس – تؤثر على هذه العمليات الثلاث كلها أو بعضها تفقد شهادة شهود العيان جزءا من صدقيتها أو ربحا تفقدها صدقيتها بالكامل.

مثال ذلك فإنه عند وقوع جرعة شاهدها شخص - هو شاهد العيان - فإن من المستحيل عليه ملاحظة جميع التفاصيل والملابسات المصاحبة للجرعة . والذي يكتسب أو يتدخل إلى وعاء الذاكرة أومخزنها هو بعض الوقائع والجزئيات وليس كلها . أى أنه حتى في المرحلة الأولى من التذكر يحدث نقص . وهذه المرحلة الاولى هي «القاعدة المعلوماتية»، فإذا كانت هذه القاعدة قد لحق بها النقص فإن هذا التقص يلحق بالمرحلتين التاليتين . أما في المرحلة الثانية مرحلة الاحتفاظ أو الاستبقاء فقد يحدث تحريف أو نسيان لبعض الوقائع التي خزنت في الذاكرة ، وما كثر العوامل المؤدية إلى التحريف عما يأتي إلى شاهد العيان عما يسمى معلومات أكثر العوامل المؤدية إلى التحريف عما يأتي إلى شاهد العيان عما يسمى معلومات الآخرين ، أو ما تنشره الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الاخرى عن الحادثة وهذه المصادر جميعا قد يكون لها تصور مختلف عن وقائع الجرعة المشاهدة عما يتأثر به المصادر جميعا قد يكون لها تصور مختلف عن وقائع الجرعة المشاهدة عما يتأثر به شاهد العيان وشعوريا أولا شعوريا بحيث يؤدي إلى التحريف ا أما المرحلة الثالثة شاهد العيان وشعوريا أولا شعوريا بحيث يؤدي إلى التحريف ا أما المرحلة الثالثة وهي الاسترجاع فإنه عندما يحاول الشاهد «عصر» ذاكرته لأستعادة الوقائع فإن من الطبيعي أن تتأثر المعلومات التي تتم استعادتها بالعوامل السابقة من نقص أو تحريف . ناهيك عن آفة عملية التذكر الرئيسية ألا وهي النسبان !

ونناقش العوامل المؤدية إلى إضعاف عملية التذكر في مراحلها الثلاث في الصفحات القادمة.

#### ثانيا : استدخال المعلومات في الشهادة القضائية :

عندما تقع إحدى الحوادث فإنه توجد مجموعة من العوامل تحدد إلى أى مدى يستطيع شاهد العيان أن يستدخل الحادثة. مثلا مشهد لمجرم يهاجم أحد الاشخاص من الخلف ويسلبه ما معه من مال فإن وقت هذه الجرية لايستغرق إلا ثوان معدودة . وفى المقابل فإن جرية الاغتصاب تستغرق عدة دقائق أو رعا عدة ساعات ، هنا يختلف الأمر بالنسبة لاستخدال أحداث الجريمتين بسبب عنصر الزمن – مثلا – المستغرق فى ارتكاب الواقعة الجنائية . ونناقش العوامل العديدة ومنها الزمن المستغرق – التى تؤثر على جودة استدخال الشاهد للوقائع ، عل النحو التالى :

# (١) العوامل الزمنية :

وهى العرامل المتعلقة بالزمن المستغرق فى حدوث الجرية ، ويذكر فى هذا المقام أنه كلما كان وقت مشاهدة الجرية طويلا كانت الشهادة اكثر دقة . ذلك الأن من البديهى أن طول الوقت المستغرق فى مشاهدة واقعة ما - جرية أو غيرها - يساعد على ملاحظة العديد من التفاصيل ، كما نلاحظ أن الشهود يميلون بوجه عام إلى المبالغة فى تقدير الزمن المستغرق فى الجرية ، خاصة جرائم العنف . وهذا يتصل بما يعرف فى علم النفس بوضوع «إدراك الزمن» . ونوضح ذلك فنقرل أن الزمن نقيسه عادة بتوالى الساعات والدقائق ، وذلك عن طريق ساعة اليد العادية أو ساعة الايقاف التى تستخدم فى مختبر علم النفس ، وفى ميدان الألعاب الرياضية . قياس الزمن بهذه الوسائل هو قياس موضوعى يترجم إلى ساعات أو الراضية . قياس الزمن بهذه الوسائل هو قياس موضوعى يترجم إلى ساعات أو الأسلوب إذ عادة لاينظر إلى ساعة يده حتى يقدر كم من الدقائق استغرقتها جرية الأسلوب إذ عادة لاينظر إلى ساعة يده حتى يقدر كم من الدقائق استغرقتها جرية معينة . ولكنه يقدرها طبقا لاحساسه الذاتى برور الزمن وهنا نذكر أن الإحساس معينة . ولكنه يقدرها طبقا لاحساسه الذاتى برور الزمن وهنا نذكر أن الإحساس معينة . ولكنه يقدرها طبقا لاحساسه الذاتى برور الزمن يختلف اختلافا بينا عن مرور الزمن كما تقيسه ساعة اليد. مثال

ذلك أن شخصا يجلس فى غرفة الانتظار فى أحد المستشفيات ينتظر خروج شقيقه من غرفة عمليات الجراحة حيث يجرى عملية جراحية خطرة . إن الزمن المستغرق فى الانتظار قد يكون ساعتين مشلا، وذلك بالتقدير الموضوعى الذى نقيسه بساعة البد. ولكن احساس هذا الشخص وتقديره للزمن مختلف جدا ونراه يقدره أكثر من ذلك بكثير . أى أن التقدير الموضوعى للزمن يختلف عن التقدير الماتى .

ونفس هذا الشخص الذى تهرم بالانتظار لمدة ساعتين فى هذه الظروف الحرجة، نراه قد يجلس لمشاهدة أحد البرامج التليفزيونية المحبية إليه لمدة ساعتين - وهو نفس مقدار الزمن الذى تبرم منه فى المثال السابق - ولكنه قد لايشعر بمرور الزمن . فهو فى الحالة الأولى متبرم قلق يشعر بأن الزمن متطاول متلكى، بليد الخطى ونراه ينفخ كل عدة دقائق وينظر إلى ساعة يده باستمرار خلافا لحالة عند مشاهدة البرنامج التليفزيوني المحبب.

وهكذا الأمر بالنسبة لشاهد العيان وخاصة فى جراثم العنف . إنه يميل إلى تقدير الزمن أطول – نقول أطول من الواقع ، وهذا بسبب أحداث العنف أو الأحداث الكريهة التى تقع أمامه ويتصور على هذا الأساس أن الزمن المستفرق فى ارتكاب الجرية متطاول .

## (٢) التكرار أر الإعادة:

تدل التجارب ومختبر علم النفس – وفى واقع الحياة اليومية – أنه إذا عرض على الشخص منظر معين أو واقعة معينة وتكرر عرضها أكثر من مرة فإن ذلك يؤدى إلى دقية استدخالها فى الذاكرة . لكن الأمر فى حالة وقوع الجرية جد مختلف : ذلك لأن الجرية تحدث مرة واحدة طبعا ؛ ولامجال لتكرار وقائعها مرة ثانية . وعا يزيد من صعوبة الاستدخال أن الشاهد قد لايكون فى حالة انتباه أثناء وقوع الجرية بحيث يفوته العديد من الوقائع التى قد يكون بعضها هاما . ناهيك عن تأثير عنصر المفاجأة أو الانفعال بما يؤثر على عملية الاستدخال .

ولكن مع ذلك قإن بعض شهود العيان يعطون افادات ممتازة ، حتى وإن لم تكن الإفادات ممتازة قإن المحقق الحاذق يستطيع أن يجمع «شذرات» من مصادره المختلفة بحيث يستطيع أن يصل إلى تصور قريب من الحقيقة عن وقائع الجرعة .

#### ( ٣ ) الوقائم الأساسية والجانبية :

من المتوقع أن يستدخل شاهد العبان ما يسمى الوقائع الاساسية فى الجرعة أو «قلب الجرعة»، فمثلا إذا شاهد جرعة سرقة بالاكراه فإنه قد يستدخل أن أحداث الجرعة تدور حول شخص (هو الجانى) يهاجم شخصا آخر (هو المجنى عليه) ويهدده بمسدس ويحصل على مامعه من أموال ثم يفر هاربا على دراجة نارية . غالبية الشهود يستدخلون الوقائع العامة ولكنهم قد لايستدخلون شكل وملامح المتهم . وعادة ما يستدخل الشاهد أكثر الوقائع بروزا من وجهة نظره هو ، أو ما اتفق له أن يستدخله.

واستدخال الوقائع الأساسية قد يختلف من شاهد إلى آخر . بل إن ما يسمى الوقائع الأساسية في الجريمة قد يختلف من شاهد إلى آخر ، فما «يعتبره» أحد الشهود أساسيا في الواقعة قد لايعتبره كذلك شاهد آخر. وهذا كله قد يختلف عما يتصوره القائم على التحقيق الجنائي للواقعة .

ونذكر في هذا المقام أن الشاهد يستدخل وقائع معينة لابد أن يكون لها فائدة لدى المحقق الحادق. فمثلا إذا وجهت بندقية إلى المجنى عليه فإن البندقية كسلاح مخيف - يسترعى انتباه الشاهد واستدخاله أكثر ثما يسترعى انتباهه لون ملابس الجانى . كما أن الجزء الأعلى من الوجه (العين والأنف) أسهل في الاستدخال إلى الذاكرة من الجزء الاسفل المشتمل على الذقن والغم. ولا تفسير لذلك اللهم إلا أننا بوجه عام عندما نستطلع «سحنة» أحد الأشخاص فإن أول ما يلفت النظر هو هذا الجزء الأعلى .

وقد نتصور أن الشاهد الذى انتبه - بالصدفة - إلى الوقائع الجانبية فى جريمة ما - مثل لون قميص الجانى - لابد أن يكون بالضرورة قد انتبه - وبالتالى استدخل - الوقائع الأساسية مثل شكل الوجه أو السلاح المستخدم .هذا التصور لايتفق مع واقع الأمر إذ أن الأمر كله يخضع للصدفة . والمحقق الحصيف يستطيع أن يستفيد من شهادة شاهد العيان إذا وضع فى ذهنه هذه الاعتبارات.

ويذكر أن من يختارون كمحلفين (هذا فى النظام القضائى الأمريكى وهو مختلف تماما عن النظام القضائى فى بلادنا) يبلون إلى تصديق الشاهد الذى يتذكر الوقائع الجنانية مع الجرهة يبلون إلى عدم تصديق الشاهد الذى لايتذكرها . وذلك على أساس تصورهم أن من يتذكر الأحداث الجانبية لابد أن يتذكر الأحداث الأساسية ، وهذا خطأ شائع لأن نذكر الوقائع سواء الأساسية أو الجانبية لا ارتباط أو علامة بينهما .

#### (٤) التوقع :

توقعات الشخص – أو تهيؤه الذهنى – من المكن أن تؤثر على عملية الادراك ، وتؤثر بالتالى على عملية الادراك ، وتؤثر بالتالى على عملية الاستدخال . كأن الشخص يميل إلى إدراك أو تذكر الأشياء التى تثير اهتمامه ، مثال ذلك أن مشجع كرة القدم الذى يؤيد فريقه «بحماس» ويتمنى له الفوز «لايلاحظ» الأخطاء التى يقع فيها أفراد الفريق الذى يشجعه . ولكنه يلاحظ بدقة الأخطاء التى «يرتكبها» الفريق المنافس . كأن الإدراك وبالتالى الاستدخال عملية تتدخل فيها جوانسب الانحياز أو التوجه الذهني .

وهذا التوجه الذهني أو التوقع له دور كبير في حوادث القتل الخطأ التي تقع أثناء الصيد في الغابات أو الأحراش . ذلك أن الصياد «يتوقع» أو «يأمل» أن أن يظهر من بين الأحراش تتحرك غزال يتمنى صيده ثم لايليث أن يطلق النار على هذا الشيء المتحرك الذي يتوقع أو يأمل أن يكون غزالا. ولكن واقع الأمر أن الهدف الذي ظهر وبالتالي أصيب بطريق الخطأ هو أحد زملاته في رحلة الصيد.

والدليل على أن الادراك وبالتالى الاستدخال يدخل فيه التوجه الذهنى أو التهيؤ الذهنى ما يقع كثيرا أثناء «العمليات العسكرية» فى الحروب من الإصابة «بنيران صديقه» وهو خطأ لايكن تجنبه بأية حال من الاحوال رغم التقدم المذهل فى وسائل الأستطلاع العسكرى البالغة الدقة .

وعادة ما يتدخل التهيؤ الذهني أو التوقع في إدراك واستدخال وقائع الجريمة إذا كانت هناك ظروف فيزيقية معينة ، أو عوامل تؤثر على دقة الإدراك مشل الضباب أو الظلام أو الغبار أو هطول الأمطار ، فمثلا قد يتوقع الشاهد أن فئة عرقية معينة مثل الزنوج في أمريكا مثلا – أكثر انغماسا في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه . هذا الانحياز – وهو انحياز لامبرد له على الإطلاق. يؤثر في العملية الادراكية وبالتالي في الاستدخال ، فقد يذكر هذا الشاهد أن الجاني من الزنوج ويؤكد ذلك لأنه اجتمعت عوامل مما سبق أن ذكرنا مثل الظلام والمطر بحيث تعذرت الرؤية الجيدة للواقعة ، هنا يتدخل التوقع والانحياز فيذكر الشاهد أن الجاني من الزنوج خلافا للواقع .

# ( ٥ ) العنف والتوتر :

تتسم بعض الجرائم بالعنف مما يشعر شاهد العيان بالخوف أو القلق أو التوتر، وهي جميعا انفعالات لها تأثير سلبي على عملية إدراك وقائع الجرية وبالتالى استدخالها . ومن التجارب في هذا المجال تجربة أجريت عرض فيها على مجموعة من الفحوصين وفيلم » من نسختين ، وهذا الفيلم يتناول حادثة سرقة لأحد البنوك . النسخة الأولى لحادثة السرقة بدون استخدام العنف والنسخة الثانية لنفس الحداثة شرب ولكن باستخدام العنف ومن مشاهد العنف في هذه النسخة أن أحد الجناة ضرب شخصا أتفق أن يوجد في مكان الجرية ضربا مبرحا شوهدت آثاره على وجهه وسقط على الأرض ينزف الدماء ، وقد تبين أن المجموعة التي شاهدت النسخة الثانية من الغيلم الحافلة بأحداث العنف كان تذكرها للأحداث أقل كفاءة من تذكر المجموعة التي شاهدت النسخة الأولى الخالية من أحداث العنف ، ويبدو أن العنف – حتى

وإن كان فى قصة فبلمية - يؤدى إلى قدر من التوتر الانفعالى مما يؤثر على الاستدخال والتذكر .

كما يذكر فى هذا المقام أنه تختلف درجة التوتر والقلق التى تستولى على الشاهد تبعا لحجم أو نوعية الجرعة ، فإذا كانت الجرعة سرقة شىء تافه مثل قلم حبر أو قالب من الشكولاتة ، فإن الأمر يختلف عنه فى سرقة مبلغ كبير من المال أو ساعة ثمينة ، حيث يبدو أن شاهد العيان يركز الانتباه أكثر إذا كانت المسروقات ثمينة .

ومن الأمور التى تجعل شاهد العيان يصاب بالقلق أو التوتر استخدام الأسلحة كأدوات للجرعة بحيث ينصرف اهتمام الشاهد إليها وينصرف اهتمامه عن أمور أخرى قد تكون لها أهمية مثل ملامح وجه الجانى ، أو هيئته أو لون ملابسه معنى ذلك أن وجود «سلاح» فى الجرعة معناه تشتيت انتباه الشاهد ، عن امور هامة تفيد التحقيق الجنائى ؛ ربا لأن السلاح فى ذاته يفرض نفسه على الشاهد وربا بسبب توقع الشاهد أن هذا السلاح قد يستخدم اثناء الجرعة مما ينتج عن ذلك أرخم العراقب.

#### ثالثا : الاحتفاظ بالمعلرمات في الشهادة القضائية :

الاحتفاظ أو الاستبقاء هو المرحلة الثانية في عملية التذكر بعد الاكتساب، وخلال فتره الاحتفاظ أو الاستبقاء فإن المعلومات التي استدخلت وبقيت في الذاكرة تتأثر بالعديد من العوامل! مثال ذلك أن طول الفترة بين حدوث الجرية وبين استجواب شاهد العيان من شأنه أن يؤدي إلى نسيان بعض الوقائع كما أن المعلومات التي يتعرض لها الشاهد سواء من الشهود الآخرين أو من وسائل الإعلام عن الجرية، هذه المعلومات تشوش على وقائع المشاهد الأصلية وقد تؤثر على روابته لوقائم الجرية اثناء الاستجواب الجنائي.

زيدة القرل إنه أثناء الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بشاهد الجرية في ذاكرة شاهد العيان ، يحدث تشويش على هذه الوقائع . وهذا التشويش له العديد من المصادر نذكر أهمها فيما يلى :

#### (١) التأخير:

توجد علاقة بين دقة وكفاءة عملية التذكر والمدة الزمنية الفاصلة بين وقوع حادثة و وبين محاولة تذكرها ، ذلك أنه بوجه عام ، إذا طالت الفترة الزمنية بين حدوث الواقعة وبين محاوله تذكرها أدى ذلك إلى عدم الدقة في عملية التذكر .

وفى هذا المقام نورد تجربة عرضت فيها على مجموعة من المفحوصين صورة لأحد الأشخاص لمدة ( 20 ) ثانية ، وطلب منهم التعرف على هذا الشخص وتمييزه من بين العديد من الأشخاص الآخرين تعرض صورهم على شريط فيديو ، وقد أجريت عملية التعرف على مرحلتين فى المرحلة الأولى كان بين عرض صورة الشخص المطلوب وبين الصور على الشريط الفيديو مدة أسبوع، وفى هذه المرحلة تعرف على الشخص المطلوب 70٪ من المفحوصين. ثم فى المرحلة الثانية أعيد عرض نقس شريط الفيديو ولم يتعرف على الشخص المطلوب الاعدد ضشيل من المحوصين لم يتجاوز نسبه ١٠ ٪ .

وفى تجربة أخرى عرضت صورتان لشخصين مشهوهين على مجموعة من المفحصوين ، واستغرق عرض الصورتين ١٥ ثانية وبعد يومين عرض على المفحوصين مجموعة من الصور من بينها صورتا الشخصين المشهوهين حيث تعرف غالبية المفحوصين على إحدى الصورتين أو كلتيهما ، ثم اعيدت تجربة العرض مرتين - اى عرض مجموعة الصور المنضمنه صورتى الشخصين المشهوهين المرة الأولى بعد (٢١) يوما والمرة الشانية بعد (٥٦) يوما ، حيث تبين التناقص الشديد فى عدد المفخوصين اللين استطاعوا التعرف على صورتى الشخصين الشخصين المشهوهين أو واحد منها .

وقد تبين من هذه التجربة أن معدل الخطأ فى التعرف يزيد كلما تباعدت المده الزمنيه ففى العرض الأول بعد يومين كان معدل الخطأ ٤٨٪ وفى العرض الثانى بعد (٢١) يوما كان معدل الخطأ ٤٨٪ وفى العرض الثالث بعد (٣٦) يوما كان معدل الخطأ ٣٨٪.

زيدة القول أن عنصر تقادم العهد بخبرة مشاهده الجرعة يؤدى إلى خلل فى التذكر أى أن الزمن عنصر فاعل فى عملية التذكر كلما قل الزمن بين الواقعة تذكرها كان التذكر جيدا، ويعرف المحققون الحاذقون هذه الأمور جيدا ويبادرون إلى استجواب شهود العيان فى أسرع وقت ممكن قبل حدوث أى تشوش على معلوماتهم عن الواقعه الجنائية.

#### ( ٢ ) مطارعة الذاكرة :

نعنى بمطاوعة الذاكرة أو قابليتها للطرق Malleability of memory أن الذاكرة ليست لوحة نقشت عليها معلومات نقشا ثابتا غير قابل للتغيير أو التعديل كأن لوح الذاكرة – إن صح التشبيه – معدن مطاوع للطرق . ولكن ما هى المطارق التى تدن على هذا اللوح – فتؤثر فيما نقش عليه ؟!

هذه المطارق هى المعلومات الخاطئه التى يسمعها الشاهد من الشهود الآخرين أو يقرؤها فى وسائل الإعلام، هذا كله من شأنه أن يؤثر على المعلومات المستبقاة فى الذاكره كأنها طرقت بمطرقة .

بل إن طريقة الاستجوب والأسئلة المضللة أو الملتوية من شأنها أن تؤدى إلى « بلبلة » ذاكرة الشاهد، وتؤثر على روايته لأحداث الجريقة ، بل وقد تؤدى به إلى زعزعة ثقته في بعض مشاهداته، ويلجأ بعض المحامين إلى مثل هذه الأسئلة لإضعاف شهادة شهود العيان إذا كانت هذه الشهادة ضد موكلهم ، ولكن عادة ما يكون رجال القضاء بالمرصاد لهؤلاء المحامين لمنعهم من ذلك . ومن المهم أن نذكر أن مطاوعة الذاكرة ومطروقيتها تؤدى فى أغلب الأحوال إلى تحريف أو تخريب رواية الشاهد للأحداث الجانبية أو غير الرئيسة فى الراقعة الجنائية . أما بالنسبة للأحداث الرئيسة فإن الذاكرة « تقاوم » هذه المطروقية، اللهم إلا فى أحوال قليلة يكون فيها الشاهد ضعيف الذاكره بشكل الافت أو انقضى وقت طويل بن الراقعه الجنائية والاستجواب الجنائي.

#### (٣) القابلية للإيحاء:

القابلية للايحاء هي سرعه تصديق الفرد لما يذكر له من آراء أو معلومات دون موقف نقدى محص. إن شاهد العبان القابل للايحاء يتأثر ما يذكر أمامه من معلومات خاطئه عن واقعه شاهد شاهدها هر بنفسه عبانا بيانا ، ومما لا شك فيه إن كل انسان قابل للإيحاء بشكل أو بآخر ، ولكن القابلية للايحاء لا تؤثر تأثيرا فعالا إلا بالنسبه لعدد قليل من الناس يكونون من ذوى الفجاجة الانفعالية أو عدم النضج النفسى والانفعالي ، وهؤلاء يبدون أثناء التحقيق الجنائي في صورة مهزوزة يعرفها جيداللحقق الجنائي الحصيف .

وفى هذا المقام نذكر تجربة أجريت بغرض قياس القابلية للايحاء للمعلومات الخاطئة عند شهود العيان ، إذ أعطى بعض شهود العيان فى واقعة جنائية معينة معلومات خاطئة عن هذه الواقعة الجنائية ثم وجهت إليهم بعد ذلك أسئلة عن الواقعة وقد تهين أن تأثير المعلومات الخاطئة كان فعالا فى حاله توجيه أسئلة ملتوية أو إيحائية أو مريكة أما إذا وجهت اسئلة واضحة محددة لا تؤدى إلى ارباك شاهد العيان فإن تأثير المعلومات الخاطئة يكون متدنيا جدا .

زيدة القول إن التشويش على ذاكرة شاهد العيان بخصوص واقعة جنائية معينة أثناء فترة استبقاء المعلومات أو الاحتفاظ بها ، هذا التشويش يرجع إلى معلومات خاطئة عن أحداث الواقعة الجنائية تدخل على الشاهد من الآخرين كما ترجع إلى طول الزمن المنقضى بين وقوع الحادثة وبين استجواب الشاهد.

# رابعا : استرجاع المعلومات في الشهادة القضائية

عملية الاسترجاع هى عملية إعادة رواية ماسبق الاحتفاظ به أو اشتبقاؤه فى الذاكرة من معلومات. وعملية الاسترجاع هى العملية التي يدلى بها شاهد العيان أمام الجهات القضائية أو الشرطية المختصة، ويروى ما سبق أن شاهد من أحداث، أي أن الاسترجاع هو ببساطة العملية التي نسميها الشهادة القضائية .

عملية الاسترجاع هذه تحيط بها تحفظات ومشكلات من كل جانب ، ونذكر هذه المشكلات في النقاط الآتية :

#### (١) طريقة الاستجواب:

كيف يؤدى شاهد العيان شهادته ؟ أو كيف يتم استجوابه ؟

يبدو أن أسلوب توجيه الأسئلة له أهبية في دقة رواية الشهادة القضائية ومن الناحية المثالية فإن الشهادة القضائية، يجب أن تكون دقيقة وغنية بالتفاصيل، ويقال الكثير في هذا الشأن فمثلا هناك تعارض بين أن تكون الشهادة دقيقة وغنية بالتفاصيل حيث نلاحظ أن الشهادة الدقيقة تعوزها كثرة التفاصيل، وأن الشهادة ذات التفاصيل الكثيرة تعوزها الدقة وبئذا أمر متوقع من الناحية السيكولوجية؛ لأن الشاهد إذا ركز انتباهه في عدد قليل من وقائع الجرية فإنه سوف يستدخلها في ذاكرته بدقة ويستبقيها ثم يسترجعها على نفس الحال تقريبا من الدقة . إما إذا تشتت انتباه الشاهد فإنه سوف يستدخل عددا كبيرا من الوقائع، ولكن دون تركيز أو ويستبقيها ثم يسترجع هذا العدد الكبير من الوقائع على حالها من عدم التركيز أو علم الدقة .

وفى إحدى التجارب النفسية عرض على بعض المفحوصين فيلم يدور حول امرأة تتعرض للصدم بالسيارة، وقد طلب من المفحوصين الذين عرض عليهم الفيلم الإدلاء بشهاداتهم، واستخدمت العديد من الأساليب في استجواب المفحوصين اثناء ادلائهم بالشهادة ومن هذه الاساليب الاستدعاء الحر، حيث يطلب من المفحوص أن يذكر كل ما يكنه تذكره من وقائع، وكذلك استخدام أسلوب الأسئلة المفترحة التى يتناول السؤال جزئية بعينها فى الحادثة، أما الأسلوب الثالث الذى استخدم فهو الاختيار من متعدد حيث يطرح على المفحوص سؤال عن جزئية معينة فى الحادثة وتعرض عليه عدة إجابات يختار من بينها الإجابة التى يرى أنها الصحيحة، قد تين أن الأسلوب الأول وهو الاستدعاء الحرهو أجود هذه الأساليب، حيث أعطى الشهود وصفا دقيقا للأحداث، ولكن هذا الوصف رغم دقتة كان ينقصه العديد من التفاصيل أما فى الأسلوب الثالث وهو الاختيار من متعدد فقد أعطى الشهود وصفا تفصيليا للأحداث، لكن هذا الوصف كان تنقصه الدقة أما الأسلوب الثانى وهو الأسئلة المفترحة فكان وسطا بين الأسلوبين بقدر معقول، من الدقة مع قدر معقول من التفصيلات.

وعلى أية حال فإن الثقات من المختصين في علم النفس الجنائي يوصون بأن يبدأ المحقق بأسلوب الاستدعاء الحر، ويطلب من الشاهد أن يذكر كل ما يعرف عن الواقعة الجنائية بأسلوب الاستدعاء الحر، ويعد أن ينتهى شاهد العيان من السرد فإن المحقق يوجه إليه ما يشاء من أسئلة عن الوقائع الجزئية مستخدما إما الأسئلة المفتوحة أو الاختيار من متعدد أو هما معا طبقا لما يتراس له من مستوى استيعاب الشاهد لأحداث القضية .

# ( ٢ ) القورية أو التأجيل:

من الأمرر المشيرة للجدل أنه بالنسبة لشهود العيان في جرائم العنف: هل يتم استجواب الشاهد فور وقوع الجريمة وهو يعاني من حالة التوتر الانفعالي، أو يستحسن الانتظار عدة ساعات أو عدة أيام حتى تخف حدة التوتر ؟ من أسف أنه لا توجد إجابة شافية لهذا السؤال الحيوى وهي قضية خلافية كأقوى ما تكون التضايا الخلافية. في نظرنا أن الجمع بين الأمرين هو أنسب الحلول بمنى ان يبادر المحقق إلى استجواب الشاهد مطبقا لمبدأ الفورية ثم يعيد استجوابه مرة أخرى بعد

عدة أيام . ويستطيع المحقق الحاذق أن يضاهى بين المعلومات المستقاة من الشاهد في موقفي الاستجواب، ويستفيد من هذه المعلومات في استيفاء القضية .

#### ( ٣ ) دور المحقق :

المحقق الجنائى القائم بالاستجواب قد يكون له دور فى دقة رواية الشاهد للأحداث. وعادة ما يكون هذا الدور غير متعمد من المحقق؛ ذلك أن المحقق الغائم بالاستجواب قد يكون له تصور مخالف بقدر أو بآخر للتصور الموجود عند الشاهد عن الواقعة الجنائية، وهنا قد يوجه المحقق أسئلة إيحائية تحمل وجهة نظره يحيث يؤثر ذلك على رواية الشاهد. ناهيك عن أن حضور شاهد العيان أمام السلطات الجنائية أو الشرطية قد يكون له تأثيره فى إشاعة الخوف من الوقوف أمام رجال والسلطة ي فيبادر الشاهد إلى التهرب من إعطاء المعلومات خوفا من تعرضه لمزيد من الأسئلة أو الاستفسارات مؤثرا السلامة والابتعاد عن المرضوع برمته . وخاصة إذا كان الشاهد من عامة الناس الذين يؤثرون الابتعاد عن السلطة ويخشونها ويسيئون الظن بها بحيث يؤدى ذلك إلى حجب الكثير من المعلومات التى قد تكون ذات فا ئدة .

# ( ٤ ) الثقة والدقة :

يبدو بعض الشهود واثقين قاما من شهادتهم؟ ويبدو على البعض الآخر عدم الثقة . هنا سؤال : هل الشاهد الذي تبدو عليه الثقة يدلي بعلومات صحيحة ؟ وإن الشاهد الذي لا تبدو عليه الثقة يدلي بعلومات غير صيحية ؟

تلك مسألة لا إجابة محددة عليها، ولكن الغالب على الظن أن الشاهد الواثق من شهادته يعطى انطباعا لدى المحقق بأنه دقيق فى الشهادة . وبالمقابل فإن الشاهد غير الواثق من شهادته يعطى انطباعا عاما لدى المحقق بأنه غير دقيق فى الشهادة ولكن هذا الانطباع الذى يعطيه الشاهد للمحقق بالشقة أو عدم الشقة فى الشهادة ليس له علاقة بأن تكون الشهادة دقيقة أو غير دقيقة . وهذا يرجع إلى أن في حالة ظهور شاهد ما بأنه غير واثق من شهادته فإن هذا قد يرجع إلى أمور

عديدة مثل الخوف أو الارتباك من موقف الاستجواب الجنائي أو خوف من اتهام أحد ظلما، أو يكون من بين سمات شخصيته التردد أو التحفظ إلى غير ذلك من عوامل لاصلة لها بدقة الشهادة أو عدم دقتها .

#### خامسا - التعرف على الرجوه في الشهادة القضائية :

قلب شهادة شاهد العيان هو التعرف على الجانى حيث يطلب من الشاهد أن يعطى وصفا تفصيليا للجانى مركزا على ملامع وجهه . وفي بعض الحالات قد تمرض على الشاهد مجموعة من الصور للمجومين أو المشبته فيهم يطلق عليها صور المشبوهين Mug book أو يعرض عليه طابور من الأشخاص التى تتوقع السلطات أن أحدهم هو مرتكب الجرية ويسمى طابور المشبوهين Lime up.

وقد عولجت مسألة التعرف على الرجه وما فيه من ملامح ومحددات فى دراسات علم النفس التجريبى . فمثلا نعرض على المفحوصين مجموعة من الصور ثم تخلط هذه الصور مع بعضها صور أخرى، ويطلب من المفحوصين التعرف على الصور التى عرضت عليهم قبلا، وقد تبين من الدراسات المختبرية أن قدرة الأشخاص على تذكر الصور السابق عرضها عليهم ممتازة بوجه عام وتصل نسبة التعرف الصحيح إلى أكثر من ٩٠٪ في معظم التجاوب .

ولكن نتائج مثل هذه البحوث المختبرية شيء والذي يحدث بالنسبة لشاهد العيان شيء آخر، وذلك لأن الظروف التي تجرى فيها البحوث المختبرية تختلف اختبان عن الظروف التي تحدث فيها الجرية، ففي أثناء البحوث المختبرية يكون المفحوص في حالة من الاسترخاء والهدوء ومستعدا لتنفيذ تعليمات التجرية بحيث لا يشوب عملية استدخال الصور والاحتفاظ بها في الذاكرة – أو استبقائها–أي عنصر من عناصر التشويش، وبالتالي فإن عملية التعرف على هذه الصور عندما تعرض عليه مرة أخرى لا تثير مشكلة ما، لكن الأمر جد مختلف بالنسبة لشاهد العيان في الجرائم، وخاصة جرائم العنف إذ يصاحب موقف ارتكاب الجرية شحنة انقمالية قوية بحيث تتأثر عملية استدخال ملامح وجه الجائي في الذاكرة، وبذا

يصعب التعرف عليه أو وصفه . ومن الغريب أن الفشل فى وصفه وصفا جيدا يقع فيه بعض الشهود الذين يعطن انطباعا بأنه لا يمكنهم نسيان هذا الوجه – أى وجه الجانى – أو قول يعض الشهود: أستطيع أن أخرج هذا الجانى من بين ألف ؛ وغير ذلك من أقوال تتضع فيها صيغ المبالفة الناتجة عن رغبة الشاهد « الشديدة » فى التعرف على الجانى .

وبالنسبة لملامح الرجه فإنه عادة ما يطلب من الشاهد أن يعطى أوصافا مثل الرجه مستدير أو طويل نحيل أو ممتلئ أبيض أو أسمر أو خمرى؟ والشعر ولونه وشكل الأنف، هل هو طويل أو مدبب والشفتان هل هما غليظتان أو رقيقتان، وشكل اللم ولون العينين هل عسلى أو اسود أو أزرق أو أخضر. والجبهة هل هي عريضة أو ضيقة والذقن هل هو مدبب أو مستدير.

أما إذا كان الجاني بلبس قناعا - وبلجأ إلى ذلك العديد من محترفى الإجرام - فإن ذلك يزيد من صعوبات التعرف على الجانى بواسطة شاهد العيان صعوبة كبيرة . أما قيام بعض الجناة بإجراء جراحات التجميل لتعبير بعض ملامح الوجة بعد ارتكاب الجرية فهذا أمر أصبح من أكبر مشكلات التحقيق الجنائى . وقد فشا هذا الأمر فشوا شديدا بين محترفى الإجرام، وبعضهم على مستوى عالى وساعدهم فى ذلك مجموعة من خربى الذمم - للأسف - من أطباء جراحات التجميل .

وبالإضافة إلى ما سبق من صعوبات التعرف على وجه الجاني توجد عوامل تزيد من هذه الصعوبات هي :

#### ( ۱ ) التحويل اللاشعوري :

فى حياتنا اليومية قد نتعرف إلى أحد الوجوه ولكننا نعجز عن تذكر الظروف التى رأينا فيها هذا الوجه قبل ذلك، وهنا قد تحدث ظاهرة تسمى التحويل اللاشعورى Unconscious transference. وتفصيل هذه الظاهرة أن أحد الوجوه التي تعرض على الشاهد ليتعرف من بينها على الجانى أو غيره من شخوص الجرعة

- قد يبدو لد هذا الرجه وكأنه قد شاهده قبل ذلك، أو أنه شكل والجائى، فى أحيان كثيرة يبدو الشاهد وكأنه متأكد من وحكمه، بينما تظهر التحقيقات الجنائية أن الشاهد مخطئ فى عملية التعرف. هذا الخطأ فى التعرف يرجع إلى ما يسمى بالتحويل اللاشعورى بحيث أن هذا الشاهد اختزن - لسبب أو لآخر - صورة شخص ما فى ذاكراته وارتبطت هذه الصورة المختزنة بظاهر القسوة أو العنف أو القتل، ثم ركب هذه الصورة القديمة الباهتة فى لا شعوره على وجه أحد الأشخاص المعروضين عليه التحقيق الجنائى على أنه القاتل أو السنارق، وهذا أمر وإن كان غير متواتر المدوث إلا أنه أمر وإرد، والمحقق الجنائى الحصيف لابد أن يأخذ هذا الأمر فى اعتباره.

#### ( ٢ ) العداخل:

لا يرتبط بالتحويل اللاشعورى ما يسمى التداخل Interference إذ عندما تعرض على الشاهد صور المشبوهين أو طابور المشبوهين للتعرف على الجانى من بينهم قد تتداخل هذه الصور المعروضة بحيث يصعب عليه التمييز فيما بينها، والدليل على حدوث التداخل فى العرض الجنائى أن الشاهد قد يتعرف على شخص ما كأنه الجانى ، ثم عند إعادة هذا العرض الجنائى يتعرف على شخص آخر ، وعملية إعادة العرض الجنائى بالغة الأهمية وعادة ماتتم بعد إحداث بعض التغييرات على أفراد طابور المشتبه فيهم مثل تغيير الملابس أو غطاء الرأس أو تسريحة الشعر … إلخ .

#### ( ٣ ) التضليل :

فى بعض الاحيان يصعب علينا التعرف على أحد الأشخاص لأنه حدث تغيرما فى هيئته . ثما يؤدى إلى التضليل Disguise ومن العوامل التى تؤدى إلى هذا التضليل صياغة الشعر أو ارتداء نظارات سوداء أو التحول إلى السمنة أو النحافة. ومن المشكلات التى تواجة العمل فى هذا المجال أن الصور التى تحتفظ بها جهات التحقيق القضائي للمشبهوين أو المجرمين تكون مختلفة بقدر أو بأخر عن

شكل الجانى كأن تكون هذه الصور أخذت له منذ عدة سنوات بما يؤدى إلى تغييرات في ملامحه مما يصعب على شاهد العيان التعرف عليه.

زيدة القول أن يحدث تضليل الشاهد العيان في التعرف على الجاني بسبب ما يلحق هيئة الجاني من تغييرات .

#### ( ٤ ) حالة الشاهد النفسية والجسمية :

عملية التعرف على وجد الجانى تتأثر تأثراً شديدا بالحالة النفسية والجسمية للشاهد سواء أثناء العرض الجنائي أو أثناء الواقعة الجنائية، هذا الموضوع شرحه بطول ولكن نجتزىء منه بالملاحظات الآتية :

- أثناء العرض الجنائى قد يتعرف الشاهد على الجانى، ولكنه بسبب الخوف ينفى أن يكون الجانى ضمن أفراد طابور العرض، وقد يكون هذا الخوف راجعا إلى توقع الشاهد انتقام الجاني منه أو انتقام زملاء هذا الجانى. وقد يكون هذا الإنكار من قبل الشاهد رغبة منه فى تجنب المتاعب التى تتحمل فى الإدلاء بشهادة أمام المحقق ثم أمام القاضى، والحضور للمثول امام المحكمة عدة مرات - كأن الشاهد ينأى بنفسة عن مطاولات المحاكم - وما أكثرها - وخاصة إذا كانت الجريمة محل التحقيق من « الجرائم الصغرى » .

- يؤثر على التعرف الجنائي سلامة النظر عند الشاهد وهو أمر عادة مايلاحظه المحققون ويتلاعب به المحامون ا

إذا كان الشاهد مخمورا أثناء إجراء العرض الجنائى أو متعاطيا لجرعة من المخدرات فإن عملية التعرف تفقد كثيرا من مصداقيتها ، ولا شك أن المحققين الجنائيين يلتفتون إلى هذا الأمر وخاصة في بلاد أوربا وأمريكا حيث يعتبر تناول الحمور من الأمور اليومية المألوفة .

#### ( ٥ ) الانحيازات الشخصية :

تلعب التحيزات الشخصية Personal biases دررا هاما في عملية

التعرف على الرجوه عند شاهد العيان ، ومن التجارب الكلاسيكية الشهيرة في هذا المجال تجرية أجراها الپورت وبوستمان منذ حوالي نصف قرن حيث عرضا على مجموعة من المفحصوين الأمريكين البيض صورا لأشخاص يجلسون في قطار من بينهم شخص زنجي، وهناك شخص أبيض يقف في مواجهة هذا الشخص الزنجي، الشخص الأبيض يمسك بسلاح في مواجهة الزنجي الأعزل، وطلب من عدد من المفحوصين وصف هذه الصورة بعد أن عرضت عليهم، ووصفها من «الذاكرة» والغرب أن الغالبية العظمي من المفحوصين - لنتذكر انهم من البيض - ذكروا أن الشخص الزنجي هو الذي يمسك بالسلاح في مواجهة الشخص الأبيض، كأن الانحيازات الشخصية العنصرية تلعب دورا كبيرا في التعرف على الوجوه أو وصفها كأنه قلب الحقائق رأسا على عقب !

سادسا - الشهادة القضائية للأطفال :

يحدث فى بعض القضايا أن يكون أحد الشهود أو بعضهم من الأطفال، وهؤلاء الأطفال طبقا لما يقتضيه حسن سير الإجراءات الجنائية يخضعون للاستجراب من قبل هيئات التحقيق سواء فى الشرطة أو القضاء، بل قد يكون الشاهد الأساس أو الوحيد أحد الأطفال.

ومسألة كون أحد الأطفال من شهود العيان ومن ثم إخضاعه للإجراءات الجنائية مسألة بالغة الحرج والحساسية، ومما يزيد من حرجها وحساسيتها أن الجرائم التى ترتكب بحق الأطفال كثيرة بحيث يلزم استجوابهم . أما ثالثة الأثافى فهى الجرائم التى يرتكبها الاطفال ويكون استجوابهم أمرا ضروريا !

ومن الأمور الشائكة كذلك فى موضوع إخضاع الأطفال للاستجواب الجنائى مسألة: فى أى سن نقبل شهادة الطفل ؟ وما مدى كفاءة هذه الشهادة ؟ وإلى أى حد يقدر الطفل المسئولية من حيث تأثير شهادته على سير العدالة ؟ بل فى أى سن يستطيع الطفل أن يتفهم معنى القسم الذى يفترض أن يؤديه عند الشهادة الجنائية

بأن يتولى الطفل رواية أحداث الواقعة الجنائية بدقة وكفاءة ؟ ثم هل هناك فروق بين الأطفال في كفاءة الأداء بالشهادة الجنائية وبالتالي في جدية الأخذ بها ؟

زيدة القرل أن موضوع الشهادة الجنائية للأطفال موضوع تحفه الصعوبات من كل جانب، بحيث إنه يعتبر من القضايا الخلاقية في علم النفس الجنائي . ومع ذلك فإن الموضوع خضع لدراسات عديدة نوجز بعضها فيما يلي :

- (١) إن الموقف الانفعالى الذى تشيره الواقعة الجنائية يؤثر تأثيرا شديدا على الطفل، وبالتالى يؤثر على كفاءة الشهادة سواء كان الطفل هو الشاهد أو هو المجتى عليه، بمعنى أن شهادة الأطفال تتأثر بها يتسم به الاطفال من خجل وارتباك أمام الغرباء ناهيك عن الموقف الدرامي للتحقيق الجنائي .
- (٢) يتطلب استجراب الأطفال مهارة خاصة من قبل القائم بالتحقيق الجنائى، وقد يستعان فى هذا الأمر باختصاصى نفسى لتهدئة مخاوف الطفل أثناء الإفادة القضائية وتطمينه ومساعدته على مقاومة انفعال الحوف أو الخجل الذى يرتبط بوقف الإدلاء بالشهادة .
- (٣) لا توجد بوجه عام عيوب في عملية التذكر عند الأطفال مثل التي قد ترجد عند المسنين - ولكن في مقابل ذلك نجد الأطفال غير قادرين على رواية وتنظيم وقائم الحادثه الجنائية .
- ( ٤ ) الأطفال شديدو القابلية للإيحاء بحيث يمكن التأثير عليهم بواسطة الآخرين خاصة ذويهم عما يزدى إلى تحريف شهادتهم، ومن السهل إخضاعهم بالترهيب أو الترغيب ، وعلى ذلك فإن المحقق الجنائي يأخذ عادة في اعتباره أن الطفل لا يعتبر شاهد عدل إذا كان أحد ذويه من أصحاب المصلحة في قضية ما وتكرن هذه الشهادة محل شك وقحيص شديدين .
- ٥) الشهادة القضائية للأطفال بوجه عام تعوزها الدقة من جهة، ومن جهة أخرى ترتبط هذه الشهادة ينموهم العقلى والزمنى خلال مرحلة الطفولة، كلما

تقدم الطفل فى السن كان ذلك مؤشرا إلى زيادة كفاءة شهادته القضائية. فمثلا الأطفال فى مستوى سن ثلاث أو أربع سنوات يكون مستوى كفاءة شهادتهم أدنى بكثير من أطفال فى أعمار السادسة أوالسابعة، وهذا راجع إلى أنه كلما تقدم فى سنوات النمو فإنه ينمو من الناحية العقلية ومن مظاهر النمو العقلى أن يستطيع الطفل رواية الشهادة القانونية بشىء من الدقة والتوضيع.

- (٦) تأخذ بعض الولايات فى أمريكا بعدم قبول شهادة الأطفال تحت سن العاشرة إلا بعد التأكد من لياقتهم الذهنية، وهذا أمر بالغ الصحرية ويتطلب فحصا نفسيا لجوانب كثيرة منها الذكاء والقدرة على التعبير اللفظى ودقة الانتباه والنضج الانفعالى ، ولكن من جهة أخرى يميل بعض الباحثين إلى عدم الأخذ بالتحديدات العمرية مثل سن سبع سنوات أو عشر سنوات ولكن يؤخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مثل نسبة ذكاء عالية وقدرة على رواية الأحداث وقدر من النضج الانفعالى بحيث يجيد رواية أحداث الوقائع الجنائية بقدر أكبر من الكفاءة من طفل عمره عشر سنوات .
- (٧) فى حالة ضرورة الاستجواب الجنائي للأطفال فإن من المفيد بالنسبة للقائم بالتحقيق الجنائى سواء كان من رجال الشرطة أو القضاء ترجيه الأسئلة الكاشفة المتنوعة عن الواقعة الجنائية، أى أن يسأل عن الجزئية المطلية بأكثر من طريقة، ولكن توجه الأسئلة بحيث أن تكون بأكبر قدر محكن من الحذر، وبعيد عن اتهام الطفل بالكذب. كما أن من المهم جدا الابتعاد عن الأسئلة الإيحائية والتى قد تحمل وجهة نظر المحقق فى وقائم القضية
- ( A ) من الصعب جدا تقرير إلى أى حد استطاع الطفل استيعاب الواقعة الجنائية ساعة وقوعها سواء كشاهد أو كمجنى عليه، وهذا الاستيعاب هو الأساس فى دقة الشهادة القضائية.

- ( ٩ ) الأطفال أقل كفاءة بوجه عام من الكبار في ملاحظة الواقعة الجنائية ، ومن ثم الدقة في سرد تفاصيلها ناهيك عن أنهم أكثر ميلا إلى حذف الكثير من الوقائع أو إهمال روايتها. ورغم أن عملية التذكر عند الأطفال ليست بها عبوب واضحة إلا أن الأطفال لم تتوافر لديهم بعد الممارسة الكافية بعمليات استدخال المعلومة في الذاكرة كأن النقص عند الأطفال هو في جانب استدخال المعلومة في الذاكرة .
- (١٠) ثمة مشكلة كبيرة ، وما أكثر مشاكل هذا الموضوع وهى: لنفرض أن أحد الأطفال شهد مصرع أحد والديه أو شاهد جرية عنف دامية مثل اغتصاب أو سطو مسلح كان أحد أفراد أسرته ضحية لها – السؤال هو : هل من المناسب استجواب الطفل عن هذه الواقعة المريرة الدامية ؟

إن الواقعة في ذاتها خبرة صدمية مريرة بالغة الإيلام، والاستجواب هو بمثابة استحياء لهذه الخبرة، ومن الناحية الإنسانية نود للطفل أن يتجاوز هذه الخبرة الصدمية وينشغل عنها بمسرات الطفولة وأفراحها ، ولكن من جهة أخرى قد تفيد شهادة الطفل في تحديد الجاني. والرأى الذي نوقن به أن معرفة الجاني في قضية ما هو أمر بالغ الأهمية حتى ولو كان ذلك على حساب المعاناة النفسية لأحد الأطفال إن معاناة الطفل هي من قبيل المصلحة الحاصة، والتوصل إلى الجاني هو من قبيل المصلحة العامة مع المصلحة الحاصة فإن من قبيل المصلحة العامة، فإذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة فإن من الأرفق تغليب المصلحة العامة. والنصح في هذه الحال أن الطفل الذي يتعرض لهذا الموقف الباهظ يجب أن يحاط بالرعاية النفسية أثناء وبعد عملية التحقيق الجنائي حتى يستطيع بمساعدة الأخصائي النفسية أثناء وبعد عملية التحقيق

ورغم كل هذه التحفظات والمشكلات إلا أن االشهاده القضائية للأطفال قد تكون ضرورية في بعض الحالات، ونرى أن المحقق الحاذق يستطيع أن يستخلص من هذه الشهاد بعض الفوائد أو ربما العديد من الفوائد، بل إن بعض الأطفال قد يدلون بالشهادة القضائية بشكل عفوى تلقائى، ويفيدون المحقق بمعلومات بالغة الأهمية ، أضف إلى ذلك أن الاختصاصيين فى التحقيقيات الجنائية وهم عادة من ذوى العلم والخبرة يستطيعون أن يتصدوا لإجراء التحقيقات الجنائية مع الأطفال آخذين فى اعتبارهم ما تحفل به هذه القضية من اعتبارات .

# سابعاً : الشهادة القضائية لكبار السن :

شهادة العيان هى الإفادة القضائية التى يدلى بها شخص أمام الجهات المختصة، مثل الشرطة أو النيابة العامة أو القضاء، ويذكر أن التقدم فى السن يؤثر في بعض الاحيان على كفاءة هذه الشهادة بحيث يكون الطعن فى دقة هذه الشهادة وإردا عما يثير الكثير من المداخلات فى علم النفس الجنائى .

وموضوع أثر السن على كفاءة الوظائف النفسية المتعلقة بدقة الشهادة (مثل الإحساس والتذكر) موضوع يتصل بفرع حديث نسبيا من علم النفس هو علم نفس الكبار أو المسنين، وذلك أن الإنسان شأنه في ذلك شأن الكائنات الأخرى يتعرض برور الايام ويتقدم السن إلى ظهور العديد من العوارض أو الآثار التي ترتبط بهذا التقدم في السن، وهذه الآثار تظهر على مختلف الأصعدة: الصعيد الجسمي والصعيد النجتماعي.

وبحلول الشيخوخة، ولنقل أنها حوالى سن الخامسة والستين يقال أن هناك تدهورا فى الجانب الجسمى والجانب النفسى، وهذان الجانبان هما اللذان يتصلان بالتحريف أو الخطأ فى الشهادة القضائية ، أما الجانب الاجتماعى والذى يتمثل فى انكماش العلاقات الاجتماعية بين المسنين وغيرهم من أفراد المجتمع فإنه أمر غير ذى علاقة بالشهادة القضائية.

ونناقش التدهور في النقظتين التاليتين :

# (١) مطاهر التدهور في الوطائف الجسمية :

يقال إن الحواس وبالتالي العمليات الإحساسية والإدراكية يصيبها الكلأل

بتقدم السن- وسوف نفسر ذلك في حاشية لاحقة في آخر الكتاب - وهذا الكلأل يظهر على النحو التالى:

#### (أ)اليصر:

يعانى المسنون بوجة عام من مشكلات تتعلق بضعف الإبصار بحيث لايمكنهم رؤية الأشياء البعيدة بدقة، ولكن التقدم الهائل في طب العيون استطاع التغلب على معظم مشكلات ضعف الإبصار وذلك باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة أو جراحات تصحيح النظر.

كما يعانى المسنون من سرعة وقوة التأثر بظاهرة الجهر. وهذه الظاهرة أقرب ما تكون إلى فكرة الزغللة وتتصل بما يعرف في علم النفس التجريبي بمرضوع الأثر الباقي أو «الصور اللاحقة After image» ونوضح ظاهرة الأثر الباقي فنقول أنه إذا حدق أحد الأشخاص في عين الشمس لعدة دقائق ثم انتقل ببصره إلى ووقة بيضاء فإن أثرا باقيا للمثير السابق وهو عين الشمس يظهر في الورقة البيضاء بحيث تظهر على هذه الورقة بقعة صفراء كأنها مضيئة كأن هذه البقعة الصفراء صورة لاحقة للصورة الأصلية التي هي بقعة الشمس . وهذه الصور اللاحقة تحدث الزغللة. هذه الظاهرة موجودة بالطبع عند المسنين وغيرهم من المراهقين أو الأطفال ولكن الاثر الباقي أو الزغللة يكون عند المسنين بدرجة أقوى أو أشد منه عند غيرهم. وهذا راجع إلى عمليات تكيفية معقدة في العين هذه العمليات تضعف بتقدم السن

ومن اضطرابات الوظيفة البصرية عند المسنين كذلك ضعف القدرة على التكيف للظلام. والتكيف للظلام معناه أن الشخص عندما ينتقل من مكان مضئ إلى مكان مظلم فإنه يحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين حتى تتكيف العين مع الظلام فمثلا عندما ننتقل من حجرة مضيئة إلى حجرة مظلمة فإننا نحتاج إلى فترة الدقيقة أو الدقيقتين حتى تتكيف العين على الحجرة المظلمة ونرى معالم هذه الحجرة أو على الأقل نتبين هذه المعالم، وهذا التكيف للظلام راجع كذلك إلى عمليات تكيفية في الحين . وهذه العمليات التكيفية تكون أبطأ عند المسنين منها عند غيرهم .

وعلى ذلك فإن المحقق القضائي يجب أن يأخذ فى الاعتبار عيوب الإبصار عند المسنين عندما يدلون بشسهاداتهم، رغم أن عيوب الإبصار هذه لاتؤثر فى الشهادة القضائية لكبار السن لأن هذه الشهادات القضائية تقوم أحداثها فى الغالب على قوة الإبصار الذى تعوضه النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة اللهم إلا إذا كان المسن لا يستخدم النظارات الطبية، وواضح أنه يعانى من ضعف البصر.

#### ( ب ) السمع :

للأسف فإن ضعف السمع متواتر جدا في مراحل الشيخوخة، حيث إن حوالي ٣٠ ٪ في السن بين ٦٥ – ٧٤ يعانون من فقد جزئي أو كلي للسمع . أما في المرحلة العمرية فوق سن الخامسة والسبعين فإن ٥٠ ٪ يفقدون السمع نهائيا ورغم أن سماعات الأذن تؤدي إلى تحسين الوظيفه السمعية إلا أن من يستخدم هذه السماعات وهو في حاجة إليها فعلا نسبه ضئيله لا تتجاوز ٥٪ ورغم أن كبار السماعات وهي على السماعات الطبية لمعالجة عبوب البصر إلا إنهم – ومن الغيرب - لا يقبلون على السماعات الطبية .

بل يذكر كذلك أن الوظيفة السمعية تتدهور أكثر في البلاد المتقدمة، وإلى ذلك تشير دراسة مقارنه أجريت على عينة من إحدى قبائل السودان وعينات من المجتمع الأمريكي – وجميعهم من المسين بالطبع – اتضع أن معدل فقد الوظيفة السمعية عند أهل السودان نصف هذا المعدل عند الأمريكيين . وهذا يرجع بالطبع إلى عدم تعرض أفراد العينة السودانية إلى نفس القدر من المثيرات الصوتية المرهقة أو الضارة للأذن التي يتعرض لها الفرد في المجتمع الأمريكي .

وعلى ذلك قإن من المهم جدا بالنسبة للمحقق القضائي أن يلاحظ عبوب السمع عند شهود العيان من المسنين . وأن يتحدث إليهم بصوت مرتفع، ولكن ليس إلى حد الصياح . وكذلك عليه أن يتكلم ببطء وأن يضغط على مخارج الحروف . وأن يكون بينه وبين المسن شاهد العيان مسافة قصيرة لا تتجاوز المترين وأن تكون الإضاءة كافية في غرفة التحقيق بحيث يستطيع الشاهد المسن الاستفادة من حركة

شفاه المحقق واشاراته بيدية أثناء الاستجواب على أساس أنها مفاتيح أو مهديات إلى أسئلة المحقق .

كما ينصح المحقق القضائى بأن يأخذ فى اعتباره أن ضعف الوظيفة السمعية عند شهود العبان من كبار السن معناه أن يتأثر المسن كثيرا بمشتتات الانتباه مثل الأصوات المرتفعة داخل غرفة التحقيق وخارجها، لذا يستحسن أن يتم الاستجواب بعيدا عن هذه المستتات وهناك مظاهر أخرى عديدة للتدهور الجسمى ولكنها لا تتعلق مباشرة بعملية الشهادة القضائية .

#### ( ٢ ) مظاهر التدهور في الوظائف النفسية :

العمليات أو الوظائف النفسية ترتبط أيما ارتباط الوظائف الجسمية وهذه العمليات النفسية على هذا الأساس لا تنفصل بحال عن الوظائف الجسمية بحيث يلحلقها الكلال كذلك، ونحن عادة نفصل بين ما هو جسمى وبين ما هو نفسى فصلا تعليميا وليس فصلا علميا، ونناقش أهم الوظائف النفسية التي تتذهور بفعل السن وتعلق بدقة الشهادة القضائية على النحو التالى:

# (أ) زمن الرجع ؛

زمن الرجع هو الفاصل الزمنى بين المثير والاستجابة مثلا بين ظهور الضوء الأحمر فى إشارة المرور وإيقاف السيارة، أو ظهور الضوء الأخضر والانطلاق بالسيارة، وزمن الرجع البسيط أى فى حالة مثير واحد واستجابة واحدة مثل المثال المعطى ( الضوء الأحمر وإيقاف السيارة ) يكون بالنسبة للشخص العادى حوالى ٣٠. من الثانية أو ٤٠. من الثانية، أما إذا كان الشخص متعبا أو مغمورا أو مريضا متعاطيا لبعض الادوية المهدئه فإن هذا الزمن يتأخر، أى يطول .

وبالنسبة للمسنين فوق سن السبعين فإن زمن الرجع يتأخر ويصبح أطول من المعتاد حتى وإن كان المسن في حالة عادية وليس مرهقا أو مريضا متعاطيا لمخدر كأن بطء زمن الرجع عند المسنين يمكن أن نسميه بطء الاستجابة، وهذا البطء في الاستجابة راجع إلى ما يلحق بالجهاز العصبي من ضعف بفعل التقدم في السن.

وعلى ذلك فإن تأخر زمن الرجع أو بطء الاستجابة معناة أن شاهد العيان من المسنين لايستطيع أن يستوعب الموقف الذى يعانيه بسرعة كما أنه لا يستطيع أن يستجيب أو يتعامل مع هذا الموقف بسرعة ، وهذا يؤدى إلى بطء فى عملية التفكير والاستدلال واتخاذ القرار ، وعلى ذلك فإن المحقق القضائي لابد أن يأخذ في اعتباره أن رواية شاهد العيان من المسنين يدخل عليها عدم الدقة بسبب البطء في الانتباه والادراك والتصرف ، وذلك بسبب بطء زمن الرجع .

#### (ب) التذكر:

عملية التذكر هي استعادة المخزون في الذاكرة من معلومات وروايت مرة أخرى . هذه العملية هي و مربط الفرس » في الشهادة القضائية سواء عند الأطفال أو المراهنين والراشدين أو عند المسنين . المسنون يخضعون لأخطاء عامة في عملية التذكر وهي التي ذكرناها عند الحديث عن أخطاء أو عيوب عملية التذكر بوجه عام، ولكن تزيد بالنسبة للمسنين اعتبارات عديدة بعضها خلاقي وهذه الاعتبارات هي :

- يتأثر التذكر بوجه عام عند كبار السن تأثرا شديدا إذا كان المس في صحة جسمية جيدة.

- فى حالة الإصابة بالأمراض المزمنه مثل ضعط الدم أو تصلب الشرايين أو السكر ، فإن ذلك يؤثر على كفاءة التذكر ، بل ويذكر أن العديد من الأدوية التى تعطى فى أمراض الشيخوخة هذه قد تكون لها آثارا جانبية بحيث تؤثر على عملية التذكر وتؤدى إلى ضعفها أو حتى تدهرها .

- إن وجود تدهور فى الذاكرة عند المسنين يصيب الجانب الاستدعائى أكثر ثما يصيب الجانب التغرفى بمعنى أن يكون من الصعب على شاهد العيان المسن أن يسترجع شكل أحد الأشخاص ليصفه للأخرين ولكنة قد يستطيع أن يتعرف عليه إذا شاهده مرة أخرى.

من سوء الحظ أن موضوع الذاكرة عند المسنين فيه خلط شديد في نتائج
 البحوث ، فمثلا شاعت تصورات بأن الذاكرة تتدهور بتقدم السن عند جميع المسنين،

وهذا ليس صحيحا لأن هناك بعض المسنين تكون ذاكرتهم جيدة بل قوية ، كما شاع أن كبار السن يتذكرون الاحداث الوشيكه وهذا أيضا لا ينطبق على كل المسنين .

- بل إن ضعف الذاكرة الذى قد يبدو عند المسن إنا يكون بسبب فقد اهتمام المسن بالناس وتدنى دافعيته وضعف اهتمامه بما حولة بحيث إن لايبذل الجهد الكافى فى استدخال المعلومات والاحتفاظ بها واستدعائها ، بمعنى أن آلية التذكر يصيبها الضعف لأن المسن لا يهتم بما حوله فهو لا يتذكر ، ليس بالضرورة لضعف ذاكرته فعلا ولكن لأنه لا يهتم بأن يتذكر أو لايريد أن يبذل الجهد الكافى فى عملية التذكر .

- ومن الطريف أن نذكر في هذا المقام دراسات عن عملية التذكر عند كبار السن أجراها كبار علماء النفس « على أنفسهم » وهم بالطبع أصحاب الخبرة ، ونذكر على سبيل المثال أن عالم النفس الامريكي « سكتر Skinner » أجرى دراسة بعنوان « الرظيفة العقلية - دراسة ذاتية» ،كان قد يلغ سن الثمانين تقريبا . ذكر في هذه الدراسة الذاتية أنه أصبح من الصعب عليه أن يواصل أفكاره الأساسية بحيث يفقد الخيوط التي تربط هذه الأفكار بعضها ببعض ، وذلك أثناء انتقاله من موضوع إلى آخر ، كما ذكر أنه ينسى بعض ما قاله أو كتبة منذ سنوات كما أنه اصبح أقل قدرة على الابتكار مما كان سابقا، ومثال آخر عالم النفس الامريكي «دونالد هب Hebb» أجرى دراسة بعنوان «ملاحظات عن التقدم في السن دراسة ذاتية»، ذكر فيها أنه عندما بلغ الستين أصبح أكثر تعرضا للنسيان ، كما أضبح أكثر تعرضا للنسيان ، كما أصبح أقل قدرة على استدعاء أو استخدام مفرداته اللغوية ، كما أنه أصبح أعلى من الضيق بسبب الأفكار الغربية التي كان لا يستطيع طردها من ذهنه .

ونظرا لهذه الظروف المتعلقة عمرحلة الشيخوخة تخلى « سكنر » عن مقضيات الوقت التى تتطلب بذل مجهود عقلى مثل لعب الشطرنج . وعمل «هب » على تخفيف ساعات العمل بحيث لم يعد يعمل في فترة المساء ولجأ كل منهما إلى عوامل خارجية تساعدهما على التذكر. مثل تعليق المظلة في أكرة الباب بحيث تكون في متناول أيديهم عند الخروج فلا تنسى .

وعما يرتبط بموضوع تدهور الذاكرة بسبب التقدم في السن ، أن هناك بعض الأمراض العقلية تصبب المسنين ، ويكون لهذه الامراض تأثيرات عدة منها تدهور الذاكرة ، ومن ذلك ومرض الزهيم Alzheimer's disease » حيث تتدهور العديد من القدرات مثل القدرة على التوازن والوعي وتظهر اضطرابات الحالة المزاجية والقدرة على تعرف الأماكن أما أخطر أعراض هذا المرض فهو التدهور الشديد في الذاكرة وهي بالطبع أساس الشهادة القضائية ، ومع ذلك فإن نسبة من يصابون بهذا المرض من المسنين ضئيلة في مرحلة الشيخوخة ، وهذه النسبة تقع بين ٢ ٪ إلى ١٠ ٪ في سن الخامسة والشمانين فما فوق فإن هذه النسبة تترواح بين ٢٠ ٪ إلى ٥٠ ٪ ومهما يكن من أمر فإن المحقق القضائي الحصيف عادة ما ينتبه إلى مثل هذه الأمور، وبعضهم يستعين في القطع بالإصابة بمرض الزهيم سراً وغيره بالموالة عنده المناشي الجنائي .

ومن المفيد بالنسبة للمحقق الجنائى أن يضع فى اعتباره المعلومات السابقة - وإن كانت متضاربة أحيانا عن استجواب شهود العيان من المسنين ، ومن أهم اساليب تنشيط ذاكرة شاهد العيان المسن تذكيره ببعض الوقائع الثابتة فى الحادثة الجنائية وهذا التذكير عادة يلجأ إليه المحقق الحاذق الأنه أحسن منشط لذاكرة المسن بل يكن القول أنه المنشط الوحيد .

#### (جـ ) الذكاء

الذكاء هو قدرة عامة تهيمن على جميع ألوان النشاط العقلى ، أى أنه قدرة مبثوثة فى جميع العمليات العقلية ، ووجود قدر متوسط من الذكاء امر لازم لكى تكون الشهادة مقبولة؛ وعلى هذا الأساس فإذا كنا بصدد الحديث عن كبار السن كشهود عيان فإن ثمة سؤالا يطرح نفسه : هل يتدهور الذكاء بسبب التقدم فى السن ؟

ويقال في هذا المجال إن مستوى الذكاء أو نسبة الذكاء ثابتة بوجه عام خلال الطفولة والمراهد . ولكن بالنسبة لمرحلة الشيخوخة فإن الأمر يختلف ذلك أنه عيز بين نرعين من الذكاء .

#### : Fluid intelligence الذكاء السيال - ١

ويقصد بالذكاء السيال ذلك الذي يتصل بعمليات عقلية مثل تصنيف أرقام وربطها برموز، مثل أن نطلب من الشخص أن يربط بين رقم ٨ وشكل المستطيل ، وبين رقم ١١ وشكل شبه المنحرف ، وهذه أمور لا رابطة أساسا بينها في الحياة ، ويقال أن هذا الذكاء السيال يعتمد على قو الجهاز العصبي كما أنه متجرر من أثر الثقافة أو البيئة أي أنه وراثي خلقي إلى حد كبير ، والذكاء السيال يصل إلى أقصى مداه عند الفرد في سن العشرين تقريبا ثم يبدأ في النقصان والتدهور بعد ذلك ، ولكن هذا التدهور أو النقصان لا يظهر في صورة ملموسة ولا تكون له علامات واضحة إلا في مرحلة الشيخوخة المتأخرة عندما يقترب الإنسان من سن الشانين .

#### : Crystallizeal intelligence الذكاء البلوري - ٢

ويقصد بالذكاء البلورى ، ذلك الذى يتصل باستخدام حصيلة المعلومات التى تتكون لدى الفرد فى حل المشكلات وفى إصدار الأحكام أو تقييم المواقف ، وهذه الحصيلة من المعلومات مكتسبة وتعتمد على الثقافة والتعليم ، وهذه الحصيلة قد تكون معلومات عامة أو مفردات لغوية ، وهى تلك التى نعتمد عليها فى حل المشكلات حيث لا يوجد حل واحد صحيح بل يكون هناك العديد من الاحتمالات المطروحة لحل مشكلة ما ، وهذا النوع من الذكاء يزيد مع التقدم فى العمر ولاينقص مع الشيخوخة .

زيدة القرل أن الجانب البلورى من الذكاء لا يتدهور مع الشيخوخة اما الجانب السيال من الذكاء فإنه يصيبه بعض التدهور ، ويبدو أن متطلبات الحياة اليومية وعارساتها تصقل الجانب السيال .

ومعنى ذلك ببساطة أن التقدم فى السن لا يؤثر على إلا على جانب واحد من الذكاء ، وهذا الجانب ليس له علاقة تذكر بالشهادة القضائية ، بحيث يضع المحقق الجنائى فى حسبانه أن الشاهد المسن لن تتأثر العوامل المرتبطة بالذكاء فى شهادته القضائية ، أى أن الشاهد إذا كان مسنا قإن ذكاء لا يتأثر إلا تأثرا طفيفا بسبب السن بحيث لا يؤثر فى كفاءة شهادته. أما العوامل التى ترتبط بالذكاء فى الشهادة القضائية فهى عوامل عديدة مثل التفكير والاستدلال والحكم ، وهى عوامل رئيسية تحكم كفاءة الشهادة القضائية .



# الفصل الرابع الآثار النفسية للإيداع بالسجن

# محتويات الفصل

#### مقدمة

أولاً : الجريمة والعقاب .

ثانياً: السجرن: مقدمة.

ثالثاً: الضغوط النفسية للسجن .

رابعاً : الاضطرابات النفسية في السجون .

# الآثار النفسية للإيداع بالسجن

#### مقدمة

يتعرض هذا الفصل لموضوع عقوبة السجن التى تأخذ بها المجتمعات المختلفة كإجراء عقابى حيال مرتكبى الجرائم. ويناقش هذا الفصل موضوع فلسفة العقاب والآثار المترتبة على الإيداع فى السجن من ضغوط نفسية أو اضطرابات نفسية.

### أُولاً : الجريمة والعقاب :

إذا وقعت الجرعة وجب إنزال العقاب ، ذلك هو ديدن المجتمعات منذ القدم إذ لا تقوم شئون الناس إلا بالثواب والعقاب ، الثواب إن أصابوا والعقاب إن أخطأوا. والعقاب في فلسفة القانون يكون على قدر الخطأ أو على مستوى الجرعة ، كأن العقاب هو رسالة من المجتمع إلى أفراده يقول فيها : هذا هو جزاء المخطئ 1

وغيل إلى القول أن العقاب أمر أساسى فى النظام الاجتماعى . وإلا انفرط عقد هذا النظام واختلط الحابل بالنابل . إن هدف العقاب هو ردع المجرم وإعطاء العجرة للآخرين بمن تحدثهم نفوسهم بعمل إجرامى ، ذلك معناه أن العقاب هو من أهم اسباب استقرار النظام الاجتماعى ، وإلا لتخلخل هذا النظام من أساسه . إن المجرم شخص خرق القانون واعتدى على النظام الاجتماعى قوجب على السلطات المختصة والمخرلة من قبل النظام الاجتماعى – أن تقتص منه .

والعقاب الذى تلجأ إليه المجتمعات فى العادة هوالإيداع فى السجن لمد تتفاوت حسب «الجرم» حجما ونوعا... ولكن يثار تساؤل حول فلسفة العقاب : هل العقاب أدى إلى تدنى معدلات الجرعة ؟ولنسأل السؤال بطريقة أخرى لقد انشئت السجون منذ قرون متطاولة لكن هل توقفت الجرعة؟ نرد على هذا السؤال بطريقة غير مباشرة ونقول: لو لم يوجد العقاب لاصبحت شريعة المجتمعات هى شريعة العاب. ولتصرف كل شخص حسب ما يتفق له. وأصبح الناس هملا بلاضابط ولارابط.

إن الإيمان بضرورة العقاب هو موقف يتخذه كل من يهمه استتباب الامن الاجتماعي على اساس أن العقاب له « فوائد » عديدة سنها:

- إن العقاب يردع المجرم جزئيا أو كليا عن معاودة الجريمة .
  - إن العقاب يردع الآخرين عن أن يقلدوا المجرم
- أن العقاب يؤدى إلى تحييد المجرم بحجزه فى السجن وكفاية المجتمع شروره بحيث يشعر أفراد المجتمع أن من يهددون أمنهم هم قيد «الإقامة الجيمية ».

- إن العقاب فيه تنفيذ لما تواضعت عليه الهيئة الاجتماعية من أن المجرم يجب ألايستفيد من جرعته ، بل يحرم من هذه الفائدة ( مثلا إذا سرق مالا فإن المال يصادر ويرد إلى صاحبة الأصلى ) هذا إلى جانب عقابة على قعل السرقة .
- إن القبض على المجرم وإنزال العقاب المشروع به لهو أمر يؤدى إلى ارتفاع
   الروح الأفراد المجتمع الأنهم آنذاك يشعرون بأنهم آمنون .
- إن العقاب قد يؤدى إلى « إصلاح المجرم » بحيث يكون السجن إلى جانب وظيفته العقابية له وظيفة أخرى إصلاحية بحيث يعاد تأهيل المجرم وتقويمة بحيث يخرج من السجن فردا صالح في المجتمع .

### ثانيا : السجون ،، مقدمة :

السجن هو المكان الذى يؤدى فيه المذنب عقوبة الحبس لمدة معينة ، وذلك تنفيذا لحكم قضائى أو لقزار سلطرى ، والسجن مؤسسة لها هدف عقابى قانونى . وهذه المؤسسة كذلك لها أنظمة ولوائح ويقوم على إدارتها أفراد اختصاصيون يترأسهم عادة أحد كبار ضباط الشرطة ، وتقوم فلسفة العقوبة بالإبداع فى السجن على أساس أن المذنبين هم أشخاص قاموا بخرق القانون وبالتالى فهم يمثلون شكلا من أشكال الخطر على المجتمع ، وأنه تلزم حماية المجتمع من شرورهم من جهة ، ومن جهة أخرى ردعهم بحرمانهم بعقوبة السجن التى هى أساسا عقوبة مانعة من الحربة . وهذا الإيداع عادة ما يكون لمدد متفاوتة حسب مبلغ جرمهم ( انظر حاشية رقم (٦) في آخر الكتاب ) .

وإذا نظرنا إلى الحياة خارج السجن فإنا نجدها حافلة بالقيود والضوابط والالتزامات والمحاذير التي لا يمكن للفرد أن يتجاهلها أو يتجاوزها. ويقوم المجتمع سواء أفراده أو مؤسساته بدور الرقيب العتيد على تصرفات الفرد بحيث لا يتأتى له أن يتصرف طبقا لدوافعه وانفعالاته على إطلاقها دون ضابط ، بل يلتزم في تصرفاته بالأطر الاجتماعية المعمول بها ، كأن الحياة خارج السجن حافلة بالقيود، بمعنى أن أيدينا مغلولة بقدر أو بآخر . وإذا كانت الحياة خارج السجن تحفل بالقيود فإنها داخل النسجن أحفل بل إن القيود والضوادبط هي الأساس والركن الركين في . انظمة السجون .

وهذا معناه أن السجرن مؤسسات شمولية Total institutions تقرم على نظام سلطوى وهذه السجون كمؤسسات شمولية تبهظ كاهل الفرد بما تمارسه حياله من ضغوط.

ورغم أن هناك العديد من المؤسسات الشمولية مشل دور المسنين أو مستشفيات الامراض النفسية والعقلية أو مؤسسات ضعاف العقول ، إلا أن هذه المؤسسات تختلف عن السجون اختلافا بينا لأنها لا قارس على نزلائها أى شكل من أشكال الضغوط بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . كما أن هذه المؤسسات الشمولية عادة ما يدخلها النزيل طبقا لرغبته أو رغبة ذويه حرصا على مصلحته فهى فى حكم المؤسسات الاختيارية ، ويكون هدفها حماية النزيل من المجتمع عكس السجون التى يكون هدفها حماية النزيل من المجتمع عكس السجون التى يكون هدفها حماية النزيل .

إن كل مظاهر الحياة اليومية لنزلاء السجون يتم ضبطها والتحكم فيها من قبل سلطة مركزية هي إدارة السجن ومن هذه المظاهر مواعيد تناول الطعام ومواعيد النوم والراحة وساعات العمل المكلف بها السجين ، ونوعية هذا العمل ، ولا يسمح للسجين بأية حال من الأحوال بخرق هذا الروتين للحياة اليومية في السجن أما إذا ارتكب أية مخالفة فإن المقاب الصارم بانتظاره وهذا معناه أن مظاهر الحياة لنزلاء السجون مجدولة ولا اختيار للسجين في هذه الجدولة .

كما أن سظاهر الحياة الاجتماعية السوية داخل السجن محدودة سيث تقان وسائل الترقيه إلى حد كبير ، ومن هذه الوسائل قراءة الصحف والمجلات أو مشاهدة التلقار أو تلقى الزيارات ، وإن كانت هذه الوسائل الترقية تختلف من بلد إلى آخر بل تختلف في نفس البلد من سجن الآخر ، كما تختلف طبقا لمدة المحكومية ونوعية الجرعة التي أود و النزيل السجن الاقترافه لها .

### ثالثا: الضغوط النفسية للسجون:

إذا كانت السجرن على ما ذكرنا فى النقاط السابقة فإن الإيداع فيها عمل عبدًا نفسيا باهظا على السجين ، ويؤدى ذلك إلى العديد من الضغوط النفسية ، وهذه الضغوط يختلف تأثيرها باختلاف النزلاء من حيث لياقتهم النفسية أى قدرتهم على احتمال الضغوط النفسية أو ما يسمى أحيانا وصيد الإحباط .

وعكن أن نوجز أهم الضغوط النفسية للسجون في النقاط الآتية :

## (١) إماتة الشعور بالفردية :

شعور الفرد بذاتيته وإنيته أمر ملازم للحياة الاجتماعية العادية خارج السجن، ولكن هذا الشعور بالفردية والذاتية والهوية الشخصية سرعان ما يفتقده النزيل، ومن مظاهر انعدام الشعور بالذاتية في السجن ارتداء الزي الموحد وطريقة الحياة الموحدة داخل الزنانين، وتناول نفس الطعام مع نفس الأشخاص في نفس المواعيد، بل تنعدم الخصوصية في قضاء الحاجات الطبيعية من بول أو غائط، ناهيك عن أن السجين عادة ما يرمز إليه برقم يكون هو أساس التعامل معه.

## ( ٢ ) الشعور بالمراقبة :

يعانى السجناء بوجه عام من شعورهم بأنهم بالإضافة إلى فقدهم الشعور بالفردية – موضوعون تحت المراقبة بصفة دائمة – إما من قبل جلاوذة الزنانين أو حتى من رفقاء الزنانين الذين يدور الهمس أو الطنين حيالهم بأنهم جواسيس من قبل إدارة السجن على زملاتهم المسجونين. وما تضفية مخيلة السجناء التشيطة من مضاعفات على هذه المشاعر بحيث يمثل ذلك موقفا ضاغطا أيا ضعط.

#### ٣) الحرمان من الحرية :

الحياة اليومية رغم أنها حافلة بالقيود كما سبقت الاشارة إلا أن هذه القيود يمكن التخفف منها إلى حد كبير بل ، إن الحياة اليومية خارج السجن مليئة بمظاهر الحربة الشخصية، فمثلا يتناول الناس خارج السجن ما يحبون من ألوان الطعام والشراب ، ويلبسون ما يروق لهم من ملابس ، ويصاحبون من يرغبون من الأهل أو الزملاء ، بل ويقاطعون من يشا مون منهم ، كما أن الناس خارج السجن يختارون الرسائل التي يقضون فيها وقت الفراغ ، هذه الممارسات اليومية والتي تكون عادات الناس اليومية سرعان ما تفتقد داخل السجن ، إن الحرمان من الحرية هو أمر ضاغط وهو إجراء عقابي ويبدو أن السجناء يلقون من هذا الحرمان عنتا شديدا .

### ( ٤ ) الخيرة الصدمية :

يعتبر دخول السجن وخاصة عند ارتكاب المذنب الجرعة الأولى بمثابة خبرة صدمية عنيفة ومريرة . بل ونقطة بداية سوداء في حياته ، وهذه الخبرة الصدمية تؤدى به إلى الشعور بالمرارة والبأس والقنوط والإحباط ، ومما لا شك فيه أن الحرمان من الحرية هو العامل الأساسي المحدث لهذه الخبرة الصدمية ، ناهيك عن أن النزيل يعرف أن دخول السجن يعتبر بمثابة وصمة عار تلاحق النزيل طوال حياته كما أنه يعرف ما سوف يلقاه من تجنب الناس وتوجسهم منه حتى بعد أن يخرج من السجن بعد انتضاء المحكومية .

### ( ٥ ) افتقاد الأسرة :

بدخول السجن يفارق السجين أفراد الأسرة ويفارق الأصدقاء . والأسرة هي الجماعة الأولى التي يرتبط بها الفرد طوال حياته أوثق ارتباط . ويعاني السجين من اجترار سؤال مضمونه : ما الذي سوف يقوله لأطفاله كميرر لغيابه عن الأسرة بسبب دخول السجن ؟ وكيف يشرح لهم المرقف ؟ هذا إلى ما قد يعانية أفراد أسرته من شعور بالعار بسبب سلوكه الإجرامي وقد تلجأ بعض الأسر إلى تبرير غياب السجين بأنه مسافر إلى بلاد بعيدة للراحة أو العمل أو العلاج ،وتلك حيل لاتبث أن تغتضح أمام الآخرين مما يزيد من معاناة الأسرة .

إن فراق السجين لأحبابه من الأبناء والزوجة لهو أمر يبعث على الألم ، وقد يخفف من هذا الألم الاتصالات بين السجين وأهله والتي تتم على صورة زيارات أو خطابات ، ولكن يقال من جهد أخرى أن هذه الخطابات والزيارات تزيد من آلام السجين وتجعلة بجتر ذكرياته عن حياته خارج الأسوار ، هذا إلى ما قد يصل إلى السجين من أخبار يشوبها الخلط والغموض عن أفراد أسرته وما يتعرضون من متاعب أو مضايقات أو ما يقعون فيه من انحرافات ، وذلك كلة يزيد في حدة الأثر إذا كان السجين هو عائل الاسرة .

إن أثر الفراق على أبناء السجين ضار وخاصة إذا كانوا من الأطفال وهذا الأثر رغم أنه ضار في جميع الأحوال إلا أنه يختلف من حالة إلى أخرى إذا يعتمد مثلا على علاقة الأطفال بالأب ، هل هي علاقة وثيقة أو متهرثة ، وإذا كانت وثيقة فإن مشاعر الطفل بألم الفراق تكون حادة أما إذا كانت العلاقة متهرثة فإن الطفل كذلك لا يسلم من الأذى لأنه سوف يصاب بالحيرة والارتباك بسبب غياب الأب في السجن وانقطاعه عنهم بسبب هذا الإبداع. وقد ينشغل الأطفال الصغار عن هذا كله وينسون الأب السجين عا يؤدى إلى تفاقم الشعور بالمرارة عند الأب السجين عا يؤدى إلى تفاقم الشعور بالمرارة عند الأب السجين نفسه .

وثمة إشكالية، وهى زيارة أفراد أسرة السجين له حيث يسود الظن أن من شأنها تخفيف التوترات النفسية عند السجين ، لكن لاننسى فى هذا المقام أن هذه الزيارة تكون عادة حافلة بظاهر الإحباط من جميع الجهات حيث تكون الزيارة عادة قصيرة ولا يتوافر فيها عنصر الخصوصية . أما إذا حضر الأطفال لزيارة ابيهم فى السجن فإنهم عادة يبدون قدرا كبيرا من التوتر بسبب الخرف من الموقف أو بسبب عدم قدرتهم على تفهمه بحيث إن العديد من السجناء – أو غالبيتهم – يفضل عدم زيارة أطفاله له رغم الاشتياق إليهم .

وصهما كانت إشكاليات الزيارة فإنها أمر من الأهمية بمكان فى حياة السجين، لأنها تبقى نافذة الضوء الوحيدة فى ظلام السجن الدامس. وقد يلجأ بعض المساجين إلى عارسة ضغوط على الذات فيطلب من ذويه عدم زيارتهم له فى السجن تجنيبا لهم لم سبق ذكره من متاعب وتوترات ، ولكن هذا لا يجدى فتيلا بل قد يزيد الطين بلة ويؤدى فى الأخير إلى تفسخ العلاقات الأسرية

بين السجين وذوية وتوسع شقة التباعد الاجتماعي وخاصة إذا كانت مدة المحكومية طويلة.

وعما يجدر ذكره فى هذا المجال أن السجين يشعر أنه لا حول له ولا قوة على مساعدة أسرته ، وما قد تتعرض له أسرته من صعوبات مثل ضائقة مالية أو فشل الأبناء فى الدراسة أو عدم قدرة الزوجة على إدارة دفة الأسرة بحيث يمكن القول أن الإيداع بالسجن هو عقوبة تقع على السجين ولكن آثارها الجانبية تطال أسرته جميعا .

ومن الأمور الشائكة كذلك النساء اللاتى يودعن السبجن ، فإن المتاعب بالنسبة لهن هى نفس متاعب الرجال مع بعض الاختلاقات الطفيفة ، ومن هذه المتاعب النسائية أن بعض النساء يدخلن السجن وهن حاملات ثم يضعن حملهن داخل السجن في ظروف نفسية بالغة الصعوبة ويدخلن في مشكلات معقدة بسبب رعاية الطفل وحضائته وارضاعه .

#### (٦) انتقاد الدافعية :

بسبب روتين الحياة داخل السجن يفقد السجين كثيرا من دافعيته وحافزيته لأن حياة السجن تدور على وتيرة واحدة ، نفس الرجوة الكثيبة لزملاء الزنانين ونفس الرجوة الكثيبة لزملاء الزنانين ونفس الوجوة المتجهمه للحراس ، ونفس العمل الذي يؤدي إن كان في ورشة السجن أو في مزرعة ملحقة به أو العمل في قطع الأحجار كما في أحكام الأشغال الشاقه. هذا كله يؤدي إلى شعور السجين بفقد دافعيتة بحيث تقل قدرته على التفكير السليم وحل المشكلات .

أما إذا كانت مدد المحكومية طويلة مثل السجن المؤيد فإنه ينتاب السجين شعور بأن انقضاء مدة المحكومية والخروج من السجن ومحارسة الحياه العادية أمر بعبد المنال ، وينتابه الهراجس بأنه قد يموت داخل اسوار السجن ، وحتى إن طال به الأجل فإن سيخرج من السجن شيخا عجوزا فانبا لا يقدر على شئ من العمل أو الكسب مما يهبط كثيرا من دافعيته وحيويته .

ومن الأمور الأكثر تعقيدا في هذا الأمر ما يذكر عن بعض دول انعالم الشائث والتي تديرها حكومات شعولية لا تحترم القانون ، حيث يودع السجن المعارضون لهذه المكرمات ، ويبقون قيد الاعتقال مددا متطاولة دون محاكمة ، وبالتالي دون تحديد لفترة محكومية معينة ، وغالبا ما يكون هؤلاء المعارضون اشخاصا من ذوى المستوى التعليمي والاجتماعي الجيد بحيث يجترون أحاسيس المرارة وتحتقن نفوسهم بمشاعر السخط والتذمر بحيث تتدنى دافعيتهم إلى اقصى حد ممكن ويتآصل لدبهم الشعور بعيثية محاولات الاصلاح ويخرجون من هذه السجون – هذا إن كتب لهم أن يخرجوا – وهم حطام ا

### ( ٧ ) الحرمان الجنسي :

قد يبدو للوهلة الأولى أن عقوبة السجن هى فى جوهرها حرمان من ارضاء الدافع الاجتماعى حيث تنقطع فى السجن العلاقة بين المسجون والمجتمع إلا أن هذه العقوبة تنسحب ورعا بصورة عمائلة على كف الدافع الجنسى الذى هو دافع قطرى غريزى فى بنى آدم . والحرمان الجنسى من أهم المشكلات التى يعانى منها السجين والتى لا تنال القسط الكافى من الدراسة .

ويشاع في هذا المقام أقوال كثيرة تزخر بها المصادر العلمية في مجال علم النفس الجنائي. وعما يشاع أن كف الدافع الجنسي يؤدي إلى ذيوع المثلية الجنسية المسجون أمر بالغ الحساسية ويبدو أن البحوث العلمية لا توليه حقه. ومن المفيد أن السجون أمر بالغ الحساسية ويبدو أن البحوث العلمية لا توليه حقه. ومن المفيد أن نذكر أن دولة مثل المملكة العربية السعودية وفرت حلا لمشكلة الحرمان الجنسي بأن تهيئ للسجين فرصة لقاء زوجته ، حيث ترتب هذا اللقاء في غرف معدة لهذا الفرض ملحقة بالسجون ، وهو في تقديرنا حل إسلامي ونفسي وإنساني ، وليته يعمم في بقية دول العالم ، ولا يجب أن ننسي في هذا المقام أن الحرمان الجنسي الذي يعانية السجين يقابله من الطرف الآخر حرمان جنسي تعانية زوجتة. وقد تكون لمشكلة الحرمان الجنسي للزوجة مضاعفات أخلاقية بحيث تتعرض للمضايقات من

الآخرين أو السقوط والانحراف الأخلاقي، أو حتى القيل والقال. وقد لاتكون مشكلة الحرمان الجنسي في مجتمعات متحررة أمرا ذا بال ولكنها مشكلة حقيقية في المجتمعات الاسلامية حيث تعتبر العفة الزوجية أمرا هاما وركنا أساسيا من الناحية الدنسة، الاحتماعية.

### ( ٨ ) افتقاد القدوة الطيبة :

وبالنسبة لصغار السن من المجرمين من الذين يدخلون السجون في سن صغيرة نسبيا مثلا في حدود الخامسة والعشرين وخاصة إذا كان دخولهم السبحن لأول مرة، فإن ثمة تغيرات هامة تقع لهم ذلك أنهم ما يزالون في بداية مرحلة الرشد وهذه المرحلة من مراحل النمو النفسي بالغة الخطر، لأن الشخص في هذه المرحلة يتوحد بنماذج من الذين يحيطون به في المحيط الذي يعيش فيه أما وقد أودع السجن فإنه يفارق النماذج السوية التي توجد في المجتمع من الآباء والمعلمين وأهل الحل والعقد ويستبدل بها حمن أسف – غاذج غير سوية من أرباب السوابق والمعتادين على الاجرام بحيث يبرز إلى الذهن القول القائل إن السجون هي مدارس الإجرام .

زبدة القول إن الشخص الذى يدخل السبجن فى بداية مرحلة الرشد يعانى من امرين كلاهما شر واحلاهما مر الأمر الأول هو افتقاد النماذج السوية والأمر والثانى التنمذج بنماذج غير سوية وهنا قد تفقد السجون هدفها الاصلاحى والعقابى معا وتصبح مدارس لتفريخ مجرمين يخرجون من السجون وهم أكثر دراية بعالم الجرية بعد أن صاحبرا عتاة المجرمين واستفادوا من خبراتهم ويالها من خبرة ا

### رابعا : الاضطرابات النفسية في السجون :

السجن بيئة تمثل ضغطا شديدا على النزلاء ، وهذه البيئة الضاغطة تمثل مع الظروف الخاصة بالسجين من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية ثنائيا يبهظ كاهله بحيث يتعرض السجين لأنواع أولأشكال عديدة من الاضطرابات النفسية ، وبالطبع تختلف شدة هذه الاضطرابات من شخص إلى آخر ولكنها بوجة عام اضطرابات نتوقع أن يتعرض لها السجناء بقدر أو بآخر .

ويمكن أن نتحدث عن هذه الاضطرابات في النقاط الآتية :

#### (١) القلق:

القلق شعور عام غامض غير سار بتوقع الشر أو توقع وقوع الأمور غير السارة بوجه عام ، ويصاحب ذلك قدر كهير من التوتر والضيق ، وهذا التوتر قد يكن مجهرل السبب أو المصدر ، وهذا هو القلق المرضى مقابل القلق السوى عندما نقلق على نتيجة الامتحان أو نقلق عندما نصاب بأحد الأمراض الجسمية . ومن أعراض القلق الشعور بآلام في الناحية اليسرى من الصدر مع تسارع ضربات القلب والشعور بالانتفاخ والغثيان والنهجان وعدم القدرة على التركيز والسرحان ، وهذه الاعراض توجد عامة في القلق الموضى ، ولكنها في حالات القلل المرضى تكون شديدة الوطأة .

ومعاناة السجين من القلق أمر متوقع ، ذلك أن عوامل إثارة القلق هى بضاعة حاضرة فى حياته داخل السجن من عزلة عن أسرته وروتين حياة السجن وتلهفة إلى انقضاء مدة المحكومية إلى غير ذلك ، وقد تؤدى مشاعر القلق ببعض السجناء إلى مخالفة التعليمات والشجار مع زملاء الزنازين أو افتعال المشاكل مع الحراس أو المدوامة على التشكى والتذمر والتمارض وهذا معناه أن الإقامة فى السجن من عوامل إثارة القلق .

### ( ۲ ) الاكتئاب :

الاكتتاب فى أبسط مظاهرة حالة انفعالية يصاحبها العديد من المظاهر مثل الشعور بعدم الكفاية ونقص النشاط ونقص الاهتمام بالأشياء المحيطة إلى جانب الشعور بالتفاهه وعدم الأهمية و الحط من قيمة الذات كما يتميز الاكتتاب بنظرة سوداوية للحياة والمستقبل وغزارة الأنكار التى تدور حول الموت والانتحار .

والتراجد في السجن من الأمور التي تدعو السجين إلى الشعور بالحزن أو الاكتئاب وتتزايد أعراضه بحيث يشعر السجين بتدني روحه المعنوية وهبوطها إلى درجة الصفر ، وفى الحياة العادية خارج السجن فإن أى شخص معرض بالطبع للشعور بالاكتئاب ، لكنه يستطيع خارج السجن أن يخفف شيئاً من التوتر عن نفسه بشئ من التسلية أو الترويح أو التماس صحبة من يرغب من الأهل والأصدقاء بل يكنه ذيارة الطبيب النفسى طلبا للمشورة ، لكن هذه المهنئات لاعراض الاكتئاب في الحياة اليومية خارج السجن ليست متاحة بحال داخل السجن ومن المظاهر التي يتخذها الاكتئاب عند السجناء العزلة عن الزملاء والأنكفاء على باللات واجترار ذكريات الحياة خارج السجن .

وتبلغ نوبات الاكتئاب أوجها عند بعض السجناء بمحاولة الانتحار إذ قد يبادر السجين إلى قطع شرايينه بالمرس أو القاء نفسه من مكان عال وهو إذ يفعل ذلك يضع إدارة السجن في موقف بالغ الإزعاج لأنه يعرضها للمساءلة أمام السلطات المختصة.

وقد تكرن محاولة الانتحار بسبب شعور السجين أن مدة المحكومية طويلة ويتصور أنه لن يطول به العمر حتى يرى الحياة خارج أسوار السجن ويتعمق لديه هذا الشعور السوداوى ويظل يجتره ويرى بقاء على قيد الحياة عبئا لا طائل وراء فيعمد إلى الانتحار.

# ( ٣ ) أحلام اليقظة :

هى حيلة هروبية بها يتشاغل السجين عن همومه متناسيا إياها كأنه يهرب من سجن الواقع . وأحلام اليقطة هذه هى قصص يروبها السجين لنفسه بنفسه عن نفسه ، هى نوع من التفكير الهائم الطليق الذى لا يتقيد بالواقع ولا يحفل بالقيرد المنطقية والاجتماعية التى تهيمين على التفكير العادى ، وتستهدف هذه الأحلام إرضاء رغبات وحاجات لا يستطيع السجين إرضاءها داخل السجن ، وفي هذه الأحلام يبنى السجين القصور في الهواء وأغلب الطن أن هذه الأحلام تدور على سرعة انقضاء مدة المحكومية والخلاص من السجن والعودة إلى أحضان الأسرة والأهل والأصدقاء.

هذه الأحلام تعويض وهمى عزائى ، وعلى أية حال فلا ضرر من هذه الأحلام إذا لجأ إليها السجين بقدار . أما إذا زحمت حياته النفسية واستهلكت طاقته النفسية كانت شديدة الأضرار وخيمة العاقبة ، ذلك أن إلاسراف فيها يؤدى إلى التباس الواقع بالخيال . ويكفى أن نذكر فى هذا المقام أن أحلام اليقطة تستهلك جزءا كبيرا من حياة المصابين بالاضطرابات النفسية والعقلية ، وتؤدى بهم إلى القعود عن أى عمل ايجابى بنا ، من أجل انخراطهم فى الحياة السوية المنتجة فهم يعتصمون بهذه الأحلام وبلوذون بها جبنا وفرارا من الواقع واستغناء عنه .

### ( ٤ ) اضطرابات النوم :

يقضى الإنسان العادى حوالى ثمانى ساعات يوميا فى النوم حيث يسترخى جسميا ونفسيا منعزلا عن العالم الخارجى ويصاحب ذلك كله غياب جزئى أو كلى عن الحالة الشعورية . والنوم أمر أساسى بالنسبة للإنسان سواء على المستوى الجسمى أو النفسى .

وعا لا شك فيه أن النرم الهادئ الصحى الذى يستسلم له الانسان بسهولة هر من أجل النعم ، ذلك أن عدم القدرة على الاستسلام للنوم يؤدى إلى اضطراب الحالة المزاجية للإنسان ، ونذكر في هذا المقام أن بيئة السجن هي البيئة المثالية التي توفر للسجين الاسباب التي معها يضطرب النوم ومن أشكال اضطرابات النوم عند السجناء .

### : Insomania الأرق ( ٥ )

حيث يصعب على السجين الاستسلام للنوم إلا فى الهزيع الأخير من الليل بحيث لا يحصل على الساعات الكافية من النوم ، وفراش السجن الخشن بالاضافة إلى جو الزنازين المقبض من العوامل المؤدية إلى الأرق . وقد يتمدد السجين على فراشه فى حالة من السكون ترحى بأنه نائم بينما هو أرق فعلا . وتتواثب صبور المتاعب التى يلقاها السجين أو التى يعانيها السجين فى ذهنه بحيث تمنعه من لليل

### ( ۲ ) الكابوس Nightmare :

وهو اضطراب يتميز بالاستيقاظ المفاجئ أثناء النوم ، وذلك بسبب حلم مزعج،ما يصاحب أحداث هذا الحلم المزعج من شعور شديد بالقلق أو التوتر ، ويصاحب ذلك كله الصراخ أو البكاء أو التشنج إلى جانب تسارع ضربات القلب والنهجان ولا يهدأ السجين بعد الاستيقاظ من الكابوس إلا بعد فترة طويلة وبعد تطمين وراحة .

وقد يحلم السجين أنه دفن حيا في صندوق مظلم محكم الغلق، أو أنه وقع عليه بناء ، أو أنه محشور في جحر ضيق ، أو أن أحد حراس السجن وزبانيته يقوم بضربه أو جلده ، كما ينتاب السجين أثناء الكابوس شعور بعدم القدرة على الحركة ،كأنه أصيب بالشلل ، ناهيك عن أنه يحاول الصياح طالبا النجدة ولكنه يشعر أنه في حالة من الاختناق واتحباس الصوت فلا يستطيع الصياح ، كذلك يرتفع ضغط الذم أثناء الكابوس إلى جانب جفاف الربق وفصد كمية كبيرة من العرق .

ومن الصعب تفسير أسباب حدوث الكابوس حيث يقال أن امتلاء المعدة بالطعام يؤدى إلى الشعور بالتخمة والضيق ، كما تؤدى غازات التخمر إلى ضغط على الحجاب الحاجز بحيث يحدث تعريق لدورة الدم إلى القلب والرئتين ، كما يقال كذلك أن المؤثرات الحارجية المحيطة بالسجين اثناء النوم مثل البرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة في الزنائين أو عدم تجدد دورة الهواء تساعد عملي إحداث الكابوس.

وإذا كان ما سبق من عوامل تساعد على حدوث الكابوس فاغلب الظن أن للعوامل النفسية التى تحيط بالسجين لها نصيب الأسد فى وقوعه . ومن هذه العوامل النفسية على سهيل المثل لا الحصر قلق السجين على أسرته وشعوره بتطاول مذة بقائه فى السجن وضيقه بروتين حياة السجن .

#### ( ٧ ) ابذاء الذات :

يعمد بعض نزلاء السجون إلى إبناء أنفسهم بأن يجرح أحدهم يده بآله حادة أو يبتلع قطعة من الزجاج أو يضرب رأسه في الحائط وغير ذلك من وسائل إبذاء الذات ، وإبذاء الذات من الأمرر المألوف حدوثها في السجون ، وقد يرتكيها السجين بقصد لفت الأنظار إليه أو استدرار العطف والاهتمام . أو ربا للحصول على بعض التسهيلات أو الانتقال من زنزانة إلى أخرى أو الانتقال إلى مستشفى السجن لتلقى العلاج ، وبالتالى الهرب من ضوابط السجن لعدة أيام .

ومن الجدير بالذكر ان بعض الأمور قد تبدأ بالهزل ولكنها تنتهى بالجد ، فمثلا قد يبادر أحد المساجين إلى قطع بعض شرايينه ليس بقصد الانتحار ولكن بقصد لفت الأنظار ولكن قد يكون القطع كبيرا ونزف الدم شديدا بحيث يؤدى ذلك إلى وفاته قبل نقله إلى المستشفى .

### ( ٨ ) انقطاع الصلات الاجتماعية :

عند الابداع بالسجن يجد السجين نفسه وبخاصة إذا كان ومستجدا » في بيئة جديدة جد غريبة ! حيث تنقطع وشائج الاتصال بينه ويين ذرى قرباه ، وهذا قد يؤدى به إلى العزلة والانسحاب ، حيث العودة إلى ذكرياته عن حياته خارج السجن يستعرضها ويجترها مما يزيد من تفاقم قلقه وزيادة اضطرابه .

ويؤدى انقطاع الاتصال بين السجين وذويه إلى أن يتخذ من النزلاء الآخرين من زملاء الزنانين « ثلة جديدة» يفضى إليهم بهمومة وشجونه وهى ثلة مفروضة عليه ومكروهة منه فى آن واحد . ومن ناقلة القول أن نذكر أن الجو النفسى للسجن يكون مشحونا بشحنة انفعالية قوية بحيث يؤدى انعدام اتصال السجين بذوى قرباه واضطراره إلى اتخاذ هذه الثلة الجديدة ، وقد يؤدى هذا كله إلى سوء ظن السجين بهذه الثلة وقد يتصور أنهم جواسيس لإدارة السجن ثم قد يتبادل المساجين سوء

الظن بعضهم ببعض عا يزيد الطين بلة . وهنا يكون السجين بين أمرين احلاهما مر إما تجنب الثلة الجديدة من زملاء الزنزانة والانكفاء على الذات واجترار الأفكار المؤذية أو مصاحبة هؤلاء الزملاء والإفضاء إليهم بهمومه ومشاعره عما يؤدى به إلى تصورات قد تكون خاطئة يغلب عليها الطابع الهذائي من الشعور بأنه مراقب وأن أفعاله وأقواله وأفكاره محسوبة عليه .

### ( ٩ ) الاضطرابات الجنسية :

تحدثنا فى موضوع سابق عن الحرمان الجنسى والجنسية المثلية التى قد تكون أحد منصرفات الدافع الجنسى داخل السجون . ونقول كذلك إنه قد يحكم بالسجن على شخص مصاب بهذا الاضطراب أى المثلية الجنسية . وعندما يدخل هذا الشخص السجن يكون بمثابة بؤرة أو خلية نشطة ويختلط بالسجناء الآخرين والذين قد لا تكون لهم خبرة سابقة بالمثلية الجنسية وقد يقوم بتعريف السجناء الآخرين بهذا النوع من الشذوذ الذي يمارس تحت إلحاح الدافع الجنسى .

ويذكر في هذا المقام أن السجون يمكن أن تكون إحدى البؤر النشيطة لانتشار «الإيدز» أو مرض فقد المناعة المكتسبة Syndrome AIDS وهو مرض مجيت غير قابل للشفاء حتى الآن ، ويسببه فيروس Syndrome AIDS عند الإنسان فيحدث فيه خرابا شديدا . ومن الغريب أن هذا الفيروس يمكن أن يحمله الإنسان ويبقى في جسمه في حالة «كمون» لمدة قد تطول إلى ثماني أو تسع سنوات ، ويعيش الانسان حامل المرض بين الناس ربا دون أن يدرى ودون أن يدرى مخالطوه وهو في هذا كله إحدى النظائر المشعة للمرض .

ولا يوجد علاج حتى الآن لهذا المرض العضال ومن غير المتوقع أن يتوصل العلماء إلى علاج هو الوقاية ، والذي العلماء إلى علاج هو الوقاية ، والذي يهمنا في هذا المقام أن «الإيدز» ينتقل من شخص إلى آخر بعدة طرق منها الاتصالات الجنسية الشاذة والتي نخشى أن توجد بين نزلاء السجون .

ولذا فإن أمر هذه المارسات الجنسية الشاذة بالغ الخطر ، وبجب أن توليها السلطات المسئولة عن السجن غاية الاهتمام ، لأن هذه المارسات إن وجدت لها اضرار وخيمة ذلك أن فترة حضانة الفيروس طويلة كما سبق الإشارة ومن المكن أن يحمل أحد السجناء فيروس المرض بسبب عارسات جنسية شاذة داخل السجن وبعد انقضاء فترة المحكومية وخروجه من السجن وهو حامل للفيروس رعا دون أن يدرى هذا الشخص يصبح عنصرا فتاكا يعيش طليقا بين الناس وينتقل الفيروس إلى مخالطيه ورعا إلى غيرهم .

وأغلب الظن أن هذه المشكلة من المشكلات التي نرى أن توليها الهيئات المشرفة على السجون غاية الاهتمام ، وذلك بالقحص الطبي الدورى لنزلاء السجون وعزل الحالات المصابة بهذا الفيروس ، هذا إلى الاهتمام الجاد بدراسة الاضطرابات الجنسية داخل السجون .



### مراجع الباب الخامس

- 1 Cohn, A.& Udolf, R., The criminal justice system and its psychology,
  - New York: van Nostrand Rein hold 1979.
- 2 Ellison, K. & Buckhout, R., Psychology and criminal justice, New York: Harper & Row publishers, 1981.
- 3 Eysenck, H., Crime and personality, London: Routledge & Kegan paul, 1964.
- 4 Heidensohn, F., Crime and society, London: Macmillan Education LTD, 1989.
- 5 Masters, R. & Robenson, C., Inside criminolgy, New jersey: Prentice Hall, Buglewood cliffs, 1990.
- 6 Nietzel, M.T., Crime and its modification: A Social learning perspective, New York: Pergamon press, 1979.
- 7 Shely, J., American, s crime problem : An introduction to criminology : Belmont CA: Wadsworth, 1985 .
- 8 siegal, L., Criminology, New York: west publishing company, 1992.
- 9 Stephenson, G., The psychology of criminal justice, Oxfrod: Blackwell publishers, 1992.
- 10 Sutherland, B.& cremey, D., Principles of criminology, 9 th ed., New York : Lippincott, 1974.
- 11 Thio, A., Deviant behavior, New York: Harper & Row puplishers, 1988.
- 12 Weiner, I.& Hess, A., Handbook of forensic psychology, New York : John Wiley & Sons, 1987.
- 13 Wrightsman, L., The psychology and the legal system, california: Brooks/cole publishing company, 1991.

# الباب السادس

# الاضطرابات النفسية والعقلية والمسؤولية الجنائية

### الفصل الأول

# الأضطرابات النفسية والعقلية وعلاقتها بالسلوك اللجرامي

# محتويات الغصل

- أولاً : السواء والشذوذ : نظرة عامة .
- ثانيا : تصنيف الاضطرابات النفسية والعقلية .
- (١) بدايات تصنيف الأمراض النفسية .
- ( ٢ ) الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية .
- ( ٣ ) ملامع التغير في الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي .
- ( ٤ ) التصنيف العالمي العاشر للاضطرابات العقلية والسلوكية .
- ( ٥ ) الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاقاتها بالسلوك الإجرامي .
  - (أ) الاضطرابات العصابية .
  - ( ب ) الاضطرابات الذهانية .
  - ( ج ) الاضطرابات الجنسية .
  - ( د ) اضطرابات الشخصية والسلوك لدى الراشدين .
    - ( هـ) التأخر العقلي .

# الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاقتها بالسلوك اللجرامس

أولاً : السواء والشذوذ : نظرة عامة .

عرفت البشرية أنواعاً من السلوك الشاذ في كل العصور، ولم ترتبط القدرة على معرفة السلوك بالقدرة على فهمه . ولم تكن مشكلة تحديد السلوك الشاذ أمراً سهلاً على الإطلاق . وقد حاو ل الباحثون تقديم عدد من المحكات التي يستندون إليها في مدى حكمهم على السلوك من حيث سواؤه أو شلوذه . ومن هذه المحكات أو المعايير ، ما هو مثالي وما هو إحصائي وما هو اجتماعي (حضاري) ، وما هو طبى نفسى ، وماهو قانوني، وبرغم ذلك فإن المنطق يقتضي أن نبدأ بالتعرف على السلوك السوى حتى نحصل على على السلوك السوى حتى نحصل على صورة أوضح له « فيضدها تعرف الأشياء »

والسواء Normality لا يقتصر على مجرد الخلو من سمات الشذوذ والما ينطوى على عدد من المؤشرات والمحددات منها ما يلى :

### (١) الفعالية:

الشخص السوى يصدر عنه سلوك فعال ، سلوك مجه نحو حل المشكلات والتغلب على الصغوط عن طريق المواجهة المباشرة لمصدر هذه المشكلات والضعوط، وهو يحاول الإقلال من الصغوط التى تزيد وتتحول إلى عوائق انفعالية ، رهو يتبنى أساليب إيجابية لمواجهة التوترات والمخاوف ، ويسعى نحو تحقيق أهدافه برغم هذه الضعوره بقيمة هذه الأهداف وأهميتها،

#### ( ٢ ) الكفاءة :

الشخص السوى يستخدم طاقاته من غير تبديد لجهوده ، وهو من الواقعية بدرجة تمكنه من أن يعرف المحاولات غير الفعالة والعقبات التى لايمكن تخطيها ، والأهداف التى لا يمكن بلوغها . وهو فى هذه الأحوال يتقبل الإحباط وضياع الأهداف ، ويعيد توجيه طاقته ، ويبدو الأمر وكأن موارد الطاقة أكثر وأكبر لأنه لا يتبدد منها إلا القليل . بالإضاف إلى أن الأمر لا يدعو إلى إقامة أنواع السلوك الدفاعية المكلفة وبذلك يحتفظ بالطاقة ليوجهها إلى استجابات أكثر توافقية .

#### (٣) اللاسة:

الشخص السوى لديد أفكار ومشاعر وتصرفات ملائمة . فإدراكاته متسقة مع الواقع ، وأحكامه تقوم على أساس معلومات مناسبة ، ورغم أنه يتعرض لمشاعر الخوف أو الفضب أو الحزن ، فإنها لا تؤثر فيه تأثيراً ضاراً لأنها تكون مرتبطة ارتباطاً مناسباً بالظروف التي يواجهها وهو يسيطر على التعبير الخارجي عنها ويمنع نفسه من أن يصير أسيراً لهذه المشاعر، وبالتالي يتسم بقدر كبير من التقائمة .

والسلوك لا يكون صلاتماً للظروف فحسب ، وإنما يكون ملاتماً لعمره والمستوى الذي بلغه من النضج . فالطفل السوى قد تكون قدرته على تحمل الإحباط منخفضة ، ولذلك ينفعل أو يبكى لأسباب بسيطة بينما يتحمل الراشد السوى أكثر من ذلك ، وبستجيب بصورة أكثر قاسكاً ونضجاً .

### (٤) المرونة:

الشخص السوى قادر على التكيف والتعديل . فطروف الحياة فى تقلب وتغير دائمين، ولذلك يضطر الإنسان إلى أن يعدل إستجاباته أو يغير نشاطه كلما تغيرت ظروف البيئة التى يعيش فيها . وقد يضطر أحيانا إلى إحداث تغيير فى البيئة . فإذا وجد الإنسان مثلاً أن مهنته لا تدر عليه ما يكفيه من رزق فإنه قد يلجأ إلى تعلم مهنة أخرى أكثر رواجاً ، وبذلك يستطيع أن يزيد دخله وأن يحيا حياة أفضل من حياته السابقة . أما إذا سامت الحالة الاقتصادية فى بلاه وتعذر عليه العيشة المريحة فيه ، فقد يلجأ إلى الهجرة إلى بلد آخر أكثر رخاء وسعة. وقد لا يحتاج الإنسان إلى تغيير البيئة ذاتها ، وذلك عند ما تكون الحلول الوسط يكتفى بإحداث بعض التغيير فى البيئة ذاتها ، وذلك عند ما تكون الحلول الوسط

ولما كانت حياة الأفراد دائماً سلسلة مستمرة من عمليات التوافق كان لزاماً عليهم أن يتصفوا بالمرونة والقدرة على الالتفاف حول العقبات . ولذا فإن الشخص الذي يتصف بانخفاض المرونة هو الشخص الذي لايستطيع التكيف مع المواقف الاجتماعية أو مع التغيرات التي تطرأ على تلك المواقف . وحيث إن التغير سمة المياة في جميع مظاهرها فإن المرونة هي أولى مستلزمات الإنسان لكي يحى حياة متافقة سوية .

### ( ٥ ) القدرة على الاستفادة من الخبرة :

من الفروق الهامة التى تميز بين السوى والعصابى - على سبيل المثال - أن الأخير يعجز عن الاستفادة من الخيرة بدليل أنه دائم التورط فى المواقف المثيرة للمشقة والقلق والتوتر ، ولذلك تكون حباته مليئة بسوء الإدراك ، ومسببات القلق، وتشوه فى مفهوم الذات بالشكل الذى يصرفه عن التركيز والتمييز والتعلم من خبراته السابقة .

### ( ٦ ) القدرة على التراصل الاجتماعي :

تقوم حياة الإنسان على التفاعل الاجتماعى مع الآخرين . والشخص المتوافق اجتماعياً يشارك فى ذلك إلى أقصى حد. وتتميز علاقاته الاجتماعية وتفاعلاته بالعمق والاقتراب والاستقلال فى الوقت ذاته . فهو من التحرر بدرجة كافية تجعله قادراً على الاستقلال برأيه، وتسيير أموره بقدر كبير من النجاح . ومع ذلك لايستنكف أن يطلب المشورة والمساعدة من الأخرين . وهو مستعد لأن يقدم لهم المساعدة ، ويستمتع بصحبة الآخرين، مع إدراكه للدرته على الابتعاد والاستقلال فى حالات الضرورة .

#### ( ٧ ) تقدير الذات :

الشخص المترافق يتصف بتقديره لذاته وإدراكه لقيمتها، ويشعر بالاطمئنان أ والأمن . ويكون كذلك مدركاً لجوانب الضعف والقصور لديه ومكانته الحالية ومكانته التى يكن الوصول إليها ، هذا الشخص يعلم حقيقة نفسه ، ولديه مفهرم إيجابى عن داته، ولذلك فهو مختلف عن الشخص العصابى الذى يلعن حظه فى الحياة، ويرى نفسه عاجزاً عن السيطرة على القوى التى تسيره ، ويرى فى التغيير أمراً مفروضاً عليه.

وقد قدم عدد من الباحثين قوائم تشمل الصفات التى تعتبر مميزة للأسوياء. ومنها ما قدمه وماسلو Maslow و ومتلمان Mittelmann :

- شعور كاف بالأمن .
- درجة معقولة من الاستبصار .
  - أهداف واقعية في الحياة .
    - اتصال فعال بالواقع .
- تكامل وثبات في الشخصية .
- القدرة على التعلم من الخبرة .
  - تلقائية مناسبة.
  - انفعالية معقولة .
- القدرة على إشباع حاجات الجماعة مع درجة معقولة من الاستقلال.
- رغبات جسدية غير مبالغ فيها مع القدرة على إشباعها بصورة مقبولة .

هذا ما يتعلق بالسواء والسلوك السوى فماذا عن الشذوذ والسلوك الشاذ؟

تصنف الاستجابات أو مظاهرالسلوك من حيث الشذوذ على أساسين: الأول إخصائى يتمثل فى درجة الندرة مقابل الشيوع، والثانى وظيفى يتمثل فى درجة الانحراف فى مقابل الاعتدال والتوسط، ويشير المعنى الأول إلى الانفراد عن الجمهور أو ندرة الحدوث والظهور بين أفراد جماعة من الجماعات. بينما يشير المعنى الثانى إلى الانحراف عن معيار متاح للأداء أو عن الاعتدال والتوسط. ولاتكفى الندرة الإحصائية والانفراد لكى يطلق على السلوك صفة الشذوة بالمعنى الوظيفى لأن التطرف ، والندوة الإحصائية قد تبدو فى أنواع من الأداء مرتفعة الكفاءة أو شديدة الأصالة . ولابد أن غيز هنا بوضوح بين الندرة الإحصائية مع كفاءة التوظيف النفسى والاجتماعى ؛ حتى إذا كان السلوك شائعاً كما هو الحال فى انتشار بعض الأمراض النفسية أو الاضطرابات السلوكية بين أفراد جماعة معينة فى فترة بعينها .إن مفهوم الكفاءة فى توظيف الطاقات النفسية والاجتماعية للفرد أو الجماعة قى المحكم على الجماعة فى المحكم على سلوك معين بأنه مريض.

# وتتعدد معايير تحديد السلوك الشاذ أو الاضطراب على النحو التالى : (أ) الميار المثالي :

ويعرف والشذوة » هنا بأنه الاتحراف عن المثل الأعلى أو الكمال ، أى أن المعيار هو مدى اقتراب الفرد أو ابتعاده عن الكمال . والشخص السوى هو الكامل في كل شيء إلا أنه من النادر أن لم يكن من المستحيل إن تتوافر صفة الكمال في أى فرد (فالكمال لله وحده) ومن هنا يعتبر هذا المعيار غير واقعى ومن الصعب الأخذ به .

# (ب ) المعيار الإحصائى :

يعتمد التحديد الإحصائى للشلوة على غرقة و رياضى يتمثل فى منحنى الترزيع الإعتدالى وذلك أن هذا المنحنى يمثل درجة انتشار أو تكرار ظهور خاصية معينة بين أفراد مجموعة كبيرة من الناس ، مثال ذلك أن معظم الناس تقع أطوالهم فيما بين خمسة أقدام وستة مع وجود عدد أقل فأقل من الأقراد الذين ينحرفون عن المترسط زيادة ونقصاً . والأفراد الذين يقحون عند الطرفين يقال عنهم لذلك أنهم منحرفون أو شواذ من الوجهة الإحصائية ، وهؤلاء الشواذ هم الأقزام أو العمالقة . ولذلك فإنه بمقتضى هذا التحديد الإحصائي يكون الشخص المتوسط سوياً والشخص

الذى يبتعد عن المتوسط شاذاً ، وكل خاصية إنسانية يمكن تحديدها وقياسها تصلع للخضوع لهذا النوم من التحليل .

ومن المشكلات التى تواجه المعيار الاحصائى أن الذين ينحرفون عن المتوسط فى الذكاء – على سبيل المثال بالزيادة والذين نطلق عليهم المتفوقون أو الموهوبون هم شواذ بالمعنى الإحصائى ، وهو ما لا يوافق عليه البعض باعتبار أن لفظ الشواذ يحمل دائماً معنى سيئاً فى الأذهان. بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الانتشار المرتفع لسمة من السمات ليست دليلاً بالضرورة على السواء أو الصحة. فنزلات البرد والإنفلونزا تنتشر بشكل مرتفع فى الشتاء، كما أن عدد المدخنين فى تزايد مستمر ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذه الحالات سوية برغم ارتفاع نسبة انتشارها.

### (جـ) المعيار الاجتماعي : -

يعتبر هذا المعيار معياراً إحصائباً لاعتماده على نسبة الإنتشار ولكنه لا يكتفى بمجرد شيوع السمة بين الناس، وإنما مدى تقبلها لدى أكبر عدد من أفراد المجتمع ، وبهذا المعنى نجد أن السمة التى تظهر بنسبة تكرار عائية قد تعتبر شاذة إن لم يتغن غالبية أفراد المجتمع على ذلك، ومعنى ذلك أن الشخص السوى هو المتوافق مع المجتمع ، أى من استطاع أن يجارى قيم المجتمع ومعاييره وقوانينه وأهدافه. وقد أدت الدراسات التى قام بها علماء الاجتماع والأنشربولوجيا إلى سيادة نظرية تعرف باسم النطرية الثقافية ، وتقوم على ما يأتى:

ان بعض أنواع السلوك قد تعتبر شاذة في مجتمع أو ثقافة معينة إلا
 أنها تعتبر عادية في ثقافة أخرى والعكس صحيح.

٢- أن هناك أنراعاً من الشذوذ قد توجد في ثقافة معينة بينما تنعدم في
 ثقافة أخرى، ومع ذلك هناك أنراع من الشذوذ التي تعد كذلك في كل الثقافات مهما تباينت. وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن المايير الاجتماعية نسبية تختلف من

مجتمع لآخر ، وبذلك يكون المقصود بهذا المحك المعايير داخل المجتمع الذي ينتمى اليه ويعيش فيه الفرد.

### ( د ) المعيار الطبي : -

السلوك الشاذ من وجهة النظر الطبية هو نتيجة حالة مرضية أو مضطرية نستدل عليها من وجود أعراض إكلينيكية معينة ( مثلا مخاوف لا أساس لها كما هو عند مرضى الرهاب أو الخوف، أوهذا الت وهلاوس كما هوالحال عند الذهانيين ، أو سلوك مضاد للمجتمع كما هو عند السيكوباتيين) ولذلك فهذه النظرة تفترض أن الشخص ذا الشخصية السوية هو شخص بلا أعراض ، وبالرغم من ذلك فإن الخبرة تعلمنا أنه نادراً ما نجد فرداً خالياً قاما من الأعراض، وبخاصة في ظل كل الظروف الضاغطة. والعرض أو مجموعة الأعراض – على أية حال – هي علامات واضحة لشخصية مضطرية، والشخص الذي تظهر عليه هذه الأعراض يعتبر شاذاً.

### ( هـ) المعيار القانوني: -

يتعلق العيار القانونى للشذوذ بموضوع المسئولية الجنائية، والمتهم المريض عقلياً له موقف خاص عند المحاكمة. والقاعدة السائدة للمسئولية الجنائية في الرلايات المتحدة تعرف باسم قاعدة دماك نيوتن، ، وهي تنص على أن يكون المريضاً عقلياً بحيث يعاني من خلل في عقله إلى حد أنه لا يدرك طبيعة العمل الذي يقوم به، وإن عرف ذلك عجز عن أن يدرك خطأ ما يقوم به، وقد سيق هذه القاعدة وتلاها جدل واسع حول تحديد المضطرب أو المريض عقلياً ومسئوليته الجنائية كما رأينا عند مناقشة المسئولية الجنائية.

بالإضافة إلى المعايير السابقة قدم عدد من الباحثين مناهج وطرقاً أخرى للتعرف على الشذوذ ومنها :

### ١ - الشعور بالألم:

ينظر في بعض الأحيان إلى الشخص الشاذ على أنه فرد يشعر بالألم

النفسى. فهر يشعر بعدم الإرتياح من الناحية الذاتية والتوتر وعدم السعادة ، وبأنه يعانى من صراع . على أن سلوك الخارجى قد يعكس أولا يعكس حالته الشعورية. أى أنه قد يبدو هادئاً من الخارج ، ويشعر مع ذلك بالضيق من الداخل ، كما أنه قد يظهر عليه ما يشعر به ، ومثل هذا المنهج في تحديد الشلوذ لابد من أن يعتمد اعتماداً كبيراً على قدرة الشخص على التعبير عمايشعر به .

كما أن الغرد إذا سلك بصورة منحرفة ولم يكن يشعر إلا بالقليل من الضيق الذاتى أو لم يكن يشعر بذلك على الإطلاق ترتب على ذلك اعتباره سوياً ، كما أن مثل هذا التعريف يواجه مشكلة عندما يتناول أنواعاً من الأمراض التي تتميز بالهوس أو النشوة والتي تنقطع فيها الصلة بإن الغرد وحالته الانفعالية .

# ٢ - السلوك غير المعقول أو الذي لايكن التنبؤ به :

قد يحكم على الشخص بأنه شاذ إن كان سلوكه فبما يبدو غير معقول أو لا يكن التنبؤ به . وهذا يعنى في جوهره أن الملاحظ يجد نفسه في ضوء ما يعلم عن الأحوال والظروف عاجزاً عن أن يجد في تصرفات المريض شيئاً من المنطق أو المعنى . إن الشخص الشاذ يوصف بأنه فقد عقله ومعنى ذلك أن العقل قد حلت محله الانفعالية ، وكثيراً ما يعد الحديث غير المتناسق علامة على عدم المعقولية على أساس أن الكلام يكشف عن العمليات الفكرية ويرتكز على عدد من القواعد على أساس أن الكلام يكشف عن العمليات الفكرية ويرتكز على عدد من القواعد المنطقية . مثل ذلك الشخص متواضع الإمكانيات والذي ليس له أي نوع من النشاط السياسي أو العام ، ويتحدث عن ترشيحه القوى والمحتمل لمنصب وزاري

# ٣ - تلقى علاج طينفسى :

أى أن الشخص يكن أن يعتبر شاذاً إذا التمس العلاج طوعاً أو إجباراً . أى أن هذا المتهج يرى أن المرضى فقط هم الذين يكونون بحاجة إلى العلاج . ولعل هذا صحيح في بعض الأوقات وفي بعض الثقافات إذ تعد استشارة الطبيب أو المعالج

اعترافاً بوجود مشكلة ما . وفى الماضى لم يكن الناس يزورون الطبيب إلا بسبب إعتلال الصحة لكن الاتجاهات الحديثة تشجع الناس على مراجعة الأطباء للتأكد أو الاطمئنان على الصحة ، بدلاً من العمل على استعادتها (مثل استشارة الطبيب وإجراء التحاليل الطبية قبل الزواج، أو تحليل الدم والبول للاطمئنان على خلوهما من العناصر الضارة مثل الكوليسترول والأملاح وللوقاية من المرض بدلاً من علاجه كالذهاب للحصول على التطعيم للوقاية من الالتهاب الكبدى الوبائي أو الحمى الشوكية).

كذلك قد تتم زيارة المتخصصين فى شئون الصحة النفسية للاسترشاد بنصائحهم والحصول على التدعيم المناسب لأساليب الترافق المتيعة . كذلك تتم استشارة الطبيب النفسى أو الأخصائى النفسى الإكلينييكى لائبات الحالة العقلية لأغراض قضائية تقتضيها العدالة. وبذلك لايكون الاتصال بالمتخصصين فى الأمراض النفسية والعقلية دليلاً على الشذوذ .

### ٤ - الغربق الذاتية :

أحد معانى الغروق الغردية ، هو اختلاف فرد ما عن بقية الأفراد فى خاصية أو سمة أو قدرة . قإن كانت غير شائعة لاتظهر إلا نادراً عند معظم الآخرين ،حكم على السمة بأنها منحرفة أو شاذة . أما عن الغروق الذاتية فإن المقارنة تتم داخل الغرد نفسه أو بين قدرة أوسمة لديه وبقية القدرات أو السمات . بحيث تكون هذه السمة مختلفة عن بقية السمات ، فالشخص قد يتصف بمعدل نبض مرتفع بشكل مستمر ومع ذلك يكون سليم الجسم ، فإذا أردنا أن نتأكد أن هذا الفرد يشكو من معمدل نبض شاذ ، علينا أن نقارن نبضة بالنبض السوى ، أوالمعتاد لديه . ولكن المشكلة أن اختلاف سمة ما لدى الفرد عن بقية السمات لا يعد دائماً أمراً شاذاً كما أن الاستقرار والاتساق الدائم لا يعنى السواء.

فالمتأخر عقلياً قد يظل طوال حياته محتفظاً بدرجة دون المترسط من الذكاء ولكن يظل أيضاً بصنف كمتأخ عقلي. وعلل أية حال . ، فقد رأينا أن كل محك أو منهج مقترح لتحديد الشذوة يعانى من بعض المشكلات ، ولذلك قد لايصلح معيار واحد للحكم على كل أشكال السلوك ، ومن هنا يصبح الأقرب إلى الصواب الاعتماد على أكثر من محك للحكم على مدى سواء السلوك أو شذوذه من منظور تكاملى .

# ثانياً : تصنيف الاضطرابات النفسية والعقلية :

تتضع أهمية التصنيف في مجال الأمراض النفسية والعقلية من قول وكاتل (Cattell pis إنه لابد أن يسبق علم التصنيف تعليل المرض أو رده إلى سببه. وقد عبر «مارزولف Marzolf» عن هذه الفكرة عندما قال إن التوصل إلى زملة الأعراض يسبق اكتشاف الأسباب، لهذا ينبغي أن نتمكن من عزل نرع الإضطراب في الوظيفة موضع البحث مهما كان هذا العزل يتسم بعدم الإتقان قبل أن نتمكن من البحث عن سبب هذا الاضطراب . كذلك ينبغي التعرف عليه وتمييزه عن بقية الزملات المرضية، ويتضمن مجرد استخدام المصطلح وشاذ » مبدأ «للتصنيف» ومع ذلك فإن من نظر إليهم كمجموعة من الأشخاص الشواذ مازالوا غير متجانسين ، بحيث لايعقل أن نتصور وجود سبب واحد عام لكل أنواع الاضطراب.

ولسوء الحظ ، يعد تشخيص العديد من الحالات المرضية النفسية المألوفة أمراً ليس بالبسير ، فهذه التشخيصات قد لاتكون ثابتة لأن مسار المرض لايمكن التنبؤ به غالباً ، كما أن أسس كل تشخيص ليست موضع اتفاق بين غالبية المشتغلين في المجال . ومن ناحية أخرى فإن العوامل النفسية والجسمية والبيئية المستولة عن عدد من هذه الاضطرابات غير معروفة، كما أن العلاج الفعال لعدد من الاضطرابات المعروفة لم يتطور بما فيه الكفاية .

### (١) بدايات تصنيف الأمراض النفسية :

يعتبر إنشاء المستشفيات للأمراض العقلية قرب نهاية القرن الثامن عشر(\*)

<sup>\*</sup> ظهرت مستشفیات عقلیة قبل ذلك التاریخ حیث ظهرت مستشفیات عقلیة عام (۲۰۵) وفی القاهرة عام (۸۰۰م) وفی دمشق رحلب عام (۱۲۷۰م) وفی إشبیلیة (۲۰۹۱) وساراجوسار قالیسا (۲۰۱۰م) وبرشلونة (۱۲۵۲م) ولوکیدو (۱۲۵۸م) إبان الحکم الاسلامی للأندلین.

البداية الميزة للجهود الحديثة لتصنيف الاضطرابات العقلية . وقد طور «ليناوس Linnaeus وظام تصنيفياً ناجعاً للنباتات والحيوانات ، مما أعطى فكرة للمهتمين بالأمراض بأنهم يمكن أن يفعلوا نفس الشيء بالنسبة للأمراض النفسية . كما أن وجود عدد كبير من المرضى العقليين معا تحت سقف واحد أعطى الفرصة للأطباء للاطقة سلوكهم لفترات طويلة من الزمن .

ويعتبر «فيليب بينيل Pinel» الطبيب النفسى الفرنسى الشهير، الذى حطم السلاسل والأغلال التى كانت تقيد المرضى العقليين لعدة قرون من الزمن، واحداً من أوائل الذين ابتكروا نظاماً للتصنيف، وقد قسم الاضطرابات إلى : الماليخوليا Melancholia والهوس مع الهذيان ، والهوس مع الهذيان ، والعتبه (الخرف) Dementia (التأخر العقلى) ، وقد فعل ذلك دون الإشارة إلى تأثيرات غيبية، أو تراكيب جسمية مفترضة أو عوامل مرضية تصورية.

أما الذين جاءوا بعدة وبخاصة الأطباء النفسيون الألمان في القرن التاسع عشر فقد أرسوا تصنيفاتهم على معايير موضوعية وكانت سلوكية في معظمها. وقد هدفوا إلى المرضوعية بشكل أساسي لأنهم اعتقدوا أن كل الاضطرابات العقلية لها أساس جسمى ، حتى تلك الأمراض التي لم يعرف لها سبب بعد. ثم جاء بعد ذلك علماء آخرون وبدأوا في عرض الأسباب العضوية لمثل هذه الاضطرابات العقلية مثل الشلل العام ، وعته ما قبل الشيخوخة ، والذهان الكحولي.

ويعتبر «إميل كربلين Kraeplin» أحد العلماء الذين مازالت بصماتهم واضحة على عملية التشخيص حتى يومنا هذا . وكانت أفكاره تتبلور في أن الفصام مرض واحد، يعتمد تشخيصه على الأسباب العضوية في المقام الأول . ويتم هذا التشخيص بعد ملاحظات موضوعية متصلة للسلوك . وبرغم صعوبة الأخذ بوجهة نظره هذه الآن فإن الكثير من الملاحظين يعتقدون أنه يقف خلف ظهور الدليل Diagnostic & Statistical التشخيصي الخاص بالجمعية الأمريكية للطب النفسي الخاص بالجمعية الأمريكية للطب النفسي Lagrostic & Statistical

(Manual (DSM) وعلى وجسه الخصوص القسسم المتعلق بالفصام . وقد شارك كثير من الأطباء النفسيين والمصنفين ، ومهنيون أخرون فى مجال الصحة النفسية فى تقديم أكثر من صورة من الدليل التشخيصي المذكور.

### ( ٢ ) الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية :

كان النظام التشخيصى المستخدم بواسطة معظم الاكلينيكيين فى الولايات المتحدة حتى وقت قريب هو الموجود فى الطبعة الثانية من الدليل التشخيصى DSM (III المنشورة عام ١٩٦٨م. ومع الاعستراف المتزايد بعدم الرضا الناتج عن انخفاض الثبات والصدق للتشخيصات المؤسسة على هذا الدليل ، بذلت محاولات تصحيحية فى عام ١٩٧٣م بواسطة لجنة من جمعية الطب النفسى الأمريكية واشترك فيها أخصائيون نفسيون وأطباء نفسيون، وعلماء أوبئة ، وعلماء اجتماع . وقامت هذه اللجنة بمراجعة شاملة للطبعة الثانية وأخرجت صورة أوطبعة جديدة هي المعروفة بالطبعة الثائنة (DSM III) ، ثم أدخلت عليها بعض التعديلات وأصبحت تعرف باسم R - DSM III وقد كانت الطبعة الثانية ذاتها مراجعة للطبعة الأولى التي صدرت في عام ١٩٥٧م .

وكانت الطبعة الثالثة من الدليل أوسع وأشمل من الطبعتين السابقتين ، حيث أضيف لها ما يقرب من النصف مقارنة بالطبعة الثانية ، وأكثر من الضعف مقارنة بالطبعة الأولى . ويوضح الجدول التالى الفئات التشخيصية الرئيسية في الطبعات الثلاث للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية .

جدول رقم (١) الفئات التشخيصية المختلفة في الطبعات الثلاث من الدليل التشخيصي والإحصائي للجمعية الامريكية للطب النفسي.

| الطبعة الثالثة (١٩٨٠م)                                                                                                                                                                                 | الطبعة الثانية (١٩٦٨م)                                                                 | الطبعة الأرثى (١٩٥٢م)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul> <li>الاضطرابات العقلية العضوية .</li> <li>عنده الشيخوخة وما قبل<br/>الشيخوخة.</li> <li>الاعتماد على المخدرات دون سبب</li> </ul>                                                                   | * زمسلات أمسراض المخ<br>العضوية.<br>- الذهانات المرتبطة بزمسلات<br>أمراض المخ العضوية. | * زملات أمراض المخ<br>العضوية |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                  | - زملات المخ العضوية غير<br>اللهائية.                                                  |                               |
| * اضطرابات الفسام<br>* الاضطرابات الباراترية .<br>* الاضطرابات الرجدانية .<br>- الاضطرابات الرجدانية الكبرى<br>- الاضطرابات الوجدانية الصغرى<br>المرمئة<br>- الاضطرابات الرجدانية غـيـر<br>الدموذجية . | * ذهانات لاتعزى إلى حالات<br>جسمية ثما ورد فى الفقرة<br>السابقة.                       | * الاضطرابات الوظيفية         |
| * اضطرابات القلق<br>اضطرابات ترهمية<br>* الاضطرابات جسدية الشكل.<br>* الاضطرابات الانشقاقية.                                                                                                           |                                                                                        |                               |
| * اضطرابات الشخصية<br>* الاطرابات الجنسية.<br>- اضطرابات الهوية الجنسية.<br>- الديوسية Paraphilias<br>- اضطرابات جنسية أخرى                                                                            | غير ذهانية.                                                                            | -                             |

# تابع الجدول رقم ( ۱ )

| الطبعة الفائدة (۱۹۸۰م)                                                                                                                                                                    | الطبعة الثانية (۱۹۳۸م)                               | الطبعة، الأولى (١٩٥٢م) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| * اضطرابات تظهر عادة فى الطغولة<br>والمراهقة<br>* تأخر عقلى.                                                                                                                              | * تأخر عقلی                                          | * نتص عثلی             |
| * اضطرابات غائية عامة.  * اضطرابات غائية معددة  * اضطرابات نقص الانتباد.  * اضطرابات المسلك.  * اضطرابات القلق.  * اضطرابات أخرى.  * اضطرابات أخسرى ذات مظاهر  * اضطرابات الحركة النمطية. | * اضطرابات سلوكيية في<br>الطفولة والمراهقة.          |                        |
| * اضطرابات التوافق.<br>* اضطرابات التحكم في الاندفاع .<br>* اضطرابات لم تذكر من قبل.                                                                                                      | اضطرابات موقفية عابرة.                               |                        |
| * انطرابات أخرى.<br>* انطرابات عقلية غير محددة.<br>* العسرامل النفسيسة المؤثرة في<br>الانطرابات الجسمية .<br>* انطرابات غير عقلية.                                                        | * العوامل النفسية المؤثرة فى<br>الامتطوابات الجسمية. |                        |
| * حالات لاتعزى إلى اضطراب عقلي.<br>* اضطرابات تعساطى المخسدرات<br>والعثاقير.                                                                                                              |                                                      |                        |

### ( ٣ ) ملامع الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي.

هناك أربعة تغييرات رئيسية قيز الطبعة الثالثة ، وهي بمثابة ثررة حقيقية وليست مجرد تطوير قيه. وأول هذه التغييرات أن التشخيصات فيه تأخذ صورة متعددة المحاور . بمعنى أن كل تشخيص ينبغى أن يعطى معلومات عن خمسة أبعاد أو محاور تساعد في تخطيط العلاج والتنبؤ بالناتج إضافة للتصنيف . والمحاور الخمسة المتضمنة في الطبعة الثالثة هي :

- زملة الأعراض السيكاترية الشكلية Formal وهى ! اضطراب الوسواس القهرى ، والاضطراب الجنسى ، وخمود الدافع الجنسى .
  - ب اضطرابات الشخصية .
  - ج اضطرابات طبية غير عقلية .
  - د شدة مثيرات المشقة النفسية الاجتماعية في العام السابق على المرض.
    - هـ أعلى مستوى من السلوك التكيفي في العام السابق على المرض.

وتعكس الطبعة الثالثة أيضاً مجهوداً لتحسين الفائدة المحددة التى قدمتها الطبعتان الأولى والثانية ، وليس فقط الرصول إلى التشخيص أو الحصول على المعلومات التى تساعد فى تخطيط العلاج والمآل ، ويعكس التشخيص متعدد المحاور كذلك التحديد المتعدد لسلوك المريض ، فهو يتطلب أولاً تحديد قائمة بالظروف الطبية النفسية أو الأعراض التى كانت وراء تحويل الفرد للتشخيص (المحور الأول) ، ثم تحديد مشكلات الطفولة ، والمشكلات المميزة فى الرشد (المحورالشانى) ووصف الاضطرابات الطبية التى تلعب دوراً فى الاضطرابات النسية المجودة (المحور الثالث).

ويبدو أن التشخيص متعدد الأبعاد يوحى بزيادة استخدام الطبعة الشالغة من الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية كذلك فإن الطبعة الشالفة تنظرى على تغيير رئيسى هدفه زيادة ثبات التشخيصات المقدمة فيه . ويشمل كل عنوان تشخيصى «محكات إجرائية» عبارة عن جمل محددة توضع لوصف الهاديات التشخيصية (أشكال السلوك المضطرب) والتى ينبغى ملاحظتها لتبرير التشخيص. هذه العبارات اشتقت إمبيريقيا من محكات توصل إليها عدد من الهاحثين مثل: «جوزى Guze» «وروينز Robins» «وفاينر Feighner» وهذا يعنى أنها تعكس مجموعات من السلوك الملاحظ فعلياً لدى عدد غير قليل من المرضى النفسيين.

والتغيير الثالث في هذه الطبعة هر دمج عدد من التشخيصات بحيث يبدو أكثر تعقيداً (انظر الجدول السابق)، ومع ذلك فإن لدى الإكلينيكيين مدى واسعاً من الاختيار عند القيام بالتشخيص، وهو ما يعنى أنهم سيكونون قادرين على وصف سلوك كل مريض بدقة أكبر.

والتغيير الرابع هو الأكثر إيجابية وهو الاختبار المبدئى المكثف الذى حدث أثناء تطوير هذا الدليل . وقد بدأت محاولات الأختبار التمهيدى فى يناير عام ١٩٧٧م للتثبت من كفاءة التصنيفات الرئيسية : الفصام، الاضطرابات الوجدانية ، الاضطرابات العشوية ، وتلا ذلك محاولات أخرى بعد حوالى ثلاثة شهور.

وبرغم ماتقدم فإن الطبعة الثالثة من الدليل التشخيص والاحصائى ليست نظاماً تشخيصيا نهائياً ، لأن ثباته وصدقه وفائدة تشخيصاته لم تكتمل أو يتم إتقانها بعد.

وكان هذا هو السبب وراء ظهور الطبعة الرابعة عام ١٩٩٤م والتي أخذت طريقها للاستخدام في المجال الإكلينيكي بالفعل.

# ( ٤ ) التصنيف العالمي العاشر للاضطرابات العقلية والسلوكية : ICD 10

حتى وقت نيب كانت الطبعة التاسعة من التصنيف العالمي للاضطرابات العقلية والسلوكية هي التي تستخدم في بعض دول العالم ، وكنتيجة للعيوب والثغرات التي تظهر أثناء المارسات الإكلينيكية ظهرت الحاجة إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على الطبعة التاسعة ، وقد أرسلت هذه التعديلات بالفعل إلى عدد من دول التالم ومنها مصر، لإبداء الرأى حول التعديلات المقترح إدخالها. وأسفرت هذه الخطوة عن ظهرر الطبعة العاشرة عام ١٩٩١م ، وتضم مائة فئة

تشخيصية رئيسية تبدأ من صفر حتى ٩٩ ( لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى ترجمة هذا الجزء بكتاب الطب النفسى المعاصر للدكتور أحمد عكاشة ص ص ٤٣ - ٨٢).

وسوف نخصص ما بقى من هذا الفصل لعرض عدد من هذه الاضطرابات (الرئيسية والغرعية) ويخاصة ماكان له علاقة بالسلوك الإجرامي.

( ٥ ) الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاقتها بالسلوك الإجرامي :

(أ) الاضطرابات العصابية :

العصاب أكثر الأمراض النفسية والعقلية انتشاراً، ويتسم العصاب بصفة عامة بوجود صراعات داخلية ، ويتصدع في العلاقات الشخصية ، وظهور أعراض مختلفة أهمها القلق والخرف والاكتئاب والوساوس والأفعال القهرية ، وسهولة الاستثارة ، والحساسية الزائدة ، والأعراض الهستيرية . ويحدث ذلك دون المساس بترابط وتكامل الشخصية ، ويتحمل المريض المسئولية كاملة ، والقيام بالواجبات كمواطن صالح، والحياة والتجاوب مع الآخرين دون احتكاك واضح ، مع سلامة الإدراك واستبصار المرضى بآلامهم والتحكم في الذات ، مما يميز هذه الاستجابات العصابية عن الذهان الذي تضطرب فيه هذه الصفات ، وينقسم أنعصاب وفق أحدث التصنيفات (ICD) إلى :

- ١ اضطراب القلق العام.
- ٢ اضطراب القلق والاكتئاب المختلط.
  - ٣ اضطراب الهلع.
- اضطراب القلق الرهابى ويشمل رهاب الساحة والرهاب الاجتماعى ،
   والرهاب المحدد ، وأنواع أخرى من الرهاب.
  - ٥ اضطراب الوسواس القهري .
  - ٦ استجابة الكرب الشديد واضطرابات التوافق.

- ٧ الاضطرابات التحولية والانشقاقية (الهستيريا).
  - ٨ الاضطرابات جسدية الشكل.
    - ٩ اضطرابات عصابية أخرى .

ومن أهم الاضطرابات العصابية السابقة في علاقتها بالسلوك الإجرامي مايلي :

### ١- اضطراب القلق العام :

هناك عدة زوايا ننظر من خلالها للقلق ، فيمكن أن غيز بين نوعين من القلق : الأول هو القلق الصحى أو التوتر الضحى Healthy tension والذي يعمل بمثابة دافع وطاقة تدفع الفرد إلى مزيد من العمل والإنجاز . والثاني هو القلق المرضى أو غير الصحى والذي يعوق الفرد عن الحياة المتوافقة السوية . كذلك يمكن أن غيز بين القلق كحالة يتعرض لها الأفراد نتيجة لمرورهم بمواقف ضاغطة أو تثير التوتر ، وتتنهى هذه الحالة غالباً بنهاية المسبب ، وقد تعود مرة أخرى أولا تعود ، وبين القلق كسمة أوكخاصية شخصية لها قدر من الدوام والثبات ، وقيز الفرد عن بقية أقرانه . والتمييز الأخير هو التمييز بين القلق كعرض ثانوي لعدد من الأمراض العضوية . وبين القلق كمرض عصابي أولى مستقل ، وهو الذي نقصده في السياق الحالي .

ويختلف العلماء حول تعريف القلق كمرض مستقل . ومن بين أكثر التعريفات شيوعاً هو «أن القلق شغور عام غامض غير سار مشوب بالتوجس والخوف والتحفز والترتر ، مصحوب عادة بمعض الإحساسات الجسمية و خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي اللاارادي أن في نوبات تتكرر في نفس الفرد .

وتنقسم الأعراض الإكلينيكية للقلق إلى قسمين :

أ - القلق الحداد الذى يشدمل ثلاثة أشكدال : الأول حدالة الدخوف الحاد -Pan افتدة على ic state والتى تتسم بالتوترالشديد وكثرة الحركة ، وعدم القدرة على الاستقرار مع سرعة التنفس ، والكلام السريع غير المترابط ومظاهر جدمية أخرى ، والثانى هو حالة الرعب الحاد Terror state وتتميز بعدم الحركة

والسكرن المستمر مع تقلص العضلات والارتجاف مع ظهور عرق بارد وغزير وقد التوجه الزماني والمكاني، وقد يتخلل هذا السكون الحركي اندفاع مفاجيء يجري أثناء المريض على غير هدى . وكثيراً ما يهاجم ويقتل من يقابله . والثالث هو إعياء القلق الحاد ، ويحدث عندما يستمر القلق لمدة طويلة، ويصيب الفرد إجهاد جسيم ويصاب بأرق مستمر لعدة أيام ويصاب بتغيرات نفسية أخرى.

ب - القلق المزمن: فعندما يستمر القلق الحاد لمدة طويلة دون شفاء أو عندما يكون الإجهاد بطيئاً بعيث لا يسبب أى نوع من أنواع القلق الحاد يحدث القلق المزمن والذى يظهر إما فى صورة أعراض جسمية سواء فى الجهاز القلبى الدورى أو الجهاز التنفسى أو الجهاز الهضمى .... إلخ ، أوفى صورة أعراض نفسية أهمها الخوف والتوتر والتهيج العصبى ، وعدم القدرة على التركيز وإدمان المراد المخدرة والمسكرة .

### ٢ - اضطراب الوسواس القهرى :

#### Obssessive compulsive disorder.

يعتبر هذا الاضطراب من أقل الاضطرابات العصابية شيوعاً، ويعرف بأنه اضطراب عصابي أولى يتميز بظهور أعراض وسواسية في صورة أفكار أو اندفاعات أو مخارف ، أو في صورة أعراض قهرية (طقوس حركية مستمرة أو دورية ) ويعترف المريض بتفاهة هذه الرساوس وشذوذها ، ومن ثم يحاول دائماً مقاومتها وعدم الاستسلام لها ، ولكنها تسيطر عليه بصورة قهرية نما يجعل مقاومته تضعف تدريجياً حتى ينهار ويترتب عليه شلله الاجتماعي وآلام نفسية شددة .

ومن الأعراض ذات الدلالة في هذا السياق ، الاندفاع Impulse الذي يشعر فيه المريض بحث مسيطر ورغبة جامحة أو اندفاع لأن يقوم بأعمال غريبة لا يقرها

ولا يرضى عنها ، ويحاول مقاومتها ، ولكن هذه الرغبة تسيطر عليه بإلحاح وعادة ما تكون هذه الاندفاعات في هيئة عدوانية أو انتحارية كالقاء نفسه من الشرفة ، أو دفع إخرته من الشرفة ، أو ضرب المشاة في الشارع . ومن الحالات الشهيرة حالة تلك السيدة التي كانت تعانى من اندفاع ملح للبح ابنتها الرحيدة ، وذأك الشيخ الكبير الذي كان يعتربه اندفاع خبيث باغتصاب ابنته ذات السنوات اخص، وكذلك صديقاتها اللاتي في نفس عمرها ، وذلك الشاب الذي ذهبه إلى إحدى العيادات يشكو من إندفاع قهرى مؤداه الرغبة في تدمير مبني الإذاعة والتلفزيون المصرى . ولا يحول بين هؤلاء المرضى وبين تنفيذ اندفاعاتهم إلا إصابتهم بعرض آخر هو المخاوف القهرية الذي يساعدهم على الهروب وتجنب الموقف الذي تسببه الأعراض الأخرى كالاندفاعات ، وليس من المستبعد أن يتموم بعض هؤلاء تنفيذ اندفاعاتهم ومن ثم سنجدهم في قاعات المحكم بدلاً من المستشنيات .

وهناك عدد آخر من الحالات التي يميل البدين إلى وضعها تحت الرسواس القهرى ، ومنها جنون السرقة Xieptomania وشم مرضى تشدهم رشية ملحة فى السرقة والدفاع قهرى نحو سحرقة أشهاء لا قيمة لها . وكذلك جسنون الحرائق Pyromania وهنا يندفع المريض بطريقة قرصرية لإشعال الحرائق في المنازل أو المتلكات الآخرين ، وجنون الشراب Dipsomavia وهو الرغبة الجامحة في شرب الخصر ، والجنون الجنسى Nymphomamia وهي الرغبة الملحة أو الفكرة المسيطرة للعملية الجنسية والاندفاع نحو إشباعها من أي شخص وفي أي مكان . ويميز البعض بين هؤلاء المرضى ومرضى الوسواس القهرى بأن هؤلاء المرضى ينفلون النعاعاتهم بعكس مرضى الوسواس القهرى الذين لا يستسسلمون بسهولة الانفاعاتهم العدوانية .

#### ٣ - الاضطرابات الانشقائية والتحولية :

وهى ما كان يالق عليه من قبل الهستيريا ، والتي تعرف بأنها «مرض عصابي أراي يتسير بظهور علامات وأعرض مرضية بطريقة لا شعورية ، ويكون الدافع في هذه الحالة هو الحصول على منفعة خاصة أو جلب الاهتمام أو الهروب من موقف خطير أو تركيز الاهتمام على الفرد كحماية للفرد من الإجهاد الشديد ، وعادة ما يظهر هذا المرض في الشخصية الهستيرية التى تتميز بعدم النصوح الانفعالي مع القابلية للإيحاء » وتصنف الأعراض الإكليتيكية للهستيريا في فنتين : الأولى هي الاضطرابات التحولية Conversion disorders أي أن القلق والصراع النفسي يتحول بعد كبته إلى عرض عضوى أو جسمي يكون له معناه الرمزى ، ويكون ذلك بطريقة لا شعورية ، أي لا يفهم المريض المعنى الكامل لأعراضه العضوية وآلامه المختلفة ، وينفصل هذا السبب عن العرض ولا يستطيع المريض أن يربط بين أغراضة وظروف البيئية . وتشمل الاضطرابات التحولية أعراضاً حركية ، كالشلل ، وفقدان الصوت ، وارتجاف الأطراف ، واللوازم الحركية، والخوال والنوبات المستيرية ، والاضطرابات الجلدية، والجوال والنوبات الإحساس، والممي والنوبات ، والصم الهستيري ، واعراض حسية كفقدان الإحساس، والممي الهستيرى ، والعمة الهستيرى ، وقدان الشهية العصبي وغيرها .

أما اللغة الثانية فهى الاضطرابات الانشقاقية Dissociative disorders وتنفصل أثناءها شخصية المريض إلى شخصيات أخرى يقوم أثناءها المريض بتصرفات غريبة ، أو يفقد ذاكرته ، وذلك للهروب من مواقف مؤلة نفسياً أو للحصول على اهتمام الآخرين . وتشمل الاضطرابات الانشقاقية عدداً من الأعراض منها فقدان الذاكرة ، والشرود الهستيرى الذى يبدأ بتغير واضح في الوعى ويبدو الحريض وكأنه مدفوع بقوى داخلية للأتيان بأعمال وحركات بعيدة عن طبيعته ، وتجول المريض في الأماكن المختلفة ،وأحياناً يقوم البعض بالاعتداء أو القتل أثناء الشرود الهستيرى . ويعتبر الجوال الليلي أو السير أثناء النرم عرضاً آخر من الأعراض الانشقاقية التي يحاول قيها المرضى التعبير عن انفعالاتهم أثناء النوم ، ويحازل البعض الانتحار أو الاعتداء على الآخرين أثناء نومه نظراً لعدم قدرته على

التيام بهذة الأعمال أثناء اليقظة ، وكذلك تعدد الشخصيات -Multiple personal tites من شخصيه تقوم ities أكثر من شخصيه تقوم أثناءها عا لا تستطيع القيام به بشخصيتها الحقيقية ، ولا تتذكر أثناء الشخصية المرضية حقيقتها ، ولكن عندما تعود إلى طبيعتها الأصلية تتعجب لما بدر منها .

وهناك بالإضافة إلى ما سبق أعراض أخرى مثل تشرش الوعى والهذيان الهستيرى ، والغشية ( المس) , حيث تتميز بفقدان عابر للإحساس بالهوية الشخصية والإدراك الكامل للعالم المحيط ، وفي بعض الأحيان يشصرف المربض وكأنه وقع تحت سيطرة شخصية أخرى أو روح أو قوة خارجية وأخيراً شبه العته الهستيرى والذي يظهر بين المسجونين والمعتقلين والمنظرين للمحاكمات أو تحت تأثير أي إجهاد بيئ ، ويعاني المريض من أعراض شبه مقلية وأهمها تصرفات صبيانية واستجابات خاطئة لأسئلة بسيطة وواضعة و ينتاب المريض فترات من الهاج والغيبوية .

الملاقة بين الاضطرابات العصابية والسلوك الإجرامى :

عند الخديث عن علاقة الأمراض العصابية بالجرية ، يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه بسيط ، ولا يحتاج لعناء البحث والدراسة . فالإجابة التي تتبادر إلى اللهن أن مرضى العصاب لا يتدفعون إلى ارتئاب البرية لأنهم مستبصرون ، ولا يعانون من اضطراب التفكير أو الإدراك ، كما أن العصاب يحدث دون المساس بترابط وتكادل الشخصية ، ويتحمل المريض المسترتية كاملة ، والقيام بالواجبات كمواطن صالح ، والتحكم في الذات .

وقد يكون هذا الاستنتاج صحيحاً بدرجة كبيرة ، غير أن التراث الإكلينيكى والطبى النفسى يشير إلى حالات عصابية ترتبط بارتكاب أصحابها لأشكال من السلوك الإجرامي تحت وطأة أعراض معينه من ذلك ما يقوم به بعض مرضى الرعب الحاد من إندفاع مفاجئ يرتكبون فيه أفعالاً تتسم بالعنف ، وقد يقتلون وهم في ظل هذه الحالة . ومنها أيضاً الاندفاعات التي تعتري مرضى الوسواس القهرى

وتكون في هيئة عدوانية أو انتحارية . يضاف إليها عدد من الحالات التي تصنف تحت الوسواس القهري مثل جنون السرقة وجنون الحرائق والجنون الجنسي .

ومن الأعراض العصابية التى قد تقترن بارتكاب جرائم بعض أعراض الهستيريا الانتقاقية ومنها الشرود الهستيرى والجوال الليلى وتعدد الشخصيات. وهى أعراض يكن أن يقدم المريض فى ظلها على ارتكاب أفعال تصل إلى الجرائم كالاعتداء والقذل والانجراف الجنسى والنصب والاحتيال.

ونما ينبغى أن نلتفت إليه ونحن فى هذا السياق أن الحالات المذكورة تتسم بالندرة ، كما أن العلاقة بين الأمراض العصابية والجرعة أم تنفضع للدراسة والتقويم بما فيه الكفاية ، وما يمكن أن يقال هنا أنه لايمكن الحديث عن ملاقة مهية بعينها ، وما يحدث في بعض الحالات الحاصة التى سيقت الإشارة إليها عو من قبيل العلاقة الارتباطية .

ومما يحتم ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع - أى علاقة الأمراض العصابية بالمربية - علاقته الوثيقة بموضوع المسئولية الجنائية . فمن المعروف أن للقانين نظرته الخاصة بالنسبة لم يرتكبون الجرائم تحت تأثير الأمراض العقلية عندما يمكن إثبات أضطراب المريض أثناء ارتكاب الفعل الإجرامي ، وهر ما يعتبر صعباً في حالة الأمراض العصابية ، حيث إنها تتصف بعدد من الخصائص تميزها عن الاضطرابات الذهانية على سبيل المثال ، وتجعل المريض العصابي في كثير من الأحيان أقرب إلى الأسوياء منه إلى المرضى خاصة لما يتمتع به من سلامة الإدراك والاستبصار كما سبقت الإشارة .

كذلك فإن الحالات العصابية المقترنة بأفعال إجرامية كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها بالإضافة إلى ندرتها تأتى في شكل نوبات قد لا تتكرر أو يشفى منها المرض قاماً . كل هذه العوامل تجعل تحديد المسئولية الجنائية بالنسبة للمرضى العصابيين مسألة ليست باليسيرة .

### Psychotic disorders : الاضطرابات الذهائية )

الجنون هو الاسم الذى يستخدمه العامة وغير المتخصصين للإشارة إلى الأمراض العقلية من الأمراض العقلية من الأمراض العقلية من الاصطلاح الذى يشيع استخدامه كمقابل للمصطلح العلمى « الذهان » أو «الاضطرابات الذهانية » وتتميز الاضطرابات الذهانية بعدة أعراض تفرقها عن الأمراض العصابية التي سبق الحديث عنها وهي :

- عدم استيصار المريض عرضه وإنكاره له .
- اضط اب مختلف الدرجات والأشكال في التفك.
- اضطراب الوجدان والحالة الانفعالية عما كان عليه المريض من قبل .
  - اضطراب في الإدراك مع ظهور الهلاوس Hallucinations .
    - ظهير الضلالات أو الهذاءات Delusions .
- تغير في الشخصية الأصلية واكتساب عادات وأشكال سلوكية جديدة.
  - اضطراب في السلوك وإهمال العناية بالنفس.
- البعد عن الواقع والتعلق بحياة تتمركز حول قضايا ومسائل متصلة باضطراب التفكير .

وتنقسم الاضطرابات الذهانية بصفة عامة إلى قسمين كبيرين هما الذهان الرظيفي Functional psychosis والذهان العضوى Organic psychosis.

١ - الذهان الوظيفى : ومن أهم قناته ما يلى :

أ - الفصام Schizophrenia :

وهو مرض ذهانى يتميز بمجموعة من الأعراض النفسية والعقلية مثل اضطرابات التفكير والوجدان والإدراك والإرادة والسلوك ، والتي تؤدى إن لم تعالج فى بادئ الأمر إلى اضطراب وتدهور فى الشخصية والسلوك ، وأهم الأعراض التى تصيب مرضى الفصام هى :

- اضطراب التفكير ، والذى قد يأتى فى شكل اضطراب فى التعبير عن التفكير بشكل عياني محسوس أو اضطراب مجرى التفكير ( مثل قلة وعدم الترابط بين الأفكار ،وصعوبة ايجاد المعانى بسهولة ، وامتزاج الواقع بالخيال والتفكير ( مثل توقف التفكير ، ضغط الأفكار ) أو اضطراب التحكم فى التفكير ( كسحب الأفكار أو ادخال الأفكار أو إذاعة الأفكار).
- اضطرابات الانفعال سواء في قيرة الانفعال بداية من تأخر الاستجابات الانفعالية إلى التبلد الانفعالي ، فالتجمد الانفعالي ورسولاً إلى عدم التناسب الانفعالي الانفعالي Incongruity أو في شكل الانفعال حيث ينصرض المريض للبذبات انفعالية مستمرة أو متكررة وتسبب هذه اللبذبات الانفعالية اندفاعاً وسلوكاً غير اجتماعي وبعض الجراثم العنيفة وكذلك عدم التجاوب الإنفعالي الذي يؤثر على علاقاتهم بالآخرين .
- اضطرابات الإرادة ، ويعنى عمدم قمدرة المريض على اتخاذ أي قمرارات ،
   والسلبية المطلقة في التصرفات .
- الأعراض الكتاتونية أو التخشيية Catatonic وهى اضطراب فى التسدرة
   الحركية للفرد وتشمل الذهول والغيبوبة الكتاتونية ، والهياج الكتاتونى
   والسلبية المطلقة والمداومة على وضع معين .
- الضلالات وهي اعتقادات خاطئة يؤمن بها المريض إيماناً لا يتزعزع ، ولا يمكن إقناعة بعدم صحتها ، وتشمل ضلالات الاضطهاد والعظمة ، والعلل البدنية والتلميح والإشارة .
- الهلاوس وهى استجابات حسية واضحة دون وجود منبه حسى ، وتسمى
   الهلاوس حسب نوع الاستجابة كالهلاوس السمعية والبصرية .
- اضطراب السلوك حيث تنعكس الاضطرابات السابقة على سلوك الفرد وتجعله في حالة من الانعزال والانسحاب ، وتضطرب حياته العائلية والاجتماعية

ويتأثر عمله ، كما يظهر على الريض سلوك جنسى مخالف لطبيعته من إدمان للعادة السرية ، وقد يقوم بها أمام أفراد عاثلته أو يتحدث عن الأمرر الجنسية بإفصاح شديد أو استعراض أعضائه التناسلية أو اغتصاب جنسى أو تصرفات جنسية مخلة تصل أحياناً إلى الأنحراف الجنسى أو العهر ، ثم محاولة الاعتداء على المحرمات عما يجعله عرضة للعقوبة والسجن لعدم استبصار من حوله بحرضه .

وتختلف أعراض الفصام من مريض لآخر مسمه شدة ومدة المرض ولا يشترط أن توجد هذه الاضطرابات مجتمعة في مريض الفصام .

ب - الاضطرابات الوجدانية Affective disorders :

وتشمل هذه الفئة كلاً من : الهوس Mania والاكتئاب Depression ( أو نوبات دورية من كل من الهوس والاكتئاب ) واكتئاب سن البأس أو السواد الارتدادى .

وذهان الهوس الاكتثابي Manic depressive psychosis هو اضطراب دوري يتكون من نوبات متعاقبة من الهوس والاكتثاب ويتميز هذا الاضطراب بصفة عامة عا بلر:

- تكرار وقوع فترات الاضطراب المزاجى ، أما بعض المرضى فتظهر عليهم نوبات من المرح الشديد فقط ، ولمظهر على البعض الآخر الأعراض التقليدية بالتبادل من المرح للاكتئاب .
- فترات الاضطراب تنتهى بعد العلاج أو بدونه ، وتستمر نوبات الهوس حوالى
   ثلاثة شهور ، أما نوبات الاكتئاب فقد تستمر حتى تسعة شهور .
  - يعيش المريض حياة سوية بين نوبات الاضطراب.
    - الاضطراب في جوهره إنفعالي .

- تتعطل عمليات التفكير ، إما يسبب تطاير الأفكار كما في الروس أو يسبب بطئها كما في الاكتئاب .
- تظهر الهلاوس حين يكون الاضطراب شديدا وأكثرها شيوعاً الهلاوس البصرية ، وهي بصفة عامة أقل منها في الفصام .
- تظهر الهذاءات وتأخذ أشكالا مختلفة . فهى هذاءات عظصة فى الهوس ،
   وتوهم المرض ومشاعر الإثم الشديد فى الاكتئاب .
  - يتساوى الجنسان في معدل إصابتهما بالمرض تقريباً .
- تكثير الشكاوى والأعراض الجسمية والفسيولوجية وخاصة لدى مرضى الاكتئاب.

وتعتبر اضطرابات المزاج من أكثر الأمراض شيوعاً وهي مسئولة عن كثير من المعاناة والآلام النفسية . ويكفى القول أن من ٥٠ - ٧٠ ٪ من محاولات الأنتحارالناجحة بين المجموع العام سببها الاكتئاب . وقد دلت إحصائيات هيئة الصحة العالمية عام ١٩٨٨م أم أن نسبة الاكتئاب في العالم حوالي ٥٪ وأنه يوجد حوالي مائتي مليون مكتئب في عالمنا المعاصر إذا كان تعداد العالم هو خمسة آلاف مليون نسمة ، ويحتمل أن تصل النسبة عام ٢٠٠٠م إلى ثلاثمائة مليون ، وتجب التفرقة بين أعراض الاكتئاب وهي أكثر انتشارا ، واضطراب الاكتئاب . والأعراض لا تشكل مرضاً ولكنها تفاعل مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . أما الاضطراب فهر أشد خطورة ويحتاج إلى علاج طبي .

و مما يلفت النظر فبما سبق ارتفاع نسبة الانتحار بين مرضى الاكتئاب الذهانى ، ولذا فهو من أكثر الأعراض الاكتئابية خطورة . لأنها تأخذ طابعاً جدياً وأحياناً يصاحب عملية الانتحار أو يسبقها قتل أحد أو بعض الأشخاص الأعزاء أو الأقارب . ولا يقتل المريض للرغبة في القتل بل اعتقاداً منه أنه ينقذ أحباء من

هذه الحياة المظلمة والتعاسة ، وأنه لا يستطيع تركهم يعانون كما يعانى هو ، لذلك قد يقدم الزوج على قتل زوجته وأولاده ثم ينهى حياته منتحراً . لذلك وجب التنبه إلى تلك القصص التى نسمعها و نقرؤها عن جرائم مثبابهة ، لأن القانون سيكون له وقفة مختلفة مع تلك الحالات إذا أمكن إثبات المرض العقلى عليها وقت ارتكاب الجرعة .

ولا يقتصر هذا الاقتران بين الجرعة والمرض العقلى على الاكتئاب ، وإنما يمتد ليشمل نوبات الهوس كذلك ، فبعض مرضى الهوس تنتابهم نوبات من السلوك المرضى الخطير وبخاصة الشذوذ الجنسى حيث يحاولون اغتصاب السيدات (أو تقوم المسرأة بالاستفزاز الجنسى الصريح والشاذ للرجال دون حياء ) ولا يتقيدون بأى اخلاقيات ويصبحون مشارأ للشغب لدرجة النصب والعهر والإجرام .

كذلك تنتاب هؤلاء المرضى كثرة الحركة والتهيج والإثارة دون هدف واضع ، مع الرغبة الملحة في السميطرة والسيادة وإعطاء الأوامر والعنف الشديد إذا قاومهم أحد أو حاول اعتراض طريقهم ، ويعلقون على تصرفات الغير بكلمات بذيئة دون احترام لأى شمخص والاعتداء على الآخرين بالسب والضرب والتخريب .

### ٢ - الذهان العضوى :

يقع تحت هذا العنوان جملة من الاضطرابات العقلية التى تحدث نتيجة لمرض دماغى أو إصابة مخية أوأى إصابة جسمية أخرى ، تؤدى إلى خلل مخي، وقد يكون الخلل أولياً كما فى الأمراض و الإصابات والصدمات التى تؤثر على المخ مباشرة أو بشكل غير مباشر ، أو قد يكون ثانوياً كما فى الأمراض والاضطرابات الجهازية التى تصيب المخ باعتباره واحداً من الأعضاء أو الأجهزة العديدة التى يصيبها المرض فى الجسم .

وتتلخص أسباب الذهان العضوى فى اضطرابات التمشيل الغذائى ، ونقص الفيتامينات ، وأمراض الغدد الصماء ، وأمراض شرايين المغ ، والحميات ، وأمراض الجهاز العصبى، والصرع، والسموم .

ويحتل الصرع موقعاً هاماً فى هذه الفئة وهو عبارة عن اضطراب دورى فى الإيقاع الأساسى للمخ ، وتشاهد النوبات الصرعية بكثرة مع مجموعة من الأمراض وخاصة فى الأطفال والرضع ، ويقسم الصرع إلى نوعين :

- (أ) الصرع العرضى الذي يحدث كأحد أعراض مرض معين .
- (ب) الصرع الأولى أو الذاتي وهو الذي يحدث دون أي علامات لمرض آخر.

ويضم النوع الثانى عدة أشكال كالنوية الصرعية الكبيرة Grand mal fit وهى أكثرها تميزاً ولها مواصفات خاصة من صرخة ثم الوقوع على الأرض والتخشب ثم الاختلاج التشنجى الشديد الذى يعقبه التنفس العميق مع خروج رغاوى من القم، ويستيقظ المريض تدريجياً وهو فى حالة من الإرهاق الشديد والإحساس بالصداح والميل للنعاس.

ومن هذا الصرع أيضاً النوبات الخفيفة وهى تتميز بفقدان الوعى لمدة ثوان بسيطة ويلاحظ على المريض بعض الشحوب فى اللون وبعض الحركات السريعة فى المروش ، وتعتبر النوبات الصرعية النفسية الحركية شكلاً ثالثاً من هذا الصرع ، وتتميز بأن يبدو المريض وكأنه فى حلم مستمر مع عدم معرفة الزمان والمكان وفقدان الذاكرة مع ظهور هلاوس سمعية أو بصرية واحياناً يصاب المريض بحالة من الشرود وفقدان الذاكرة ، وقد تنتابه نوبات من الصراخ أو الهياج أو البكاء أو الاكتئاب دون أى سبب ظاهر . وفى بعض الحالات الأخرى قد تؤدى النوبه إلى صدور سلوك ذهانى صريح أو عنيف من المريض ، فقد يرتكب عمليات قتل متلاحقة ثم لا يتذكر ما تسبب فيه من كوارث . وقد رأت فكتوريا لنكولن أن إليزابيث بوردن قامت بقتل والديها أثناء نوبة صرع نفسى حركى ، كما أن ممثلى الدفاع عن جاك روبى

الذي تمثل بى أزوالد المتهم بقمل الرئيس كيندى واصلوا الدفاع عنه على أساس أنه كان ضعية الصرع.

رمن قنات اللهان العضوى التى تسترعى الانتباء لما لها من علاقة بالجرية والسلوك الإجراءي التسمم بفعل تعاطى المخدرات والمسكرات ، أو ما يطلق عليه الاعتماد Dependence وهناك مستويات مختلفة من الاعتماد تبدأ بالتعاطى وتنتهى بالاعتماد . والمرحلة الأولى هى التى يطلق عليها الإدمان تنتجريب وتنتهى أو لا تنتهى بعد التجرية الأولى للشخص مع المادة المخدرة أو المسكرة ، تليها مرحلة التعاطى بالمناسبة حيث يحرص الشخص على تعاطى المادة المخدرة مندما يجد نفسه مشاركا في مناسبة اجتماعية أو نحوها . والمرحلة الثالثة والأخيرة هى مرحلة التعاطى المنتظم ، حيث يصبح الشخص منتظماً في النالثة والأخيرة هى مرحلة التعاطى المنتظم ، حيث يصبح الشخص منتظماً في اليوم ، وثلاث مرات، أسبوعيا أو أكثر من ذلك ) وفي هذه المرحلة يمكن الحديث عن حالة الاعتماد الفعلي . ويتميز الشخص المعتمد بخاصيتين : الأولى أن المادة المخدرة وعملية المنصول عليها وتعاطيها تصبح أحد المحاور الأساسية المنظمة لحياته الشحصية والاجتماعية عايبذله الفرد فيها من وقت ومال وطاقة لضمان عملية التعاطى . والثانية أن استعماله لهذه المادة المخدرة يفوق في اهميته اللجوء إلى وسائل وآليات أخرى من مستلزمات التوافق النفسى الجيد في الحياة .

ويعانى المعتمد أو المدمن من نوعين من الأعراض ، يسمى النوع الأول أعراض التحمل Tolerance وتتمثل في الميل لزيادة الجرعة اللازمة لتحقيق نفس الأثر الذي نتج عن تعاطى المادة في المرات الأولى . والثانى هو أعراض الإنسحاب Withdrawal وهي مجموعة من الأعراض متنوعة في طبيعتها وفي درجة شدتها تحدث بعد إنسحاب كامل أو نسبى لمادة ما ، وذلك بعد فترة استخدام مستمر لهذه المادة ، وتختلف الأعراض البدنية تبعاً للمادة المستخدمة من اسهال وارتجاف بالأطراف ، وإحساس بالألم في المفاصل ورشح من الأنف وغير ذلك . بالإضافة إلى الأعراض النفسية كالقلق والاكتئاب واضطرابات النوم وصعوبة التركيز .... إلغ.

وتتفاوت خصائص الاعتماد تبعاً لإختلاف المواد المسببة لها لذلك تقرن «الة الاعتماد بالاسم النوعى للمادة المسببة لها وغيز المختصون بين حوالى ثمانية أنواع من الاعتماد على أساس المواد المسببة لها وهى الكحوليات ، والامفيتامينات ، والباربيتورات ، والقنب أو الحشيش ، والكسوكايين ، والمواد المثيرة للهلاوس والتات ، والمورفين أو مشتقات الأفيون .

## وقيما يلى عرض سريع ليعض هذه المواد :

- الحشيش، وهو مستخلص من زهور نبات القنب ، ويمكن حقنة أو شربه مع الشاى أو القهوة أو تدخينه ، ويسبب تعاطى الحشيش شعوراً بحسن المال وخفة فى الرأس ونشوة مع كثرة الكلام وزيادة القدر، الحركية مع امناراب التوجه الزمانى والمكانى ، وإن زادت الجرعة سببت إرهافاً واختلاطاً عقلياً مع ظهور علامات ذهانية وهذيان تحت حاد وهلاوس بصرية وسمعية . وبالرغم من ذلك أشارت بعض البحوث إلى وجود ارتباط سلبى بين تعاطى الحشيش والسلوك الإجرامي .
- الأفيون ومشتقاته ، ويبل إلى إدمانه بعض الشخصيات الميزة مثل الفصاميين والعاجزين ومضطربي الشخصية والذين يمبلون للاتجاه السوداوي ولا يتحملون الألم البدني، ومن بين مشتقاته المورفين الذي يستخدم لتخفيف الآلام وبخاصة في العمليات الجراحية ، ويؤدي إدمان المورفين إلى آثار سلبية مثل الضعف الجنسي والأعراض العقلية والتدهور الخلقي والاضمحلال الاجتماعي واتجاه للغش والسرقة والكذب والسلوك الإجرامي بصفة عامة . وينتهى المدمن إلى السجون أو التشرد في الطرقات حيث يلتقطه بعض المجرمين ويستخدمونه في أعمالهم المضادة للمجتمع .

والهيروين مشتق آخر من مشتقات الأفيون ويتميز متعاطى الهيروين باضطراب الشخصية مع سلوك ضد اجتماعي وتدهور ابتماعي وفشل مستمر في العمل . وقد أشارت البحوث إلى وجود ارتباط إيجابى بين تعاطى الأفيون بصفة عامة والسلوك الإجرامي .

- الكوكايين: ويشعر مدمن الكوكايين عند تعاطيه له بالنشوة وعدم الشعور
   بالتعب مع قوة عضلية واضحة والبراعة في التفكير واتخاذ القرارات. وييل
   الكوكايين إلى إثارة الرغبة الجنسية لدى النساء وينتشر استعمال الكوكايين بين
   الشخصيات السيكوباتية والعاهرات.
- عقاقير الهلوسة ، ومنها المسكالين وحامض ليسرجيك وتيلاميد المعروف باسم
   LSD25 والسرنيل . وهي تحدث تأثيرات مختلفة كالشعور بالبهجة وكثرة
   النشاط والهلاوس البصرية والشعور باختلال الإنية والعالم المحيط .
- الخمور : وينظر بعض العلماء إلى إدمان الخمر باعتباره مرضاً مزمناً يتجلى في الشرب المتكرر أو المرضى إلى حد يلحق الأذى يصحة المتعاطى العقلية والمسمية أو بأدائه لوظائفه الاجتماعية والاقتصادية . وقد كان القرآن الكريم واضحاً في تعامله مع الخمر ، ومقدراً لحالة الإدمان التي كان عليها العرب في ذلك الوقت فتتابعت الآيات القرآنية موضحة ، ومحلرة ، وناهية يقول الله تعالى ﴿ يسألونك عن الحمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما ﴾ ( البقرة : آية ٢١٩ ) ﴿ يا أيها اللين آمنوا لا تسقربوا الصلاة وأنتسم سكسارى صتى تعلموا ما تقولون ﴾ ( النساء : آية ٢٤) الصلاة وأنيم اللين آمنوا إلى الحمر والميسر والأنصاب والأولام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى الشيطان أن يرقع بينكم العداوة والبشطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى الديالله وعن الصلاة فهل أنتم منتيون ﴾ (المائدة : آية ٩٠٠) .

ومن الأمراض الجسمية والعقلية التي تلحق عدمنى الخمور ، السُّكُر أو التسمم الكحولي ، والهذيان والارتعاش ، وذهان كورساكوف ، وزملة ورنيكة ، والهلاوس الشديدة والحادة والاتحلال الكحولي . وقد يؤدى الإفراط المزمن في تعاطى الحمور إلى انحلال الشخصية والاختلال العقلى وتدهور السلوك الخلقى ، فيصبح المريض عندئذ قابلاً للتهيج ، معرضاً للتفيرات المزاجية يتحول بسرعة من اتجاه عدم الاكتراث إلى الانفجار الإنفعالى ، ويتهم زوجته بالإهمال والخيانة ويسىء معاملتها . أما الانحدار الخلقى فإنه يقع ويزداد بسرعة . وإذا بالسلوك الداعر والكلام الفاحش والتصرفات الجنسية المنحرفة وإهماله لمظهره وهندامه قد جعلت منه شخصاً منفراً للآخرين ، ويصبح بعد ذلك شخصاً غير مسئول ، وتتناقص عنده القدرة على الكف وتتأثر أحكامه إلى الخد الدي يجعله ينغمس في تصرفات رعناء تؤدى إلى القبض عليه .

يضاف إلى ما سبق إصابته بعدد من الاضطرابات ذات طابع معرفى فيصاب بالهلاوس وتشوهات إدراكية ، وضلالات Delusions بارانويدية واضطهادية ، واضطرابات نفسحركية Psychomotor واضطرابات نفسحركية بن الحوف الذاكرة واضطراب في إدراك الزمن .

ونرد أن نشير إلى أن كتب التصنيف تفرد جزءاً خاصاً لإدمان المخدرات والمسكرات بأنواعة المختلفة ، ويتضمن هذا الجزء مجموعة واسعة ومتباينة من الاضطرابات التى تختلف فى درجة شدتها وشكلها الإكلينيكى ، لكنها تشترك فى أن سببها استخدام واحدة أو أكثر من المواد نفسية الفعالية . وقد تناولناه ضمن مجموعة أمراض الذهان العضوى باعتباره أحد أسبابها .

### العلاقة بين الأمراض اللعانية والجرية :

كان القدماء ينظرون إلى الشخص المجرم نظرتهم إلى شخص فقد عقله أو أصابه الجنون .وكثيراً ما عومل المرضى العقليون معاملة المجرمين فقيدوا في الأغلال والسلاسل وحرقوا بالنار ، وذاقوا من العذاب ألواناً كثيرة . وقد الجهت الدراسات المبكرة في علم الإجرام إلى اعتبارالجنون سبباً رئيسباً من أسباب الجرية .

وقد رأينا من خلال العرض السابق للأمراض اللهانية ، الوظيفية والعضوية ، إشارات إلى إقدام بعض المرضى اللهانيين على ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة سواء لدى مرضى الفصام اللين يعانون من اضطرابات واضحة فى التفكير والوجدان ويفقدون استبصارهم ، فيقومون بأفعال وأعمال عنف واعتداء وقتل ، بالإضافة إلى بعض مظاهر السلوك الجنسى الشاذ والمجرم كالاغتصاب أو الأفعال الفاضحة والاعتداء على المحرمات ، ولا يقتصر الأمر على الفصاميين ، وإغا يمتد ليشمل مرضى الاكتئاب اللهانى وبخاصة جرائم القتل المقترنة بجريمة الانتحار التى يقدم عليها المكتئب وما يقدم عليه بعض مرضى الهوس وبخاصة الشاوذ الجنسى والنصب وأشكال اجرامية متعددة .

ولا يقف الأمر عند حدود الذهان الوظيفى ، وإغا يمتد كذلك إلى بعض مرضى الذهان العضوى . ومنهم مرضى الصرع ، وما يعرف بالصرع النفسى الحركى على وجه الخصوص ، حيث يرتكب المريض عمليات قتل متلاحقة ولا يتذكر ما تسبب فيه من حوادث . كذلك بعض مدمنى المورفين عندما تتدهور حالتهم ويصيبهم التدهور الخلقى والاضمحلال الاجتماعى فيتجهون للغش والسرقة والسلوك الإجرامى بصفة عامة ، وهو ما ينطبق على بقية مشتقات الأفيون كالهيروين وكذلك الكوكايين وعقاقير الهلوسة وإدمان الخمور والمسكرات .

ويضع الدليل التشخيصى والإحصائى الأمريكى الثالث ، الاضطرابات العقلية العضوية ، واستخدام العقاقير ، والذهان التفاعلى قصير المدى والاضطراب القصامى ، والاضطراب البارانويدى ضمن فئة يعتبر فيها السلوك العنيف سمة مصاحبة .

كما وجد الدكتور الخولى في بحثه على ٢٣٩٧٦ مريضاً متهماً محولاً للمستشفيات النفسية ( العباسية والخانكة ) في الفترة ما بين عامى ١٩٤١م - ١٩٥٣م أن ١٩٥٣ منهم فقط لم يكونوا مصابين بأي اضطراب عقلى ، والهاقين كان من بينهم ٩,٣ ٪ مصابين بشلل الجنون العام ، ١٦،١٪ عتم تصلب الشرابين من بينهم ١٩.٣ ٪ ذهان البلاجرا ، ١٨،١٠ ٪ شلل رعاش ما بعد التهاب الدماغ ، ١٨،١٤ ٪ ذهان البلاجرا ، ٢٧٠٪ ذهان غير عيز ، ٨,٧٩٪ ذهان الكحول والحشيش ، ١٦،٤ ٪ ذهان المرح

الاکتشابی ، ۲۹٬۷۵ ٪ فضام ، ۶۹٬۱٪ اضطرابات بارنویدید ، ۳٬۹۵ ٪ ذهان صرعی . معنی هذا أن نسبة المرضی حوالی ۸۷٬۹۸۸ ٪ من بین المتهمین .

وقد وجد «دنهام Dunham» في دراسة أجراها على نزلاء أحد المستشفيات العقلية بولاية إلينوى الأمريكية أن ٢٤٪ من بين ٨٧٠ حالة كان لهم إجرام أو جنوح سابق على دخولهم المستشفى .

وفى دراسة أخرى قام بها وأركسون Arickson لنزلاء إحدى المصحات النفسية بولاية ميتشجان الأمريكية أنه من بين ١٣٦٧ مريضا بالذهان ارتكب٧٩٪ جرية ما ، وأن ٤٠٪ منهم هددوا بارتكاب جرية ما دون أن يقوموا فعلاً بتنفيذها.

كذلك تبين فى دراسات أخرى أن نسبة الصرع بين المسجوئين تبلغ حوالى ٧ فى الألف ، كما أن الجرعة قد تصاحب فقدان الذاكرة فى عدد من الأمراض منها ذهان الكحول والعقاقير والإصابات الدماغية والصرع أحياناً .

ووجد «سيلفرمان Silverman في دراسة قام بها لخمسمائة من المجرمين المرضى بالذهان ، أن الظروف الاجتماعية التي نشأ فيها هؤلاء تكاد تساوى أو قال تلك التي نشأ فيها بقية المجرمين غير المرضى . وتشير الفحوص الطبية النفسية التي أجريت على عدد كبير من المجرمين الذين يرسلون إلى السجون. والمؤسسات الإصلاحية الأمريكية ، إلى أن نسبة الذهان بين المجرمين لا تتجاوز ٥٪ وقد تهبط إلى ١ ٪ .

ورغم الأعتراف بأن الذهان بشكل مرضاً خطيراً وأن بعض أنواعد قد تقود إلى سلوك عدوانى عنيف ، فإن وجود الذهان لدى بعض مرتكبى الجراثم لا يعنى أن الجرائم ناشئة عن الذهان كسبب مباشر، ولاتوجد حتى الآن دراسات تقطع بإن العلاقة بين الذهان والجرعة علاقة سببية ، ويصبح من المهم عكان الآن توفير أساليب الفحص التى تتمتع بالثبات والصدق للكشف عن الذهان في حالة اقترائه بالجبرعة للمساعدة في تحديد المسئولية الجنائية .

أما الإدمان كواحد من مسببات الذهان العضوى فقد أحيط موضوع شرب الخمور بفروض كثيرة حول مدى تأثيره على الشخصية ومدى إسهامه في اضطرابها وانحرافها ، وساينشأ عنه من أعراض مرضية ، يكن أن تؤدى إلى مشكلات شخصية واجتماعية.

وقد يربط البعض بين شرب الكحوليات وارتكاب الجرائم مثل جرائم التشرد والقتل والاغتصاب الجنسى ، والاعتداء ، وإهمال الأسرة ، وتشرد أفرادها . ونعن نعلم أن شرب الخمور في حد ذاته جرية تعاقب عليها الشريعة الإسلامية . وبعض القوانين الوضعية . وعلى أية حال فإن العلاقة بين شرب الخمر والسلوك الإجرامى - في ضوء ما أنجز من دراسات حتى الآن - ليست علاقة سببية ، وإنا هي علاقة ارتباطية .

وما سيق ذكره بالنسبة لشرب الحمور ، يكن تكرارة بالنسبة لبقية العقاقير المخدرة ، فهي مجرمة في القوانين الوضعية ، وللإسلام موقفه الحاسم منها .

وإذا كانت التشريعات الوضعية قد تغيرت لتفرق بين التعاطى وبين الخيازة والإنجار ( انظر التعديل الذي أدخل في التشريع المصرى وعرف باسم قانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠م بتعديل بعض أحكام القرار بقانون١٨٢ لسنة ١٩٦٠م في شأن مكافحة المخدرات وتنظسم استعمالها والاتجار فيها ) فإن العلاقة بين تعاطى هذه المواد وارتكاب الأفعال الإجرامية ما تزال موضعاً للبحث والمناقشة .

ومن الدرأسات التى تعرضت لهذا الموضوع دراسة ساندوز Sandoz الذى درس ١٠ مدمناً على مادة المررفين فوجد منهم ٤٧ لم يقبض عليهم بأية جرعة قبل الإدمان بينما بلغت جرائم كل واحد منهم حوالى ثمانى جرائم بعد حدوث الإدمان .

وقد نفى بعض العلماء وجود علاقة بين الإدمان والجرية . وذكر «كولب Kolb» أن المجرمين المدمنين الذين درسهم كانوا مجرمين قبل إدمانهم ولا علاقة لإدمانهم بتكوين سلوكهم الإجرامى . ووجد « شولتز Schultz » أن نسبة الشلوذ يين المدمنين الذين درسهم تكاد تساوى نفس النسبة التى وجدها « كولب» .

وانتهى سويف من دراساته هو وزملاته على تعاطى الحشيش طويل المدى إلى إن المتعاطين ذكروا عدداً من التغيرات المزاجية عند الحرمان من تعاطى المخدر، حيث يصبحون معتلى المزاج وأقل رقة أو وداعة ، وأكثر اندفاعية وأكثر سلبية ومحين للشجار.

ويبدو أنه ليس من اليسير الحديث عن علاقة سببية بين الإدمان والسلوك الإجرامى ، كما أنه لا يمكن القطع بغياب العلاقة بينهما ولكن ما لا يمكن إنكاره أن للإدمان تأثيره على مختلف جوانب حياة الغرد الشخصية والنفسية والاجتماعية والمهنية . ويبدو أن الأفراد الذين يقعون في الإدمان لديهم الاستعداد لذلك نتيجة بالمعانونه من مشكلات وسوء توافق واضطراب غير ملحوظ . وقد تكون المخدرات لم يعنارت المعدلة التي تيسر للشخص الإقدام على ارتكاب السلوك الاجرامي ويخاصة السرقة لتغطية النفقات اللازمة للتعاطى . والجرائم الجنسية في ضوء الوهم ويخاصة المندرات تضاعف الطاقة الجنسية أو نتيجة التأثير الكاف لبعض هذه المخدرات على يسسر إطلاق النوعات العدوانية دون تبصر . هذا بالإضافة إلى أن المجرمين يجدون في المدمنين ضالتهم المنشودة فيسخرونهم لتنفيذ أعمالهم الإجرامية المهرمين وعجوهم عن المقاومة .

### (ح) الاضطرابات الجنسية :

كانت هذه الفئة من الاضطرابات تدرج من قبل ضمن اضطرابات الشخصية ، وأصبحت الآن فئة مستقلة قائمة بذاتها ، وتنظوى على عدة أشكال من الاضطرابات الجنسية على النحو التالى :

الاتحراف في موضوع الاختيار ويشمل الجنسية المثلية وهي محارسة الجنس
مع شريك من نفس الجنس ، وتسمى في الرجال و اللواط » -Homosexu و ality
عديره وهي الإتاث المساحقة أو السحاق Lesbianism والاستمناء أو جلد عميره وهو الإتيان باللذة الجنسية من خلال مداعبة الأعضاء التناسلية

كبديل للجماع الجنسى وعارسة الجنس مع الأطفال الصغار، أو مع المعيونات. والفيتشية Fetishism ، أى الاعتماد على شئ غير حى واغتباره منبها للإثارة الجنسية مثل قطع الملابس وغيرها .

٧ - الانحراف في الفعل الجنسي ويشمل السادية Sadism والماسوكية. وهو تفضيل لنشاط جنسي يتضمن إحداث الألم أو الإهانة وإذا كان الشخص يعجد الألم والإهانة ، لشخص آخر أثناء عمارسة الجنس سميت بالسادية ، أما إذا كان الألم موجها إلى الذات أو إلى نفس الشخص سميت بالماسوكية . وكذلك الاستعراض الجنسي Exhibitionism وهو ميل متكرر ودائم نعو كشف الأعضاء الجنسية أمام الغرباء وبخاصة من الجنس الآخر أو في كشف الأعضاء الجنسية أمام الغرباء وبخاصة من الجنس الآخر أو في الأماكن العامة . ويضم أيضاً استراق النظر الى الأعضاء التناسلية لفرد أو إلى نشاطه الجنسي عن طريق النظر إلى الأعضاء التناسلية لفرد أو إلى نشاطه الجنسي .

وهناك أشكال أخرى من هذه الفتة مثل الفية أى الحصول على اللذة الجنسية من ملامسة الفم للأعضاء التناسلية وهو انحراف منتشر سواء في الجنسية المختلفة أو المثلية . والشرجية أى الحصول على اللذة الجنسية عن طريق الشرج سواء في الجنسية المثلية أو في علاقة الرجل بالمرأة .

٣ - الانحراف في مدى الرغبة الجنسية وتشمل الشره الجنسي Nymphomania
 وهو انحراف يتميز بالرغبة الدائمة في الاستثارة الجنسية والسعى الدائم وراء اشباعها

ويشمل أيضاً عسر الوظيفة الجنسية غير العضوى سواء انعدام أو فقدان الرغبة الجنسية ويُغض الجنس وعدم الاستمتاع الجنسى ، والقذف المبكر ، والتلص المهيلي .

## ( د) اخطرابات الشخصية والبلوك لدى الراشدين :

وتتضمن خليطاً من الحالات وأنماط السلوك ذات المغزى الإكلينيكي التي تميل

إلى الاستمرارية وتكون تعبيراً عن فط الحياة المعيزة للفرد وأسلوب تعامله مع نفسة والآخرين وتظهر بعض هذه الحالات وأغاط السلوك مبكراً في مسار الارتقاء الفردى كنتيجة لكل من العوامل التكوينية والخيرة الاجتماعية ، في حين أن البعض الآخر يكتسبه الفرد في مرحلة متأخرة من العمر .

وتشكل هذه الفئة اضطرابات مثل الشخصية البارابوندية والشبغصامية ،وغير المتزئة إنفعالياً ، والشخصية الهستيرية ، والمضادة للمجتمع ( أو الشخصية السيكرباتية ) وقد أفردنا لهذه الأخيرة فصلاً خاصاً بها لما تمثلة من خطورة على الفرد والمجتمع ، ولارتباطها الوثيق بارتكاب الجرائم والأفعال المخلة .

### (هـ) التأخر العقلي Mental retardation:

مبر هذا المصطلح براحل عديدة فى الاستخدام حيث بدأ بمصطلح الضعف العقلى Mental deficiency والعجز العقلى Mental deficiency والعجز العقلى Mental subnormality وانتهى الأمر بمصطلح التأخر العقلى ( أو التخلف العقلى كما يستخدمه البعض ) ولا يعكس هذا التطور مجرد التغيير فى الاصطلاح وإنا أيضاً التغير فى النظر إلى هذا الموضوع وإلى تقسيماته وتعريفاته وطرق قباسة وتحديده.

ومن التعريفات الشاتعة في مجال التأخر العقلى ذلك التعريف الذي قدمه «جروسمان Grossman » عام ١٩٧٣م ، والذي تأخذ به الرابطة الأمريكية للتأخر العقلى وهو « التأخر العقلى حالة عامة من الأداء الوظيفي المنخفض بشكل واضع في الجرانب العقلية ويوجد متلازماً مع أشكال من القصور في السلوك التكيفي ويحدث ذلك خلال المرحلة النمائية من حياة الفود » .

وتنقسم مجموعة التصنيفات التى تعاملت مع التأخر العقلى - بشكل عام - إلى تصنيفات الى تصنيفات الم تصنيفات الم تصنيفات المركبة تركز على مدى الانخفاض في الذكاء ومظاهر السلوك التكيفى . وهي ليست تصنيفات متضادة أو متنافسة ، وإغا فيكن استجدامها معاً .

ومن وجهة النظر السببية ، يقسم التأخر العقلى إلى قطاعين رئيسيين : الأول هو القطاع الأكبر ويمثل ما يقرب من 70٪ وهو التأخر العقلى غير محدد السبب ، حيث لا توجد أدلة أو شواهد على إصابات في الجهاز العصبى المركزى أو في المخ بوجه خاص ، وتفسر في هذه الحالة على أساس عوامل افتراضية ممكنة الحدوث مثل الأسباب الوراثية المعقدة وغير المفهومة ، أو الفقر في المثيرات والتنبيهات الاجتماعية ، والحرمان الثقافي، أو الأمراض التي أصابت الفرد في طفولته ولم تترك أثراً ظاهراً في المخ ، ومعظم حالات التأخر العقلى في هذه الحالة تكون من النبيعاط .

أما القطاع الثانى فهو معلوم الأسباب ، وتكون هناك أدلة على وجود إصابات أو أعطاب في المخ نتيجة لعدد من العوامل المسببة منها :

- (أ) الأسباب التى ترجع إلى عوامل العدوى والتسمم ، وتتضمن الأمراض المعدية التى تحدث قبل الميلاد ، أو بعد الميلاد ، وحالات التسمم .
- (ب) الإصابات التي ترجع إلى الرضوض والصدمات ، وتضم هذه الفئة ست فئات فرعية هي .
  - إصابات قبل الميلاد.
  - الإصابات أثناء الوضع .
  - نقص الأوكسجين قبل الميلاد .
  - نقص الأوكسجين أثناء الميلاد .
    - نقص الأوكسجين بعد الميلاد .
      - إصابات تقع بعد الميلاد .
  - (ج. ) أسباب تتعلق بنظام الأيض والتغذية أو الإفرازات الغدية.
    - ( د ) أسباب تتعلق بأمراض المخ الشديدة بعد الميلاد.

- (ه) أسباب تتعلق بمؤثرات غير مفهومة تحدث قبل الميلاد مثل التشوه المخى وصغر حجم الرأس Microcephaly وكبير حجم الرأس Oxycephaly والاستسقاء الدماغى Hydrocephalus
  - ( و ) حالات الشذوذ الكروموزومي .
  - ( ز ) اضطرابات الحمل ، خاصة الحمل غير العادى والولادة المبتسرة .
  - وتتلخص الخطوات الضرورية لتحديد حالات التأخر العقلي على النحو التالي :
- ١ تطبيق بطاريات من اختبارات الذكاء المقننة التي يتوافر لها درجات مرتفعة
   من الثبات والصدق .
- ٢ فحص أشكال الإنحراف النمائى التي ترجع إلى أسباب تتعلق بالتسمم أو أسباب چينية أو أمراض معدية أو إلى رضوض وصدمات أو أية أسباب فسيولوجية.
- ٣ تقييم السلوك التكيفى ، أى القدرة على مسايرة الحاجات والمطالب المجتمعية ، كما تنعكس فى مهارات الاعتماد على النفس ، وتكوين علاقات طيبة مع الآخرين ، والقدرة على العمل فى إحدى المهن ، والأداء الوظيفى بدرحة من الاستقلال فى مواقف الحياة الاجتماعية .
- وتصنف فئات التأخر العقلى على أساس كل من محكى الذكاء والسلوك, التكيفي إلى أربع فئات رئيسية على النحو التالي:
- التأخر العقلى الخفيف ( البسيط ) Mild ويبلغ فيه الانخفاض من ٢ ٣ انحرافات معيارية عن متوسط درجة الذكاء ( يبلغ متوسط درجة الذكاء على كل من مقياس بينيه ووكسلر ١٠٠ درجة والإنحراف المعياري في الأول ١٦ درجة وفي الثاني ١٥ ) . ويطلق على أصحاب هذه الفئة : القابلون للتعلم نظراً لأنهم يحققون التقدم بمعدل أبطأ إلا أنهم جندما يكبرون يحققون استقلالاً اجتماعياً و اقتصادياً إلى حد كبير ، ويرغم ذلك تشير البحوث إلى أن هؤلاء

الأفراد أقل من الأسوياء من حيث مستوى نموهم الجسمى والحركى كما أن بعضهم يعانى من خصائص انفعالية كالانسحاب أو العدوان وعدم تقدير الذات والتصلب بالإضافة إلى الخصائص العقلية . وقد يحتاج هؤلاء الأفراد - في بعض الأحيان - إلى نوع خاص من الإرشاد النفسسي لمواجهة الأرمسات الحقيقية في الحياة .

التأخر العقلى المتوسط أو المعتدل Moderate : يتراوح الاتحراف عن المتوسط. لدى هذه الفئة ما بين ٣ - ٤ اتحرافات معيارية ، ويطلق على أفراد هذه الفئة القابلون للتدريب . ويكنهم تعلم أساليب العناية بأنفسهم ، ورغم أن هؤلاء الأفراد يحتاجون إلى نوع من المساعدة والإشراف طوال حياتهم الإ أنه يمكن تعليمهم القيام ببعض الوظائف أو المهن البسيطة ولكن لا يمكنهم أن يتعلموا أى مهارة من المهارات الأساسية اللازمة للقراءة والكتابة والحساب .

وتشير الدراسات بصفة عامة إلى أنهم أقل طولاً وأقل وزناً وأقل مقاومة للإصابة بالأمراض من العادين ، ويتميز بعضهم بعدم الاتزان في المشى ، ويكثر لديهم وجود التشوهات والانحرافات الجسمية ، وتبدو على سحنتهم البلاهة .

- التأخر العللى الشديد Severe : ويتراوح الانحراف في هذه الفئة من ٤ ٥ انحراف معياري دون المتوسط . وتكون مهارات النمو اللغرى والمهارات الحركية محدودة . ويرتبط هذا المسترى من التأخر العقلى في معظم الأحيان ببعض مهارات العناية بالنفس وتطوير درجة من القدرة على حماية أنفسهم من الإصابة بالأذى . وهم محتاجون عادة للإقامة في مؤسسات للرعاية الداخلية .
- التأخر العقلى الجسيم : Profound : ويصل الانخفاض فى الذكاء إلى أكثر من
   انحرافات معيارية دون المتوسط ، ويحتاج أفراد. هذه الفئة إلى العناية
   التامة والإشراف الكامل من جانب الآخرين . ويظهر هژلاء الأطفال قصوراً
   رئيسياً فى مهارات التناسق الجسمى وفى مظاهر النمو الجسمى والحركى،

ويحتاجون في معظم الأحيان إلى رعاية تامة في مؤسسات للإيواء ، ويعاني مثل هـؤلاء الأطفال عـادة من ظروف جسسمية معـوقة متشسابكة ويحـتاجون إلى إشــراف دائم من لحظـة لأخـرى سـواء داخل الأسـرة أو داخل مـؤســسات الرعاية .

ونما تجدر الإشارة إليه أن التصنيف السابق يرتكز على محكات سلوكية وبخاصة مقاييس الذكاء واختبارات السلوك التكيفي . وهو يختلف عن التصنيف الإكلينيكي أو الطبي الذي يرتكز على الأعسراض الإكلينيكية في المقام الأول فيصنفهم إلى المنغولية Mangolism والقصاع والتصلب الحدبي .

### علالة التأخر المقلى بالسلرك الإجرامى :

من أهم الفروض الشائعة التى صاحبت تطور البحث العلمى فى سبب الجرعة تلك التى تناولت موضوع الذكاء أو القدرات العقلية ، وقد ساعدت بعض هذه الفروض على تيسير مهمة التمييز بين المجرمين وغير المجرمين ، حيث كان يعتقد أن المجرمين - بصفة عامة - أشخاص يتميزون بذكاء يقل فى نسبته عن غير المجرمين، وهو ليس صحيحاً على إطلاقه.

ويضع الدليل التشخيصى والإحصائى الأمريكى الثالث التأخر العقلى ضمن فئة الشخصيات التى يكون فيها العنف أو السلوك العنيف سمة مصاحبة وليس سمة أساسية .

وفى دراسة الدكتور الخولى التي سبقت الإشارة إليها تبين أن نسبة التأخر العقلي في المتهمين الذين شخصوا كمرضى ( ١٦١٥ فردأ ) ١٨.٣٩ / فقط.

وأجريت دراسات أخرى تناولت موضوع العلاقة بين الذكاء بوجه عام ، والتأخر العقلى بوجه عام ، والتأخر العقلى بوجه خاص وبين الجرية والسلوك الإجرامى . وترتكز غالبية هذه الدراسات على أفتراض أساسى مؤداه أن المجرمين أشخاص متأخرون عقلباً ، وأن التأخر العقلى بؤدى إلى ارتكاب الجرية ، وذلك لأنه يسبب فقدان السيطرة على والانفاءات ، ويضعف الإدراك العقلى لمنى النظام والقانون .

ورغم ما أثارته الدراسات المبكرة من اهتمام الكثيرين من علماء الجريمة نعو بحث علاقة التأخر العقلى بالجريمة ، فقد ظلت هذه الدراسات تفتقر إلى الدليل الحاسم الذي يشير إلى أن هناك علاقة سببية بين التأخر العقلى والسلوك الإجرامي .

وقد قدمت دراسات أخرى دلائل سلبية حيث توصل بعضها مثل دراسات «ميونكيون Munchison» ودوول Doll و «روت Root» إلى أن توزيع نسبة الذكاء بين المجرمين لا يكاد يختلف عن نسبة ترزيعها بين الأشخاص الأسوياء.

وأكد «هيلى Healy» أن التأخر العقلى ، رغم ظهوره بنسبة واضحة بين الأطفال الجانحين خلال مرحلة معينة من أعمارهم وفي نوع معين من أنواع الجرعة ، فإنه لايكن أن يشكل السبب الرئيسي لجنوح هؤلاء الأطفال. وقد وجد أيضا من خلال دراسته لأربعة آلاف طفل جانع ، أن نسبة التأخر العقلى بينهم لاتزيد عن ١٣٠٪.

وقدم «سوذرلاند Sutherland» عدداً من الدراسات التى أمكنه الوقوف عليها في مجال الذكاء وعلاقته بالجرعة . ومن خلال أسلوب التحليل الجمعى Meta عليها في مجال الذكاء وعلاقته بالجرعة . ومن خلال أسلوب التحليل الجمعى عدد من Analysis له ٣٥٠ دراسة استخدمت فيها اختبارات ذكاء مختلفة على عدد من المجرمين بلغ . ١٧٥٠ انتهت إلى إن نسبة التأخر العقلى بين المجرمين تخلف عبر المراحل الزمنية ، رعا بسبب الاختلاف والدقة في مقاييس الذكاء ، وأن توزيع نسبة الذكاء بين المجرمين تكاد تساوى توزيعها بين غير المجرمين إلى حد كبير ، كما أن زيادة التأخر العقلى في مجتمع معين لا تقابلها بالضرورة زيادة مماثلة في السلوك الاجراء. .

ومن هنا يتبين أن التأخر العقلى ليس مرادفاً للجرعة وليس سبباً لها ، فإذا اجتمعا فذلك من قبيل الارتباط الذي يحدث بين ظاهرتين منفصلتين . كذلك فإن هناك فئات من التأخر العقلى لا تقوم بسلوك إجرامي نظراً لتأخرها الشديد ونقص الذكاء اللازم لتنفيذ بعض أشكال السلوك الإجرامي المخطط بعناية ، ونظراً لأن الكثير منهم يعانون -بالإضافة إلى التأخر العقلى- من قصور وعجز في وظائف

حسية وحركية ، وأمراض شديدة مزمنة مما لا يتيسر معه ارتكاب الجرائم ، والذين يقدمون على ارتكاب سلوكيات إجرامية منهم إما يرتكبونها تحت وطأة نويات من السلوك الاندفاعى ، أو فى مواقف الإحباط والتهديد أو كمنفذين لها فقط بعد أن يتولى التخطيط والإعداد لها أفراد آخرون يقومون باستغلالهم .

وتشير إحدى إحصائيات الدفاع الاجتماعي ببلجيكا إلى توزيع الجرائم بين ٢٧١ من المتأخرين عقلياً وكانت كما يلي :

 ۱۲ جريمة قسل، ٦٢ جرائم إجهاض جنائى ، ٢٢ جريمة إبذاء، ١٤٨ جريمة أخلاقية ، ٥٧ جريمة سرقة ، ٦ جرائم حريق متعمد ، وجريمتان أخريان متفرقتان .

ويحتاج الأفراد الذين يرتكبون أشكالاً من السلوك الإجرامى ويعتقد أنهم متأخرون عقلياً إلى فحص السلوك التكيفي ، وفحص أشكال الاتحرافات النمائية والاضطرابات العصبية التى قد تكون لحقت بهم من قبل . وذلك لاتخاذ قرار سليم بشأن إثبات المسئولية الجنائية أو نفيها ..



### قائمة مراجع الغصل الأول

- ١ أحمد عكاشة، الطب النفسي المعاصر، القاهرة ؛ مكتبة الانجلر المصرية،١٩٩٢.
- ٢ جمعه يوسف، التوافق النفسي، من عبد الحليم محمود السيد وآخرين، علم النفس العام، القاهرة :
   مكتبة غريب ، الطبعة الثالثة ١٩٩٠، ص ص ١٩٧٩- ٧١٢.
- جوليان روتر، علم النفس الإكلينيكي، ترجمة عطية هذا، القاهرة : دار الشروق، الطبعة الثنائية
   ١٩٨٩.
  - ٤ حامد زهران، الصحة النفسية والعلاج النفسي، القاهرة : عالم الكتب، الطبعة الثانية، ١٩٧٨.
- ويتشاره سوين، علم الأمراض النفسية والعقلية، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة ، القاهرة : دار النبسة العربية، ١٩٧٩.
- ٢ زينان السرطارى ، سالم (كمال سالم)، المعاقرن أكاديباً وسلوكياً، خصائصهم وأساليب تربيتهم،
   الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية، الطبعة الثانية، ١٩٩٧.
- ٧ عبد الحليم السيد ، تعريفات وتمهيدات في : عبد الحليم محمود السيد وآخرين ، علم النفس العام،
   القاعرة : مكتبة غريب، الطبعة الثالثة، . ١٩٩٠ ص ص ٣٠-٧٠.
- ٨ فتحى عبد الرحيم ، وحليم بشاى، سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة،
   الجزء الأول والثاني، الكويت : دار القلم ، ١٩٨٠ .
- ٩ محمد فرغلى، مرض النفس في تطرفهم واعتفائهم، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١.
- ١٠ محمود حموده، الطب النفس : الطفولة والمراهقة، الشكلات النفسية والعلاج، القاهرة : المطبعة الفنية، ١٩٩١.
- ۱۱ مصطفى سويف، بعض إسهامات العلوم السلوكية فيما يتصل بالتصنيف فى مجال الصحة النفسية، ترجمة محى الذين حسين فى : مصطفى سويف وآخرين، صريع فى هلم النفس الإكلينيكي، القاهرة : دار المعارف، ١٩٨٥ ص ص ١٩٨١ ٢٠٤.
  - ١٢ نبيل السمالوطي ، الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي، جده: دار الشروق، ١٩٨٣.
- ١٣ هانز أيزنك، التصنيف ومشكلة التشخيص في ميدان سيكولوجية الشلوة، ترجمة عبد الحليم محمود السيد في : مصطفى سويف وآخرين، مرجع في علم النفس الإكلينيكي، القاهرة : دار المعارف، ١٩٨٥. ص ص ٨٣٠ - ١٨٨.

- 14 American Psychiatric Association, Diagnostic and statristical manual of mental disorders Washington , 1980 .
- 15 Kaplan, H. I., Freedman, A. M. & Sadack , B. J. (Eds. ), Comprehensive textbook of psychiatry, London: Williams & Wilkins, 3 rd (ed. ), 1980 .
- 16 Kazdin A., Bellack, A. S. & Hersen, M. (Eds.), New prespectives in abnormal psychology, London: Oxford University Press Inc., 1980.
- 17 Meyer, R. G., Abnormal behavior and the criminial justice system, New York: Lexington Books, 1992.
- 18 Nathan, P. E. & Harris, S. I., Psychopathology and Society, New York: McGrow-Hill Book Com. 2nd (ed.) 1980.
- 19 Page, J. D., Abnormal psychology, New Delhi, Pearl offret Press, 7 th (ed . ), 1978.
- 20 Soueif, M. I., Drugs and Crime: The case of chronic cannabis taking, in Soueif, M. I., El- Sayed, A. M., Darweesh, Z. A. & Hannourah, M. A., The Egyptian study of chronic cannabis consumption, National. Center for Social & Criminological research, Egypt, Cairo, 1980, PP. 180 - 145.
- 21 Spitzer, R. L., Shodol, A. B., Gibbon, A. & Williams, J. B. W., Psychopathology, A case Book, New York; McGrow-Hill Book Comp., 1983.
- 22 Szasz, S. T., Insanity and irresponsibility, Psychiatric diversion in The criminal Justice System, in H.Toch (Ed.), Psychology of crime and criminal justice, New York: Holt. Rinehart and Winston, 1979, P. P. 133-144.

# الفصل الثانى الهسستهلية البسنائية

# محتويات الغصل

المقدمة .

أولا : المشولية الجنائية : نظرة عامة .

ثانياً : المحاولات المبكرة لتحديد علاقة الجنون بالمسئولية الجنائية .

ثالثاً : التعديلات التي أدخلت على المحاولات المبكرة لتحديد الجنون .

رابعاً : القواعد القضائية لتحديد المسئولية الجنائية .

خامساً : غاذج من المحاكمات الشهيرة التي استخدمت حجة الجنون .

أ سادساً : الانتقادات الراهنة لحجة الجنون .

### المسئولية الجنائية

#### مقدمة :

واجهت البشرية مند أيامها الأولى على وجه الأرض مشكلة الجرية ، حيث وقعت أول جرية قتل عرفها التاريخ عندما قتل أحد أبناء آدم أخاه . وقد سجل الثرآن الكريم هذه الجرية البشعة حيث يقول الله تعالى و واتل عليهم نهأ إبنى آدم بالمن إذ قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتنين \* لئن يسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أديد أن تبوء بإلى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين \* فطرعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الحاسرين »

وتوالت الجرائم وتنوعت مرتبطة في كثير من الأحيان بأشكال الصراع المختلفة التي نشأت بين بنى الإنسان ، ولم تكن مشكلة الجرية هي مشكلة السلوك الإنساني الوحيد التي تؤرق بال الإنسان وتقض مضجعه ، وإنما ابتلى بشكلة أخرى هي مشكلة « الجنون » ( الأمراض العقلية ) الذي عرف بصور مختلفة من قديم الزمان ، فقد احتوت أوراق البردي المصرية القديمة على بعض إشارات للاضطرابات العقلية . كما ورد في شعر وأساطير الإغريق إشارة إلى نوبات هياج وجنون تصيب من كان يطلق عليهم تعبير الأبطال . وتعتبر أول الحالات الحقيقية للمرض العقلي هي التي وردت في كتب العهد القديم بما فيها التوراة ، حيث ذكر فيها مثالان شهيران على الأقل من تلك الحالات .

وقد كان الصرع هو المرض المعروف بصفة خاصة بين الأمراض العقلية لدى القدماء حيث كانوا يطلقون عليه اسم المرض المقدس أو الإلهى . وكان قمييز ملك القدس من الأمثلة البارزة للمصابين به ، كما وردت كلمة مجنون عدة مرات في

القرآن الكريم مشيرة إلى كيفية استقبال الناس للرسل والأنبياء و واللوا يآبها الذي نزل عليه الذكور إنا للجنون » ( الحجر : ٦ ) و وما صاحبكم بجنون » ( التكوير: ٢٧ ) .

وعلى الرغم من أند يمكننا تتبع مفهوم الجنون بطريقة استرجاعية إلى العصور القدعة والعصور الوسطى ، فإنه لا توجد أدلة تثبت أن الجنون كان من الأعذار التي يبرر بها سلوك المجرم عند الإغريق أو الرومان . فقد كانوا يؤمنوان بأن الإنسان في رأيهم مسئول عما يقوم به من أفعال حتى ولو كانت لاإرادية. وفي كثير من المجتمعات القديمة كان الاعتبار الوحيد عند تقرير الجزاء عن الجريمة هو مجرد نوع الفعل الإجرامي دون إدخال عنصر القصد في الحساب ، ولذا كانت المستولية الكاملة تلقى على فئات مختلفة من الكائنات. ومع تقدم الحضارة وجد ميل جيد نحوتنظيم العقاب القانوني وهو مراعاة أن المسئولية الجنائية قد تتأثر بالحالة الذهنية للمرتكب، وخصوصاً من ناحية تدخل إرادته في ارتكاب الفعل المجرم ، وهذا الإدراك للقصد كعنصر أساسي في السلوك الإجرامي قد أشير إليه ولو بشكل غير واضح في الشريعة اليهودية وفي القانون الروماني القديم. ويرى البعض أنهم كانوا يميزون بين مصطلح الإهمال Negligence ومسفهوم الخداع أو الغش القصدى Intentional fraud . فالأطفال - على سبيل المثال - تحت عمر السابعة لا يملكون التوجه الكافي والذكاء اللازم للتمييز بين الصواب والخطأ ، وعليه بكونون غير قادرين على القصد الإجرامي أو سبق الإصرار ، وقد ذكر ذلك بوضوح أكثر في فقه جوستنيان وطبق بداية على موضوع الجرائم التي يرتكبها مرضى العقل. ونص على أنه إذا كان المرتكب مصاباً بحالة هياج فإنه يعفى من العقاب إذا كان من وجهة المستولية الجنائية معتبرأ في نفس وضع الطفل وكان اللوم عما ارتكب يلقى على أهله المكلفين بالعناية به والذين قصروا في وضعه تحت الرقابة الكافية .

ويظهور الإسلام بعد ذلك توالى صدور أحكام الشريعة الإسلامية بشأن المسئولية الجنائية عن الأفعال الموجبة للعقاب. وقد وردت بعض هذه الأفعال وتلك

الأحكام فى الآيات القرآنية ، والبعض الآخر فى الأحاديث النبوية الشريفة وكلها خاصة بالجرائم المستأهلة للقصاص وإقامة الحدوديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأثنى بالأثنى ، فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم \* ولكم فى القصاص حياة بأولى الألباب لعلكم تتدن به ( البقرة ۱۷۸ – ۱۷۹ ) .

كما قال تعالى و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد علابهما طائفة من المؤمنين ( النور : ۲ ) .

أما الجرائم الأخرى التي لم تحددها الشريعة ، وبالتالى لم تنص على عقاب خاص لها فتكون عقوبتها من باب مايسمى بالتعزير الذى وكل الشرع أمرها وتقديرها إلى رأى الحاكم . ويتراوح التعزير - خفة وشدة - بين الهجر والنفى والحبس أو مصادرة أموال الجانى ، أوإتلاف أدوات الفساد . وقد يصل إلى حد الإعدام لمن تكررت منه الجريمة أو إذا كانت الجريمة خطيرة الأثر على المجتمع التعزير بالقتل . ومن الجرائم التى تخضع للتعزير الرشوة وشهادة الزور وأكل الربا وغير ذلك ،كل ذلك يوضح أن الشريعة الإسلامية لا تشترط في المسئولية الجنائية النص على الجريمة أو العقاب ، وهذا وضع يستفق تمام الاتفاق لصلاحيتها للتطبيق في كل العصور والأحوال ، إذا أن الشريعة أخذت في اعتبارها التغيير والتحوير لا يكون من الحكمة مع هذا التشريع الذي جاء للخلود أن يحدد وبصفة نهائية أنواع لا يكون من الحكمة مع هذا التشريع الذي جاء للخلود أن يحدد وبصفة نهائية أنواع الجرائم وعقوبتها ، ثم ينص بعد ذلك على أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ، ويقول تعالى و وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا ربك مهلك القرى ( القصص : ٥ ٥ ) .

وقد اشترطت الشريعة الإسلامية فى تحقيق المسئولية الجنائية على العموم أن يكرن الجانى عاقلا بالغا مختاراً وعلى علم بأن ما يرتكه فعل مجرم . وهذا يشير إلى أنه لا مسئولية على الأطفال والمجانين لأنهم فاقدوا الأهلية بسبب النوم أو الصغرأو الجنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاث : النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ الحلم » ( رواه إبن ماجة وغيره ) .

وفى حين أن هذه الروح الإنسانية بالنسبة لمرضى العقل التى وجدت فى صدر الإسلام استمرت سائدة فى المجتمعات الإسلامية بعد ذلك فإن الروح التقدمية الماثلة والمستخلصة من النظرة المستنبرة التى وردت فى فقه جوستنيان لم يقدر لها النماء والأستقرار فى النظم القانونية للدول التى قامت على أطلال الأمبراطورية الرومانية بحيث إنه خلال القرون الوسطى لم تمنع الإصابة بالمرض العقلى من تطبيق القانون بكل صرامته على المرتكبين الإإذا كانت الإصابة واضحة كل الوضوح المقان كان الذهان – خلال القرنين الحادى عشر واثناني عشر – مهما تعاظمت درجته لا يعتبر فى ألمانيا عاملاً مخففاً للعقاب فى جرائم القتل الإإذا كان الجانى قد اثبت جنونه بإحداث إصابات جسيمة بنفسه وقت وقوع الجرية . وحتى فى عصر النهضة وما يعدها عندما ظهرت دلائل إحياء المبادئ الأكثر إنسانية التى تضمنها فقة جوستنيان ، استمر الاتجاه البدائي الصارم سائداً فى شمال أوربا حيث كان المصابون بالتخلف العقلي وبالمرض العقلي توقع عليهم فى ألمانيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر عقوبات شديدة قد تصل إلى حد الإعدام .

وطبقاً لرأى «جلوك» ( ١٩٢٥م ) كانت أول قوانين وضعية تأخذ الجنون في الاعتبار هي القرانين الانجليزية أثناء حكم إدوارد الأول ١٩٧٧م – ١٩٠٧م ، غير أن الاهتمام الفعلى بالجرعة وعلاقتها بالمرض العقلى لم يتم إلا في سنة ١٨٤٣م حين نُظرت القضية المشهورة بقضية: « ماك نيوتن Mc Naughton » .

أولاً : المسئولية الجنائية : نظرة عامة :

رغم الصعوبات التى تكتنف عملية تعريف وتحديد المسئولية الجنائية فمن ..... الممكن تحديدها - باختصار - بأنها نرع معين من العلاقة بين متهم ومجتمع يعيش فيه ، بعنى آخر ، تعتبر المستولية الجنسائية مرادفه- بالمستوورة - لإمكانية العسقاب Punishability . ومن الخطأ أن نفكر في المستولية الجنائية كسمة أو كيفية يكن أن تكتشف بالملاحظة الدقيقة للمتهم ، فالمفهرم لا يشير فقط إلى المتهم ولكن أيضاً إلى حقوق المجتمع في عقاب هذا المتهم ، لذا ينبغى النظر إلى معنى المفهرم في ضوء موقف المتهم في المجتمع .

إن المجتمع الذى يعترف يحقوق أفراده يسمح بألا يستطيع بعض مواطنيه أن يفهموا مترتبات أفعالهم. ولكن بعد النجاح الملحوظ للمتهمين في استخدام « حجة الجنون » Insanity plea لتبرير أفعالهم ، بدأ المشرعون يبحثون عن احتياطات جديدة تجعل من الصعب على القضاة المرافقة على استخدام المتهمين لعذر الجنون دون ضوابط . لأن حق المساواة أسىء استخدامه بتطبيق حجة الجنون .

إن التصور الأساسى لهذه المسكلة يمكن أن يوضع على النحو التالى : يشمل 
تنظيم التفاعلات الاجتماعية - فى ضوء المبادئ الأساسية للحياد Fairness 
والعدالة - الحكم الاجتماعي على المسئولية الجنائية لفئات معينة من السلوك وهو 
قائم ومؤسس على اعتبارات أخلاقية تحدد لوم الفرد وإدانته ومسئوليته، وعقابه 
كدالة لتوافر القصد ( النية ) والقدرة العقلية ، ولكن المشكلة ببساطة هى أنه 
عندما يقوم شخص بفعل ضار أو خطير فإنه يعد مجرماً بالمعنى العام للإدانه أو 
المسئولية الجنائية من ناحية، ولكى يكون لدينا نظرية واضحة عن الفعل والمسئولية 
تجسد فهمنا الشقافي للحياد والعدالة ومن ثم تعكس معرفتنا المتزايدة بدور 
العمليات النفسية بصفة عامة والعمليات اللهائية بصفة خاصة ، علينا - من ناحية 
أخرى - أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بن السلوك للجرم ، ودرجة ملاحمة الفرد ، 
ونوع القصد والقدرة ، لعقلية عند تحديد الإدانه والمسئولية عن فعل معين .

لقد تم تفسير 1 سنولية الجنائية والحالة العقلية Mens Rea أمن منظور تاريخي بطريقة واسعة جعلها مرادفة للإدانه القصدية عند توافر القدرة العقلية والانفعائية العامة على الاختيار الحر لارتكاب أفعال غير مشروعة أو محرمة ، (\*) مصطلح إغريقي قديم بعني القصية والمقدرة العقلية على اللعل برغم أن هذا المفهوم يثار عند التعرض الأفعال غير مشروعة فى ظل اضطراب القدرة العقلية والحالة الانفعالية أيضاً ، وبكون الهدف هو نفى المستولية الجنائية الإثباتها، والاتجاه الحديث فى القانون الجنائي هو محاولة تضييق مفهوم المستولية الجنائية عن الأفعال الإجرامية لتتطابق مع الفعل المحرم الذى يرتكب قصديا ، وبشكل طائش وعن معرفة ، لتحقيق غرض أو أغراض معينة وغير ذلك . ويدل ذلك على انزعاج متزايد من ميكانيزم « الجنون » Insanity ، مرتبط تاريخياً لمحاولة إلغاء العمل به أو تغييره جذرياً . ويهدو أنه من وجهة نظر رجال العدالة ليس من الواضع ما يمكن أن يترتب على تضييق تفسير القصدية والمقدرة العقلية . وقد ذكر «روجرز Rogers» «ويلوم Bloom» «ومانسون المحاكمات السناجحة التي استسخدم فيها ميكانيزم الجنون في «أوريجون» ما بين عامى ۱۹۷۸م – ۱۹۸۸ مل تثر جدالاً لدى السلطات الجنائية.

وبالرغم من أن المسئولية الجنائية في القانون الجنائي العام أصبحت أضيق فتحن نعتقد أنه سيكون خطأ تاريخياً وتشريعياً وإكلينيكياً أن يستبدل هذا التحديد الضيق في الحالات الى يكون الهدف فيها هو تحديد مدى تأثير الاضطراب العقلى على قدرة المتهمين في فهم طبيعة ومترتبات أفعالهم وقدرتهم على الاختيار الحر لارتكاب أفعال مجرمة ، كما نعتقد أن تطبيق المسئولية الجنائية في غياب دليل الإثبات سوف يؤدى إلى أخطاء عظيمة في الحكم على هذه الحالات .

وكما يلاحظ «فودلك Fodlick» فإن الجنون يستخدم كحل أو مخرج شرعى أو قانوني من الإدانة الأخلاقية ، وربًا كان تمسك المتهم بالجنون كي لا يدان يعكس اعتقاداً اساسياً مؤداه أن المجتمع المتحضر لا يعاقب الأشخاص العاجزين عن ضبط سلوكهم .

إن نجاح حجة الجنون يعنى أن تخبر السلطات المسئولة أقارب وأصدقاء المجنى عليهم بأن ما تعرضوا له كان على أيدى مرضى يحتاجون للعلاج أكثر من العقاب ، ولكن قبل أن يفعلوا ذلك عليهم أن يحصلوا على حكم با إذا كان هذا

الشخص مستولاً عن أفعاله أم لا ؟ وهي مسألة بالغة الصعوبة في كثير من الأحيان .

وهناك قرار آخر ينبغى أن يكون موضع اعتبار ومناقشة ، وينبغى أن يتخذ مبكراً ، مؤداه إذا كان المهتم لا يفهم إجراءات المحاكمة ولا يكن أن يدافع عن. نفسه ، فإند يصبح غير مؤهل للمحاكمة ، وعليه ينبغى أن تؤجل المحاكمة .

كما يلاحظ هولز Holmes فإن الحكم بعدم كفاءة المتهم للمحاكمة لا يعفيه من المسئولية الجنائية عن فعله الإجرامي ، وإنما يؤخر المحاكمة فالقضية الأساسية ليست ما إذا كان المتهم يتمتع بالحالة العقلية السوية أثناء المحاكمة أم لا ؟ وإنما هل كان يتمتع بها أثناء ارتكاب جرعته أم لا؟

ثانياً : المحاولات المبكرة لتحديد علاقة الجنون بالمستولية الجنائية :

فى معاولة لتحديد الجنون عام 1000م استخدمت المعاكم عبارات مثل « لا يستطيع التبمييز بين الخير والشر أو «لا يعرف ماذا فعل » ، وفي عام 1000م استخدمت « لا يعرف الفرق بين الخطأ والصواب »، وكانت هي التعريف القانوني السائد ، وفي بداية القرن التاسع عشر (1000)م ) كان يفترض أن القضاة يستطيعون أن يحددوا بوضوح ما إذا كان المتهم مجنونا حقيقياً أم لا ؟ . ولكن مع إذاياد ما نعرفه عن الاضطراب النفسي ، وزيادة التحضر والمدنية . أصبح من الصعب القيام بذلك .

من الراضع - إذن - أن مصطلح الجنرن مصطلح قانونى أكثر منه علمى ،
ولا يشترط أن يكون القانون والعلم متسقين ، لذا فإن المعيار القانونى للمسئولية
وكيفية تحديد الجنون مثار جدل كبير ، وبوجد - على سبيل المثال - تسعة عشر
تعريفا مختلفاً للجنون وعدم الكفاءة ومصطلحات مشابهة في خمسين ولاية
أمريكية، كما يوجد أحد عشر تشريعاً فيدرالياً خاصاً بالجنون ، وبالرغم من أن
المعايير المستخدمة في تحديد المسئولية الجنائية مختلفة من مكان لآخر ، فإن المتهم
دائما يفترض أنه مسئول عن فعله الإجرامي، فإذا إدعى الجنون وجب عليه تقديم
الدليل الذي ينفى عنه المسئولية الجنائية .

إن «قاعدة ماك نيوتن Mc Naughton Rule» هي أول قاعدة لتحديد الجنين في عبلاقته بالمستولية الجنائية . ففي عام ١٩٤٣م أطلق رجل المجليزي يدعى «دانيل ماك نيوتن » النار على السكرتير الخاص لرئيس الوزراء الالمجليزي فأردا وتيلاً معتقداً أنه رئيس الوزراء ، وكان ماك نيوتن يعتقد تحت تأثير هذا ات طاغية أن رئيس الوزراء ضالع في مؤامرة للقضاء عليه وقد فكر في الهروب من آلامه الاضطهادية بالسفر والترحال في أوربا ، وعندما لم يفلح انتظر رئيس الوزراء أمام مكتبه وأطلق النار على الرجل الذي اعتقد أنه رئيس الوزراء .

واتهم «ماك نيوتن» بالقتل واستخدم محاميه حجة الجنون لتبرئته ، ولم يختلف الخبراء الذين فحصوه لمدة يومين ( وهم أطباء ) على أنه مريض عقلى ، فالدليل على هذاءاته الاضطهادية كان قوياً ومقنعاً . ويناء على ذلك ، وحسب تعليمات النائب العام Lord chief justice لم يدن في هذه القضية لإصابته بالجنون وأرسل إلى معهد الحكومة للجنون حيث أمضى بقية حياته .

وتكرر ذلك ، وكانت الملكة فيكتوريا هدفاً لعدة محاولات لقتلها . وطالبت بوضع اختبار صارم لكشف الجنون وتحديده . ويناء علية تم تقديم خمسة أسئلة ليس إلى أطباء خبراء ، وإنما إلى ١٥ قاضياً من أعلى المناصب القضائية شكلت إجاباتهم على الأسئلة ما أصطلح على تسميته حينئذ « قاعدة أو قانون ماك نيوتن » .

وقد مضى ١٥٠ عاماً بعد ذلك والأنقسام قائم بين العلم والقانون حول تحديد وتعريف الجنون. وربًا كان الطب النفسى – عند ظهور قانون ماك نيوتن – غير مألوف كتخصص طبى علمى دقيق ويلاحظ بوست Post أن القضاة أوسوا اختباراً غير علمى للجنون مثلهم فيه خمسة عشر قاضياً ذوو كفاءة وذكاء وخلفيات متباينة واختار قانون ماك نيوتن تعريف الجنون بأنه « عدم معرفة الفرق بين الصواب والخطأ » ، وأصبح قانون ماك نيوتن هر الميار في تعريف الجنون في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية .

من الواضع إذن أن القضاة بتقريرهم ذلك كانت لديهم فكرة واضحة وهى أن الغرض من القانون الجنائى يجب أن يكرن عقاب الأفعال التى تتم بإرادة . فالفعل الذى يؤدى إلى إلحاق الضرر بأى شخص لا يكن الحكم عليه بجرد النظر إلى ما تم، ولكن بالنظر أبضا إلى الكيفيية التى تم بها ولإيضاح ذلك نتناول حالتين المتراضيتين: الحالة الأولى لرجل مصاب بالصرع فاجأته النوبة وهو يقود سيارة ، فيققد سيطرتة عليها فقتل رجلاً فى الطريق ، والحالة الثانية لرجل فقد مبلغاً من المال على مائلة القصار واعتقد أن خسارته نتيجة لخدعة أو غش من شخص آخر ، في الحالة الأولى لم يعرف الرجل طبيعة أو خاصية الفعل الذى كان يقوم به ، أما فى الحالة الأولى لم يعرف والتدبير كان مرجودين (أى مع سبق الإصرار والترصد) فالفكرة التى تنطوى تحت قاعدة ماك نبوتن – إذن – هى أنه من الممكن أن تكون هناك حالات كثيرة من نوع الحالة الأولى وبالتالى يجب التمييز بينها وبين حالات العمد ، غير أن تطبيق قاعدة «ماك نبوتن » وخاصة من ناحية الوسائل التى كانت تتبع لتقدير الحالة العقلية للجانى ولعوفة مدى إدراكه للجرم أثناء قيامه به ونتائجه أدت إلى صعوبات عديدة منها :

- ١ سجلت قضية «ماك نبوتن» أن هناك بعض الأفعال التى يمكن أن تنتج عن المرض العقلى ، غير أن هذا المرض اعتبر كالمرض الجسمانى دون تمييز بين الأمراض العضوية فى المخ وبين حالة من وقع تحت تأثير التخدير وبين الجرائم التى تدفع إليها مبادئ معينة كالجرائم السياسية .
- لم توضع القاعدة مصيرالمتهم بعد تبرئته غير أنه يجدر بنا أن نذكر أنه فى
   تلك الأيام وحتى وقت قريب كان المجنون فى بعض الثقافات يعامل كالمجرم
   وبعزل عن المجتمع بالقوة وربما مدى الحياة .
- ٣ غطت الأسباب الطبية للسلوك المنحرف على الاعتبارات الاجتماعية
   والاقتصادية والسياسية والخلقية لهذا السلوك وقد ظل هذا الأثر باتبا حتى
   وقتنا الخاضر.

٤ - أثارت الاختبارات التى كانت تتبع لتقدير الحالة العقلية للمتهم اعتراضات الأطباء النفسيين ، ومن أهم الذين هاجموا هذه القاعدة والاختبارات المتبعة «راى Ray» وقد كان لرأية أثر في الطب النفسي الشرعى الأمريكي.

لقد تعالت الأصوات بضرورة تعديل قاعدة وماك نيوتن وسبق هذا التعديل جدل كبير وانتقادات كثيرة لهذه القاعدة . من ذلك مثلا ارتكازها على مدى سلامة التفكير. فتعريفها للمريض العقلى يتصل بالناحية الفكرية. ويرى الأطباء النفسيون وعلماء النفس أن النشاط الإنسانى يتكون من ثلاثة جوانب هى الجانب المعرنى والجانب السلوكى ، وهذه الجوانب وثيقة الصلة ببعضها البعض وخصوصاً جانبى الوجدان والسلوك بحيث لا يسهل فصل أحدهما عن الآخر. والمرض العقلى يؤثر على الجوانب الثلاثة ولو بدرجات متفاوتة سواء فى أنواع المرض المختلفة أو فى مبلغ التطور أو التقدم الذى وصل إليه كل نوع عند المريض . وفى حين أن التأخر العقلى هو فى الغالب عبارة عن قصور فى الذكاء والسلوك التكيفى وبالتالى فهر عبارة عن ضعف فى الناحية المعرفية الإ أن هذا الضعف أو ذلك القصور يؤثر أيضاً على ناحيتى الوجدان والسلوك فيجعل المريض سهل الانفعال والاستثارة وحاد الخلق ومضطرب السلوك لعدم إمكانية ضبط شهواته التى الانفعال والاستثارة وحاد الخلق ومضطرب السلوك لعدم إمكانية ضبط شهواته التى تبدو أقرى من حقيقتها نتيجة لضعف القدرة على الضبط الذاتي التي هى جزء من الجانب المعرفي .

ويتضح من هذا أن اضطراب كل من الجوانب الثلاثة للنشاط الإنسانى يتفاوت لدى مرضى العقل بين حالة وأخرى وبين نوع وآخر من المرض العقلى، فالمشاهد والمعروف أنه في الغالبية العظمى إن لم يكن في كل المرضى يسبق اضطراب الوجدان والسلوك اضطراب التفكير والإدراك ، كما هو في الحالات المبكرة من الفصام على سبيل المثال أو العته الشللى الذي ينشأ عن إصابة قديمة بالزهرى ولذا ليس من الوضع السليم من الناحية الفنية تقرير حالة المتهم العقلية. وبالتالى تقدير درجة مسئوليته الجنائية على أساس وجود أوعدم وجود اضطراب في أحد جوانب النشاط النفسى دون غيره وخصوصاً الجانب المعرفي المتضمن الإدراك والتفكير والذاكرة وغيرها .

ولكن عما يدعو للغرابة أن قصر الإهتمام على هذه الناحية المعرفية في المتهمين المشتبه في حالتهم العقلية هو الاتجاه الذي نشأ في بريطانيا أواخر القرن السابع عشر تمشياً مع الميول البدائية الصارمة والسائدة في أوربا حينذاك، واستمر معمولاً به كما هو تقريبًا حتى الوقت الحاضر. وقد وضع أساس ذلك المشرع «عابته هيل» الذي قسم القصور إلى قصور عقلي ومرض عقلي، ثم قسم الأخير إلى جنون جزئى وجنون كلى ثم عرف الجنون الجزئي بأنه عبارة عن الكفاءة في استخدام ملكة العقل بالنسبة لبعض الموضوعات أو الظروف أو المواقف دون البعض الآخر ، وأبدى الرأى بأن هذا الجنون الجنزئي الذي لا يفقد الشخص القدرة على استخدام ملكة العقل بصفة كاملة لا يعفى من العقاب عما يرتكبه من جرائم . وهذه القاعدة التى اتخذها هذا المشرع كأساس لتعاليمه القانونية تعنى فيما يختص بالمسئولية الجنائية أن اضطراب الإدراك والتفكير هو المعيار الوحيد للدلالة على إصابة المتهم بالمرض العقلى المعفى من تلك المسئولية، هذا المبدأ ما زال سادى المفعول في القانون الإنجليزي، وكل ما حدث من تغييرات فيه من ذلك الماضي البعيد كان مقصوراً على إيضاح أو تحديد نوع ومدى الاضطراب في الإدراك الذي يمكن أن يعنى المتهم من العقوبة المنصوص عليها في القانون ، وقد جرت نحو هذه الغاية محاولات ضخمة للتوصل إلى وضع اختبار قانوني لقياس الكفاءة الإدراكية.

لسذلك أضيف فى التشريعات التالبية ما يسمى باختبار الفعسل الجامع المستدين المنافق الإرادة على Irressistible impulse للتعامل مع الأفراد الذين يعانون من فقد الإرادة على تجنب الأفعال الحاطئة؛ لأن الإرادة الحرة أمر جوهرى فى المسئولية الجنائية، وهناك مواقف أو حالات يجد الأفراد فيها أنفسهم مدفوعين إلى التصرف بشكل معين قد يوقعهم تحت طائلة القانون . وهم فى هذه الحالة قد يعجزون عن مقاومة اندفاعاتهم. فيجب أن تقع أفعالهم فى هذه الحالة فى مستوى الحوادث وفى فئتها.

فالحادثة والفعل الذي لا يقاومه الفرد كلاهما يصدر عن قصد وتدبير، وهذا يعنى أن هناك اندفاعات لدى الفرد لا يمكن التحكم فيها ويكون فى هذه الحالة غير عاقل أو مجنون.

ومما لاشك فيه أن إدخال هذا التعديل سيضر بتطبيق القانون أبلغ الضرر . كما أنه يؤثر على حياة الأفراد والمجتمع على حد سواء. ولنا أن نتصور ما الذي يكن أن يحدث إذا تهاونا مع كل من يدعى أنه قام بفعلة المخالف أو المحرم نتيجة دافع لايقاوم.

وسوف نجد أنفسنا عاجزين عن معاقبة اللصوص ومرتكبى جراثم الاغتصاب، وغيرها تأسيسا على الاندفاع الذى لا يقاوم .إن الإقرار بالموافقة على إعفاء المرضى النفسيين من المسئولية لا يعنى توسيع هذه القاعدة بشكل يمثل ضرراً على ضبط الحياة فى المجتمع وحماية الأرواح والحقوق .

ثالثاً : التعديلات التي أدخلت على المعاولات المبكرة لتحديد الجنون :

تعتبر حالة «دورهام Durham» غوذجا آخر من الحالات التى ارتكبت فعلاً جنائياً ، ودفع محامية بأنه مجنون غير أن القاضى لم يأخذ بهذا الدفع وشكك فى كون المتهم مجنوناً وقت ارتكاب الجرعة ، وبالتالى قت إدانته ، ولكن المحامى واصل دفاعه مدعياً أن المعايير القائمة حينئذ للمسئولية الجنائية متعسفة وينبغى تغييرها .

وبعد فترة زمنية طلبت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إعادة محاكمة دورهام على أن يكون معيار تحديد الجنون ليس هو التمييز بين الخير والشر.

واتفاقاً مع التطورات السيكولوجية عدلت المحكمة القانون ليصبح: « لا يعتبر المتهم مسئولاً جنائياً إذا كان فعله الإجرامي ناتجاً عن مرض عقلي أو نقص عقلي » وأصبح معروفا باسم قانون دورهام، وتبنته المحاكم الفيدرالية الأمريكية عام ١٩٥٤م. وقد أدى هذا القانون إلى دخول الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين الإكلينكيين إلى ساحات المحاكم كشهود خبراء. ولكن بعض القضاة لم يوافقوا على هذا القانون واعتبروه مكبلاً لأيدبهم وحرياتهم في تطبيق القانون.

وقد درس و أرنس Arens » وو سوسمان Susman محاكمات وقعت بين عام ١٩٦٠م ، ١٩٦١م واستخدم فيها الجنون كدفاع عن المتهمين، ووجدوا أن هناك ميلاً لدى القضاة للاستمرا في استخدام لفة قانون وماك نيوتن » رعا لعدم تقديرهم أو قناعتهم بقانون دورهام . أو خشية أن يدعى مدمنو المخدرات المتورطون في جرائم أن أفعالهم كانت نتيجة لمرض عقلى وعليه لا تتم إدانتهم .

واستجابة للانتقادات الموجهة للثغرات الموجودة في قانون دورهام، اجتمعت لبنة من خبراء القانون بتكليف من معهد القانون الأمريكي لتطوير نموذج للجزاء أو العقاب، والذي أدى إلى ما يعرف باسم قانون « براونر » Browner والذي يقرر أن المتهم لايعتبر مسئولاً عن فعله الجنائي إذا كان نتيجة للمرض أو النقص العقلي ، أو النقص في القدرة الأساسية على إدراك مقدار الجرم في فعله ، أوفى تكييف سلوكه ليتمشى مع مقتضيات القوانين القائمة .

ولعل التباين في هذا المعيار هو أفضل حل للمشكلة القائمة لأن الكلمات الواردة فيه من الغموض بحكان يسمح للقضاة ببعض المبوعة أو الهلامية Latitude فتزداد حرياتهم كما أنه يوفر أرضية صلبة للأطباء النفسيين كي يستنلوا إلبها. ويختلف وقانون براونر» عن قانون وماك نيوتن» في ثلاثة جوانب جوهرية هي :

- ( ١ ) اعتراف بالمحددات الانفعالية للأفعال الإجرامية باستخدام مصطلح «إدراك أو تقدير» Appreciate .
- . ( ٢ ) أنه لا يشترط أن يعانى المتهم من نقص كلى فى فهمه لطبيعة أفعاله، وإنما نقص فى القدرة الأساسية على الفهم فقط.
- ( ٣ ) يشمل عنصر الإرادة عا يجعل عجز المتهم عن ضبط أفعاله محكاً
   مستقلاً للجنون .

وقد دعا التباين في القرانين علماء النفس ليتساء أوا عما إذا كان بقدرر القضاة فهم المراد القانوني لهذه التحديدات الخاصة بالجنون ؟ ومدى استطاعتهم تطبيقها بنفس المعنى الذي قصد منها من قبل المشرع ؟ وقد وجسسد «إليورك Blwork» «وسياح Sales» أن ٥١٪ من المحلفين كانوا على صواب في فهمهم لقانون «ماك نيوتن». ويرغم هذه المشكلات في الفهم ، فإن الدليل الإمبيريقي المحدد يشير إلى أن المعايير المختلفة التي سبق ذكرها تؤدى إلى اختلاف في إصدار الأحكام .

ونحن نعتقد أن النسبة المذكورة السابقة لا تدعو إلى الاطمئنان نحو تطبين القانون على الحالات التى يشتبه فى إصابتها برض عقلى عند ارتكاب الجرائم أو الأفعال المخالفة . لأن معناها أن هناك حوالى ٤٩ ٪ من القضاة أو المحلفين لم يفهموا متضمنات ودلالات استخدام قانون ماك نيوتن أو القوانين المعدلة له والتى جاحت بعده، وبالتالى فإن هذه المشكلة – أى مشكلة تحديد العلاقة بين المسئولية الجنائية والجنون – تحتاج إلى مزيد من البحث لوضع ضوابط وتعريفات أكثر دقة وموضوعية بشكل يقلل من التباين بين القضاة فى فهمهم لهذه القوانين أو القواعد، ومن ثم الدقة عند تطبيقها .

## رابعاً : القراعد القضائية لتحديد المشولية الجنائية :

يتضع مما سبق أن هناك تطوراً تاريخياً في تحديد الجنون وعلاقته بالمسئولية الجنائية، وينظوى هذا التطور على تغير في القواعد الى يضعها المشرعون ويأخذ بها القضاة والمحلفون، وقد تبلور هذا في تعدد القوانين من قانون «ماك نيوتن» إلى قانون «دورهام» ثم قانون «براونر». ويكن تلخيص القواعد المحددة للقدرة العقلية في علاقتها بالمسئولية الجنائية فيما يلى :

### (١) قاعدة القيم :

تطبق هذه القاعدة في قضايا العقود . إذ لا يعتبر العقد باطلاً بحجة الجنون أوالضعف العقلي إذا كان لدى الفرد القدرة على فهم طبيعة التعاقد التي يكون طرفاً فيها والنتائج المترتبة عليها التى تؤثر على حقوقه ومصالحه . واختلفت المحاكم فى تطبيقها لهذه القاعدة ففى بعض الحالات تطلب المحكمة مجرد والفهم» بينما تطلب أخرى الفهم الكامل، وتطلب ثالثة الفهم فى الحدود المعقولة. وفى سنة ١٩٤١م استعرض « جرين » التطبيقات لهذه القاعدة وانتهى إلى أنه كثيراً ما تم استخدام معيار ضمنى لم يفصح عنه صراحة . حيث كانت المحكمة تبنى قرارها على مجموع من الأدلة التى تساند بعضها البعض على الرغم من أن الدليل الواحد منها إذا أخذ على حدة لا يعتبر كافياً.

ومن الواضح أن هذه القاعدة تعانى من صعوبات ترجع إلى عدم الاتفاق حول مقدار الفهم المطلوب وهل هو فهما كاملاً أم جزئى؟ . كما أن عبارة الحدود المعقولة تعنى حتما الاختلاف فى الأحكام نتيجة التباين بين القضاة فى تقدير الحد المعقول مما يبعد هذه القاعدة عن الموضوعية والتقنين الكاملين ويجعلها عرضة للانتقاد .

### ( ٢ ) قاعدة الصواب والخطأ :

لا يعتبر الفرد مسئولا عن جرعة ارتكبها إذا كان وقت ارتكاب الجرعة في حالة اضطراب عقلى لا يسمح له بمعرفة أن الفعل الذي ارتكبه خطأ ، وإذا كان في حالة يفقد معها قوة الإرادة لمقاومة اندفاعه نحو ارتكاب السلوك أو الفعل المجرم .

ويسمى الجزء الأول من هذه القاعدة بقاعدة الصواب والخطأ، وتمثل حجر الزاوية فى القانوين الإنجليزى والأمريكى ، بل إنها فى كشير من الولايات الأمريكية القاعدة الوحيدة لتحديد المسئولية. وترجع هذه القاعدة إلى قانون وماك نيوتن » كما سبقت الإشارة ، أما الجزء الثانى فهو يمثل استكمالاً للقاعدة السابقة فى بعض الولايات بينما تمثل قاعدة هامة فى ولايات أخرى .

### ( ٣ ) قاعدة الاندفاع القهرى الذي لا يقارم:

تستخدم هذه القاعدة في بعض الولايات الأمريكية بالإضافة إلى قاعدة الصواب والخطأ سابقة الذكر، ولا يعتبر الفرد مسئولاً جنائياً عما ارتكبه وهو تحت تأثير اندفاع لا يمكنه السيطرة عليه نتيجة لاضطراب عقلي يطغى على العقل والشعور والقدرة على الحكم . ويؤيد بعض الأطباء هذه القاعدة بالنسبة للأعمال التي يقوم بها مرضى الفصام والذهان الدورى والوسواس القهرى . ولم توافق معظم الولايات الأمريكية على هذه القاعدة باعتبار أنه من الصعب إثبات هذه الحالة واستخدامها كدفاع ، ولخطورتها على المجتمع ، حيث من الممكن أن يرتكب الأفراد مخالفات جسيمة ويبرروها بأنهم كانوا تحت وطأة دافع قهرى .

### ( ٤ ) قاعدة الوهم المرضى :

أخذت بعض المحاكم الغربية بهله القاعدة في بعض القضايا . والمارسة السائدة في المحاكم هي أن الفرد الذي يقع تحت وهم مرضى يعتبر مسئولاً عن الجرية التي اقترفها إلا إذا كان عاجزاً عن التمييز بين الصواب والخطأ (القاعدة رقم عن الفعل الذي ارتكبه. وقد رأينا في قضية «ماك نيوتن» أن المتهم كان ضحية اعتقاد خاطئ وأوهام بأن رئيس الوزراء يحيك مؤامرة ضده للتخلص منه، ومنها تم اشتقاق قاعدة « معرفة الفرق بين الصواب والخطأ » وهذه القاعدة كسابقتها تعانى من الرفض من قبل القضاة لغموضها وصعوبة إثباتها ، أي صعوبة التأكد من أن المتهم كان يعانى من الوهم المرضى ولكنه ليس مجنوناً .

وإذا كان هذا هو الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوربا وانجلترا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية لمن يرتكيون أفعالا مجرمة من المرضى العقليين، فما هو الحال بالنسبة لهؤلاء المرضى فى المجتمع المصرى ؟

تأثر التشريع المصرى فى إطاره العام وبعض تفاصيله بالقواعد والقوانين التى سبق أن ذكرناها، حيث نص قانون العقوبات على امتناع المسئولية الجنائية بسبب الجنون أو عاهة العقل ، حيث تنص المادة الثانية والستون منه بأنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار على عمله وقت ارتكاب الفعل لجنون أو عاهة فى العقل. وينظرى هذا النص على ثلاثة شروط لامتناع المسئولية الجنائية هى :

(أ) إصابة المتهم بجنون أو عاهة في العقل . ولعل إضافة عاهة في العقل قد قصد بها ترسيع مدى الحالات المرضية التي تدخل في هذا التحديد، حيث إن مناك حالات تعانى من عاهة في العقل وليست بجنون كالتأخر العقلي Mental أو بعض حالات العصاب والذهان العضوى وغيرها من الفئات المانعة للتمييز بين الصواب والخطأ ، أو فقد القدرة على الضبط الذاتي وحرية الاختيار والإرادة .

(ب) أن يفضى ذلك إلى فقدان الشعور أو الاختيار فى العمل ، فالجنون ينع المسئولية الجنائية على يترتب عليه من فقد الشعور أو الاختيار فى العمل لأن الافعال التى لا تتوافر لها الإوادة والاختيار وحرية الفعل ، لامسئولية عليها. والإوادة والاختيار وحرية الفعل ، لامسئولية عليها. والإوادة والاختيار وحرية الفعل تعنى قدرة العقل على التفكير فى مترتبات الفعل ودقة الحكم على هذه المترتبات، ومن ثم القيام بالفعل أو الامتناع عنه تحاشياً لآثاره ، ولذلك كانت الأفعال التى تتم تحت تأثير اندفاع لا يقاوم نتيجة فقد الشعور وعدم القدرة على الحكم مخففة للمسئولية في بعض القرانين. وقد أخذ القانون المصرى على سبيل المثال – بهذه القاعدة فى المادة ١٣٧ عقوبات ، إذ ينزل بعقوبة الإعدام إلى الحبس فى حالة الزوج الذى تثيره مفاجأة خيانة زوجته له فيندفع للقتل فى الحال تحت تأثير اندفاع الغضب لشرفه . لكنها لا تنفى المسئولية الجنائية ولا تقر بأن المتهم مجنون .

(ج.) معاصرة فقد الشعور أو الاختيار لارتكاب الفعل: أشرنا في موضع سابق إلى القضية الأساسية في المسئولية الجنائية، وهي أن يكون الجنون (أو المرض العقلي وغيره من الاضطرابات) واقعا عند ارتكاب الجريمة ، لا عند المحاكمة، فالأمر مختلف ،والمهم هو أن الجنون المانع للمسئولية هو المعاصر لارتكاب الفعل المجرم ، وليس الجنون الطارئ الذي قد يحدث بعد ارتكابها .

ومن المعروف مقدار الصعوبة التي تواجه القضاة في تحديد مسألة التزامن في الحدوث بين الجنون ووقوع الجريمة؛ ولذلك فإنهم يستعينون بالخبراء لإثبات ذلك، وقد استحدثت مواد فى مشروع القانون المعدل للقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٨ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية. والباب الثالث من التعديل المشار إليه خاص بقحص وعلاج المتهمين المصابين بأمراض عقلية والمشتبه فى حالتهم والمودعين بأمر السلطة القضائية . حيث تنص المادة ٢١ بأنه لا تسرى القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون على المتهمين فى جرائم جنائية المصابين بعاهات عقلية أو المشتبه فى حالاتهم العقلية المودعين بالأماكن المعدة لحجز وعلاج المصابين بأمراض عقلية بأمر السلطات القضائية، إلا فيما يختص بعلاجهم ورعايتهم داخل المستشفيات المعدة لللك، وتسرى فى شأن إيداعهم وحجزهم والإفراج عنهم القواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. كما تنص المادة ٢٢ على أن « يكون فحص المتهمين بواسطة لجنة ثلاثية تشكل بمعرفة مدير المستشفى الذى يودع فيه المطلوب فحصه من أخصائيين فى الطب النفسى أحدهم لا يعمل بالمستشفى الملكور على ألا تربطهم بعدر المستشفى ولطة القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثالثة » .

من هنا نرى مواكبة التشريعات فى القانون المصرى - بخصوص المسئولية الجنائية للمرضى العقليين - لما هو معمول به فى القوانين المستخدمة فى كثير من دول العالم، ويرغم ذلك فإن الجهات التى تعنيها هذه القضية تشعر بعدم الارتياح نحو الكثير من هذه التشريعات والتى وضعت منذ فترة بعيدة نسبياً ، وقد شكلت عدة لجان لتعديلها ، ومنها مشروع القانون الذى أشرنا إليه .

## خامساً : غاذج من المحاكمات الشهيرة التي استخدمت حجة الجنون :

أوضحت عدة مسوح أجريت خلال السنوات العشرين الأخيرة أن معظم المواطنين الأمريكيين ينظرون إلى الجنون كثغرة أو مخرج قانونى يتم من خلاله تبرئة عدد كبير من المذنبين، وقد كشف مسح أجرى فى عام ١٩٨٣م على ١٩٥٥ طبيباً بأنهم يعارضون استخدام حجة الجنون بشدة . وقد انقسم الأطباء النفسيون الذين شملتهم العينة على أنفسهم بين مؤيد ومعارض لهذه القضية، ويراجعة الأدبيات التى تناولت هذا الموضوع يتبين لنا أن حجة الجنون لم تنجح فى كل الحالات فقد

سجلت حالات فشل أيضاً وبخاصة في القضايا الشهيرة التي كانت مادة - في يوم من الأيام - لرسائل الإعلام في معظم أنحاء العالم ..

إن استخدام الجنون كميكانيزم دفاعي أقل من أن يثير الفزع لدى المتخصصين والعامة على حد سواء، فقد أظهرت دراسة في عام ١٩٧٩م أن الناس يعتقدون بأن حجة الجنون تستخدم في حوالي نصف المتهمين ، وأنها تنجع بالنسبة لواحد من كل خمس حالات ، ولكن الصورة الحقيقة كانت غير ذلك حيث استخدمت في ١٠٧ حالة من بين ٢٢١٠ متهما (أي واحد في كل ٢٠٠ حالة) وكانت ناجحة في حالة واحدة من بين ٢٢١٠ حالة . وفي عام ١٩٨٠م استخدم الجنون في ٢٥٩ حالة من بين ٢٠٠٠ حالة . وفي عام ١٩٨٠م استخدم الجنون في ٢٥٩ حالة حوالي ٢٢٪ فقط من القتلة كانوا مرضى عقلين في كل المحاكم الأمريكية واستطاع كل من «بروف Broff» و«كاتيز Keitner» ووستدمان المحاكم الأمريكية ورأنانيتس Arvanites » من خلال دراسة دقيقة لسجلات المحاكم ، مقارنة المتهمين الذين فشلوا والذين نجحوا في استخدام حجة الجنون هو الفحص العقلي للمتهمين من قبل سلطات المحاكم . في إجراء المحاكمة .

فعندما ينتهى الفحص إلى تقرير أن المتهم مجنون ، فإن التهمة تسقط عنه في حوالى ٨٣٪ من الحالات . أما لو كان التقرير أنه عاقل فإن نسبة نجاح الدفاع بالجنون هي ٢ ٪ فقط .

كما وجد «بروف» ووستدمان» عام ١٩٨٣م أن المتهمين الذين تمت تبرئتهم باستخدام حجة الجنون في مدينة نبويورك كانوا مقيمين بالمستشفيات لمدة ثلاث سنوات ونصف في المتوسط ، وكان متوسط مدة الإقامة آخذاً في التزايد ، كما وجد ميل واضح لإقامة أطول بالمستشفيات للمتهمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة .

وفيما يلى نسوق بعض الأمثلة للمحاكمات التى فشل فيها استخدام حجة الجنون وأخرى للتى نجح فيها هذا الميكانيزم الدفاعي . من بين الذين اتهموا بالقتل فى قضايا شهيرة واستخدموا الجنون كحيلة وقاعية وجاك روبى Harvey Oswald» الذى قتل «هارفى أزوالد Harvey Oswald» ودسسرحان سسرحان» الذى اتهم بقتل الرئيس جون كيندى ، ودجون جاسى Gohn Gacy» الذى اتهم بقتل ثلاثة وثلاثين صبيباً فى شيكاغو ، وقد أدينوا جميعا رغم استخدامهم لعذر الجنون .

وفى حالة المتهم وهربرت ملين Herbert Mullin كان هناك أساس للادعاء بالجنون ، فقد قتل هذا الشاب الذى يبلغ من العمر ٢٦ سنة ١٣ ضحية من نوعيات مختلفة خلال الفترة من أكتوبر ١٩٧٧م إلى قبراير ٢٩٧٣م. وقد قرر ميلن أنه كان يسمع أصواتا ، بعضها يأمره بالقتل ، وكان له تاريخ من حيث الإقامة بالمستشفيات، وطبقت علية بطارية منيسوتا متعددة الأوجه للشخصية MMPI ذات الطابع التشخيصى ، وحصل على درجات مرتفعة جدا على ستة مقاييس إكليتيكية وهى تشير إلى اضطراب شديد فى الشخصية وشخص كفصام برانويدى Eranoid وهى تشير إلى اضطراب شديد فى الشخصية ونوعية أفعاله، وأنها أفعال خاطئة أثناء ارتكاب جرائمه وأنه كان يعرف طبيعة ونوعية أفعاله، وأنها أفعال خاطئة تسترجب العقاب، وقد أدين بجملة أحكام بالسجن تنتهى عام ٢٠٢٠ ، ولم يتلق علاجاً لمرضه ،وعندما تدهورت حالته وأصبح سلوكه مضطربا ومشوشاً ، تم تحويله إلى نظام الخدمة الطبية التابعة للسجن الذى يحتجز حتى تزول أعراضه ، وهناك حالات أخرى مشابهة .

أما محاكمة وجون هنكلى John Hinckley، فهى التى فجرت الدعوة إلى ضرورة إصلاح نظام المحاكمة ومراجعة التشريعات الخاصة باستخدام عذر الجنون، فهنكلى هذا هو الذى حاول اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان عام

<sup>\*</sup> الفصام البارانويدى ، أحد أنواع الفصام يتميز بسيطرة اعتقادات خاطئة أو هذا ءات منها هذا ءات الاضطهاد أو العظمة أو الأهمية أو التلبيع والإشارة . والهذاء أو الضلال اعتقاد خاطئ قوى مرتب منسق يؤمن به المريض إبماناً راسخاً ولا يمكن إقناعه منطقياً بعدم صحة ما يعتقدة .

١٩٨١م، ولم ينكر محاميه أنه خطط لقتل الرئيس ولكنه ادعى أن ذلك كان تحت تأثير قوى لعقلة المضطرب، وقد برهن أحد الأطباء النفسيين على أن المتهم لم يكن يعى ما يفعل لأنه فقد القدرة على ضبط نفسه. وبعد فترة من الاستماع والمناقشة استمرت لمدة شهرين حكم القاضى بعدم مسئولية المتهم عن الجرعة لأنه مصاب بالجنون.

ومع كل ما تقدم ينبغى أن نلفت الانتباه إلى أن هناك آلافاً بل ربما ملاينياً من المرضى العقليين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل على الإطلاق ، أوحتى جرائم أخرى غير القتل . وبرغم ذلك يبقى التعاطف مع المجرمين المرضى أمراً لا مقر منه . مع العلم بأنه في الحالات التي ينجح فيها عذر الجنون في إعفاء المتهم من المسئولية ، يظل المتهم زمناً طويلا في المستشفيات مقارنة بحدة العقوبة التي كان سيقضيها في حالة إدانته .

سادساً: الانتقادات الراهنة لحجة الجنون:

تلقى حجة الجنون عدداً من الانتقادات نسوقها فيما يلى :

(١) إنها ترسل المجرمين ومثيرى المشاكل إلى المستشفيات ثم قنحهم الحرية ،
فهناك أمثلة لأشخاص ارتكبوا جرائم قتل وقت تبرئتهم على أساس الجنون
وأطلق سراحهم ، ولكنهم عادوا مرة أخرى لارتكاب جرائم قتل، وعا لا شك
فيه أن القتلة من السيكوياتين يحاولون ادعاء الجنون للإفلات من السجن .
وعادة ما يطلق سراحهم من المستشفى بعد ذلك، وحتى لو تم إدخال كل
المتهمين الذين لم يدانوا بسبب الجنون في المستشفيات نظراً لأعراضهم
المرضية ولحماية المجتمع مثهم ، فإن المجتمع قد يفشل في توفير وسائل
رعايتهم وحماية خقوقهم .

ونحن نرى أن هذا الانتقاد ليس صحيحاً على إطلاقه فقد لا يكون كذلك بالنسبة للذين تكون العقوبة المتوقعة لهم فى حالة الإدانه الإعدام أو السجن لفترات طويلة نتيجة خطورة أو تعدد الجرائم أما اللذين تكون عقوباتهم

- مخففة أو لمدد قصيرة ، فقد يقضون فترات زمنية في المستشفيات أطول بكثير من تلك التي كانوا سيقضونها في السجن في حالة إدانتهم .
- ( ٢ ) أن علر الجنون هو ميكانيزم دفاعي للأغنياء فقط: ويفجر «برنارد دايوند B. Diamond المحامي والطبيب النفسي في مدينة سان فرانسيسكو هذا الانتقاد بقوله في لهجة تهكمية و لا تقتل أي أحد حتى يكون لديك الانتقاد بقوله في لهجة تهكمية و لا تقتل أي أحد حتى يكون لديك ريجان ) مابين ٠٠٠٠٠ ألف إلى ١٠٠٠٠ ( مليون ) دولار على الفحوصات الطبية النفسية والخبراء النفسيين أثناء محاكة إبنهما وقد تقلص حجم هذا الانتقاد بعد صدور قانون محكمة وسوبريم Supreme عام ١٩٨٥ موالذي يعفى المتهمين الفقراء من دفع الرسوم ، أو أن تضمن لهم شهادة طبية نفسية مجانية لإثبات حالتهم العقلية . ومع ذلك فإن اللين يستطبعون إنفاق المزيد على الأطباء النفسيين هم الأكثر استفادة من حجة الجنون .

ورعا كان الوضع فى القانون المصرى مختلفاً عما سبق، فنحن نعرف أن المتهم الذى لا يستطيع تركيل محام للدفاع عنه تقوم المحكمة – نيابة عن المجتمع - بانتداب من يدافع عنه، وكذلك فى حالة المتهمين الذين يكونون موضوع شك من حيث اضطرابهم أو مرضهم عند ارتكاب جرائم، حيث يتم تحويلهم إلى المستشفيات الحكومية لفحصهم وتقديم تقرير عنهم دون أن يتحملوا أعياء مالية. وهو ماأكدته المادتان ٢١ ، ٢٢ من التعديل الذى ذكرناه من قبل .

(٣) إن حجة الجنون تعول بشكل مبالغ فيه على خبرا ، الصحة النفسية والعقلية. ويشير بعض القضاة هذا الانتقاد، ويرون أن ادعاء الجنون يجبر الأطباء النفسيين والإخصائيين النفسيين الإكلينيكيين على القيام بأشياء ليست فى استطاعتهم، أو أنهم لم يدربوا على القيام بها، منها على سبيل المشال التنبؤ بالمال Sprognosis والتأكيد على الخطورة المتوقعة من جانب المتهمين .

ونحن نعتقد أنه إذا كان هذا الانتقاد صحيحاً في فترات ماضية فإنه ليس كذلك في الوقت الخاضر ، بعد التقدم الهائل الذي حققه الأطباء النفسيون والإخصائيون النفسيون الإكلينيكيون في مجال الفحص والتشخيص والعلاج والتنبؤ بالمال . بفضل ما يمتلكونه من وسائل التشخيص ، وما يحصلون عليه من تدريبات علمية وعملية . ويبدو أن الذين يثيرون هذا الانتقاد ويتهمون خبراء الصحة النفسية بالتطفل والتدخل في عملية إتخاذ القرار ، يريدون الاحتفاظ بسلطة اتخاذ القرار لرجال القضاء، وفي كل الأحوال فإنه في مواجهة ادعاء الجنون من قبل بعض المجرمين فلامناص من الاستعانة بالأطباء النفسيين والإخصائيين النفسيين الالمنيكين كخبراء .

(٤) إن حجة الجنون هي المنفذ الأخبر لكثير من المتهمين. فقد لوحظ تزايد استخدام حجة الجنون في الوقت الحاضر، وبرغم أن نجاحها مازال ضئيلا ، فهذه الحجة تعتبر الورقة الأخيرة التي يلعب بها بعض المرضى أو المحامين للدفاع عن مرضاهم و خاصة عندما تكون العقوبة المتوقعة في حالة الإدائه شديدة.

ويبقى السؤال الذى نوجهه إلى المعترضين والنقاد وهى : هل من العدالة أن يعاقب شخص على فعل ارتكبه وقد سلبت إرادته نتيجة لمرضه ؟ وهل يقبل واحد منهم أن يعاقب هو أو ابنه أو أحد أقاربة على فعل ارتكبه تحت تأثير مرض عقلي ؟

إن تبرئة متهم غير مريض أفضل ألف مرة من إدانة متهم مريض. وهو ما يقال في القانون الجنائي فكما يرى «ماير Meyer» أن تبرئة عشرة متهمين مذنيين أفضل من معاقبة برىء واحد. وما ينبغى التركيز عليه الآن ليس هو إلغاء استخدام الجنون ، وإغا تضافر الجهود لرضع مزيد من الضوابط لمنع اساءة استخدامه. وفي كل الأحوال فإن الترك أو الأخذ بحجة الجنون مشروط بألا يتعارض مع مصلحة المجتمع وحرية وحقوق الآخرين في العيش في سلام.

فى ضوء الانتقادات السابقة، اتخدت عدة إجراءات للتغلب عليها، ولكنها لم تكن مرضية لكل المهتمين بهذه القضية . وتراوحت المقترحات المقدمة لذلك من فكرة التخلى الكامل عن ميكانيزم الجنون والغائه، وحتى تعديله لكى يقال عن المتهم المريض عقلياً ومذنب ولكنه مجنون» حتى يستمر العمل بالإجراءات القائمة حالياً . ورعا كان القصد منها أنها إشارة ليبدأ المتهم أولاً بتنفيذ الحكم فى المستشفى وبعد اكتمال علاجه وزوال أعراضه ينتقل إلى السجن لإكمال العقوبة . ولكن الأمر ليس كما هو متصور على هذا النحو، حيث كشفت دراسة أجريت فى ولاية ميتشجان الأمريكية أن ٧٥٪ من هؤلاء المتهمين يذهبون إلى السجن مباشرة دون تلقى علاج. وقد ساعد فى ذلك الإزدحام الذى تعانى منه معظم المستشفيات التى يفترض استقبالها لهؤلاء المرضى.

وإذا كانت حجة الجنون قد أسى، استخدامها، أو أنها أدت إلى أحكام ظالمة في بعض الأحيان كما يشير «ونسلاد Winslade» و«روس Rosss» في دراستهما عام ١٩٨٣م. فإن ذلك ليس مرجعه الجنون ذاته، وإنما عوامل أخرى منها : الأسئلة التي يطلب من القضاة توجيهها والتي تدفعهم لاتخاذ أحكام أنفعالية تعسفية إما بسبب التوحد التام مع المتهم أو التحلي عنه كلية، وكذلك التباين الواضح بين الخبراء في مجال الصحة النفسية فيما يبدونه من آراء وتفسيرات نتيجة للتباين في مقدار ومصادر الخبرة.

وأخيراً فإن نظرة المجتمع للجريمة والجنون متشابكة ومعقدة لدرجة تصعب مهمة العاملين والمهتمين بهذه القضية.

كل ذلك دفع البعض للمناداة بالتخلى عن ميكانيزم الجنون ومنهم أطباء نفسيون مثل «ونسلا» و«روس» كما دفع البعض للمطالبة بأن يقتصر دور خبراء الصحة النفسية على تقديرحالة المتهم السابقة من جراء فحوص إكلينيكية دون أن يمتد للتنبؤ بالسلوك المستقبلي للمتهم.

ويبدو برغم ما تقدم أن حجة الجنون ستستمر ، كما أن دور خبراء الصحة النفسية في مجال القضاء والعدالة سيزداد . وسوف يتضح من الفصلين التاليين ماذا يكن أن يقدمه الأخصائيون النفسيون والأطباء النفسيون لجهاز العدالة .

#### قائمة المراجع

- ١ أحيد عكاشة ، الطب النفس المعاصر ، القاهرة : مكتبة الأنجلر المصرية ١٩٩٢ .
- ٧ ريتشارد سرين ، علم الأمراض النفسية والعقلية ، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة ، القاهرة : دار
   النبيضة العربية ، ١٩٧٩ .
  - ٣ سعد جلال ، أسس علم النفس الجنائي ، القاهرة : دار المطبرعات الجديدة ، ١٩٨٤ .
- عـنان الدورى ، أسباب الجرية وطبيعة السلوك الإجرامى ، الكريت : ذات السلاسل، الطبعة.
   الثالثة ، ١٩٨٤ .
  - ه عزت اسماعيل وآخرين ، جنوح الأحداث، الكويت: وكالة المطبوعات، ١٩٨٤ .
- ٢ محمد نتحى ، علم الثلم الجنائي ، علماً وعملاً ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الرابعة، ١٩٧٠ ،
  - ٧ نبيل السمالوطي الدراسة العلمية للسلوك الإجراس ، جدة: دار الشروق ، ١٩٨٣ .
- 8 Golding, S. L. & Roesch, R., The assessment of criminal responsibility: A historical approach to current controversy, in I. B. Weiner & A. K. Hen (Eds.), Handbook of Farensic Psychology, New York: John Wiley & Sons, 1987, p. p. 395-436.
- 9 Meyer, R. G., Abnormal behavior and the criminal justice system, New York: Lexington Books, 1992.
- Prins, H., Criminal behavior: An intoduction to criminology and the penal system, London: Tavistock pulbications, 2nd. (ed.), 1982.
- 11- Szasz, S. T., Insanity and irresponsibility: psychiatric diversion in the criminal justice system, in H. Toch (Ed.), Psychology of crime and criminal justice, New York: Holt Rinehart and Winston, 1979, pp. 133-144.
- 12- Szasz, S. T., Insanity: The idea and its consequences, New York: John Wiley & Sons, 1987.
- Wrightsman, L. S., Psychology and the legal system, California: Book 9 cole publishing comp., 2 nd., (Ed.), 1991.

# البساب السابع

# الخدمات النفسية فى المؤسسات الجنائية

# الفصل الأول دور الإخصائي النفسي في المؤسسات الجنائية

## محتويات الفصل

أولاً : دور الاخصائي النفسي بوجه عام.

ثانياً: دور الإخصائي النفسي في عمليات الفحص والتقدير.

- (١) قياس الذكاء وتقدير التأخر والتدهورالعقلي.
  - (٢) قياس التفكير.
  - (٣) قياس الوظائف المعرفية التوعية.
    - (أ) الانتباه
    - ( ب) الإدراك
    - ( جـ) الذاكرة
  - (٤) فحص الإصابات العضوية بالمخ.
  - (٥) قياس السلوك النفسى الحركي.
    - (٦) قياس وتقويم الشخصية.

# دور الإخصائى النفسى في المؤسسات الحنائية

## أولاً : دور الاخصائى النفسى بوجه عام.

يعمل الأخصائى النفسى فى مؤسسات مختلفة يقوم فى كل منها بمهام وظيفية عديدة يكن تلخيصها فى التشخيص والعلاج والبحث. ولكن نوع العمل الذى يقوم به والنواحى التى يهتم بها تختلف من مؤسسة لأخرى ، ومن بين هذه المهام المختلفة :

- (١) التوجيه التربوى والمهنى والنفسى فى المؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها، وفيه يقوم الإخصائي النفسى أو المرشد النفسى بمساعدة التلاميذ والطلاب على اختبيار الدراسات التى تلاتمهم والعمل الذى يتفق مع إمكانياتهم، وكذلك فى التغلب على مشكلاتهم.
- (٢) العمل فى المؤسسات الإصلاحية مثل السجون ومؤسسات الأحداث والمنحوفين، وهو يقوم بدراسة الحالات وتقديم الاقتراحات الخاصة بمعاملتها أو العفو عنها، ويعمل على إعادة تكيفها وتوجيه الأفراد للحياة الاجتماعية بعد ذلك.
- (٣) العمل فى العيادات النفسية والمستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية ويقوم فيها بالتشخيص والعلاج النفسى والإشراف على جماعات العلاج بالعمل واجراء البحوث الإكلينيكية.
- ( 2 ) العمل في ميادين الصناعة والخدمة الاجتماعية والإسكان وغير ذلك من ميادين الخدمة.
- ( ٥ ) العمل في مراكز البحوث والدراسات التربوية والصحة الاجتماعية ومراكز التخطيط والإدارة والتنظيم.

ويعتبر الدور الإكلينيكي للأخصائي النفسي الذي يعمل في مؤسسات الصعة النفسية من أكثر الأدوار إتصالاً بجال العمل في المجال الجنائي نظراً للتداخل الواضح بين الحالات التي يتعامل معها الإخصائي النفسي في كل من المجالين الواضح بين الحالات التي يتعامل معها الإخصائي النفسي في كل من المجالين وبالنسبة لطبيعة وحدود هذا الدور فقد أشارت هيئة الصحة العالمية الإكلينيكي داخل مؤسسات الصحة النفسية في بلدان أوربا (وكذلك في عالمنا العربي) يجعل من الصعب تحديد دوره بدقة ، وتكاد تكون السمة العامة الغالبة على عمله في هذا المجال هي التقدير التشخيصي . غير أن هناك دوراً محدداً للأخصائي النفسي الإكلينيكي بوصفه موجها طبياً في المجتمع ، وتتجسد أبعاد هذا الدور في ضرورة تناوله لمجموعة المشكلات الصحية ذات الخلفية النفسية والاجتماعية مثل تعاطي المخدرات علاجة الي المتاسلية والجناح والتأخر العقلي. كما أن هناك أيضاً – تزايداً في السنوات الأخيرة في أنواع العلاج التي يقدمها الإخصائي النفسي الإكلينيكي وفي مدى انتشارها ، ويكن أن يرجع هذا جزئياً إلى التسهيلات الواسعة المقدمة من أجل العلاج.

ويشير التقرير ذاته - فى إحدى فقراته - إلى دور الإخصائي النفسى فى العلاج، وهو إقرار بهذا الدور وأهميته ، دون تحديد تفصيلى لما يفعله أو ما يمكن أن يفعله حقاً. وينص التقرير على أن للإخصائي النفسى الإكلينيكى دورا فى العلاج تزداد أهميته وتتعد جوانبه مع الأيام . ومع ذلك فإن تزايد فرص العلاج لايمكن أن يقدم غير حل جزئى لمشكلة تلبية حاجات المجتمع على المدى البعيد ، إذا لم يوضع فى الاعتبار اتخاذ التدابير الاجتماعية الملاتمة ، وهناك ميل فى بعض البلدان لأن يضطلع الإنائية المنائدة ، وهناك ميل فى بعض البلدان لأن يضطلع الإنائد المنائدة من الاضطرابات.

وقد لاحظت مجموعة عمل هيئة الصحة العالمية التشعب بين الإخصائيين النفسيين في عارسة جانب العلاج في العمل الإكلينيكي ، ويتجلى هذا التشعب في وجود فريق يزاول السلاج النفسى الفردى والعلاج النفسي الجماعي ويستخدم المناهج الديامية ويعتقد بأهمية تعديل الشخصية، وفريق آخر يضم من يفضلون العلاج

السلوكي أو غيره من مناحى تعديل السلوك الأخرى، ويستخدمون أساليب متنوعة تقوم أساساً على نظريات التعلم الكلاسيكية .

ويعتبر المجال الجنائي من المجالات التي دخلتها الخدمة النفسية مؤخراً ، وربًا على استحياء ، برغم أن هذا المبدان من أهم ميادين الخدمة حاجة إلى تطبيقات علم النفس باعتبار أن المجال القضائي هو المنوط به حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق العدالة ، ومن ثم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتتنوع الوظائف التى يقوم / أو يمكن أن يقوم بها الإخصائيون النفسيون فى مجال العدالة الجنائية ، سواء فى عمليات الفحص والتشخيص وتحديد الخطورة والمآل أو فى العلاج والوقاية والتأهيل.

ومن العروف الآن أنه فى القضايا الجنائية التى تثار فيها مسألة «الجنون» وتلصق بالمتهم من قبل هيئة المحكمة، أو الدناع أو غير ذلك ، يتعين الاستعانة ببعض الخبراء للإدلاء بشهادتهم العلمية حون مدى المسئولية الجنائية للمتهم، أو حتى التثبت من مدى سلامة شهادة شهود الإثبات أو النفى فى القضية . وحتى وقت قريب كانت الشهادة تقتصر على المتخصصين فى الطب النفسى ، ومع بعض الاستثناءات ظلت تلك هى الحالة فى الولايات المتحدة الأمريكية – على سبيل المتأل - إلى عام ١٩٦٧م . حيث وجد القاضى «بازيلون Bazelon» خطأ فى سعليمات المحكمة مؤداه «أن الأخصائي النفسى ليست لديه الكفاءة فى إعطاء الرأى الطبى عن المرض العقلى ، وبناء عليه فلا يعند بشهادة الإخصائي النفسى فى القضايا وخاصة المتصلة بالجنون. وعلى القاضى بازيلون على ذلك بأن محك القبول ليس هو الدرجة الحاصل عليها الشاهد الخبير ، وإنما هل ما يقدمه من آراء لها قيمة يكن أن تساعد الباحثين عن الحقيقة فى الوصول إلى قرار صائب أم لا ؟

وقد نشرت جمعية الطب النفسى الأمريكية منشوراً مختصراً تؤكد فيه أن الإخصائى النفسى الإكلينيكى شخص غير مؤهل للإدلاء بشهادته حول الاضطرابات النفسية ، والتي هي أولاً وأخيراً أمراض طبية حسب زعمهم . ومن الواضح أن هذا الرأى هو معركة وهمية مختلقة ليس لها أساس علمى، وإنما وجدت لحماية مصالح مهنية لفئة بعينها .

وقد قدم «بيترلا Petrella» و«بويشرس Poythres» عام ۱۹۸۳ مدليلاً على أن تقارير الإخصائى النفسى والإخصائى الاجتماعى أكثر مساعدة للباحثين عن الحقيقة من تلك التى يقدمها الأطباء النفسيون ، وفى ظل روح تعليقات وملاحظات القاضى «بازيلون» ، لامجال للخلاف والمشاحنة، فالمهم فى المقام الأول هو حجم التدريب ونوع الخبرة التى حصل عليها شاهد ما بغض النظر عن تخصصه الأصلى . ومن المؤكد أن المؤهلات فى حد ذاتها قد لاتكون كافية أوضرورية مالم تتضافر الجهود، ويبرز إلى الوجود فريق العمل Team work الذى يسعى نحو التكامل عند تقيم الشهادة.

إن الشيء الذي لامراء فيه - الآن - أن الأخصائي النفسي الإكلينيكي المدرب لديه باع طويل في التعامل مع الاضطرابات النفسية والعقلية الوظيفية والعضوية على اختلافها ، تشخيصاً وعلاجاً ووقاية وتأهيلاً ، وهو ما يتضح في أكثر تعريفات علم النفس الإكلينيكي شمولاً وتحديداً وقبولاً ،حيث يعرفه «سويف» بأنه «أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس الحديث وهو يعتمد إلى حد كبير على الإفادة من المعلومات والمهارات التي أمكن تحصيلها من جميع فروع علم النفس الأساسية والتطبيقية، بهدف زيادة كفاءة الخدمة الطبية النفسية التي تقدم للمرضى النفسيين في مجالات التشخيص والعلاج والترجيه والتأهيل وتدابير الوقاية ».

ولما كانت العلاقة بين علم النفس الإكلينيكى وعلم النفس الجنائى علاقة وثيقة الصلة ، فإننا نعتقد أن الإخصائي النفسى الإكلينيكى يمكن أن يساعد العاملين فى المجال الجنائي سواء فى عمليات الفحص والتقدير والعلاج والوقاية والتأهيل ، وسوف نفصل الحديث فى هذا الفصل عن دوره فى عملية الفحص والتقدير على أن نفرد فصلاً مستقلاً لقضية العلاج والوقاية .

## ثانياً : دور الإخصائي النفسي في عمليات الفحص والتقدير :

إن عمليات الفحص والتقدير التى يقوم بها الإخصائى النفسى الإكلينيكى لا تقتصر على المتهمين لتحديد مسئوليتهم الجنائية، وإمّا يمكن أن تمتد لتشمل الشهود أيضاً ، ويمكن أن يُعتمد عليها في عملية اختيار الأفراد الذين يتولون المناصب القصائية المختلفة ، غير أنه يهمنا في هذا المقام عمليات الفحص التي تجرى على المتهمن بهدف تحديد مسئوليتهم الجنائية .

وتشمل الوظائف والقدرات التى يمكن أن يقوم الإخصائي النفسى بفحصها، والتى يمكن أن يكون لها عملاقة بارتكاب الجرائم والمخالفات، كملاً من المظاهر المسية، والأنشطة الحركية، والذكاء، والانتباه، واليقظة ومحتوى وشكل التفكيس ، والإدراك، والذاكرة بمختملف أشكالها، واللغة والكلام، والمزاج والوجدان، والأساليب المعرفية واتجاه المتهم نحو عملية الفحص، ومعتقداته وقيمه وجوانب شخصيته والإصابات العضوية وغير ذلك.

و تعتبر البحوث التى أجراها «لوبين Lubin» وآخرون عام ١٩٦٢م، و«كنجزلى Kingsly» و «سترونينج Struening» عام ١٩٦٦م و «شفارتزمان Schavartzman» و «دوجلاس Douglas» عام ١٩٦٧م لقباس التدهور العقلى عند الفصاميين ، والبحوث التى أجراها «سليڤرمان Silverman» فى الضبط الإحاطى وتحديد المجال، وضبط شدة المنبه عند الفصاميين وبحوث « بين وهيوليت Panye & وتحديد المجال، وضبط شدة المنبه عند الفصاميين وبحوث « بين وهيوليت Panye وتحديد المجال، وضبط شدة المنبه عند الفصاميين وبحوث و مين وهيوليت Panye وتحديد المجال، على البطء الحركى النفسى لدى فئات مختلفة من المرضى النفسيين بمثابة الدليل على ما يكن أن يقوم به الإخصائي النفسي في مجال الفحص للمرضى النفسين بصفة عامة.

وجدير بالذكر أن الإخصائي النفسى الإكلينيكي يعتمد فيما يقوم به من مهام على عدد من أساليب ووسائل الفحص ، تتفاوت في درجة أهميتها بتفاوت نوع الفحص المطلوب ، وهدفه ، وعمر المفاحوص ، ودرجة ذكائه، ومستوى تعليمه وغير ذلك من متغيرات . وتشمل هذه الوسائل التي يمكن أن تنضوى في إطار ما نسميه بفحص الحالة أو دراسة الحالة Case study كلاً من المقابلة Interview والاحظة Objective tests ، والاختبارات والمقاييس الموضوعية Objective tests . Projective techniques .

وتعتبر الإختبارات والمقاييس على اختلاف أنراعها أهم هذه الوسائل بالنسبة للإخصائي النفسى وفيما يلى تفصيل لما يمكن أن يقوم به الأخصائي النفسي في مجال الفحص والتقدير لعدد من الوظائف النفسية المختلفة .

### ( ١ ) قياس الذكاء وتقدير التأخر والتدهور العقلى :

يشير مفهوم الذكاء إلى القدرات العقلبة التى تمكن الأشخاص من التعلم وتذكر المعلومات واستخدامها بطريقة ملائمة ، والتوصل إلى استبصارات وحلول ملائمة للمشكلات المختلفة ، واكتساب اللغة واستخدامها ، وإصدار أحكام دقيقة واكتشاف أنواع من التجريد أو الوصول إلى المفاهيم العامة والا، تدلال . كما أن مفهوم الذكاء يتضمن نوعاً من الحكم على درجة الاتقان في استخدام العقل أو العمليات العقلية في تحقيق أنواع التوافق الشخصى والاجتماعي والتكيف مع البيئة الفيزيقية وتطويع هذه البيئة بحيث تصبح أكثر ملاءمة للإنسان.

وساعد على ازدهار حركة القياس العقلى بوجه عام، وقياس الذكاء الإنساني بوجه خاص، منذ بداية هذا القرن في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، توفر سياق فكرى واجتماعي وتربوي وعلمي ملام في ظل انسياغة الاجتماعية لنظرية التطور، والمراحل الأخيرة من الثورة الصناعية كما دفعت، الزيادة الكبيرة للسكان إلى برامج التعلم الجماهيرية.

رأنارت الحرب العالمية الأرثى عدداً من المشكلات الخاصة باختيار وتصنيف وتدريب ملايين المجندين ، وكان لاختيارات القدرات العقلية أكبر الأثر في حسن مواجهة هذه المشكلات ، وصاحب هذا كله تقدم في أساليب الإحصاء والقياس النف مي ، ومصاهمة عدد كبير من عاماء النفس المرموقين في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية في تقدم حركة القياس النفسي للقدرات العقلية ، وأصبحت القدرات العقلية العامة من أهم القدرات التي يتم قياسها وتقديرها تمهيدا لعمليات الاختيار والتوزيع المهني في مختلف الأعمال والمهام بالقوات المسلحة والوظائف المدنية على اختلاف مستوياتها . كما أصبح استخدام هذه الاختيارات وتحسينها من علامات التقدم في مختلف الدول ، وأصبح اتخاذ عدد كبير من قرارات القبول والوض لمسارات مهنية وتعليمية وقضائية رهنا بنتائج هذه الاختيارات.

إن قضية العلاقة بين الذكاء والجرية علاقة غاية في التعقيد ولايمكن القول بأن انخفاض الذكاء سبب من أسباب الجرية ، كما كان يفترض من قبل ، فليس كل المتأخرين عقلياً من أرباب الجرائم ، كما أننا نواجه جرائم ارتكبها أفراد مرتفعون في الذكاء . فالأشخاص المضادون للمجتمع (السيكوباتيون) – على سبيل المثال والذين بيلون إلى المخالفة والخروج على القانون وارتكاب الجرائم ، يمثلون مجموعة غير متجانسة من حيث مستوى الذكاء ، فبعضهم مرتفع الذكاء وقد ينخفض ذكاء البعض منهم ليصل إلى حدود التأخر العقلى.

وريما كانت هناك علاقة بين نوع الجرائم وبين درجة الذكاء . فالأشخاص أصحاب الذكاء المرتفع يرتكبون الجرائم التي تنطلب قدرة عقلية مرناءة ، مثل جرائم الاختلاس والنصب والاحتيال والغش والسرقات المديرة تدبيراً محكماً وجرائم التزوير وتييف العملة . أما المجرمون ذوو الذكاء المنخفض فإنهم يتورطون في جرائم السرقة والقتل والضرب . وقد درس «كاهن Kahn» عام ١٩٥٩م سمات الشخصية والذكاء والتاريخ الاجتماعي لجماعتين من المجرمين ؛ جماعة من القتلة ، وجماعة من لصوص المنازل . وقد أحيل أفراد المجموعتين إلى أحد المستشفيات العقلية لفحصهم وتقدير مدى مسئوليتهم عما ارتكبوه من جرائم . ولم يدن بعضهم بسبب الجنون . وقد طبق عليهم مقياس وكسلر – بالثيو وكان متوسط ذكاء القتلة ٢ , ١٤ وذكاء لصوص المنازل ٣٠ وكان الفرق بين المتوسطين ذا دلالة إحصائية ، نما يعني أن اللصوص أكثر ذكاء من القتلة .

وقد لخص «سوذرلاند Sutherland » جميع الدراسات المتيسرة في مجال الذكاء وعلاقته بالجريمة . ففي دراسة تحليلية تناولت (٣٥٠) دراسة استخدمت فيها اختبارات ذكاء مختلفة أجريت على عدد من المجرمين بلغ (١٧٥,٠٠٠) ، قدم سرزرلاند استخلاصاته في النقاط التالية :

- (أ) أن نسبة التأخر العقلى بين المجرمين تختلف خلال مراحل زمنية معينة، ويرجع هذا الاختلاف بالدرجة الأولى إلى اختلاف وسائل وطرق قياس الذكاء والمعايير التي استخدمت في تقييمه .
- (ب) أن توزيع نسبة الذكاء بين المجرمين تكاد تساوى نسبة توزيعها بين غير
   المجرمين إلى حد كبير.
- (ح) أن زيادة نسبة التأخر العقلى في مجتمع معين لاتقابلها بالضرورة زيادة عائلة في نسبة الإجرام في ذلك المجتمع.
- (د) أن المتأخرين عقلياً من المجرمين الذين يعيشون في السجون والإصلاحيات لايختلفون من حيث سلوكهم في داخل هذه المؤسسات عن سواهم من المجرمين الأسوياء الذين يعيشون معهم ، وكذلك الحال في نسبة عودتهم إلى الإجرام.

من هنا قبإن معظم الحالات التى تحول إلي الفحص الطبى والنفسى بعد ارتكابها لسلوك إجرامى قد تستدعى إجراء تقييم للذكاء للوقوف علي وجود تأخر عقلى، أو تدهورعقلى (كما يحدث لدى بعض المرضى الذهانيين) أو للتأكد من أن الذكاء لم يتأثر ويعتبر مناسباً لعمر وتعليم ومركز المتهم. ويكون ذلك جزءاً من مجموعة متعددة من الفحوص النفسية التى تجرى لهذا المتهم.

وقد قام الإخصائيون النفسيون الإكلينيكيون بتطبيق اختبارات الذكاء العام على المرضى العقلين بكل أنواعهم بعد فترة قصيرة من دخولهم المستشفيات ، وذلك كجزء من الإجراء الروتيني للتقدير ، ومنذ دراسة «ولز Wells» وكيلي Kelly » عام ١٩٢٠م ظهر عدد من المقالات التي تلخص نتائج اختبارات الذكاء على مجموعات مختلفة من المرضى ، استخدم فيها اختبار « بينيه Binet » في الدراسات المبكرة بوجه خاص، ومنذ عام ١٩٤٥م كانت كل البيانات المنشورة مأخوذة من مقياس وكسلر – بلقيو عام ١٩٤٤م أو اختبار المصفوفات المتدرجة «لراثن Raven » عام ١٩٥٠م.

ويعتبر مقياس بينيه لللكاء أوسع المقاييس انتشاراً وأكثرها استخداماً في العيادات النفسية . وقد نشر «بينية» ومساعده «سيمون» أول مقياس للذكاء عام ٥ . ١٩ م وكان مكوناً من ثلاثين سؤالاً مرتبة حسب صعوبتها . وقد راجع بينيه هذا المقياس في عامى ١٩٠٨م و١٩١١م.

وقد أعاد بينيه ترتيب الأسئلة في صورة مجموعات عمرية معينه ، وبذلك وضع فكرة العمر العقلى ، ثم جاء شترن ووضع فكرة نسبة الذكاء بقسمة العمر العقلى على العمر الزمني مضروباً في مائة .

وتوالت الترجمات لمقياس بينيه إلى اللغات الأخرى كالانجليزية والعربية . ومازال يستخدم حتى الآن . وهو فى طبيعته مقياس فردى ولفظى إلى حد كبير ، ومن المقاييس الخاصة بالأطفال . ومتوسط درجة الذكاء على مقياس بينية ١٠٠ ووالانحراف المعياري ١٠٠ درجة .

وكنتيجة للانتقادات التى وجهت لقياس ستانفورد - بينية ظهرت بعض المقاييس العملية لاختبار الصم أو الأميين أو من يتحدثون بلغة غير لغة المقاييس المعروفة ، أوللأطفال الذين يواجهون صعوبة في القراءة ، أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس وغيرذلك من الحالات .

وقد جامت مقاييس وكسلر لتجمع بين الناحيتين اللفظية وغير اللفظية ، ويمكن التحدد بتطبيقها نسبة الذكاء اللفظى Verbal ، أو الذكاء الأدائى Performance ونسبة الذكاء الكلية Total . وقد وضع أولها وهو مقياس وكسلر بلفيو عام ١٩٣٩م لتقدير ذكاء الأفراد من سن العاشرة حتى سن الستين . ثم ظهرت صورة أخرى للمقياس عام ١٩٤٦م . وقد انتشر استخدام مقياس وكسلر وخاصة فى المجال الإكلينيكى لما يتضمنه من إمكانيات تشخيصية ، ويعتبر فى الوقت الحاضر أفضل مقاييس الذكاء للأطفال والراشدين والمراهقين ، وظهرت بعد ذلك صور أخرى من مقياس وكسلر أحدها لقياس ذكاء الأطفال ، وآخر لقياس ذكاء أطفال ما قبل المدسة .

وتتكون مقايبس وكسلر من مجموعتين من المقايبس الفرعية؛ الأولى هي المجموعة اللفظية وتشمل: المعلومات العامة ، والمفردات، والمتشابهات ، وإعادة الأرقام ، والاستدلال الحسابى ، والفهم .

والمجموعة الثانية هي مجموعة المقاييس الأدائية وتشمل ترتيب الصور ، وتكميل الصور ، وتصميم المكعبات ، وتجميع الأشياء، ورموز الأرقام . ومتوسط درجة الذكاء على مقاييس وكسلر ١٠٠ والانحراف المعياري ١٥ درجة . وتترافر لهذه المقاييس بيانات تقنينية ودرجات معيارية مرزونة يرجع إليها لاستخراج نسبة الذكاء الذكاء الذكاء الدرجة الكلية .

ويستطيع الإخصائي النفسى الإكلينيكي استخدام أحد المقاييس السابقة أو غيرها مما لايتسع المقام لذكره هنا ، في تحديد وجود أو عدم وجود تأخر عقلي لدى المتهم المحول إليه ، وذلك بمقارنة أداء هذا المفحوص بالدرجات المعيارية لنفس المجموعة العمرية التي ينتمي إليها وبخاصة في الوكسلر .

وتبدأ ممارسة تصنيف التأخر العقلى بعد انحرافين معياريين أدنى من المتوسط. بعنى آخر إذا بدأنا من المتوسط (۱۰۰) هبوطاً بانحراف معياري واحد (۱۰۰) مهرطاً بانحراف معياريين (أي (أي ۸۰ - ۱۰ = ۷۰) وهذه هي حدود الذاك المتوسط، ثم انحرافين معياريين (أي Borderline cases وبعد (الحالات الحدية Borderline cases وبعد ذلك يبدأ التأخر العقلى كما هو مبين بالجدول التالى:

جدول رقم (١) فئات التأخر العقلى في ضوء نسب الذكاء.

| مستويات نسب الذكاء |           | مدى الاتحراقات | فثات التأخر العقلى                                   |  |  |
|--------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------|--|--|
| بينيه              | وكسلر     | المعيارية      |                                                      |  |  |
| ٧٧ - ٢٥            | 00 - 79   | ۳ – ۲          | <ul> <li>١ - التأخر العقلى الخفيف Mild .</li> </ul>  |  |  |
| WY - 01            | ٤٠ - ٥٤   | ٤ - ٣          | Y - التأخر العقلى المتوسط Moderate                   |  |  |
| ۲۰ - ۳٥            | Y0 - 49   | 0 - £          | <ul> <li>٣ - التأخر العقلى الشديد Severe.</li> </ul> |  |  |
| أقل من ٢٠          | أقل من ٢٥ | أكثر من ٥      | ٤ - التأخر العقلى الجسيم Profound .                  |  |  |
|                    | <b> </b>  |                |                                                      |  |  |

وينبغي أن نؤكد هنا أن مقاييس الذكاء لم تعد هي المحك أو المعيار الوحيد المتطع بوجود حالة تأخر عقلى ، فلا بد من وجود محك آخر هو تقييم السلوك التكيفي والذي يشمل مظهرين أساسين هما القدرة على الأداء الوظيفي المستقل، والقدرة على مواجهة مطالب الحياة الاجتماعية والثقافية، ومن أمثلة المقاييس التي تستخدم لهذا الغرض مقياس « قاينلاند» للنضج الاجتماعي maturity scale والذي يصلح للتطبيق منذ الميلاد حتى عمر الخامسة والعشرين . ومقياس السلوك التكيفي الذي تأخذ به الرابطة الأمريكية للتأخر العقلي ويصلح للاستخدام مع الأطفال غير المتوافقين انفعالياً وغيرهم من المعوقين .

أما النوع الشانى من المعلومات التى يمكن أن يحصل عليها الأخصائى النفسى الإكلينيكى من قياسه للذكاء ، وبالتالى تساعد الباحثين عن الحقيفة فهى ما يتعلق بالتدهور العقلى Mental deterioration والذى يقصد به هبوط أو تناقص فى مستوى الوظيفة العقلية عن مستواها السابق . وهنا ينبغى أن نميز بين التدهور العقلى العادى الناشئ عن التقدم فى السن ، وبين العجز الناشئ عن إصابة عضوية مخية، أو مرض نفسى أو عقلى وظيفى. علماً بأن عجز المتأخرين عقلياً لايعتبر تدهوراً عقلياً إذا لم يحدث لهم أن يصلوا إلى مستوي أعلى من المستوى اللى هم عليه الآن.

ومن الممكن أن نحدد درجة التدهور العقلى المرضى بحساب الفرق بين مستوى المريض فى الوقت السابق علي المرض ومستواه فى الوقت الحاضر ، أى بعد الإصابة بالمرض وهو بالطبع أكبر من الفرق الناشئ عن التدهور العقلى العادى .

وهناك طريقتان لحساب التدهور العقلى ؛ الأولى هى الحساب المباشر ، وذلك للمرضى الذين تتوافر لهم قياسات للذكاء قبل المرض ، حيث تتم مقارنة ادائهم الحالى بأدائهم السابق . وهو أمر صعب التحقيق نظراً لصعوبة الحصول على القياسات السابقة . وتشير الدراسات القليلة فى هذا الصدد إلى أن هناك انخفاضاً

أو تدهور أيقدر بثلث  $\left(\frac{1}{r}\right)$  انحراف معيارى (حوال ٥ – ٦ درجات تقريباً) عن نسبة الذكاء قبل المرض . وتبين أن المجموعة الضابطة من الأسوياء اظهرت ارتفاعاً في نسبة ذكائها يوازى نفس المقدار ، ربما كان راجعاً إلى الخبرة السابقة أو التدريب عند التعرض لنفس المقياس ، وعلى أية حال فإن هذه الدراسات تقدر التدهور لدى النصاميين – على سبيل المثال – بحوال  $\frac{1}{r}$  انحراف معيارى (حوالى ١٠ درجات تقريباً).

ونظراً للصعوبة المشار إليها فإنه يستعان لتقدير التدهور بالطريقة الثانية وهي الطريقة غير المباشرة . ومن المقاييس غير المباشرة للتدهور والتي يشيع استخدامها : اختبار « بابكوك – ليفي Babcock / levey test » لقياس الكفاءة العقلية واختبار شيبلي هارتفورد Shipley - Hartford test لقياس التدهور واختبار هنت منيسوتا Hunt & Minaisota test لقياس الإصابة العضوية وأخيرا مقياس التدهور في الوكسلر بلفيو وقد انتهى «بين Payne » من مراجعته لعدد من الدراسات التي استخدمت الطرق غير المباشرة لتقدير التدهور، إلى أن العصابيين الدراسات التي استخدمت الطرق غير المباشرة لتقدير التدهور، إلى أن العصابيين المهرون أقيل قسدر من التدهور على القياسات المختلفة ، بينما يظهر الاكتئابيون أكبر قدر من التسدهور، ويعتبر مرضى فصام المراهقة Chronic أسوأ المجموعات الفرعية في الفصام من حيث معدل التدهور .

# ( ٢ ) قياس التفكير :

هناك عدد من المحاور التى يكن أن يصنف على أساسها التفكير ، لعل أهمها للسباق الحالى هو محور التجريد Abstraction العيانية Concreteness أهمها للسباق الحالى هو محور التجريد Goldstein أول من درس التفكير التجريدى. ولئات في المحسوس أو العياني ، وبدأت دراساتهما منذ الحرب العالمية الأولى . ويكن تعريف العيانية بأنها العجز عن صياغة مبدأ تجريدى عام من مجموعة محددة من العناصر ، أو العجز عن إدراك وجود مجموعة من الأشياء تعنى عجزاً في القدرة على القيام بالاستدلال.

وقد توصل جولدشنين مع كل من جلب «وفايجل Weigl» و«شيرير -Scheer » إلى وضع عدة اختبارات تقيس التفكير التجريدى والعيانى ، وقد طبقت هذه الاختبارات على فئات مرضية متعددة ، منها المصابون باصابات عضوية فى المخ وقصاميون . ويؤكد جولدشتين أن السوى يستطيع التفكير مستخدماً الاتجاهين التجريدى والعيانى ، أما غير السوى فإنه يقتصر على غط واحد هو العيانى .

ومن الاختبارات شائعة الاستخدام لقياس اضطراب التفكير اختبار الأمثال The Zaslow test ، واختبارات التصنيف مثل اختبار زاسلو The Zaslow test ، واختبار والتساء The payne object clossification test ، واختبار بين لتصنيف الأشياء Chapman & Tylor واختبار تشابان وتايلور Show ، واختبار برنجلمان واختبارات تفسير المنبهات الغامضة مثل اختبار وايت White ، واختبار برنجلمان Brengelman واختبار المسارات Pathways وغير ذلك كثير . هذا بالإضافة إلى اختبار المتبار المتبار المسارات Similarities ،

ومن الواضح - واستناداً إلى نتائج الكثير من الدراسات في هذا الصدد - أنه باستخدام هذه الاختبارات يمكن للاخصائي النفسي الإكلينيكي الكشف عن اضطرابات التفكير المختلفة لدى الأشخاص الذين يحولون إلى الفحص من جانب المحاكم والهيئات القضائية .

# ( ٣ ) قياس الوظائف المعرفية النوعية :

يشير مصطلح المعرفة إلى مجموعة متباينة من الاستعدادات والقدرات العقلية مثل: الدراية والتعرف والإدراك والفهم والتخيل والتذكر والحكم والتقدير والإستدلال والتفكير. ويأتى الناتج المعرفى دالة نهائية للاكتساب والتحصيل وتكوين المفاهيم والعلاقات الذهنية ، وعمل في الوقت نفسه الجانب العقلى في الشخصية الإنسانية ، وتشمل هذه الوظائف الانتباه ، والإدراك، والذاكرة بأنواعها.

وفيما يلى نقدم فكرة موجزة عن بعض هذه الوظائف.

# (أ) اضطرابات الإنتباه:

يعد الانتباء من المفاهيم الحديثة التى اكتشفها باحثو علم النفس التجريبى الحديث فى أواخر الخمسينات وبداية الستينات. ولقى هذا المفهوم اهتماماً متزايدا منذ ذلك الحين ، وربما قبل ذلك بقليل وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية بالنسبة للمجال الخاص بالأسوياء.

أما فى المجال المرضى النفسى فلم يقل الاهتمام به عن ذلك الذى لقيه لدى الأسوياء. وظهرت نظرية «برودبنت Brodbent التنقية العقلية العقلية الاستياه وكيف تختل لدى المرضى النفسيين وإلى اى مدى يؤثر اختلالها على أداء بعض الوظائف العقلية العليا ، مثل الإدراك والتذكر والتفكير بكل أنواعد.

ومن الواضح أن الأفراد يتباينون فيما بينهم فى الاحتفاظ بدرجة محددة من التوجه الذهنى أو التركيز ، وهناك دليل يشير إلى وجود علاقة بين الدرجة الشاذة من القابلية للتشتت وأغاط محددة من المرض العقلى .

ومن الاختبارات المعروفة التى تتطلب درجة من تركيز الانتباه اختبار إعادة الأرقام Digit span فى مقياس «وكسلر بلفيو» للذكاء كذلك يمكن الاعتماد على ما يعرف باسم قائمة الشطب Cancelation sheat ، حيث يطلب من المفحرص المرور بسرعة على سطور علوءة بحروف أبجدية أو أرقام حسابية مكتوبة بطريقة معينة ، وأن يشطب حروفاً معينة (كأن يشطب حرف س ، ق إذا كان كل منهما مسبوقا بحرف ع أو حرف ى). واختبارات الجمع التسلسلي أو الحساب المركب وغيرها.

### ( ب) اضطرابات الإدراك :

الإدراك هو العملية التى بها تجمع وتفسر المنبهات الواردة من الخارج عبر الحواس المختلفة فى ضوء الخبرات السابقة . وتؤثر الاضطرابات الإدراكية أيضاً فى كفاءة حل المشكلات حيث قد لايتم تسجيل بيانات المشكلة بطريقة صحيحة . كذلك من الممكن أن يتم تسجيل بعض المدركات التي لاتنتج أولا تنشأ من منههات حسية مثل الهلاوس نما يؤدى بالضرورة إلى نتائج وأفعال خاطئة .

وموضوع الإدراك وسلامته من الموضوعات المهمة في السياق الجنائي . فاختلال الإدراك قد يكون هو المستول - بشكل مباشر أو غير مباشر - عن ارتكاب سلوك إجرامي . كما هو الحال لدى بعض المرضى الذين يعانون من الهلاوس السمعية أو البصرية أو اللمسية ، نما يدفعهم للاعتداء أو الانتقام من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يسبونهم أو يأمرونهم بارتكاب مثل هذه الأفعال . كذلك فإن سلامة الإدراك أمر محورى في مجال الشهادة أمام المحاكم ، لما يترتب على هذه الشهادة من قرارات يتوقف عليها مصير كثير من الناس .

وتشبع اضطرابات الإدراك أكثر بين المرضى المصابين بإصابات عضوية فى المغ ، والفصاميين . وقد افترض البعض أن مرض الفصام قد يحدث نتيجة لنوع ما من العجز الإدراكي .

ونما يزيد من أهمية عامل الإدراك ، هو ماله من علاقة بالعقاقير النفسية والمخدرات ، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن عقاقير الهلوسة أدت إلى ضعف قدرة الأسوياء على تقدير الأحجام ضعفا جوهريا كما انتهت دراسة أخرى إلى ضعف القدرة على تقدير الأحجام وتقدير مستوى الرؤية بالعين وضعف القدرة على تقدير طول الأعمدة .

كما تم استخدام عقار «السيرنيل Sernyle» مرات عديدة، ولوحظ أنه يؤدى إلي ظهور أعراض إكلينيكية تتمثل فى موقف الإحساس المصحوب باختلال الشعور بالإثبية وتبين أن لهذا العقار خصائص تخديرية ومهدئة يمكن أن تؤدى إلى اضطرابات حادة لصور الجسم كما يراها متعاطى هذا العقار ، كما أنه يؤثر على الانتباه والتفكير. وقد توصلت دراسة مصرية مبكرة إلي نتائج مشابهة بالنسبة لتعاطى الحشيش طويل المدى . ويوجد فى حوذة الإخصائيين النفسيين الإكلينيكيين عدداً غير قليل من الاختيارات التى يكن استخدامها فى تقويم وظيفة الإدراك سسواء من حيث السرعة Speed أو الدقة Accuracy .

ويعتبر اختبار التعرف على الأشياء الذى وضعه «برنجلمان» واحدا من الأساليب الأولى التى تم استخدامها لقياس سرعة الإدراك ، هذا بالإضافة إلى أجهزة العرض مثل التاكستوسكوب ، وأجهزة عرض الشرائح والأفلام والرسوم.

ويوجد غير هذه الأجهزة المعملية، عدد من الاختبارات مثل أختبار مضاهاة Bender gestalt test ( الجزء Tool matching ، واختبار بندر جشطلت Poggendor ) وإختبار عد المكعبات، والإختبارات التي تقيس الخداعات كخداع «موللر ولاير Wundt» وخداع «فونت Wundt» وخداع «بوجندوف Poggendof»، واختبارات تقدير الحجم والمسافة والوزن وغير ذلك .

# ( ج) اضطرابات الذاكرة :

تشير عملية التذكر إلى وظيفة من أهم الوظائف النفسية لدى الإنسان ، تتمثل فى استحضار الشخص للخبرات الماضية التى مرت به ، أو استعادته للمعلومات التى سبق أن تعلمها . ونستطيع أن نتصور قيمة التذكر إذا تخيلنا أحد الأشخاص وقد فقد ذاكرته تماماً . إن هذا الشخص سوف تضطرب لديه وظائف الإدراك والوعى لأنها تتطلب المقارنة بين الحاضر والماضى ، كما أن قدرته على التعلم سوف تتوقف لأنها تتطلب الاحتفاظ بالعادات والمهارات والمعلومات الجديدة ، كذلك فإن قدرته على الكلام سوف تضطرب وتنخفض كفاءتها لأن الكلام ومخاطبة الأشخاص الأخرين لفظياً ، يعتمد على تذكر الكلمات وتذكر عدد قليل من غاذج التعبير اللغوى وقواعد النحو . وسوف تضطرب أشياء أخرى ، وببساطة سوف تضطرب حياة الشخص . ويتم قياس الذاكرة من خسلال طريقتين أحداهما هي التعرف Recognition أي التعرف على خبرات سبق أن مر بها الفرد، وذلك عندما يراها مرة ثانية، أما الطريقة الثانية فهى الاستدعاء Recal أو الاسترجاع Retrieval ، وهو حضور فكرة أو شيء إلى الذاكرة سبق أن مر بها الفرد في الماضي دون مشول هذا الشيء في الوقت الحاضر أمام الحواس، وقد يكون هذا الاستدعاء متسلسلاً مرتباً أو يكون حرا دون ترتيب . وهاتان الطريقتان من الشائع استخدامهما في المجال الجنائي ، عندما يطلب من المتهم نفسه إعادة تمثيل الجرية واسترجاع ماحدث، أو أن يطلب من شاهد ما رواية مارآه أوسمعه مرة أخرى، أو أن يتعرف على شخص من بين عدة أشخاص يشتبه في أن أحدهم هو الجاني.

وتنقسم الذاكرة إلى أنواع طبقاً للحواس ، فمنها الذاكرة اللفظية Verbal أو السمعية Auditory التي تعتمد أساساً على ما سمعه الشخص من قبل ، أو البصرية Visual إذا كانت تعتمد على ما سبق أن رآه أو عاينه الشخص وكذلك الذاكرة اللمسية أو الشمية .

وهناك عدة مستويات من سعة الذاكرة . حيث تنقسم إلى ثلاثة مستويات : الأول هو التذكر المباشر أو الفورى Immediate حيث يحتفظ بالمعلومات فى المخزن الحسى ، ويمكن أن تختفى فى أقل من ثانية ما لم تجر عليها عمليات معينة تنقلها إلى مستوى التذكر قصير المدى Short - term memory والذى يتميز عن سابقه بأن الانتباه - فى الثانى - يكون موجهابعينا عن المادة الموجودة أمام الفرد، حيث يطلب منه استدعاؤها بعد فترة زمنية معينة . وليس من المتفق عليه تحديد الوقت الدنى ينبغى أن تظل فيه المسادة حية داخسل المخسزن قصير المدى، ولكن من خلال عمليات التثبيت بالمراجعة أو الحفظ تتحول المادة إلى الذاكرة طريلة المدى Long-term memory حيث تبقى لفترات طويلة .

أما من حيث الاضطراب فإن الذاكرة تتعرض لنوعين من الاضطراب: الأول عضوى Organic والآخر وظيفي Functional . الأول يرجع إلى وجود إصابة ما فى المخ كما يحدث فى ذهان الشيخوخة ، وتهتك أنسجة المخ وأورامه، وتصلب شرايين المخ والذهان الكحولى وغير ذلك من الأسباب العضوية ، أما الثانى فهو الذى يحدث دون وجود سبب عضوى كما يحدث فى بعض الأمراض العصابية كالهستيريا (فقد الذاكرة أو الشرود الهستيرى أو تعدد الشخصيات) والقلق ، وكذلك فى بعض الأمراض الوظيفية كالفصام والأكتئاب والهوس.

وقد أظهرت الدراسات أن المرضى أقل كفاءة فى الذاكرة بأنواعها من الأسوياء ، وإن كان الاضطراب لدى المرضى الوظيفيين أقل منه لدي ذوى الإصابات العضوية .

وقد استخدم الباحثون عدداً كبيراً من الاختبارات لقياس الذاكرة بعضها لفظى والآخر بصرى، ولعل من أشهرها مقياس وكسلر للذاكرة وهو يتكون من سبعة اختبارات فرعية تضم اختبار معلومات ذاتية واختبار إدراك الاتجاه ، واختبار الضبط العقلى ، واختبار الذاكرة المنطقية، واختبار مدى الذاكرة أو إعادة الأرقام (وهو موجود في مقياس وكسلر للذكاء) واختبار التذكر البصرى ، واختبار التعلم الارتباطى .

كذلك توجد اختبارات أخرى مثل التعرف على الكلمات والتعرف على الصور، واختبار بندر جشطلت (الجزء الثاني) واختبار بنتون Benton البصرى. ويكن أيضاً استخدام أجهزة العرض في قياس الذاكرة .

# ( ٤ ) قحص الإصابات العضوية بالمغ :

يبدو بعض المتهمين أو بعض الأشخاص - بصفة عامة - وهم أقرب إلى السواء. وأنه لايلاحظ عليهم ما يعتبر مرضاً نفسياً أو جنوناً ، ولو ارتكب أحدهم فعلاً مجرماً فريما يدان بسبب هذا الفعل ولكن من المعروف أن الأمراض الذهانية على سبيل المثال تنقسم إلى نوعين : ذهان وظيفي ، وذهان عضوى . الأول غير

محدد السبب والثانى يرجع لإصابة عضوية وكلاهما قد ينجم عنه ارتكاب أفعال شاذة أو مجرمة . كذلك فإن الصرع يعتبر أحد الأمراض العضوية ، وقد ينتاب بعض المرضى الصرعيين وخاصة النوع النفسى الحركى، بعض الإندفاعات أو الإنمال العنيفة . كذلك فإن بعض المرضى الذين يعانون من جنون السرقة أو جنون الحرائق ، أو جنون الشراب أو الجنون الجنسى ، قد يكتشف بعد الفحص الدقيق أنهم يعانون من إصابة عضوية بالمخ. دفعتهم إلى ارتكاب أفعال شاذة وتم تصنيفهم على سبيل الخطأ - كهستيريين أو ذوى اضطرابات جنسية ، أو يعانون من اضطراب في الشخصية .

لكل ذلك ، يعتبر الكشف عن الإصابات العضوية هو الخطوة الأولى قبل تشخيص الأمراض النفسية ، حيث إن وجود أو اختفاء الإصابة العضوية يتوقف عليه الكثير فيما يتعلق بأساليب الفحص أو طرق العلاج أو التنبؤ بالمآل .

وقد يعتقد البعض أن الأساليب الطبية ذات الطبيعة الفسيولوجية ، مثل رسام المخ الكهربائي EEG ، أو الأشعة المقطعية على المخ وغيرها هي الوسائل الوحيدة في الكشف عن الإصابات العضوية بالمخ ، وهر اعتقاد خاطئ بالطبع ، حيث توجد هناك اختبارات نفسية يمكن للإخصائيين النفسيين باستخدامها الكشف عن احتمالات الإصابة العضوية ، وربا كانت في بعض الأحيان أكثر كفاءة من رسام المخ الكهربائي – على سبيل المثال – وخاصة إذا كانت الإصابة العضوية من النوع العميق .

وتتبلور قيمة تحليل اضطرابات الوظائف العليا للجهاز العصبى بالنسبة للإخصائى النفسى الإكلينيكى فيما يكن أن يسهم به هذا التحليل فى عملية الفحص والتشخيص ، وقتل جهود «جون ماكفى McFie» و«بنفيلد Penfield» و«بنفيلد Luria » وهرميت وجويتر Lhermitte & Gautir» إسهامات رائدة فى هذا المحال .

وهناك عدد من المقاييس والاختيارات التى يشيع استخدامها فى المجال الإكلينيكى للكشف عن احتمالات الإصابة العضوية بالمخ ، مثل اختيار بندر جشطلت وبنتون للتذكر البصرى اللذين سبقت الإشارة إليهما ، وكذلك اختيار توصيل الدوائر واختيار المهارة اليدوية ( وهما من الاختيارات النفسية الحركية ). وأشارت بعض الدراسات إلى أن اختيارات الإدراك الحسى والقدرات العقلية المقننة هى وسسائل ذات فائسدة كبيرة فى هذا الصدد كما أظهرت دراسة وايزنبرح Weisenberg وزملائه إمكانية استخدام اختيارات الذكاء فى عملية التشخيص النيورولوجى لمجرعات من المرضى بأعطاب محددة الموقع فى المخ .

كما لخص وكسلر عام ١٩٥٨م عدداً من الدراسات التى تشيير إلى وجود ارتباط بين القصور على الاختبارات اللفظية لمقياسه وتلف الشق الأيسر من المغ كما بين العلاقة بين قصور الأداء على الاختبارات العلمية وتلف الشق الأين من المغ . وكذلك بينت دراسات «ماكفى وبيرسى» ، ودراسات «ماير وبيتس» و«ريتان» لمجوعات من المرضى ذوى أعطاب محددة الموقع وجود علاقة متسقة بين التشتت فى أداء الاختبارات الفرعية (الداخلة فى تركيب مقياس وكسلر للذكاء) وموضع العطب في المخ .

# ( ٥ ) قياس السلوك النفسى الحركى :

لقد تم استخدام مجموعة ضخمة من النشاطات الحركية في محاولات للكشف عن طبيعة العجز المفترض في مختلف الفئات الإكلينيكية ، ويمكن تمييز أربعة أغاط عريضة من الاختبارات الحركية هي :

(أ) الاختبارات التى تهتم بقياس السرعة العامة للاستجابة فى موقف يتطلب استجابة حركية ، وتضم هذه الفئة اختبارات من قبيل اختبار التعقب أو توصيل الدوائر Trail making واختبار رموز الأرقام Fluency واختبار التنقيط ، كذلك يمكن أن تضم هذه الفئة اختبارات الطلاقة

- tests التي تقتضى سرعة إعطاء استجابات لفظية سواء في شكلها الحر أو بالاستجابة لتعليمات محددة .
- (ب) الاستجابة المحددة للغير معين: وتشمل اختبارات زمن رد اللغط Reac- المستجابة المحددة للغير معين: وتشمل اختبارات المرضى باستخدام هذه الاختبارات بالطريقة التي اتبعها « شاكاو وزملاؤة Skakow » ويدخل ضمنها أيضا اختبارات الشطب ، حبيث يطلب فيه من الفحوص أن يستجيب لمنبهات محددة ذات خصائص بعينها وتجاهل منبهات أخى .
- (ج. ) الاستجابات الحركية المركبة : وتضم مجموعة من المقاييس مثل تكنيك «لوريا» ، وهو يعتمد على العمل الأصلى «لنونبرج» الذى دمج اختبار «يونج» من التداعى اللفظى ومقاييس حركة اليد فى وقت الحركات اللفظية، وكذلك جهاز الرسم من المرآة ومهارة اليدين والأصابع .
- ( د ) اختبارات الاستجابات الحركية المتصلة وتشمل التفكك الثباتي ، والسير على القضيب ، وقايل الجسم بالقابلية للإيحاء Body sway suggestiblity ويدخل ضمن هذه الفئة أيضا اختبارات التمادي الحركى ، والمثابرة .

هذا وقد استخدمت معظم الاختبارات والمقاييس السابقة في دراسات على المرضى النفسيين وبخاصة المرضى اللهانيين وتبين – على سبيل المشال – أن الفصاميين المزمنين أبطأ بشكل جوهرى من ذوى الفصام الحاد ومن الاكتئابيين ومن الأسوياء ، كما أن العصابيين أسرع بشكل جوهرى من الاكتئابيين ومن ذوى الفصام الحاد والفصام المزمن ، وكانت النتيجة الاكثر وضوحاً من بين هذه النتائج إن الفصاميين المزمنين أبطأ بشكل جوهرى من كل مجموعات المرضى النسين ومن الأسوياء .

من هنا فيانه يمكن واعتماداً على الاختبارات التى تقيس الأداء الحركى ، التمييز بين المرضى وبين الأسوياء من ناحية وبين المرضى وبعضهم البعض من ناحية أخرى بهدف عملية التشخيص ، وهى عملية هامة فى مجال علم النفس الجنائى

# (٦) قياس وتقويم الشخصية واضطراباتها :

تعتبر دراسة الشخصية وتقريهها من أهم مسئوليات الأخصائى النفسى الإخلينيكى، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد قياس الذكاء ، ويسعى الإخصائى النفسى للإجابة عن عدد من الأسئلة تدور حول أهم خصال شخصية المريض ، وجوانب السواء والانحراف فى هذه الشخصية ، ومدى قابلية هذه الجوانب المضطربة للعلاج والمآل الذى ستضير إليه .

ويعتبر تصور الباحث للشخصية ومفهومها أمراً رئيسياً في اختياره لنوع الاختبارات التي يستخدمها لقياسها. فنظريات الشخصية المختلفة تدعو إلى استخدام أساليب مختلفة في قياس الشخصية ، فنظريات التحليل النفسي تدعوإلى استخدام المقابلة الشخصية العميقة أو الاختبارات الإسقاطية التي تكشف عن العوامل اللاشعورية المؤثرة في السلوك مثل اختبار تفهم الموضوع (TAT) أو اختبار بقع الحبر لرورشاخ، في حين أن نظريات الذات مثل نظرية كارل روجرز تفصل استخدام المقابلة الشخصية والاهتمام بما يذكر المريض عن نفسه واختبار مفهوم الذات . أما القائلون بنظريات السمات أو الأبعاد مثل وألبورت» ووأيزنك» «وكاتل» و«جيلفور» و فيفضلون تقويم سمات الفرد عن طريق الاستخبارات -Ques ومنافورات الإكلينيكي استخدام الاختبارات الإكلينيكية التي تعطى صورة عن النواحي المرضية واضطرابات الشخصية ، أكثر على تعطى صورة السيات السوية . ويتجه بعضهم نحر استخدام الأساليب الإستاطية.

ويعبير الاختبارات الموضوعية للشخصية من أقدم الوسائل المستخدمة في قياس المستخدمة في قياس المستخدمة ودودورث المستخدمة واخر الجرب العالمية الأولى ، عندما وضع «وودورث Woodworth قائمة للاتحرافات العصابية وأطلق عليها صحيفة البيانات الشخصية ، واستطاع عن طريقها عزل الأفراد غير الثابتين إنفعالياً بحيث يعقون من المنابقة في الجيش الأمريكي .

وعلى غرار قائمة وودورث صمم «ثرستون Thurstone» مقياساً أسماه قائمة الشخصية ، وتتجه نحو الكشف عن اختلال التوافق في المجالات الشخصية والاجتماعية في سن الشباب المبكر .

وظهرت بعد ذلك بطارية «مينسوتا متعددة الأوجه للشخصية» المعروفة باسم MMPI وقد اشترك في إعدادها «ماكينلي Mckimley» و«هاثاواي Hathaway وهما طبيب نفسى وأخصائي نفسى إكلينيكي ، وتعتبر هده البطارية ممثلة لمرحلة جديدة في تطور المقاييس النفسية الإكلينيكية للشخصية سواء من حيث المضمون (قياس الاستجابات اللفظية المميزة للمرضى المشخصين حسب التشخيصات الطبية المعروفة) أو من حيث الإتقان المنهجي .

وتتكون هذه البطارية من ٥٥٠ سؤالاً أو عبارة تصلح للتطبيق الفردى أو الجمعى وبها أربعة مقاييس للصدق، وتسعة مقاييس إكلينيكية أضيف لها فيما بعد مقياس عاشر دون إضافة بنود جديدة ، وتحمل المقاييس الإكلينيكية اسماء فنات تشخيص مثل : توهم المرض ، Hypocondriasis ، الاكتئاب Psychopathic deviation واللكورة واللكورة Psychopathic deviation ، الانحراف السيكرياتي Paranoia والمسيكاثنيا -Psychopathic والمنواء والمسيكاثنيا -Psychopathic والمنافيا وChasthenia والفصام Social introversion ،

ويتضح من هذا أن البطارية قد وضعت أساساً للتشخيص الإكلينيكي الفارقى ، وقورنت نتائج تطبيقها على مرضى نفسيين وأسوياء وكانت الفروق بنهما دالة .

ومن مقاييس الشخصية الموضوعية التى وجدت طريقها إلى الميدان الإكلينيكى مقاييس أيزنك للشخصية . وقد بدأت بطارية أيزنك للشخصية الإكلينيكى مقاييس أيزنك للشخصية . وقد بدأت بطارية من بطارية Eysenck Personality Inventory (EPI) الموزلى، وضعها هانز وسيبل أيزنك وتناسب الاستخدام مع الراشدين ، وهي تقيس العصابية والانبساط وتتكون من صورتين متكافئتين (أ)، (ب) تشتمل كل منها على ٥٧ بندا منها ٢٤ لقياس العصابية، ٢٤ لقياس الانبساط و٩ بنود لقياس الكذب .

ويذكر مؤلفا البطارية أنه في مجال اضطرابات السلوك فإن هذه البطارية يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في التشخيص. وقد طبق بعض الباحثين بطارية ايزنك للشخصية على مختلف المجموعات الإكلينيكية ، فوجدت إحدى هذه الدراسات أن وصف أيزنك للاضطراب السيكوباتي (عصابية مرتفعة وانبساط مرتفع) قد اتضح في ٤١٪ من الإتاث و ١٦٪ ٪ من الذكور لدى مجموعة من المجرمين.

وفى عام ١٩٥٧م ثم تطوير هذه البطارية، وصدر استخبار أيزنك للشخصية Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) ويختلف عن السابق فى احتواثه على مقياس اضافى للذهانية وآخر للإجرام للتمييز بين المجرمين وغير المجرمين ، ويكن أن يكون مفيداً فى التنبؤ بالجناح أو العود للإجرام . كما أدخلت تحسينات على مقاييس العصابية والانبساط والكذب.

ويضاف إلى ما سبق - أيضاً - بطارية جيلفورد للشخصية ، وهي تتكون من ثلاثة عشر اختباراً فرعياً تقيس عدداً عائلاً من السمات منها الاكتئاب والتقلبات المزاجية والنشاط العام والانشراح والانطواء الاجتماعي . وتستخدم بعض هذه

الاختبارات وبخاصة الاكتئاب D، والنشاط العام B، والتقلبات المزاجبة C بشكل كبير في المجال الإكلينيكي لأغراض التشخيص.

ويوجد عدد آخر من الاستخبارات التى تستخدم فى الكشف عن عدد من الاضطرابات ، ومنها مقياس «بيك Beck للاكتئاب ، وهو يقيس الاكتئاب كحالة ووتيلور Taylor للقلق الصريح بالإضافة إلى الاختبارات التي تقيس سمات نوعية فى الشخصية كاختبارات التصلب ، والمثابرة ، والنفور من الغموض.

أما الاختبارات الإسقاطية فقد تضاءل استخدامها في الميدان الإكلينيكي لما يحيط بها من مشكلات منهجية، وحاجتها إلى تدريب مكثف على كيفية التصحيح وتفسير الدرجات.

من كل ما سبق يتبين لنا أن لدى الإخصبائى النفسى عدداً كبيراً من الإختبارات النفسية التى تقيس وظائف مختلفة، والتى قكنه من الإسهام بشكل فعال في الحالات التى تحول من المحاكم أو المؤسسات الجنائية للفحس والتقييم.



### قائمة مراجع الفصل الأول

- ١ أحمد عبد الخالق ، استخبارات الشخصية، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٠.
- ٢ أوبرى بيتس ، اختلال الوظائف النفسية الحركية ، ترجمة مصرى حنورة فى : مصطفى سويف
   وآخرين، مرجع فى علم النفس الإكليتيكى، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٥ ، ص ص ٢٠٥ ٢٨١.
- ٣ پين (ر. و.)، الانطرابات الموفية، ترجمة محمد نجيب الصبوة، القاهرة : مركز النشر لجامعة القاهرة ، ١٩٩٣.
- ٤ جمعة سيد يوسف، دور الأخصائي النفسى في علاج الإدمان بين الإمكانية والتحقيق، مجلة علم النفس ، العدد الثاني عشر، ١٩٨٩، ص ص ٣٥-٧١.
- ه جمعة سيد يوسف ، تدريب الأخصائيين النفسيين لمواجهة مشكلات الإدمان ، يحث مقدم إلى المؤلم القرام للكافحة الإدمان، أكتوبر ١٩٩٤، المركز القرمى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة.
- ٣ چون ماكنى ، الدلالات التشخيصية لاضطرابات الوظائف العصبية العليا، ترجمة صفية مجدى في: مصطفى سويف وآخرين ، مرجع في علم النفس الإكلينيكى ، القاهرة : ١٩٨٥ ، من ص
   ٣٠٨ - ٨٠٣.
- ٧ عبد الحليم محمود السيد ، التذكر والنسيان ، في عبد الحليم محمود السيد وآخرين ، علم النفس العام، القاهرة : مكتبة غريب، الطبعة الثالثة ، ١٩٥٠ ص ٧٨٧ - ٣٧٨.
- A عبد الحليم محمود السيد ، الذكاء الإنساني، في : عبد الحليم محمود السيد وآخرين ، علم النفين العام، القاهرة : مكتبة غريب، الطبعة الثالثة، ١٩٩٠، ص ٣٢٥ - ٣٧٤.
- عبد الرحمن عيسرى ، علم النفس والقشاء ، دراسة ميدائية للاقهاء تحو القانون، الاسكتنوية: دار المعرفة الجامعية ، بدون تاريخ.
- ١٠ عطية هنا، محمد سامى هنا ، علم النفس الاكليتيكي ، الجزء الأول : التشيخيص النفسى ، القاهرة: دار النهضة العربية ، ١٩٧٦.

- ۱۱ محمد نجيب الصبوة، عبد الحليم محمود السيد ، الانتباه والإدراك الحسى ، في : عبد الحليم محمود السيد وآخرين ، علم النفس العام، القاهرة: مكتبة غريب، الطبعة الثالثة، ١٩٩٠ ، ص ص, ١٧١ - ٢٤٢.
- ۱۲ مصطفی سویف ، علم النفس الإکلینیکی : تصریفه وتاریخه، فی : مصطفی سویف وآخرین، مرجم فی علم النفس الإکلینیکی ، القاهرة : دار المعارف ، ۱۹۸۵ ، ص ص ۵ – . ۵.
- ۱۳ مصطفى سريف، بعض إسهامات العلوم السلوكية فيما يتصل بالتصنيف ، ترجمة محى الدين حسين، فى : مصطفى سريف وآخرين ، مرجع فى علم النفس الإكلينكى ، القاهرة : دار المعارف، ١٩٨٥ من ص ١٨٨٠ - ٢٠٤.
- ١٤ معتز سيد عبدالله ، الشخصية الإنسانية ، في عبد الحليم محمود السيد وآخرين ، علم النفس العام، القاهرة : مكتبة غريب، الطبعة الثالثة ، ١٩٩٠ ، ص ص ٤٩٧ - ٣٨٥.
- ٥١- هيئة الصحة العالمية ، دور الأخصائى النفسى فى مؤسسات الصحة النفسية، ترجمة، زين
   العابدين درويش ، فى مصطفى سويف وآخرين ، مرجع فى علم النفس الإكلينيكى ، القاهرة :
   دار المعارف، ١٩٨٥، ص ص ٥١ ١٦.
- 16- Golding, S. L. & Roesch, R., The assessment of criminal responsibility: A historical approach to a current controversy, in: I. B. Weiner & A. K. Hen (Eds.), Handbook of Forensic Psychology, New York: John Wiley & Sons, 1987, pp. 395-436.
- Melton, G., Petrila, J., Poythress, N. & Slobogin, C., Psychological evaluation for the courts, New York: Guilford, 1987.
- 18- Meyer, R., Abnormal behavior and the criminal justice system, New York: Lexington Books, 1992.
- 19- Soueif, M. I., Hashish consumption in Egypt: with special reference to psychosocial aspect, Bull. On Narcotics, 1967, 14, 2., pp. 1-12.
- Soueif, M. I., The use of Cannabis in Egypt: A behavioral study, Bull. on Narcottes, 1971, 23, 4, pp. 17-28.
- Soueif, M. I., Chronic cannabis users: Further analysis of objective test results, Bull. on Narcotics, 1975, 27, 4, pp. 1-26.

# الفصل الثانى دور الطبيب النفسى فى المؤسسات الحنائية

# محتويات الغصل

### مقدمة :

أولاً : فربق الصحة النفسية في المجال الجنائي .

ثانياً : ما هو الطب النفسي؟ ومن هم الأطباء النفسيون ؟

ثالثاً : العلاقة بين الطب النفسى وعلم النفس الجنائي .

رابعاً : طبيعة وتركيب التحويل للطب النفسى .

خامساً : أنواع التحويل الطب النفسى .

سادساً : وظيفة التحويل للطب النفسى .

 (١) دور الطبيب النفسى فى الفحص والتشخيص وتحديد المسئولية الجنائية .

(٢) دور الطبيب النفسى في التنبؤ بالمآل

(٣) دور الطبيب النفسى في العلاج .

(٤) دور الطبيب النفسى في التشريع وتوجيه المؤسسات العقابية.

سابعاً: الصعوبات التي تواجه خبراء الصحة النفسية .

# دور الطبيب النفسى فى المؤسسات الجنائية

#### مقدمة:

ظهرت الإرهاصات المبكرة للاهنمام بالأمراض النفسية عند الإغريق والرومان وقدماء المصريين ، وحضارات اخرى . ولم تكن المجتمعات الإسلامية بعيدة عن هذا المجال، وعكن تلخيص العلامات الهامة في تاريخ الاهتمام بالأمراض النفسية على النحد التالى . :

### الجبتم الغربي بصفة عامة :

- ١ الإغريق القدماء حيث ظهر أبو قراط (٤٦٠ ٣٧٧ ق.م) وركز على
   العقل، وأكد على ضغوط الحياة المثيرة للمشقة Life stressors .
- ٢ الرومان حيث ظهر جالينوس في القرن الشاني قبل الميلاد، وظهرت
   المستشفيات كمراكز علاجية ، وبدأ الاهتمام بتصنيف الاضطرابات .
- ٣ العصور الوسطى ، حيث ظهر الأطباء كطبقة اجتماعية مرتفعة المكانة ،
   وأعيد اكتشاف نصوص الأغريق والرومان ، وتم الاتصال بالثقافات الشرقية
   القريبة .
- ٤ عصور التجديد ( من ١٥٠٠ م ١٧٥٠ ) والتى شهدت بداية رفض التفسيرات الغيبية ورفض السحر والشعوذة فى التعامل مع الاضطرابات النفسية ، وبناء المستشفيات والملاجئ للمرضى النفسيين .
- ٥ عصور التنوير ( ١٧٠٠م ١٨٠٠م ) تزايد الرعاية الإنسانية للمرضى
   والاحتفاظ بملفات عن الحالات ، وظهور الإحصاءات الأساسية .

#### الرلايات المتحدة :

 الفترة الاستعمارية التي شهدت العودة إلى السحر والشعوذة ، ومع ذلك أنشئ أول مستشفى للمرضى العقلين فى وليمبرج بفرجينيا ١٧٧٣ م .

- ٢ في أواخر القرن الثاني عشر تزايد العلاج الأخلاقي أو الروحي .
  - ٣ في منتصف القرن التاسع عشر بدأت حركة إصلاح المستشفيات .
    - ٤ في بداية القرن التاسع عشر بدأ ازدياد تأثير النموذج الطبي .
      - ٥ في بداية القرن العشرين بدأ المنحى الفرويدي في الشيوع .
        - ٦ في منتصف القرن العشرين تزايد تأثير المنحى السلوكي .
- ٧ ثم تزايد تأثير المناحى المعرفية والإنسانية فى الخمسينات والستينات كما بدأ
   بناء مراكز رعاية الصحة النفسية .
- أن الثمانينات تزايدت مؤسسات رعاية الصحة النفسية وآلت ملكيتها إلى
   الذين ينفقون عليها .

## العصر الإسلامي :

- ركز القرآن الكريم على أسس الصحة النفسية وأصول الحياة السعيدة، وظهر ذلك جلياً في الآيات التي تشير إلى الزواج والطلاق والرعاية الأسرية والتبني ورعاية الأيتام والنساء والأمراض الأخلاقية كالزنا والكذب والسرقة وغير ذلك.
- ٢ تزخر السنة النبوية المطهرة بالأحاديث الشريف التي تبرز العلاقة بين العوامل والأسباب النفسية والأمراض الجسمية.
- ٣ قدم الأطباء والفلاسفة العرب إنجازات طبية هامة على مستوى الأمراض النفسية مثل كتاب الحاوى في الطب لأبي بكر الرازى ، والقانون في الطب لابن سينا .
- ع بادر العرب الملمون بإنشاء المستشفيات العقلية لرعاية المرضى النفسيين
   سواء في بغلاد أو القاهرة أو دمشق أو الاندلس أثناء الحكم الاسلامي لها

# الطب النفسى كاءلم

أما ظهور الطب النفسى كعلم فيمكن أن يعود إلى نهاية القرن الثامن عشر

وبداية القرن التاسع عشر وخلال رحلته قطع الطب النفسى شوطاً كبيراً من التقدم على مسترى النظريات والتطبيق، ويكن تقسيم مراحل تطور الطب النفسى إلى أربع مراحل هى: المراحل الإنسانية والمرحلة التبجليلية والمرحلة الطبية، والمرحلة الفسيوكيميائية.

بدأت المرحلة الإنسانية فى القرن الثامن عشر بظهور الطبيب النفسى المشهور فيليب بنيل Pinel الذى استطاع أن يفك الأغلال التى كانت تقيد مرضى العقول، ويقضى على المعاملة السيئة والمهيئة وينشر الوعى الحضارى فى معاملة هؤلاء المرضى.

يلى تلك المرحلة ظهور فرويد في القرن التاسع عشر ومحاولته القريدة للغوص في أعماق النفس البشرية والتعرف على مكونات اللاشعور باعتباره المخزن الذى تقع فيه كثير من مسببات الأمراض النفسية والعقلية . وقد أفاض فى تفسيرها، وقدم عدداً كبيراً من المفاهيم والأسس النظرية وابتكر أسلوباً جديداً فى العلاج النفسى، وقد ذاع صيته وانتشرت نظريته وأسلوبه فى العلاج . وبرغم التراجع الذى أصابهما فإنهما أثارا جدلاً لم تثره نظرية أو أسلوب آخر فى العلاج.

أما المرحلة الثالثة وهى المرحلة الطبية فقد أرسى دعائمها الطبيب النفسى الألماني إييل كريبلين والذى تحول بتفسيرات الأمراض النفسية من التفسيرات الغيبية والفلسفية إلى التفسيرات الطبية التى تعتمد على الأعراض والمسببات الجسمية، وبرغم أخطائه الناتجة عن مساواته بين الأمراض النفسية والجسمية فإن اسمه يرتبط بالمحاولات المبكرة لتصينف الأمراض النفسية وبخاصة مرض الفصام.

أما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد بدأت فى القرن العشرين وخاصة فى الخسينات باكتشاف العقاقير المضادة للفصام، ومعرفة أن عقاقير الهلوسة تسبب اضطرابات كيميائية داخلية فى الدماغ شبيهة بما يحدث فى الفصام، وكذلك اكتشاف نقص فى بعض الموصلات العصبية فى المشتبكات العصبية. داخل الدماغ

فى مرضى الاكتئاب . وقد توالت الاكتشافات الفسيوكيميائية مما أحدث ثورة هائلة في الطب النفسي .

# أولاً: فريق الصحة النفسية في المجال الجنائي :

هناك عدد من المهن أو المهنيين يستطيعون الإسهام بشكل فعال في الخدمات التى تقدم للمرضى النفسيين بصفة عامة، وفي المجال الجنائي بصفة خاصة. ويشار إلى المشاركين في نظم العدالة الجنائية باسم «المهنيين في الصحة النفسية -Profes ويضم هذا العنوان أفراداً ينتمون إلى تخصصات مهنية مختلفة، وقد حصل معظمهم على تدريب للتدخل العلاجي النفسي، يتفاوت هذا التدريب طولا وقصراً فهو أقصر بالنسبة للممرضات والأخصائيين الاجتماعيين، أما الأطباء النفسيون فيتلقون تدريباً إضافياً يشتمل على طريقة تقديم العلاجي ويتلقى الإخصائيون النفسيون تدريباً إضافياً في الاختبارات التشخيصية وتصديم وتقديم البحوث. ويتعاون الاخصائيون النفسيون الشرعيون في المختبارات التشخيصية وتصديم العدات المتداخلة جوهرياً بين كل من الصحة النفسية ونظم العدالة الجنائية.

وفيما يلى إشارة موجزة لأهم التخصصات في مجال الصحة النفسية :

- (١) الإخصائيون النفسيون الإكلينيكيون . وهم حاصلون على درجة الماچستير أو الدكتوراه في علم النفس ، وأحيانا يقتصر تأهيلهم على دبلوم في علم النفس مع تدريب متخصص في أساليب الفحص ومهارات البحث .
- (۲) الإخصائيون النفسيون في مجال الإرشاد النفسي حاصلون على دكتوراه أو دبلوم في علم النف ويتعاملون أساساً مع مشكلات التوافق التي لا تشمل اضطرابات انفسائية حادة.
- (٣) الإخصائى الاجتماعى في مجال الطب النفسى ، ويكون حاصلاً على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية ، وأحيانا يكتفى بدرجة البكالوريوس وفى أحران نادرة يعصل على الدكتوراه مع اهتمام خاص بحراقف الصحة النفسية .

- (٤) الأطباء النفسيون ، حاصلون على ماجستير في الطب مع تخصص في الإضطابات الانفعالية .
- (٥) أخصائى التحليل النفسى قد يكون حاصلا على دكتوراه فى الطب أو دكتوراه الفسي . الفلسفة في علم النفس مع تدريب خاص على العلاج بالتحليل النفسي .
- (٦) التمريض النفسى ، درجة جامعية أولى فى التمريض وأحياناً ماچستير مع تدريب متخصص للعمل مع المرضى النفسيين .

وبالإضافة الى التخصصات الرئيسية السابقة هناك أنواع أخرى من التخصصات لا تقوم – عادة – بكل خدمات الرعاية الأولية التي يحتاج إليها المضطربون نفسيا، ولكنهم يقومون بدور هام في برامج الرعاية والعلاج ، ومنها :

- (أ) اخصائى العلاج بالعمل: ويحصل على درجة جامعية أولى في العلاج بالعمل مع تدريب إضافي في مساعدة المعوقين انفعالياً ليصبحوا اكثر كفاءة وفعالية.
- (ب) معالج فنى أو تعبيرى ، درجة جامعية أولى أو ماجستير ، مع تدريب في مساعدة المضطربين انفعالياً لكى يعبروا عن مشاعرهم وصراعاتهم ، ويصبحوا أكثر رضا بالحياة والواقع من خلال الرسم والتصوير والنشاطات التعبيرية الأخرى .
- (ج) مرشدون دينيون ، حاصلون على درجة فى العلوم الدينية مع تدريب إضافى
   فى أساليب الإرشاد لمساعدة المرضى اللين تتركز مشكلاتهم الإنفعالية حول صراعات دينية أو روحية .
- ( د ) مرشدون في موضوع تعاطى المخدرات ، حاصلون على درجة الليسانس أو أقل من ذلك، ولكن لديهم تدريب خاص في المساعدة على علاج مشكلات تعاطى المخدرات والخمور .
- (هـ) العاملون في مجال الصحة النفسية للمجتمع ، لديهم تدريب محدد وعكتهم المساعدة بأدوار مختلفة في مراكز الصحة النفسية للمجتمع .

وإذا أردنا الدقة في وصف الوضع السابق لقلنا إنه مثالى ، وخاصة في ضوء طروف العمل في مجال العدالة الجنائية في مجتمعاتنا العربية فقد يكون هذا الوضع صحيحاً نسبياً في مجال خدمة المرضى النفسيين في إطار المستشفيات والعيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة ، أما بالنسبة للعمل في المجال الجنائي فقد يكون قاصراً على الأطباء النفسيين ، وإن حدث استثناء وامتد أكثر ، ون ذلك فقد يمتد إلى الاخصائيين النفسيين الإكلينيكين. وفي صوء هذه الحقيقة تمسوف نخصص هذا الفصل لنستعرض دور الطبيب النفسي ثور المجال الجنائي ، بعد أن خصصنا فصلاً سابقاً لمناقشة دور الأخصائي النفسي في المجال ذاته

# ثانياً: ما هو الطب النفسى ؟ ومن هم الأطباء النفسيون ؟

الطب النفسى فرع من الطب يختص بفهم وتشيف سوعلاج الإضطرابات النفسية والعقلية والعمل على الوقاية منها . ويتصل بهذا ألفرع ويلتحم به الطب العصبى Neurology والذي يدرس تركيب والله في ألجهاز العصبى السوى والاضطرابات التي تحدث به ، كما يستس بتشيفيس وعلاج اضطرابات هذا الجهاز، والاضطرابات التي تحدث به ، كما يستس بتشيفيس وعلاج اضطرابات هذا الجهاز، والأعصاب ويتصل بالاضطرابات النفسية والعقلية الأخرى، كما يسمى الطب والأعصاب ويتصل بالنوعين السابقين ويشير إلى نظرة خاصة للأمراض والاضطرابات النفسي الجسمي على خطأ القسمة إلى نفسي وجسمي ، بل تركز على التكامل بين الجسمية تزكد على خطأ القسمة إلى نفسي وجسمي ، بل تركز على التكامل بين الطب النفسية والاجتمامية والاجتمامية ومن وجهة نظر خاصة فإن الطب النفسي الجسمي يؤكد على الدور الذي تلعيه العوامل النفسية الانفعالية والمتغيرات الاجتماعية في كثير من الأمراض إن لم يكن في كلها، وكذلك أهمية والمتغيرات الاجتماعية في كثير من الأمراض إن لم يكن في كلها، وكذلك أهمية في النظر إلى كل أنواع العال الإنسانية ، كما أنها نظرة لا غني عنها للقيام في النشر إلى كل أنواع العال الإنسانية ، كما أنها نظرة لا غني عنها للقيام بالتشخيص الدقيق والعلاج لاضطرابات كثيرة .

والأطباء فى أنهم يتخرجون من كلية الطب ثم يقضون النفسية وهم بشبهون الأطباء فى أنهم يتخرجون من كلية الطب ثم يقضون سنة فى التدريب أثناء المخدمة تسمى فترة الامتياز ، وعند الانتهاء منها يحصلون على ترخيص من السلطات الطبية بمارسة الطب دون أن يكونوا متخصصين، وبعد ذلك ومن أجل التخصص يدخلون للعمل فى مستشفى أو هيئة معترف بها كأطباء مقيمين ، على أن تكون مستشفيات أو مؤسسات يتركز عملها حول تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية ، وقد تستمر هذه الفترة لمدة ثلاث سنوات تقريباً كما يتجد بعضهم إلى الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير أو الدكتواره فى الطب ، تخصص الف النفسي أو الطب العصبي .

وتخصص الطب النفسى قريب الصلة بتخصص علم النفس الاكلينيكى . Clini- وعلم النفس المحلينيكى . Abnormal Psychology وعلم النفس المرضى Abnormal Psychology فيحال أهتمامها واحد تقريباً وهو الأمراض النفسية والعقلية لكن طرق الفحص ومناهجة مختلفة، وكذلك التخصص الأصلى لكل منهم. فالطبيب النفسى يتخرج من الطب ويمكنه وصف الأدوية والعقاقير وعمارسة الأساليب الطبية والكيميائية أو الكهربائية في العلاج.

كذلك هناك اختلاف أساسى فى مدخل كل منهم لدراسة الامراض النفسية . فالمدخل للدراسة فى الطب النفسى هو الفئة التشخيصية أو نوع المرض . بمعنى آخر يبدأ الطب النفسى من مرض كالفصام ثم يغطى كل جوانبه ، تعريفاً وتفسيراً ، وأعراضاً وعلاجاً وغير ذلك فإذا انتهى منه انتقل إلى مرض آخر وبنفس الطريقة .

أما علم النفس الإكلينيكي والمرضى فمدخله الوظيفة Function أوالقدرة Ability أو المهارة. يمعنى آخر تبدأ الدراسة بوظيفة الذاكرة – على سبيل المثال – وأشكال اضطراباتها وطرق قياسها وغير ذلك لدى مختلف الفئات السيكياترية كالمرضى العصابيين أو الذهانيين أو العضويين وغير ذلك ، فإذا انتهت انتقلنا إلى وظيفة أخرى كالانتباه Attention أو الإدراك Perception أو التفكير التجريدي Psychomotor performance وغير ولئيل.

## ثالثاً: العلاقة بين الطب النفسى وعلم النفس الجنائي :

قامت السباب واضحة علاقة تامة بين الطب النفسى والقانون وبخاصة بين مؤسسات الطب النفسي والسلطات الجنائية .

ومن المعروف أن القانون الجنائي يتعامل مع السلوك الذي ينتهك القوانين ، ومع الرضع الاجتماعي للأشخاص الذين اتهموا أو أدينوا بهذه الانتهاكات، أما النظب النفسي فيتعامل مع السلوك الذي يخالف معايير الصحة النفسية ، والوضع الاجتماعي للأشخاص الذين يشخصون بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية .

كلا الفرعين إذن يهتمان بدراسة أنواع من السلوك البشرى السيىء وبالضبط الاجتماعي لأفراد معينين. وما دامت محكات التدخل في حياة الأشخاص المذنبين جنائياً أو الضطربين نفسياً متداخلة، وما دامت أساليب الوتاية متشابهة عادة فليس من الغريب أن يتداخل وبتطابق كل من الظب النفسي والة انون الجنائي سواء في المبارسة.

ولسوء الحظ ، فإن هذه العلاقة القوية بينهما أعيقت في كثير من الأحيان بواسطة أعراف اجتماعية أو اختلاف في المصطلحات ودلالاتها مما جعل الأمر يبدو وكأن علماء الجرعة يتعاملون مع موضوع والأطباء النفسيين مع موضوع آخر. والواقع أنهما لا يتعاملان مع موضوعات مختلفة، إغا يطبقون إستراتيجيات مختلفة لنفس الموضوع، وهو الأفعال المنحرفة والأشخاص المنحرفين .

إن نقطة الالتقاء الأساسية بين هذين النظامين تكمن فيما يسمى بالمستولية الجنائية فهناك ظروف وحوادث يكون من الملائم بل ومن الضرورى فيها أخذ الاعتبارات الطبية النفسية في الحسبان لتحديد مدى المستولية الجنائية للمتهم Criminal respons bility ويقدم خبراء الصحة النفسية وفي مقدمتهم الطبيب النفسي عندما يستدعون لتقديم شهادتهم كخبراء، البيانات العلمية عن العلاقة بين الخصائص النفسية والساركية والمعرفية والطبية من ناحية، وقدرة المريض على القصد والمعرفة والاستدلال والفهم والضبط من ناحية أخرى.

وفى واقع الممارسة فإن الفحوصات الني يقوم بها الطبيب النفسى تركز على إثبات ما إذا كان المتهم بجرية ما يعانى من مرض نفسى أم لا؟ فإذا كانت شهادة الطبيب النفسى تفيد بأن المتهم سليم العقل فإنه عندنذ يحال للمحاكمة. أما لوجاء التقرير ليؤكد إصابة المتهم بحرض نفسى أو عاهة عقلية ، فإن المسئولية الجنائية تسقط عنه ويحول إلى المؤسسات الطبية النفسية لتلقى العلاج من ناحية ، ولحماية المجتمع من خطره من ناحية أخرى .

وقا، ناقشنا موضوع السئولية الجنائية في فصل سابق بشكل عام، ونركز هنا على دور الطبيب النفسى في تحديدها أو في توجيه ومساعدة المؤسسات الجنائية . رابعاً : طبيعة وتركيب التعويل للطب النفسى :

يذهب الأطباء النفسيون والمحامون إلى أن هناك فئتين من البشر: العقلاء والمجانين ( المرضى العقليين ) أفراد الفئة الأولى مسئولون عن أفعالهم ، بينما أفراد الفئة الثانية ليسوا كذلك. هذه القاعدة رسبت ببطء رأياً شعبياً ومهنياً أثر باطراد على سير القانون الجنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنتيجة لتطبيق هذه القاعدة أصبح الطب النفسي الآن ملمحا بارزاً ومعتاداً في المحاكم الأمريكية .

والمقصود بالتحويل للطب النفسى psychiatric diversion أى تدخل طبى نفسى مع الأفراد المتهمين أو المتورطين فى جرائم بالإضافة إلى الأفراد الذين يعتبر سلوكهم السيئ ،والمنحرف انتهاكا للقانون وبالتالى فإن التحويل الطبى النفسى يشمل انتهاك الحقوق المدنية، والفحص السابق على المحاكمة للأفراد المتورطين فى جرائم ، وفحص المتهمين المرضى نفسيا، وتفنيد أوإثبات حجة الجنون ، والفتوى الخاصة بالجنون ، وتحص العلاج الطبى النفسى بالعيادات الخارجية، والذى يتم كنوع من الخداع لسلطات التحقيق والمحاكمة، وقد أصبحت هذه التدخلات والترتيبات الطبية النفسية من الأمور الشائعة فى العمل اليومى للشرطة والقضاة فى كثير من المجتمعات .

# خامساً: أنواع التحويل للطب النفسى :

لعل اللمسة الطبية النفسية الهامة – من وجهة نظر عملية – هى الفحص المبدئي للمتهم قبيل محاكمته ، لتحديد مدى ملاحته من الناحية الطبية النفسية الإقامة الدعوى الجنائية ويأتى طلب مثل هذا الفحص للمتهم من قبل هيئة الدفاع ، أو المحلفين والقضاة. وفي ولاية نيويورك على سبيل المثال أصبح أمراً روتينياً ومألوفاً في السنوات الأخيرة أن يتعرض كل شخص يرتكب جريمة عنف لمثل هذا الفحص .

ومن الناحية النظرية فإن الإسهام الطبى النفسى المهم هو الدفاع عن المرض. فمن المتفق عليه منذ عدة قرون أن المتهم بارتكاب جرعة ما لا يعد مسئولاً عن جرعته إذا كان وقت ارتكاب الجرعة يعانى من مرض عقلى أو عاهة عقلية ، ومن ثم يكون فاقداً للقصد الجنائى الذى يعد شرطاً ضرورياً من الناحية القانونية لإقامة الدعوى الجنائية .

وتعتمد المترتبات العملية لقبول أو رفض عذر الجنون على الجهات المختصة بإصدار الحكم ، وموقف القانون منه، وعلى طبيعة الفعل الذى ارتكبه المتهم، على رغبة جهاز الطب النفسى.

# سادساً : وظيفة التحويل للطب النفسى :

إن الالتزام بسيادة القانون يلقى تبعة أخلاقية ثقيلة على مواطنى المجتمع . وذلك لسبين ، أحدهما نال الاهتمام أكثر من الآخر .

الأول : أن هذا الالتزام يعنى أن غالبية المراطنين سوف يحذرون أو يتحاشون التعدى على حرية المواطنين الآخرين الذين يلتزمون بالقانون، وبالرغم من ذلك، فإن سيادة القانون لها تضمينات أخرى تلقى بعب، إضافي على أولئك الذين يلتزمون بها، يتمثل هذا العب، في التنفيذ الجبرى للقوانين والذي يلقى على كاهل المشرع والقاضى ووكيل النبابة ورجل الشرطة والذين قد يشعرون في وقت من الأوقات أن القوانين قاسية أو لا ترجم.

والثانى أن سبادة القانون لا تعنى فقط أن يظل البرئ حراً طليقاً، وإنما تعنى أيضاً أن يعاقب المذنب ، ،كلا الامرين يجعلان المنوط بهم تنفيد القوانين يشعرون بالذنب. وهذا يشير سؤالا هو : ماذا يمكن أن يفعل بعض الناس وخاصة سلطات تنفيذ القانون عندما يواجهون أفعالا وفعلة لا يريدون لهم العقاب الشديد كما تعنى القوانين، أو الدين لا يرغبون في عقابهم على الإطلاق ؟ .

هناك فيارات مطروحة منها مخالفة القوانين وتهرئة المتهمين غير أن هذا سوف يصبب المعنى الحقيقي للأمن الذى تنهض السلطات القانونية بمسئولية حمايته وقعيقه في مقتل، كما أنه يولد الشعور بالذنب وهنا يظهر التدخل الطبى النفسى، حيث يقدم الميكانيزم المهدئ والمسكن لشعور المواطنين بالذنب نتيجة عقاب أفعال وفعلة معينين، كما أنه يشبع حاجة البعض للأمن بتجريد أفعال معينة من شرعيتها، وفعلية مدينين من حرياتهم.

إن هذه النظرة للتدخل الطبى النفسى نظرة ظالمة ، فيها كثير من التجنى على هذا العلم وعلى غيره من علوم الصحة النفسية التى تعاون العاملين فى المجال الجنائى حيث تظهرهم وكأنهم أصحاب مصلحة فى استخدام ميكانيرم الجنون، أو والمحملهم مسئولية ظهوره بالأساس، وهو شئ لا يمكن تصديقه، فالطبيب النفسى هنا شأنه شأن المهندس الذى تنتدبه الجهات المسئولة لمعاينة عقار ما لتحديد مدى سلامته أو خطورته على أرواح سكانه أو سكان العقارات المجاورة أو المارة بالشارع الذى يقع فيه . والمهندس هنا ليس مسئولاً عن أخطاء وقعت فى عملية البناء أو غش وقع فى مواد البناء. وتنحصر مهمته فى إعطاء البيانات الواقعية الصحيحة للسلطات المختصة لتتخذ ما تراه. بل إن عدم الإستعانة بالمهندس هنا قد يؤدى إلى للسلطات المختصة لتحذذ ما تراه. بل إن عدم الإستعانة بالمهندس هنا قد يؤدى إلى

إن مهمة الطب النفسى فى المجال الجنائي غاية فى الأهمية والصعوبة فى آن واحد. ويمكن أن نلخص أوجه المساعدة التى يقدمها الطب النفسى للعدالة فيمايلى: (١) الفحص والتشخيص ، وتحديد المسئولية الجنائية .

(٢) علاج المتهمين المرضى عندما يتم تحويلهم للمؤسسات العلاجية .

- (٣) التنبؤ بمآل المتهمين المرضى ، ومدى ما يشكلونه من خطورة على الفرد وعلى المجتمع .
- (3) تقديم الاستشارة الفنية للسلطات التشريعية عند صياغة القوانين التي تتعلق بالمرضى النفسيين ، وتوجيه المؤسسات العقابية .

وفيما يلى تفصيل هذه المهام.

(١) دور الطبيب النفسى في الفحص والتشخيص، وتحديد المسئولية الجنائية.

يعتبر القحص والتشخيص إحدى المهام الرئيسية التى توكل إلى الأطباء النفسيين من قبل السلطات القضائية ، وهى مهمة شاقة ومعقدة . فالمطلوب منهم عادة – ليس تحديد ما إذا كان المتهم مضطرباً الآن ، وإنها هل كان كذلك وقت ارتكاب جريمته ؟، والتى قد يكون مر عليها وفت ليس بالقصير . ونما يزيد الأمر صعوبة هو أنه يطلب منهم تقديم إجابة محددة قاطعة ( بنعم أو لا ) يتوقف عليها مصور الفرد .

وقد نظمت القوانين طريقة وكيفية والهدف من الاستعانه بالأطباء النفسيين كخبراء، ومن أمثلة ذلك سا ورد في القانون المصرى رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤م، بشأن ججز المصابين بأمراض عقلية ، ومشروع القانون المقترح لتعديل هذا القانون (انظر الحاشية رقم ( ٧ ) في آخر الكتاب).

لقد هاجم الكثيرون عملية الفحص والتشخيص، وما يترتب عليها سن جوانب نظرية ومنهجية وعملية . وقد حاول خبراء الصحة النفسية من جانبهم الاستجابة لبعض الانتقادات فسعوا إلى تحسين الخصائص السيكومترية للبيانات المستمدة من المقابلة Interview والتى تقوم عليها كثير من الفحوص الجنائية . ومحاولة تلافى مصادر الخطأ وعدم الاتفاق بين خبراء الصحة النفسية والتى تتمثل فى :

( أ ) الفروق الفردية بين الإخصائيين في قدرتهم على اختيار المعلومات المناسبة ، وفي قدرتهم على اكتشاف هاديات Cues مناسبة . وإعطاء أوزان مناسبة لهذه الهاديات.

- (ب) الفروق بين الأخصائيين في المراجع أو الإحالات السلوكية لاشكال التوصيف المرضى النفسي Psychopathology.
- (ج. ) الفروق في القواعد التشخيصية المستخدمة لتحديد الفئات التشخيصية الأكث صدقاً.

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن الاتفاق التشخيصى على الفئات الرئيسية تزايد بشكل هائل مع التبنى الصريح للطبعة الثالثة من الدليل التشخيصى والإحصائى الصادر عن جمعية الطب النفسى الأمريكي DSM III وبخاصة عندما ترتبط هذه المعابير باختيار أساليب تشخيصية شبه مقننة مثل المقابلة التشخيصية ، وقائمة الفصام والاضطرابات الوجدانية، وقائمة فحص الحالة الراهنة .

وقد حاول روجرز الإسهام فى تقييم الجنون بجموعة من المقاييس أطلق عليها «مقاييس روجرز لفحص المسئولية الجنائية as-Rogers criminal responsibility as- الجنائية sessment scale وقد صممت هذه المقاييس لترجمة مفهوم الجنون كما يستخدم قانونيا إلى مجموعة من المتغيرات القابلة للتكميم تنسجم مع معيار البرهان العلمى المتبول. ويطلب من الإخصائى أن يرتب المتهم على ٢٥ مقياساً مقسمة إلى خمسة مجالات هي :

ثبات تقاريره ، وجود إصابة عضوية Organcity الأمراض البناسية Organcity الأمراض النفسية Psychopathology ، الضبط المعرفي Psychopathology والضبط السلوكي Behavioral control . بالإضافة إلى هذه التقديرات يقوم الإخصائي بعمل تقديرات إضافية عما إذا كان الاضطراب في السلوك القابل للسيطرة (معرفياً وسلوكياً ) يعزي إلى ظروف عضوية أم نفسية وتقدير عام عن «الجنون» حسب التعريف القانوني .

وقمد أوضح «روجرز وزملاؤه» أن ثبات هذه الفشات الخمس مرتفع بشكل مقبول ، وأن هناك اتفاقاً مرتفعاً حول التقدير الأخير أى تقدير الجنون .

<sup>\*</sup> يُكنُ أَن يَشترك كُل مِنْ الطبيب النفسي والإخصائي النفسي الإكلينيكي في الفحص بهذه القاييس . وقد أوردناها هنا ، على اعتبار أثنا خصصنا جزءا للمقاييس النفسية المعروفة التي يستخدمها الإخصائيون النفسيون في عملية الفحص في فصل سابق .

ومما لا شك فيه أن الربط بين الاضطراب العضوى أو النفسى وإمكانبات الضبط الأخلاقى ، في ضوء مقياس رقمى كمى خطوة للأمام ، ولكن تظل هناك مشكلات قائمة في حالات المناطق الرمادية أى الحالات غير الواضحة أو الحاسمة إكلينيكياً.

وقد حاول «سلوبجين Slobogin » و«ميلتون Melton » و«شولتر -Ishowal ما ما ١٩٨٤م تقديم استراتيجية لتحسين فحص وتقويم الجنون . كما سعى معهد القانسون فى جامعة قيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة قسم «الطب النفسى والسياسة العامة » لإيجاد أو توفير تدريب أفضل للأخصائيين فى المجال الجنائي ، وحاول تصميم وسيلة لجعل فحص الحالة العقلية أثناء ارتكاب الفعل الإجرامي أكثر قانونية . وتختلف الوسيلة التي ابتكرت لهذا الفرض بشكل جوهرى عن المقابلات الإكلينيكية المقننة ، لأنها صممت كأسلوب فحص تتأثر بشدة بالمحكات القانونية والسيكوباثولوجية فى السياق القانوني وقد أطلقوا عليها الحالة العقلية للمتهم «Mental state of offender « MSO». وقد أشارت البيانات المتوافرة حتى الآن عن أسلوب MSO إلى كفاءته كوسيلة فرز وتصنيف، وبوجه خاص فى عزل المتهمين الذين لا ينطبق عليهم ميكانيزم الجنون .

- أن هذه الوسيلة التصنيفية تنقسم إلى عدة مراحل هي :
  - (أ) الفحص الإكلينيكي القانوني للحالة السابقة .
    - (ب) الاستكشاف: Reconnaissance
- (ج. ) التحريات التفصيلية عن الحالة العقلية الراهنة .
- ( د ) التحريات التفصيلية عن الحالة العقلية أثناء ارتكاب الجرية .
  - (ه. ) التنسيق مع مصادر البيانات الأخرى .
    - ( و ) الاستخلاص أو المرحلة النهائية .
      - وفيما يلى شرح موجز لهذه المراحل.

### ( أ ) البداية :

تتضمن البداية إقامة علاقة ألفة مع المتهم Rapport وشرح واضح لدور الإخصائى ، مع التركيز على السبب الذى دعا إلى فحصه وتقييمه وإلى الجهة التي سيرسل لها التقرير ، وما هى الحدود المفروضة على السرية الخاصة بالمعلومات. . وعا أن قواعد السرية تتفاوت بشكل جوهرى من تشريع لآخر وتتأثر بشدة بسياق وظروف كل حالة لذلك ينبغى على الفاحص أن يعمل بشكل رسمى وأن يكون محيطاً بهذه الحدود كجزء من كفاءته المهنية .

## (ب ) الاستكشا**ك** :

وهى عبارة عن مراجعة موجهة ومقصودة لتاريخ المتهم ، يتم التركيز فيها على تاريخ حياة المتهم فيما يختص بالاضطرابات ، وأنواع العلاج ومدى التغاير في الحالة العقلية. ومما يعتبر ذا أهمية خاصة فى هذه المرحلة هو النوبات السابقة والتى تشمل وجود أو عدم وجود أفعال إجرامية ، أو الفحوصات السابقة لتحديد مدى الملاحمة، والحيس المدنى، وأوضاع أخرى. وهناك أشياء أخرى هامة مثل غط اضطراب الحالة العقلية وعلاقته بالعلاج الدوائى والنفسى ، والحالة الطبية ، والخالة الطبية ،

## (ج) التحريات التفصيلية للحالة العقلية الراهنة والحالة العقلية أثناء ارتكاب الجرعة:

من الصعب الفصل بين الحالتين ، لأن المتهم شديد الاضطراب يكون قد تعرض لعلاج طبى سريع المفعول . ولذا ينصح باستخدام مقابلات مقننة وشبه مقننة لتغطية الجوانب المرضية بطريقة مقنعة، تبرهن على الثبات بين الفاحصين فى اختبار وترميز المعلومات ويكن هنا الاستعانة بالفحوص والاختبارات النفسية، حيث تبين أن دراسات وأندرياسن Andreasen على اضطراب التفكير ، وأساليب وبلاك Bellak وهورفتش Hurvich ووجيدمان Gediman لكشف وظائف الأناء ومجهودات ويغول Pfohl وهجهودات ويغول Stangl كشف

اضطراب الشخصية ذات فائدة كبيرة في هذا الصدد (وقد بينا ذلك في فصل سابق).

إن التحريات التفصيلية عن الحالة العقلية أثناء ارتكاب الجريمة ينبغى أن تركز على علاقة العناصر المرضية النفسية بالفعل الجنائى الذى تم ارتكابه من قبل المتهم . كما ينبغى أن يطلب من المتهم إعادة بناء أفكاره ، وإدراكاته ، وخبراته ، واتجاهاته ، وسلوكه، أثناء الفحص ، وكذلك أثناء القيام بالفعل . وتعتبر عملية التقويم الاسترجاعى مسألة صعبة على غير المتخصصين كالقضاة والمحلفين وغيرهم. وبالتالى ينبغى على خبراء الصحة النفسية بذل عناية فائقة للحصول على معلومات تفصيلية عن المتهم تشمل كافة جوانب حياته مع تجنب الوقوع في الخطأ نتيجة للتشوش الذي قد يصيب ذاكرة المتهم عند الاسترجاع .

وفيما يلى غوذج للفحص الإكلينيكى للحالة النفسية بصفة عامة ، والذى يشيع استخدامه لدى كثير من الأطباء النفسيين فى كثير من المستشفيات والعيادات للمرضى بغض النظر عن كونهم متهمين أو غير متهمين فى جراثم :

- البيانات الديموجرافية وتشمل الاسم ، والعمر ، والحالة الاجتماعية ، والعمل الحالى أو السابق ، والعنوان .
- ٢ الشكوى : وتأخذ إما من المريض أو من أحد أقربائه أو أى مصدر آخر ، إذا
   كان المريض قاصرا أو غير مستبصر بحالته.
- ٣ تاريخ المرض . ويؤخذ تطور الأعراض والعلامات منذ بدء المرض بالتفصيلات اللازمة ، بالتوقيت الزمنى المرتب ، مع مراحل العلاج المختلفة.
  - ٤ التاريخ العائلي.
- (أ) الأب: عمره ، عمله ، شخصيته ، علاقته مع أطفاله ، هل مات أم لايزال على قيد الحياة ، أسباب الوفاة وظروفها (في حالة الوفاة) ، هل تعرض لأمراض نفسية... إلخ.

- (ب) الأم دراسة تفصيلية لحياتها كما هو الحال مع الأب.
- (ج.) الإخوة والأخوات: العدد ، العلاقات فيما بينهم ، أعمالهم، حالتهم الاجتماعية ، تاريخهم المرضى.
- ( د ) الحالة الاجتماعية للعائلة : مكان السكن ، مدى ازدحامه ومدى ملاسته، الإمكانيات المادية ، علاقة الأب والأم، تأثير الجو العام ، الطلاق ، تعدد الزوجات..
- ( هـ) الأمراض العائلية: يجب الاستفهام عن أى مرض عصابى ، أو ذهانى أو الأمراض المحتمية بين أفراد العائلة ، ويجب الحرص والمجاملة في السؤال عن هذه الأمراض حتى الابتعرض المريض لصدمة الشك في قواه العقلية أو لتجنب التزييف.

### ٥ - التاريخ الشخصى.

- (أ) مكان الولادة، حالة الأم أثناء الحمل، طبيعة ومضاعفات الولادة، تعاطى العقاقير والأدوية أثناء الحمل، نوع الرضاعة ، غو الطفل، وقت الابتسام، وجلوسه، وسيره ، والتسنين ، والهدء في الكلام وضبط الإخراج واهتمامه بنظافته.
- (ب) أعراض عصابية فى الطفولة كالغزع الليلى ، والجوال الليلى ، والحالة الانفعالية ، والتبول الليلى، ومص الإبهام ، وقضم الأظافر واللجلجة ، والطقوس الحركية ، أو أن يكون الطفل مبالغا فى الطاعة والمثالية والانسحاب.
- (ج) صحة الطفل الجسمية ، والأمراض المعدية كالحميات ، والنوبات الصرعية والإسهال ،وأمراض الجهاز التنفسى .. إلخ.
- ( د ) التاريخ التعليمى : سن التحاقه بالمدرسة ، درجة تحصيله الدراسى ، والمستوى الدراسى الذى وصل إليه ، هل ترك المدرسة ؟ والسبب فى ذلك؟ هواياته ، علاقته مع زملاته بالمدرسة أو الجامعة ..

- ( هـ) العمل : العمر الذي بدأ فيه العمل ، نوع الأعمال وسبب هجرتد ، أوتغييره لها ، ومدى رضائه عن عمله ، وطموحاته المهنية ، وحالته المادية ، وعلاقته مع زملاء العمل .
- ( و ) الجنس: سن البلوغ أويد، الدورة الشهرية والآلام المصاحبة لها، المعلومات والثقافة الجنسية ، عارسة العادة السرية وما يصاحبها من شعرر بالإثم ، عارسة أي نشاط جنسي آخر، العلاقة مع الجنس الأخر ومدى تجاحها وتأثير ذلك على الفرد ، الخبرات الجنسية الأخرى ، مع أخذ الظروف الاجتماعية والثقافية في الاعتبار عند مناقشة المسائل الجنسية ، ولامانع من تأجيلها إلى جلسات تالية تجنباً للحرج .
- (ز) الزواج: مدته ، المعرفة قبل الزواج، مدة الخطرية ، عمر الزوج والزوجة، مدى توافقهما العاطفى والجنسى، عدد مرات الجماع الجنسى، درجة الاشباع ، البرود الجنسى ، عدد الأطفال الأحياء، الوفيات ، أسباب الوفاة.
  - (ح) العادات : التدخين ، تعاطى أدوية أو مخدرات أوشرب خمور.
  - ٦ التاريخ المرضى السابق : أى أمراض جسمية أونفسية سابقة وكيفية علاجها.
- ٧ الشخصية قبل المرض: العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء وفي العمل، النشاط الفكرى، والهوايات ونوع الكتب التي يفصلها أو الأفلام والمسرحيات التي يشاهدها، المزاج والتفاؤل والتشاؤم، القلق والتذبذب الإنفعالى و الغيرة، الشك، الأنانية، العناد، الصلابة، والخجل.. إلى آخره. القيم والمعابير الأخلاقية والدينية، أحلام اليقظة، عاداته في الأكل والنوم... حيث يدل اختلاف الشخصية المفاجى، أو الجوهرى عن السابق على وجود اضطراب ما.
- ٨ الفحصى الجسمى : أجهزة الجسم المختلفة؛ الجهاز العصبى والهضمى ،
   والصدر والقلب ... إلخ.

### ٩ - الفحص النفسى والعقلى:

- (أ) السلوك: وصفه، إهماله لذاته، الخجل، القلق، الاستثارة، الهبوط، الحركات اللا إرادية، علاقاته مع المرضى الآخرين والأطباء وهيشة التعريض، العناد..
- (ب) الكلام: يتكلم قليلاً أم كثيراً، يجيب إجابات مقتضبة أم ينطلق في الحديث دون توقف، ترابط الكلام أم تطايره من موضوع الآخر، السرعة أو البطء في الكلام.
  - (ج) المزاج : قلق، مكتئب ، منبسط ، متبلد ، متجمد ، أو غير متناسب .
- ( د ) التفكير : المحتوى والتعبير ومجرى التفكير والتحكم فيه ، وقدرته علي وصف أعراضه ، وترتيب وتنسيق أفكاره ، وإمكانية التفكير التجريدي ، تفكك أوترابط التفكير ، إذاعة أو نشر الأفكار ..
  - ( هـ) الضلالات . اعتقادات خاطئة اضطهادية، عظمة ، توهم علل بدنية .
- ( و ) الهلاوس والخداع، إدراكات بصرية أو سمعية أوحسية دون وجود . مثيرات.
  - ( ز ) الظواهر القهرية من الأفكار والصور والاندفاعات والمخاوف والطقوس الحركية والتي يعرف المريض تفاهتها ويحاول مقاومتها دون جدوى .
    - (ح) التعرف على الزمان والمكان والأشخاص.
  - (ط) الذاكرة: بالنسبة للأحداث القريبة التي تشير إلى مرض عضوى في المخ أو الأحداث البعيدة، والذاكرة السمعية أو البصرية.
  - (ى) الذكاء: يمكن من خلال دراسة الحالة إكلينيكيا الوصول إلى تقدير عام عن معدل الذكاء بالتقريب.
    - (ك) الانتياه والتركيز، وخاصة تشوش الوعى، والسرحان والتشتت.

( ل ) الاستبصار: وهو إقتناع المريض بمرضه ورغبته في العلاج أو إيمانه بأنه ليس مريضاً .

وتجدر الإشارة إلى أن البند التاسع (الفحص النفسى والعقلى) يكل محترباته قسمة مشتركة بين الطبيب النفسى والإخصائى النفسى الإكلينيكى، ولكن لكل منهما أساليبه الخاصة فى تقيميه لهذه الجوانب، ويتم بعد فحص الحالة مطابقة المعلومات والبيانات التى توصل إليها كل منهما نحو مزيد من الصدق والثبات لهذه المعلومات، ومن ثم الاعتماد عليها فى عملية التشخيص. وقد تحدثنا عن الأساليب السيكولوجية فى فحص هذه الوظائف فى فصل سابق.

### ( د ) مطابقة البيانات والاستخلاصات :

وهنا نشير إلى أن دور الخبير (الطبيب النفسى) ليس تقديم الاستنتاجات القانونية (مذنب أوغير مذنب)، أو التشخيصات المرضية النفسية الرسمية والنهائية (فصامى أو ذهان عضوى) بقدر ما هو تأكيد للمعرفة العلمية بخصوص وجود اضطرابات نفسية معينة وما يترتب عليها من اضطراب أو خلل فى الإمكانيات السلوكية والإدراكية ، والمعرفية ، والقدرة على الحكم، وأن يكون مستعداً في هذه المرحلة النهائية لإيجاد نوع من التكامل بين المعلومات المتاحة ، وأن يقنع كل المعنين بالأمر (المتهم ، الدفاع، القضاة) بفائدة عملية الفحص ويسمح لأى منهم بتقديم المعلومات الإضافية أوطرح التساؤلات التوضيحية وألا يسمح للخلاف بين الخبراء فى تشويه عملية الفحص النفسى، وأن يتدارك الخلافات حول الحالات الرمادية، وأن يساعد الجهات المعنية فى اتخاذ القرار السليم .

## (٢) دور الطبيب النفسي في التنبؤ بالمآل:

تسمح القوانين بطريقتين للإيداع أو الحجز بالمستشفيات للمرضى العقليين، الأولي الإيداع دون أمر محكمة . حيث يكن لأى شخص من أقارب المريض أو من يتولون شئونه، أوالشرطة أو الطبيب المسئول إدخال المريض للمستشفى إذا رغب فى علاجه أو رأى أنه يمثل خطورة على الأمن العام أوعلى الأفراد .

وتنص المادة الرابعة في الباب الثاني في القانون المصرى ١٤١ سنة ١٩٤٤م الذي سبقت الإشارة إليه على ألا يجوز حجز مصاب بحرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام ويخشى منه على سلامة المريض أوسلامة الغير طبقاً لأحكام القانون .

والنوع الشانى من الإيداع هو الذي يتم بأمرالمحكمة . ويكون للمتهمين المرضى الذين يظهرون أحد الشروط التالية :

- أن يكون خطراً على نفسه وعلى الآخرين.
  - قد يؤذى نفسه أوالآخرين.
  - لايستطيع القيام بحاجاته الأساسية.
- فاقد للاستبصار لاتخاذ قرارات مسئولة تتعلق بإقامته في المستشفى .
  - يحتاج إلى رعاية وعلاج بالمستشفى .

ويشكل محك الخطورة Dangerousness المحك الأساسى وربما الوحيد للإتامة الجبرية في المستشفى . وعندما تشك المحكمة في مرض الشخص فإنها تطلب الفحص الطبى النفسى لتقدير مدى الخطورة .

إن مفهوم الخطورة مفهوم غامض ويثير بعض المشكلات . ولعل تحديد المفهوم بأنه الخطورة المرتقبة أو الوشيكة جعلت الموقف أفضل ولكن ماتزال بعض المشكلات قائمة . فالخطورة تشمل الضرر الانفعالي ، والضرر المعرفي، والأذى الاقتصادي ، بالإضافة إلى الضرر الجسدي. ولكن ما هو الموقف بالنسبة للضرر الخاص بالممتلكات ؟ ومادرجة وشدة أو تكرار الضرر الذي يقتع الشرطة بالتدخل ؟ لقد حاول بعض الخبراء تقليل المشكلات الناجمة عن مثل هذه الأسئلة بقصر الخطورة على الأفعال التى تلحق الضرر أوالأذى الجسمي Physical بالذات أو بالآخرين، ولكن كثيراً من المحاكم لاتأخذ بهذا التحديد عادة ، فيظل التباين من مكان لآخرة قاماً.

إن هناك اعتقاداً بين الناس بأن كل المرضى العقليين عثلين خطورة بينما تقدر جمعية الطب النفسى الأمريكية نسبة الذين يشكلون خطورة بحوالى ١٠٪ من المرضى . وقد حدث في أريزونا أن امرأة عمرها ١٩ عاماً حجزت بالمستشفى لخطورتها، وظلت فيه لمدة ٥٩ عاماً ، مع أن أعراضها الرئيسية عند دخول المستشفى كانت : الضحك . الغناء ، والرغبة في الحديث مع أى أحد .

ويبدو أن المشكلة ليست من الاتفاق على تعريف للخطورة ، فإيجاد تعريف للخطورة قد يحل جانباً من المشكلة فقط ، وستظل دقة التنبؤ بالخطورة هي المطلب الفعلي الذي يحتاج إلى الحل.

إن الأطباء النفسيين وخبراء الصحة النفسية الآخرين لديهم بعض الوسائل التى يعتمدون عليها في تقييم الخطورة ، وهم في ذلك أفضل من الأشخاص غير المدربين أو غير المؤهلين ، ولكن هناك صعوبات جمة تواجههم، منها - على سبيل المثال - التوقعات المغالى فيها من قبل العامة ، ومن قبل القصاة وجهاز العدالة ، ومنها أيضاً التشكيك في قدرتهم على القيام بذلك من قبل سلطات العدالة أو الشرطة.

وقد أثارت حالة وتاراسوف Tarasoff » الجدل حول هذه القضية من جديد عام ١٩٦٧م فقد قامت أخصائية نفسية في عيادة الصحة النفسية الملحقة بجامعة كاليفورنيا بتقدير أحد المرضى على أنه يشكل خطورة، وحددت ذلك بقولها « إنه ينوى قتل إمرأة » وأبلغت الشرطة بذلك وطلبت منهم تحويل المريض لمزيد من الفحص . وذهبت الشرطة إلى منزل المريض وتحدثت معه وقررت أنه لا توجد مشكلة وتركته وانصرفت . وبعد ذلك قام المريض بقتل السيدة تاراسوف الإخصائية النفسية ذاتها.

توضع هذه الحادثة أن خبراء الصحة النفسية لم يقصروا في اكتشاف الخطورة و وقاموا بمسئوليتهم في إبلاغ الشرطة لإتخاذ الإجراء المناسب ، ولم يكن هو سجن المريض ، وإنما مزيد من الفحص لحسم قضية الخطورة غيير أن الشرطة رأت أن تتصرف على أساس تقييمها هى لا تقييم العيادة النفسية . ربا لعدم وضوح المقصود بالخطورة لدى رجال الشرطة، أولعدم ثقتهم في تقييم خبراء الصحة النفسية المهم في الأمر أن الكارثة وقعت . وقد أكدت المحكمة في كالبفورنيا دور العيادة في تحذير الضحية المقصودة بالخطر ، وهي مكلفة بذلك ومسئولة عنه . وهو ما فتح الهاب أمام القضاه للمغالاة في توقعاتهم من الأطباء النفسيين وتحميلهم المسئولية . وترتب على ذلك تحويل المهمة وهي التنبؤ الدقيق من مهمة شديدة الصعوبة ، إلى مهمة مستحيلة تقريباً .

وقد رد خبراء الصحة النفسية على ذلك بتحديد إمكاناتهم وحدودها في تقدير مسألة الخطورة وأنها ليست تقديرات يقينية ، وما يواجههم من صعوبات في هذا الخصوص ، وقد اختلفت الولايات الأمريكية - على سبيل المثال-حول مدى مسئولية الخبراء عن الخطورة هل هي مسئولية عامة أم محددة؟

ويرتبط بالنقطة السابقة نقطة أخرى وهى التنبؤ باحتمالات السلوك العدوانى Aggression potential ، وهى بدون شك جزء من المهمة السابقة . وقد أشار «مونهان Monhan» إلى ثمانية متغيرات ديموجرافية تؤخذ - عادة - كمؤشرات تنيز عن العدوان وهى :

- أن بكون الشخص شابا أوصفيرا ( وخاصة في العمر من ٣٠ ٣٥ ) .
  - أن يكون ذكراً .
  - أن بكون قادماً من طبقة اجتماعية واقتصادية منخفضة .
    - ينتمى إلى أقلية من الأقليات .
      - مسترى منخفض من التعليم .
      - منخفض في مستواه العقلي .
    - له تاريخ دراسي أو مهنى غير مستقر .
    - له تاريخ سابق لتعاطى الخمور أو المخدرات .

وقد أضافت دراسات أخرى بعض المتغيرات الإضافية، ومنها تاريخ سابق للسلوك العنيف، وتاريخ سابق لمحاولات الانتحار، وتاريخ من العنف الأسرى، سمات شخصية مضادة للمجتمع ، والقسوة مع الحيوانات ، أب مكتب ، التعرض لضغوط حديثة ، وخاصة إذا كانت مرتبطة بمستويات منخفضة من السيروتونين -50 rotonin وفي حالات الاعتداء على المرضى الآخرين المقيمين فإن ذلك پرتبط بوجه خاص بالهلاوس ، وعدم الشبات الانفعالي ، والمستوى المرتفع من النشاط . بالإضافة إلى كل ذلك فإن هناك بيانات مستمدة من تطبيق اختبارات نفسية يكن أن تساعد الخبير على القيام بالتنبؤات بمستوى مرتفع من الدقة ، إذا ها قيورنت بالبيانات الانطباعية .

ويعتبر التنبؤ بوجود محاولات انتحار من المهام الأخرى الم يتطة يتقدير الخطورة، ويعتبر الإنتحار من وجهة نظر الشريعة الإسلامية جريمة وفعلاً صحرماً يخرج مرتكبة من ربقة الإسلام، ويعامل كذلك في بعض المجتمعات الأخرى لهما أو الحال في انجلترا على سبيل المثال.

وينبغى أن نشير إلى أن نسبة مرتفعة من محاولات الانتحار الناجحة تقرتب على الإصابة بالاكتئاب الذهائى . وأحياناً تقترن نوبات الاكتئاب الذهائى باقتراف جراثم ، أخطرها جرعة القتل ، يعقبها محاولة انتحار جادة من جانب المريض ، وعندما يقدر الأحدهم الإفلات من الموت فإنه يحاكم ويعاقب ، فإذا رأت سلطات التحقيق أو ارتابت في إصابته بمرض عقلي خطير فإنها تحيله إلى الخيراء لتقرير مدى سلامته العقلية وتحديد مسئوليته الجنائية . وإذا ظل المريض تحت وطأة الاكتئاب فإنه يعاود المحاولة مرات ومرات ويكون من المفترض في هذه الحالة التنبؤ بمدى زوال أو بقاء فكرة الإنتحار لديه ومدى ما يشكله من خطورة على نفسه أو علم الآخرين .

خلاصة القول ، إن أحد الأدوار الهامة للطبيب النفسي في المجال الجنائي هو التنبؤ بمدى خطورة المتهم أو المريض على نفسه وعلى الآخرين ، وهي مهمة صعبة وتكتنفها المشقة ، وتحتاج إلى تطوير مزيد من المحكات الثي يستند إليها الخبراء في التنبؤ بمدى الخطورة .

## (٣) دور الطبيب النفسى في العلاج :

عندما ينتدب الطبيب النفسى للإدلاء بشهادته كوخبير فى تحديد مدى مسئولية شخص ما عن فعل ارتكبه ، أو انتفاء هذه المسئولية ، نتيجة لإصابة المتهم بحرض عقلى أو عاهة عقلية ، فإن الموقف سوف يسفر عن ترصية ما ترفع إلى السلطة القضائية ، بعقبها عدة احتمالات هي :

- يتخذ القانون مجراه الطبيعي ( أي توقيع العقوبة ) .
- إطلاق سراح المتهم بشرط أو بدون شروط مع توصية بالعلاج النفسى .
- إطلاق سراح المتهم تحت الملاحظة على أن يتحمل طبيب نفسى متابعة حالة المريض شواء داخل مستشفى أو خارجها .
  - الحجز بأحد المستشفيات العقلية .
  - الجناة أقل من السن القانونية يودعون في دور الرعاية .

ومن الملاحظ أنه في الحالات الأربع الأخيرة ، يبرز دور آخر للطبيب النفسى وهوتقديم الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى . وتتفاوت العلاجات التى يقدمها الأطباء النفسيون ، وتتراوح بين العلاج بالعقاقير والأدوية ( العلاج الكيميائي ) والعلاج بالصدمات الكهربائية ( ECT ) ويكن أن يستخدموا - في بعض الحالات الخاصة - العلاج بالجراحة ، أو المشاركة في بعض أنواع العلاج النفسى . ( كما سيتضح في الفصل التالي ).

وإذا كان الاحتمال البديل هو صدور قرار المحكمة متضمنا إدانة المتهم ومسئوليته عما ارتكب من أفعال مجرمة ، وأن يكون الحكم مشمولاً بالشغل والنفاذ في حالة الحكم بعقوبة السجن وإن ذلك يعنى ذهاب المتهم لقضاء فترة العقوبة في السجن ، ويحدث كثيراً أن يصاب بعض المتهمين المدانين أو المنتظرين للمحاكمة ببعض الاضطرابات والأعراض النفسية والعقلية التي تستدعى تدخل الأطباء النفسيين لتقديم العلاج ، وقد تبين من بعض الدراسات أن من بين ٢٠ الأطباء النفسيين لتقديم العلاج ، وقد تبين من بعض الدراسات أن من بين ٢٠ المخلف عقلي) كما أن معدل الانتحار بينهم يساوى ثلاثة أضعاف معدله بين الجمهور العام . من هنا فإن الدور العلاجي للأطباء النفسيين قد يتجاوز حدود المستشفيات العام . من هنا فإن الدور العلاجي للأطباء النفسيين قد يتجاوز حدود المستشفيات

## (٤) دور الطبيب النفسى في التشريع وتوجيه المؤسسات العقابية :

إن الغالبية العظمى من المرضى العقليين لبس لديهم استبصار بحقيقة حالتهم، فلا يشعرون ولا يعترفون بأنهم مرضى وفي حاجة للعلاج وبالتالى لا يرون داعياً لإدخالهم مستشفى الأمراض العقلية بل يرفضون الذهاب إليها أو حتى إلى عيادة خاصة ، هذا في حين أن مصلحة المرضى أنفسهم ومصلحة أهلهم والمجتمع بأسره تقضى بأن يبدأ التشخيص المبكر والعلاج كذلك بقدر الإمكان، حتى نقلل من إمكانية الإزمان والمصير السيئ لهؤلاء المرضى . وكثير من الحالات تقضى أن يتم العلاج داخل المستشفيات ، وذلك لاعتبارات مختلفة منها عدم ملاسة الرسط الاجتماعى أو عدم تقبله لعلاجهم خارج المستشفى والحاجة إلى حمايتهم من احتمال إضرارهم بأنفسهم أو بغيرهم .

لذا كان من الضرورى فى مثل هذه الحالات إدخال المرضى إلى المستشفى قسراً وحجزهم فيه ، ويعنى هذا الحجز - من ناحية أخرى - تقييداً للحرية الشخصية المكفولة لكل المواطنين بحكم الدستور والقوانين المنظمة للحياة فى المجتمع ، وقد ظهرت الحاجة ماسة فى كل دول العالم ومنذ زمن بعيد إلى سن التشريعات اللازمة لتنظيم ذلك القيد على الحرية الشخصية، ولضمان عدم الخروج به عن هيذه الأصلى وهو صالح المرضى وأمن المجتمع .

وبناء على ذلك وبما أن التشريعات والقوانين التى تسن فى هذا الخصوص تحتوى على جوانب فنية تختص بفحص المرضى وحجزهم وعلاجهم والإفراج عنهم ، والأماكن التى ينبغى علاجهم بها إلى آخر ذلك من الأمور المتصلة بالأمراض النفسية، كان لزاماً الاستعانة بخبراء الطب النفسى لإعداد وتقديم توصياتهم ومقترحاتهم فى هذه الأمور ، ثم إبداء الرأى حولها بعد صباغتها وقبل إقرارها من قبل السلطات التشريعية، وهو ما حدث عند تشكيل عقد لجان للنظر فى تطوير وتعديل القانون ١٤١ لسنة ٤٤٩م الخاص بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، كذلك الإسهامات المتعددة التى قدمها علماء النفس والأطباء النفسيون ، وعلماء الاجتماع وغيرهم عند تعديل أحكام القرار بقانون ١٨٢ لسنة ١٩٩٠م فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والذى ظهر مؤخراً باسم قانون مكا لمنة ١٩٨٩م .

سابعاً: الصعوبات التي تواجد خبراء الصحة النفسية .

هناك عدد من المشكلات التي تواجه الشهادة التي يقدمها خبراء الصحة النفسية في تحديد المسئولية ، أهمها فشل الجهاز القضائي في التفاعل الجيد مع الخبراء . وقد رأينا مدى الصعوبة التي تظهر في سياق مهمة التنبؤ بالخطورة ، حيث تكون ملاحظات الخبير أو الطبيب النفسي عرضة لعدم الاكتراث ، ويهمل الأخذ بها ، وربحا كانت تعكس قدراً متزايداً من الكراهية تجاه دور خبراء الصحة النفسية .

- وهناك عدد من الملاحظات الإمبيريقية والتصورية يمكن صياغتها فيما يلى :
- (أ) يبدوا أن هناك أنواعاً من الهجوم القائمة بالفعل لها أغراض خفية وغير. موضوعية، ويحاول خبراء الصحة النفسية ذوو التدريب الجيد ، والمتصفون بالأمانة منهم أن يكونوا أكثردقة في شهادتهم أمام المحاكم ، ويحاولون دائما تحسين وتطوير معايير التدريب والممارسة .
- (ب) هناك ادعاءات كثيرة عن الدور المضلل لشهادة خبراء الصحة النفسية .
   قت في غياب البراهين والبيانات الإمبيريقية .
- (ج. ) تلقى القراءة المتأنية لمحاكمة حالات شهيرة ( سينة السمعة ) الشك حول السهولة التي يمكن أن يُضلل بها القضاة والمحلفون بناء على شهادة الخبراء ، ويبدو أن تقدير الشهادة أو وزنها يتوقف على عوامل أخرى غير المارسة المهنية والكفاءة .
- (د) الإدعاءات حول حدود الخبرة تجزئ الحقائق وتشوهها وتؤثر على شهادة الخبير. لأن السألة في الأصل هي التشكيك في ميكانيزم الجنون وجدواه، برغم أن التبرير الأخلاقي لميكانيزم الجنون هو قرار اجتماعي وأخلاقي يتخل الباحثون عن الحقيقة باعتبارهم ممثلين للمجتمع على أساس مفاهيد سيكولوجية أخلاتية ،
- (هـ ) رغم الاتجاه نعق إصلاح ميكانيزم الجنون فإنه نتج عن ذلك إثارة قضايا أخرى لدى جمار معين بالذات تتعلق بالعلاج والتنبؤ بالخطورة .



### قائمة مراجع الفصل الثانى

١ - أحيد عكاشة الطب النفسي المعاصر ، القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٩٢م .

- American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM III) 3rd.rev. Washington, D. C. 1987.
- 3 Golding, S. L. & Roesch, R., The assessment of criminal responsibility: A historical approach to a current controversy, in Irving B. weiner & Allen k. Hen, (Eds.), Handbook of forensic psychollogy, New York: John Wiley & Sons 1987, pp. 395 436.
- 4 -Meyer, R. G, Abnormal behavior and the criminal justice system, New York: Lexington books, 1992.
- 5 Monahan, J, predicting violent behavior, California: peverly Hills Sage, 1981.
- 6 Nathan, P E, & Harris, S. L. psychopathology and Society, New York: McGrow -Hill Book Comp 2 nd (ed.), 1980.
- 7 Perczel , F. W. & Ellis, T., Suicide Risk, New York : Pergamon . 1990 .
- 8 Prins , H , Criminal behavior: an introduction to criminology and the penal system, London: Tavistock publishing 2nd. (ed). 1982.
- 9 Singer M. T & Nievod , A., Consulting and testifying in court, in B. Weiner & Allen K. Hen Handbook of forensic psychology, New York: John Wily & Sons, 1987, pp. 529-554.
- 10 Szasz, S. T. Insanity and irresponsibility, Psychiatric diversion in the criminal justice system, in H. Toch (ed.) psychology of criminal justice, new york: Holt Rinehart and Winston, 1979, pp, 133 144.
- 11 Wrightsman, L. S., Psychology and the legal system, California Books Icole Publishing Comp., 2nd (ed.), 1991.

# الفصل الثالث الوقاية والعلاج والتاهيل فى المجال الحنائى

## محتويات الفصل

#### مقدمة

أولاً : الوقاية.

In 41 / 4 4

(١) الوقاية من الدرجة الأولى

(٢) الوقاية من الدرجة الثانية

(٣) الوقاية من الدرجة الثالثة

ثانياً: العلاج

(١) العلاج الطبي.

(٢) العلاجات النفسية.

(٣) العلاج الاجتماعي.

(٤) غاذج من الاضطرابات والانحرافات التي يكن علاجها

في المجال الجنائي.

ثالثاً: التأميل

١ - الإرشاد

٢ - التوجيه

٣ - التعليم

٤ - المتابعة

رابعاً : تكامل الإجراءات العلاجية والتأهيلية .

# الوقاية والعلاج والتأهيل في المجال الجنائي

#### مقدمة :

«الرقاية خير من العلاج» ، مقولة نعرفها ونرددها ولاتحتاج إلى دليل على صحتها . وبرغم ذلك، وبرغم كل المجهودات التى تبلل فى مجال الوقاية من الأمراض – على سبيل المثال – لم تختف تلك الأمراض ، ولم تتوقف . وينطبق نفس الشيء على مجال الجرية والسلوك الإجرامى عما يعنى أننا بقدر ما نحتاج إلى الوقاية ، نحتاج كذلك إلى العلاج ، مع التسليم بأن المجهودات الوقائية تقلل من المجهودات الطلوبة للعلاج .

وفى العالم المثالى ليست هناك جرائم ، وليست هناك ضرورة لبرامج وقائية أو علاجية، أما فى العالم الأقل مثالية - عالمنا الذى نعيش فيه - فإن هناك أفراد يرتكبون جرائم ، وهناك ضحايا لتلك الجرائم ، وهناك نظام العدالة الجنائية الذى يضرج عدداً لابأس به من المجرمين، لكل ذلك وجب أن تكون هناك برامج وقائية فعالة تستأصل أسباب الجرعة وتوقف الأفعال الإجرامية .

ولعل من بين خصائص نظام العدالة الجنائية وجود مؤسسات يتلقى فيها المجرمون والجانحون العقاب على أفعالهم الإجرامية . ويستثنى من ذلك فقط المتهمون المضطربون عقلباً والذين يخضعون لتشريعات الصحة النفسية اكثر من القانون الجنائي ، وقد برز نظام منفصل للتعامل مع هذا النوع من المتهمين . وفى كل الأحوال فقد ظهر – ولعدة عقود مضت – صراع بين دعاة العقاب ودعاة التأهيل والإصلاح . وأصبح الحديث عن تأهيل المتهمين مقبولا بشكل واسع مع بداية هذا التن خاصة مع ظهور نظريات الجرية التى تؤكد دور العوامل الفردية والاجتماعية في الجيعة.

وقد صاغت النظريات السيكرلوجية للجريّة ، السلوك الإجرامي في إطار مصطلحات مرضية Pathological ، لذلك كانت السياسات الخاصة بالتعامل مع المجرمين ذات توجه علاجى بشكل أساسى، وحتى عندما يعتبر السلوك الإجرامى نتاجاً لوجود جناح مراهقة كامن، فإن هذا بدوره يعتبر نتاجاً للفشل فى عملية النتشئة الاجتماعية Socialization الخاصة بالجوانب الانفعالية المبكرة لدى الطفل ومن هنا ليس من المستغرب القول بأن بعض التدخلات العلاجية مطلوبة لتصحيح الخطأ لدى هؤلاء المجرمين. ولعل هذه النظرة الإيجابية المحددة للجرية والسلوك الإجرامي تطورت خلال القرن الحالى نتيجة لظهور وتغير في النظريات النفسية والاجتماعية الحاصة بهذا السلوك ، وفي ضوء هذا التطور تم توظيف عدد من العلاجات النفسية والسياسات الاجتماعية في محاولة لتصحيح وإصلاح حال هؤلاء المجرمين ، وقد شهدت الأربعينات والخمسينات والستينات ظهور مناحي علاجية للمجرمين ، صغاراً وكباراً ، نساءً ورجالاً ، شملت العلاج النفسي ، والبرامج التربوية، والعلاج المنفسي ، والبرامج التربوية، والعلاج المنفسي ، والترامي والترجيه المهني وغير ذلك كثير.

وعندما نتحدث عن الوقاية Prevention والعلاج Treatment والتأهيل وعندما نتحدث عن الوقاية Prevention ، في هذا السياق، فإن الجمهور المعنى بهذا الحديث ينقسم إلى قسمين : الأول يضم المجرمين (أى المسئولين عن أفعالهم الإجرامية) وهؤلاء يوجدون في السجون أو المؤسسات العقابية . أما إذا كانوا أحداثا (لم يبلغوا السن القانونية) فإنهم بوضعون في مؤسسات الأحداث. والقسم الثاني هم المجرمون الذين يعانون من اضطرابات عقلية مختلفة، وهؤلاء قد يبرأون فنجدهم طلقاء في المجتمع أو قد تأمر المحكمة بإيداعهم في المستشفيات النفسية لتلقى العلاج باعتبارهم مرضى، أو يدانون فيرسلون إلى السجون. وعا لاتنك فيه أن جميع الأفراد في القسمين السابقين يحتاجون إلى برامج وقائية وعلاجية وتأهيلية.

وهنا تبرز مسألة هامة ينبغى إيضاحها قبل الولوج فى التفاصيل - ألا وهى العلاقة بين تلك المكونات الشلائة : الوقاية والعلاج والتأهيل - فريما يستنكر البعض الحديث عن الوقاية إذا كنا نشير إلى مجرمين بالفعل (سواءً كانوا مجرمين فقط أم كانوا مضطريين كذلك) ، ولكن هناك اتفاقاً على أن بعض التدخلات

العلاجية تعتبر نوعاً من الوقاية كما سيتضح فيما بعد. من ناحية أخرى ينظر البعض إلى الإجراءات العلاجية على أنها نوع من التأهيل، وخاصة إذا كان المقصود هو التأهيل بعناه العام، أى إعادة المجرم إلى وضعه السابق فى المجتمع والمياة بصفة عامة أما عندما يقصد بالتأهيل معنى محدداً كالتأهيل الاجتماعى المهنى، فإنه ينظر إليه كجزء منفصل وقائم بذاته. وعلى أية حال، هناك تداخل كبير بن العلاج والتأهيل، غير أن هذا التداخل لايبرر الخلط بين المصطلحين. فمن الناحية التصورية، يشير المصطلحان إلى مجموعتين مختلفتين من الإجراءات والعمليات. فالهدف الرئيسي للعلاج سواء البدني أو النفسي هو المترتبات والأعراض المصاحبة والناجمة عن التروط في الأفعال الإجرامية . أما في التأهيل فالتركيز الرئيسي على الشخص ، مع اهتمام خاص بقدراته ومهاراته المهنية ، وسلم القيم لديه، والواجهة الاجتماعية التي يقدمها عن صورة الذات لديد. وفي التأهيل يكون من المسلم به عادة أن الشخص قد تم شفاؤه فعلا أو على وشك أن يتم ، أو أنه قد استوعب المبدأ من وراء عقابه وعقد العزم على الإقلاع عن السلوك الإجرامي ، ثم استوعب المبدأ من وراء عقابه وعقد العزم على الإقلاع عن السلوك الإجرامي ، ثم معينة ، استعداداً للعودة ثانية إلى المجتمع وعارسة المياة بنظور جديد.

وبرغم أننا سنتناول كل مكرن من المكونات الشلائة على حدة ، قان ذلك لا يعنى أنهم منعزلون فى واقع المعارسة ، لأن التأهيل هو الوسيلة التى تدعم نتائج العلاج، كما أن الوقاية هي المصفاة التى تحجز وراحها الكثهر من الحالات التى كانت يمكن أن تتحول إلى حالات مرضية أو مرتكبة لأفمال إجرامية تستوجب العلاج والتأهيل.

إن الهدف من الفصل هنا هو تعميق فهمنا لكل عملية من العمليات الثلاث السابقة، وسوف يتضح من ثنايا العرض أوجه التداخل والتمايز بينها ، علماً بأن الهدف النهائي منها جميعاً واحد، ألا وهو منع أو تقليل السلوك الإجرامي وتلافي مترتباته على الفرد والمجتمع.

## أرلا: الرقابة: Prevention

يعرف سويف الوقاية بأنها أى عمل مخطط نقوم به توقعاً لظهور مشكلة معينة (صحية أو اجتماعية) أو تحسباً لمضاعفات مشكلة قائمة بالفعل، ويكون الهدف من هذا العمل هو الإعاقة الكاملة أو الجزئية لظهور المشكلة أو المضاعفات أو كليهما.

وتصنف الإجراءات الوقائية طبقاً لمنشورات الأمم المتحدة والصحة العالمية إلى ثلاثة مستويات أودرجات على النحو التالى :

## (١) الوقاية من الدرجة الأولى: Primary prevention

ويقصد بها منع الإصابة أصلاً ، أى منع وقوع السلوك الإجرامى منفردا أو مصحوباً بالأمراض والاضطرابات النفسية. ويعتبر هذا الهدف مثالياً بدرجة كبيرة، ومن الصعب ، إن لم يكن من المستحيل، تطبيقه . فبرغم كل ما بذل ويبذل حتى الآن سواء فى مجال الوقاية أو العلاج أو حتى استخدام البدائل العقابية المختلفة لم تختف الجرعة ولم يتوقف السلوك الإجرامى، ولم تتلاش الأمراض النفسية والعقلية. وذلك نظراً للتعقد والتشابك الشديد فى هذا النوع من السلوك وبخاصة من الناحية .

ويدخل تحت إجراءات الوقاية من الدرجة الأولى ثلاثة أنواع من الإجراءات؛ أولها تحديد الجماعات الهشة أو المستهدفة أو الأكثر تعرضاً Risk groups ، ويقصد بها جماعات محددة داخل المجتمع الكبير ، يرتفع فى حالتها أكثر من المعتاد، احتمال تورطهم فى المسالك الإجرامية أعلى منه فى حالة سائر الجماعات الأخرى فى المجتمع، وذلك فى ضوء عدد من المؤشرات المتوافرة والمهيئة لذلك مثل وجود تاريخ سابق للأسرة فى مجال الجرية، (أى وجود نموذج أو أكثر فى هذه الأسرة) ، والتفكك الأسرى واختلال الانضباط فيها وضعف أساليب التنشئة الاجتماعية أو عدم اتساقها ، وضعف الوازع الدينى، والظروف الاقتصادية غير

المواتية، والاتخراط فى جماعات الأقران من المنحرفين أو المضطربين ، ووجود بعض خصال الشخصية ذات الصلة بالسلوك الإجرامي، كالاندفاعية، أو اللامبالاة أو السلوك العدواني.

ومن البديهي أن هذا الكلام ينطبق علي الأمراض والاضطرابات النفسية والمقلية المختلفة سواءً كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بأفعال إجرامية .

من هنا قإن الإستراتيجية الوقائية من الدرجة الأولى تركز على المحاولات المتعددة لتصحيح مشكلات الشخصية، وتغيير المارسات فى أساليب التنشئة الاجتماعية بالطريقة التى تصبح معها الإصابات الاجتماعية والنفسية أقل ما تكند.

أما الإجراء الثاني فهو استخدام الأساليب التربوية المختلفة في توصيل

المعلومات العلمية الدقيقة، والترعية المباشرة وغير المباشرة وبخاصة للمراحل العمرية المعرضة أكثر من غيرها. فيما يتعلق بأغاط السلوك السبي، وعواقبه على الفرد والمجتمع، وما يمكن أن يتعرض له الفرد من نتائج إذا ما ارتكب هذا السلوك. والإجراء الثالث والأخير هو العناية المبكرة بالحالات تحت الإكلينيكية -Sub Clinical cases وقد رأينا من قبل وفي سياقات مختلفة كيف يتزاوج السلوك الإجرامي مع الاضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية ليقدم أغاطا فريدة من الجرائم، تجعل يد المجتمع مغلولة إزاء عقابها أو تطبيق القانون عليها، ويجعلها في صاحة إلى علاج فردى لكل من الاضطراب والجرية في الوقت نفسه . ومن في صاحة إلى علاج فردى لكل من الاضطراب والجرية في الوقت نفسه . ومن المعروف أن هناك أعدادا غير قليلة من الشباب تعاني من أشكال ودرجات معينة من الاضطرابات والأعراض التي لاترقي لأن تشخص بأنها أعراض إكلينيكية تضعهم في عداد المرضى ، ولكنها مع ذلك لاتتركهم ليحسبوا ضمن الأسوباء ، ويستخدم في عداد المرضى ، ولكنها مع ذلك لاتتركهم ليحسبوا ضمن الأسوباء ، ويستخدم في هذا الصدد مصطلح «الحالات تحت الإكلينيكية» ويشير عدد من الدراسات في مصر وفي الخارج إلى أن نسبة كبيرة من هذه الحالات تفصح عن نفسها الميدانية في مصر وفي الخارج إلى أن نسبة كبيرة من هذه الحالات تفصح عن نفسها

فيما بعد في شكل حالات تعانى من أمراض نفسية وعصبية معينة، وذلك تحت

ضغط العوامل المرسية للاضطراب.

### (٢) الرقابة من الدرجة الثانية : Secondary prevention

ويقصد بها التدخل العلاجى المبكر، بحيث يمكن الوقاية من السلوك الإجرامى، وعدم تحققه . ولكن المشكلة فى هذا المستوى هى كيفية الكشف عن وجود الحالات المهيئة للسلوك الإجرامي، حتى يمكن التدخل فى الوقت المناسب، ولكى تكون الوقاية الثانية ناجحة يجب أن يتم تدريب المستفيدين منها على كيفية البحث عنها والوصول إليها، وأن تكون فى متناول كل الأفراد المحتاجين لها، ويتضمن هذا المستوى برامج التغير المصممة لتجنيب الصغار إدراك أنفسهم أو من جانب الآخرين، بأنهم منحرفون أو مضطربون.

وقد أشارت كثير من الدراسات الميدانية إلى أن نسبة كبيرة من الشباب حديثى العهد بتعاطى المخدرات Drug abuse على سبيل المثال – يكونون على استعداد للتوقف والرجوع عنه بسهولة نسبية وهم فى مرحلة التجريب والإستكشاف.

ويتضح من الدراسات المصرية فى هذا الصدد أن نسبة من يتوقفون أو يتراجعون عن التعاطى وهم لايزالون فى هذه المرحلة تقترب من ٧٥٪، وأن هذه النسبة ثابتة فيما يتعلق بمعظم المخدرات والمواد النفسية ، وهذا ما يجعلنا نرجح أن التدخل العلاجى فى هذه المرحلة من شأنه أن يكون مجديا فى إنقاذ نسبة لايستهان بها من الشباب .وهو ما نتوقع انطباقه – مع درجة من سعة الأفق – على أنواع أخرى من أساليب السلوك السيىء، أو الإجرامى.

## (٣) الرقاية من الدرجة الثالثة : Tertiary prevention

تهدف الوقاية من الدرجة الثالثة إلى تجنب تحول الاضطراب (وهو فى هذه الحالة المرض النفسى أوالسلوك الإجرامى) إلى الحالة المزمنة Chronicity ، وذلك من خلال التدخلات العلاجية المتأخرة نسبياً ، بهدف منع حدوث مضاعفات أكثر من خلال التأهيل النشط والاستيعاب الاجتماعى . فالتواجد المزمن داخل المؤسسات

الإصلاحية أوالعلاجية يؤدى إلى فقدان المهارات الاجتماعية Social skills لدى الزرد ، والنيذ من قبل الأسرة وآخرين كانوا يشكلون فى الماضى شبكة العلاقات الاجتماعية للمجرم أو المريض . وتوصف هذه الخطرة العلاجية بأنها خطوة وقائية ، لأن المبادرة إلى تناول هذه الحالات بالعلاج تتضمن بالضرورة وقاية الفرد من مزيد التدهر إلى مستويات متدنية من الصحة البدنية والنفسية، والانحطاط الأخلاقى، كما أن فيد وقاية لموقع العمل الذى يعمل فيه الفرد، أو المكان الذى يعيش فيه، وكذلك ينطوى على وقاية لمن يحتلون مواقع قريبة من هذا الشخص داخل شبكة العلاقات الاجتماعية التى تحيط بهذا الفرد ، وفيه وقاية من احتمالات زيادة وتنوع الانعال الإجرامية لهذا الشخص .

وخلاصة القول أن هدف هذا المستوى هو توقى الانتكاس والحيلولة دون إزمان المرض وتقليل دواعى البقاء بالمؤسسات العلاجية أو الإصلاحية (كلما أمكن).

وهناك عدد من الوسائل والأساليب التي استخدمت كإجراءات وقائية من المستويات الثلاثة، منها ما يلي:

## (أ) العقاب كوسيلة وقائية:

إن وجهة النظر القائلة بأن العقاب Punishment يقلل من الجرعة ، قدعة قدم الفكر نفسه . ومؤدى ذلك أنه إذا كان الخوف من العقاب يقلل الجرعة، فإن زيادة العقاب سوف تقلل الميل للإجرام.

وبالرغم من أن العقاب الشديد يبدو غير فعال في منع الجرعة ، إذا قورن بالعقاب معتدل الشدة، فإن الخوف من الألم يستمر كواحد من الدوافع الأساسية وراء انخفاض معدلات الجرعة . ولكي تكون أساليب العقاب فعالة ، ينبغي أن يعرف الفرد المعرض لها ما هو السلوك الذي سوف يعاقب إن فعله . وتشير بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال الصغار إلى أن توقيت العقاب وانتظامه يؤثران في هذه المعرفة .

وذكر «كوك Cook» عام ١٩٧٧م تجارب طبيعية تؤيد وجهة النظر القائلة بأن زيادة احتمال العقاب أدت إلى تناقص الجرية ، فقد انخفضت الجرائم في الطرق الفرعية في مدينة نيويورك عام ١٩٦٥م عندما تزايد وجود الشرطة بها. وبقيت الجرائم كما هي في بعض أجزاء المدينة التي تزايد وجود الشرطة بها بنسبة ٤٤/ فقط، بينما تزايد معدل الجرية في بقية أجزاء المدينة.

كذلك انخفضت الحوادث بنسبة ٢٥٪ تقريباً بعد الإعلان عن قواتين جديدة تتعلق بالقبض على الذين يقودون سياراتهم وهم مخمورون في بريطانيا.

وفى المقابل أوضحت بعض الدراسات وجود علاقة عكسية قوية بين معدلات الجرية ومقياس التأكد من العقاب . وهو مايشير إلى أن الخرف من العقاب لايعتبر مانعاً مؤثراً في ارتكاب المجرمين لمزيد من الجرائم ، ولايؤثر جوهرياً في خفض احتمال ارتكاب أفراد آخرين للجرائم . وربحا يدعم ذلك أيضاً تتبع التشريعات الحاصة يتهريب وترويج والاتجار في المخدرات في التشريعات المصرية . فمع تصاعد وازدياد شدة العقوبة لتصل إلى عقوبة الإعدام والغرامة المالية الضخمة في القانون رقم ۱۹۲۲ لسنة ۱۹۸۹م ، يتزايد عدد القضايا المعروضة أمام القضاء ، وتزداد كميات المخدرات المضبوطة ، وتدخل إلى سوق الاستهلاك مواد كانت قد اختفت نسبياً أو مواد جديدة قاما لم تكن معروفة من قبل (لمزيد من التفاصيل يكن الرجوع إلى المراجع أرقام ۷ ، ۱۰ ، ۱۷ في نهاية هذا الفصل ).

وفى ضوء التناقص بين النتائج السابقة، يصبح من غير المكن القطع بجدوى أوعدم جدوى العقاب كوسيلة وقائية ، وبالتالى يحتاج إلى مزيد من الدراسات التقويمية ، وإن ظل مطروحاً كأحد البدائل المكنة لعمليتى الوقاية والردع.

## ( ب) التحويل كوسيلة وقائية :

برى البعض أن ممارسات نظام العدالة الجنائية تقود إلى سلوك إجرامى . وحتى وقت قريب كان هناك اعتقاد بأن احتمال ظهور الزيد من الجانحين يقل بتغيير مسار الصغار وإبعادهم عن المحاكم . وكان هذا الاعتقاد بحاجة إلى نوع من التقييم Evaluation ولعل العلاقة الإيجابية بين شدة العقوبة وارتفاع معدلات الجرعة يمكن أن تفسر كدليل على عملية التصنيف وإطلاق تسميات أو فئات أو عناوين معينة على الصغار الجانحين. وقد اختبر «كلين Klein» عام ١٩٧٤م هذا الاعتقاد بشكل مباشر بالنظر إلى معدلات العود (الانتكاس) Recidivism كدالة لتحويل الصغار بعيدا عن نظام العدالة الجنائية. ففي عام ١٩٧٩م تراوحت نسبة الشباب المضبوطين بواسطة الشرطة في لوس أنجلس ما بين ٢٪ و٨٠٪ في مختلف المناطق . واختار كاين أعلى ثماني مناطق وأدني خمس مناطق من حيث معدلات التحويل -واختار أي التحويل بعيدا عن المحاكم ونظام العدالة الجنائية). وفشلت المقارنات في إظهار غط يرتبط بالفروق في معدلات التحويل ، ولكن بعد تقسيم الجانحين إلى مبتذين (يرتكبون جرائم لأول مرة) وخبراء (ارتكبوا عدة جرائم) ظهرت الفروق.

وفى عام ١٩٣٨م أنشأت الشرطة في الولايات المتحدة مكتب الوقاية من الجريمة لكى ينحى أو يبعد الجانحين عن المحاكم . وقد ضبط هذا المكتب ١٦٣ جانحا ارتكبوا جرائم لأول مرة ، ولم يحول منهم للمحاكم سوى ٣٤ جانحاً فقط. ولم تكن هناك فروق بين المجموعتين (الذين حولوا للمحاكم ، والذين حولوا إلى مكتب الوقاية) في الظروف الاجتماعية أو العرقية، وكان نصف أفراد كل من المجموعتين قادماً من أسر مفككة . وقام ماكورد Mc Cord بمتابعة هذه المجموعة عام ١٩٧٥م، وتشير المحصلة النهائية إلى أن مشروع التحويل بعيداً عن المحاكم فشل في خفض معدل الجرية. وتبين أن تجنب تصنيف الجانحين ليس له تأثير جوهرى على السلوك الإجرامي. وهو ماسبق أن تبين في حالة زيادة شدة العقاب . وهذا لاينفي إمكانية استخدامه كأحد الأساليب الوقائية ، بشرط إجراء للزيد من الدراسات التقوية المضبوطة حوله.

## ( جر) البرامج الإرشادية كرسيلة وقائية :

صممت بعض البرامج الإرشادية للجانحين ، رغم المعرفة التامة بأن أبا عهم

عدوانيون ورافضون لهؤلاء الأبناء. وتم فى أحد هذه البرامج دراسة الشباب فى كامبريدج - سومرفيل (Cambridge - Somerville youth study) تقسيم مجموعة كامبريدج - سومرفيل (Cambridge - Somerville youth study) تقسيم مجموعة من الجانحين إلى مجموعة تجريبية تتلقى علاجاً، ومجموعة ضابطة . وتم تقديم بعض الخدمات الإرشادية لأفراد المجموعة التجريبية، وفى عام ١٩٧٥م، وعندما أصبح الأولاد رجالاً في منتصف العمر تقريباً، تم استبارهم، وقد تذكر عدد كبير من أفراد المجموعة التجريبية مرشديهم بالخير والامتنان، وقرروا أن البرنامج الإرشادى ساعدهم على الحياة بشكل أفضل . وعند مقارنتهم بأفراد المجموعة الضابطة أو بقية أفراد المجموعة التجريبية الذين لم يثنوا على البرنامج، وجد أنهم (أى المجموعتين الأخيرتين) ارتكبوا جرائم خطيرة، أو أنهم شخصوا كفصسامين (أى المجموعتين الأخيرتين) ارتكبوا جرائم خطيرة، أو أنهم شخصوا كفصسامين خمور Manic - Depressives أو مدمنى

وفى المقابل أظهرت دراسات أخرى أنه كان لبعض البرامج آثار ضارة. فالراشدون الذين تلقوا علاجات عيادية وهم أطفال كانوا أقل تكيفاً مقارنة برفاقهم الذين لم يتلقوا علاجاً. وأظهرت عدة دراسات أن الجانحين فى مدينة نيويورك ارتكبوا نشاطات جانحة أكثر عندما تم تحويلهم للعلاج.

ويبدو أن عملية تعليم آباء الأطفال العدوانيين أساليب لتعديل سلوكهم عادت بتأثير وقائى أفضل . ولكن المشكلة أن الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد تعانى من مشكلات منهجية ، منها غياب المجموعات الضابطة، مما يجعل الاستنتاجات الخاصة بفاعليتها محل شك .

## ( د ) المعالجات البيئية كرسيلة وقائبة: Environmental manipulation

تم استخدام الأساليب العشوائية لتقويم عدة برامج صممت أصلاً للتأثير في الميل للجرية. وقد خصص أحد هذه الميل للجرية. وقد خصص أحد هذه البرامج – على سبيل المثال – للتعامل مع البيئة التعليمية لعدد من الأولاد بهدف تحسين تقدير الذات Self esteem لديهم . وأمتد هذا البرنامج ثلاثة أعوام ، تلقت

فيد المجموعة التجريبية دروساً خاصة، ومساعدة خاصة فى القراءة ، وأساليب محاكاة الدور كى يتعلموا كيفية القيام بالعمل، وجاءت النتائج لتؤكد أن أفراد المجموعة التجريبية أكثر تعاوناً وشعوراً بالراحة، وأكثر أمانة ، وأقل ميلاً للجناح. وبرغم ذلك لم تكن هناك فروق فى نسب الذين ضبطوا بواسطة الشرطة ، كما لم تكن هناك فروق فى الأداء المدرسي ومعدلات ترك المدرسة أو المواظهة عليها.

وتم - أيضاً - تقويم أثر الرفاق على الجانحين من خلال دراسة تجريبية . فقام وفيلدمان Feldman وزملاؤه بدراسة تأثير استخدام الرفاق غير الجانحين في تعديل سلوك الجانحين، واستخدموا الأسلوب العشوائي لتوزيع مجموعة من الأولاد الذين لديهم سلوك مضاد للمجتمع Anti-social behavior على مجموعتين؛ الأولى من المضادين للمجتمع ، والثانية من الأسوياء (غير الجانحين).

وتشير النتائج إلى أن الأولاد الذين وضعوا في مجموعات يشرف عليها عادة خبراء، تحسن سلوكهم دون أن يتغير سلوك الأولاد غير الجانحين إلى الأسوأ نتيجة اختلاطهم بالجاندين. ومن المؤسف أن الملاحظين لم يسجلها ملاحظاتهم السلوكية عن الأطفال خارج المجموعة أو بعد الانتهاء من الدراسة.

وقد أجريت دراسات أخرى لاختبار فرص «تغير البيئة الاجتماعية»، حيث تم إحدى هذه الدراسات اختيار مجموعة من اللصوص بعد قضاء فترة عقوبة قصيرة وتم تدعيمهم مادياً بإعطاء كل واحد منهم ستين دولاراً في الأسبوع ،وذلك لمدة ثلاثة عشر أسبوعاً ، وبعد فترة تبين أن الذين تسلموا النقود كانوا أكثر اشتراكاً في مساعدة أسرهم والمساهمة في تكاليف المعيشة . وفي خلال العامين اللذين استغرقتهما الدراسة تم القبض على عدد قليل من الأقراد الذين تسلموا النقود في قضايا سرقة ، وبيدو أن النقود أخرت العودة إلى السرقة (أي خفضت الانتكاس).

وتبين أن الآثار الإيجابية للنقود تزايدت مع العمر ، ولدى الأفراد الأكثر فقراً، والأقل تعليماً ، وقرر المشاركون في الدراسة أن النقود التي تسلموها ساعدتهم في شراء الملابس ، والشعور بالطمأنينة ، وسمحت لهم بالوقت الكافي للحصول على عمل أو وظيفة. وربا كان من أفضل المناحى للوقاية هو توظيف عملية التربية والتعليم، ففى إحدى الدراسات تم تقسيم مجموعة من الأطفال القادمين من أسر ذات دخل منخفض إلى مجموعتين: الأولى مجموعة برنامج ما قبل المدرسة (مجموعة تجرببية) والثانية مجموعة ضابطة لم تتعرض لهذا البرنامج ، وقت متابعة أفراد المجموعتين فيما بعد سواء في المدارس أو خارجها . وتبين أن البرنامج الذي تلقته المجموعة الأولى زاد من التحاق افرادها بالمدارس . وكانوا أكثر رضا واقتناعاً بخبراتهم، وتخرجوا من المدارس العليا، وكانوا أكثر كفاءة عند التحاقهم بالوظائف، كما أن عدداً كبيراً منهم التحق بالوظائف، كما أن كبيرة منهم أنهم اعتمدوا على أنفسهم منذ كان عمرهم تسعة عشر عاماً. كما أن الآثار طويلة المدى لبرنامج ما قبل المدرسة خفضت من ارتكاب الجرعة، وقبض على عدد قليل من أفراد المجموعة الضابطة.

من الواضح من كل ما تقدم أن الوقاية تعتمد على البرامج التربوية والاكتشاف المبكر للاضطراب ، والعلاج المبكر أيضاً. ذلك أن تعليم الناس علامات الاضطراب والانحراف وتنمية الموارد النفسية لمواجهة الضغوط ، والوعى بالذات ، والحساسية الاجتماعية، وكيفية حصول المرء على المساعدة حين يكون بحاجة إليها، كل ذلك يكون أساساً متبناً للوقاية . كذلك قمل المعلومات المتصلة بنمو الأطفال فائدة كبيرة في الجوانب الوقائية كلما كشفنا عن طبيعة الصلة بين عارسات الطفولة المبكرة، والاختلالات التي تحدث بعد ذلك في مرحلة الرشد . كما أن مساعدة الآباء في أساليب تنشئة الأطفال وفي التعبير عن مشاعرهم نحو الأبوة بالفة الأهمية.

كذلك فإن الاكتشاف المبكر لعلامات الخطر والتعرف المبكر علي ما سبواجه الفرد من ضغوط ومعاناة ، يبسر الوضع المبكر للخطط الوقائية التي تقلل من الاضطرابات والانحرافات، وكذلك من السلوك الإجرامي ومترتباته ، كما أنه يعطى الفرصة للمتخصصين في الصحة النفسية، والعمل الاجتماعي ، والتشريعي ، والسلطات التنفيذية من المناقشة المبكرة لمثل هذه المشكلات ودراً خطرها قبل أن تقع أو تستفحل .

## ثانياً: العلاج Treatment

يقصد بمصطلح العلاج جميع إجراءات التدخل الطبى، والنفسى، والنفسى الإجتماعى التى تؤدى إلى التحسن الجزئى أو الكلى للحالة مصدر الشكوى، وللمضاعفات الطبية ، والطبية النفسية المصاحبة.

وفى ضوء هذا التعريف يمكن تصنيف الإجراءات العلاجية إلى إجراءات طبية (عامة وطبية نفسية) ونفسية ، واجتماعية. ويصدق هذا التصنيف سواءً كنا بصدد الحديث عن المرضى والمضطريين نفسيا وعقلباً وسلوكياً ، أو عن مرتكبى الأفعال الإجرامية .

ويرى البعض أنه عند الحديث عن العلاج فى السياق الجنائي ، فإن هناك عدة تشخيصيات تتفاعل مع خصائص المسوقف لتنتج أربعة أنبواع من العلاج للمجرمين وهى الإدارة Maintenance ، والمواصلة Programmes ، والعلاج النفسي Psychotherapy والبرامج Programmes .

ويبدو أن هذا التصنيف الأخير ينطلق من قاعدة تأهيلية، ويعتبر أن العلاج مكون من مكونات التأهيل ، وهو ماسبق أن ناقشناه في مقدمة هذا الفصل .

وقد انتهينا إلى أننا سنتناول كل مكون على حدة . وبناء على ذلك فإننا أميل إلى استخدام التصنيف الأول ، ما دمنا سنخصص جزءاً للتأهيل . هذا بالإضافة إلى أن الجمهور المقصود بالعلاج هنا يضم كلاً من المجرمين ، والمضطربين عقلياً الذين ارتكبوا أفعالاً إجرامية .

وإذا كان علاج الاضطرابات الانفعالية مطلوباً لنسبة كبيرة من أفراد الجمهور العام، فإنه مطلوب بشكل أوضح وأشد في المواقف الإصلاحية ، عنه في أي مكان آخر خارج المستشفيات النفسية . وإذا كانت أعراض المرض العقلي كثيراً ما تزعج المريض ومن حوله ، فإن السلوك الإجرامي يزعج المجتمع بأسره. ومن ثم فإن المرض العقلي والسلوك الإجرامي معا أكثر إزعاجاً . وقد دفع البحث عن الشفاء المشتغلين

بالأبحاث والإكلينيكيين إلى السعى وراء أساليب تكون أفضل فى تحديد الأنواع المختلفة من الاضطرابات العقلية، وأساليب أفضل للتمييز بين الأعراض الناشئة عن العوامل النفسية ، وراء طرق أفضل لعلاج الاضطرابات المختلفة.

وتؤكد البحوث العلمية في مجال الطب النفسى وعلم النفس المرضى أن الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية تزداد انتشاراً يوماً بعد يوم، الأمراض الغلوم أن لهذه الأمراض أعراضها المختلفة وأسبابها المتنوعة، وقد اختلف العلماء حول تفسيرها، وهذا ما أدى إلى اختلافهم في تشخيصها وطرق علاجها، وظهرت عدة اتجاهات في العلاج، لكل اتجاه تفسيره ومنهجه، وأساليبه الخاصة. كما أن لكل اتجاه مشكلاته النظرية والعملية.

ومهما اختلفت أساليب العلاج فإن أهدافها تتمثل في الآتي :

- الشفاء التام وهو أمل الجميع ، ولكن يصعب تحققه في كثير من الحالات لأسباب كثيرة.

- تخفيف أو شفاء الأعراض وهو محور الكثير من أساليب العلاج سواء الطبى أوالنفسى .

- التوافق الاجتماعى، وذلك عندما يزداد المرض ويصعب شفاؤه بكل الوسائل العلاجية، ويصبح المريض عرضة للفشل الاجتماعى ، وهنا يجب العمل على تحمل الأعراض والتعايش معها واختيارالعمل المناسب ، حتى لايتعرض المريض للاتعزال والشملل الاجتماعى . ويكن اعتبار الهدف الأخمير أحمد أشكسال التأهيل الاجتماعى والمهنى الذى يصلح للمرضى والمجرمين على السواء .

وفيما يلى نقدم فكرة موجزة عن أنواع التدخلات العلاجية الممكنة في المجال الجنائي.

### (۱) العلاج الطبى : Medical treatment

يكن تصنيف العلاجات أوالتدخلات الطبية على أكثر من محور . الأول تصنيفها إلى خدمات تقدم للمجرم أو المريض خلال فترة إقامته في المؤسسة (السجن أو الإصلاحية أو المستشفى النفسي) ، وخدمات تقدم بعد انقضاء فترة العقوبة أو الشفاء ، وهي عبارة عن امتداد آثار الخدمات التي قدمت من قبل ، والتي يكن أن تشكل أساسا أو درجة من درجات الوقاية ( الدرجة الثالثة ) كما سبق أن رأينا .

والمحورالثانى للتصنيف هو تصنيفها إلى الخدمات الطبية العامة أى التى تخص علاج جميع الأمراض والأعراض الجسمية Physical أو البدنية. وهى خدمات متاحة ومتوفرة ، ومكفرلة داخل المؤسسات الإصلاحية وخارجها . والنوع الثانى ، وهو الأهم ، هو العلاجات التى تقدم فى حالة الاضطرابات النفسية والعقلية ويطلق عليها العلاج العضوى أوالكيمائى (قييزا لها عن أنواع أخرى من العلاج النفسي يتولى مهمة تقديها الإخصائيون النفسيون الإكلينيكيون) . وتضم هذه العلاجات العقاقير Drugs أو الأدوية النفسية Psychotropic ، والعلاج الكهربائي والعلاج الجراحي.

ومن المهم القول بأن ممارسة العلاج الطبى النفسى Psychiatric في السنجن أو الإصلاحية قد تختلف عنها في المستشفى . ومن أهم واجبات الطبيب النفسى في المؤسسات الإصلاحية هو محاولة توضيح أهمية ودور الطب النفسى لهيئة السجن أو المؤسسة . والذي يكون مطلوباً في التشخيص ، والعلاج ، والتوصية بالتحسن أو الشفاء، ومن ثم فإن الطب النفسى في مجال العلاج والإصلاح يقوم بلاور مهم وخاصة في تفهم مشكلات السلوك الإجرامي ودوافعه ومصاحباته، ومن ثم وضع الخطط العلاجية المناسبة . وخاصة أن هناك نسبة لابأس بها بين المسجونين من أعراض اضطرابات نفسية أو عقلية صريحة أو كامنة . وبالتالي فإن أهم الأهداف التي يكن تحقيقها عن طريق الطب النفسى في المؤسسسات الإصلاحية

أو خارجها هو مساعدة المجرمين والمرضى على التخلص من حالة التوتر والاضطراب الناجمة عن الاضطرابات الانفعالية ، وعلاج اللين يتعرضون لأعراض نفسية وعقلية أثناء فترة العقبية .

وفيما يلى فكرة موجزة عن أهم العلاجات الطبية النفسية :

## ( أ ) العلاج بالأدرية النفسية :

العلاجات الدوائية النفسية عبارة عن عقاقير تحدث آثاراً مباشرة على الجهاز العصبى المركزى، وبالتالى تحدث تغييراً فى مزاج الشخص وأفكاره وسلركد وستخدم المواد النفسية لضبط السلوك المضطرب نفسياً ، وبوجه خاص تلك الأغاط من السلوك التى تحدث ولها علاقة بنظام العدالة الجنائية. وقد أحدث دخول مضادات الذهان Antidepressants ومضادات الاكتئاب Antidepressants فى بداية الستينات ثورة فى العلاجات الطبية النفسية، وكانت النتيجة انخفاض فترة الإقامة بالمستشفيات للمرضى النفسية ، وزيادة فرص العلاج الخارجى ، وارتفاع مستوى كفاءة توظيف الأفراد ذوى الاضطرابات النفسية .

وتنقسم الأدوية النفسية إلى خمس مجموعات على أساس آثارها الرئيسية على السلوك ، وهي : مضادات اللهان، ومضادات الاكتئاب ، ومضادات الهوس Sedative ، والمهدئات والمنومات -Sedative ، والمهدئات والمنومات -Antimania ، ويقوم عدد من هذه الأدوية بتأثيرات إضافية مثل ضبط السلوك العنيف ، وحالات التهيج ، وبعضها يستخدم للكشف عن الحقيقة Truth serums.

وكل مجموعة من المجموعات السابقة تفيد في علاج أنواع محددة من الاضطرابات السيكاترية .

فالعقاقير النفسية المضادة للذهان عبارة عن فئة كبيرة من العقاقير المفيدة في علاج الاضطرابات الذهائية مثل الفصام . وهناك عدد من الاضطرابات السيكاترية قد تكون مصحوبة بملامح ذهانية وتشمل الاضطرابات المزاجية الحادة، مثل الاكتئاب الذهائي والهوس.

ومن المعروف أن مضادات الذهان مفيدة فى تصحيح اضطرابات التفكير ، والهذاءات والهلاوس التى تشيع مع الاضطرابات الذهانية ، كذلك فإن معظم مضادات الذهان تحدث درجة من التهدئة ، وهذا التأثير المهدئ مفيد فى خفض التهيج الذى يصاحب بعض حالات الذهان، ولعل هذه الخاصية المهبطة تجعل هذه العقاقير مفيدة فى علاج السلوك العنيف Violent behavior .

ويعتبر الاكتئاب واحداً من الأعراض المتكررة ، وعندما يصبح الاكتئاب هو الخبرة الأساسية للفرد لفترة طويلة نسبياً يصبح عرضاً مرضياً . ومعظم حالات الاكتئاب تحدث كاستجابة لصدمة أو فقد يستطيع الفرد تحديده . ويظل هذا النرع من الاكتئاب في عديد من الحالات محدوداً داخل الفرد ولايتطلب علاجاً . ولكن في الحالات المستمرة تفيد العلاجات الدوائية النفسية في تسكين الاكتئاب . وهناك بعض الأفراد الذين يشعرون باكتئاب شديد غير مرتبط بأي حدث خارجي ، ولكنه ينتج عن شذوذ أو خلل في النواقل العصبية التي تنظم المزاج ، وهؤلاء تكون استجابتهم لمضادات الاكتئاب جيدة . وبناء على ذلك يكن الاستعانة بهذه الأدوية النفسية في علاج الأعراض الاكتئابية الأصلية أو الثانوية لدى المجرمين المحتجزين في السجون لقضاء فترة العقوبة .

وفى المقابل تتميز حالات الهوس بزاج يتصف بالنشوة وإحساس بالعظمة ، وسرعة البديهة والتفكير ، وسرعة فى الحديث ونشاط بدنى زائد، والتهبيج وسرعة البديه الأحيان ، وفى الحالات المتطرفة (الشديدة) قد تظهر بعض الأعراض الذهانية مثل الهلاوس والهذاءات . وقدتتناوب نوبات الهوس مع نوبات الاكتئاب لتشكيل ما يعرف باسم الاضطراب الوجدائي ثنائي القطب أو ذهان الهوس الاكتئابي Manic- depressive psychosis ويعتبر الليثيم للنائيان النامان الاختيارات الرئيسية لعلاج الهوس ، كما يمكن استخدامه مع بعض مضادات الذهان لعلاج بعض حالات الفصام.

ولهذا العقار دوره الوقبائي في النوبات المتكررة من الهوس والاكتئاب أو النوبات الدورية.

ويعتبر القلق أحد الشكاوى المتكررة من الأشخاص الذين يطلبون أو يحتاجون للتدخل السيكاترى . وهناك أنواع متعددة من مضادات القلق تساعد فى تخفيف الكثير من أعراض القلق كحالات الأرق المستمر، والقلق الحاد، كما أنها تعطى للفرد شعوراً بالاسترخاء العضلى والذهنى مع اختفاء التوتر والاستثارة . ويفيد البعض الآخر منها فى علاج حالات القلق المصحوبة بأعراض جسمية مثل القى، والغثيان والإسهال وسرعة ضربات القلب والآلام الجسمية.

وتشكل اضطرابات النوم شكوى شائعة ليس فقط بين الأفراد الذين يتلقرن علاجاً طبياً أو طبياً نفسياً ، أو إصلاحياً ، وإغا بين الجمهور العام كذلك. وقد تربط معظم مشكلات النوم مع أمراض أخرى مثل الاضطرابات الجسمية ، والاكتثاب ، والقلق . وبعض الأفراد يعانون من مشكلات مزمنة مع النوم لأسباب عديدة . وقد أدى ذلك إلى تطوير عدد من الأدوية المهدئة والمنومة للتغلب على هذه المشكلات . وتستخدم هذه الأدوية تحت إشراف طبى لآثارها الجانبية .

وكما ذكرنا من قبل فإن بعض هذه العقاقير تستخدم في كشف الحقيقة ، وخاصة في مواقف العلاج النفسى المصحوب بمواقف الخجل والإحراج والمقاومة. وتيسر هذه العقاقير عملية التفريغ الانفعالي فتؤدي إلى اختصار مدة العلاج والكشف عن العوامل الدفينة وراء الاضطرابات النفسية ومن ثم العلاج الناجح لها.

### ( ب ) العلاج بالأنسولين :

كان الأنسولين يستخدم سابقاً في علاج الفصام فيما يعرف باسم غيبوبة الأنسولين، ولكنه الآن يستخدم بكميات بسيطة مع بعض حالات العصاب وخاصة حالات فقد الشهية العصبي والتوتر والقلق العصبي . وأحياناً في حالات الإدمان عند توقف المريض عن أخل المادة المخدرة ، ومع بعض الأمراض السيكوسوماتية .

# (ج) العلاج بالجلسات الكهربائية (تنظيم إيناع المغ) :

إن الجلسات الكهربائية هي أقرى علاج للآن ضد الاكتئاب ، برغم اكتشاف العديد من مضادات الاكتئاب ، ويشفى مرض الاكتئاب الشديد مع الأعراض الإمانية بنسبة تتراوح من ٨٠ - ٠٠٪ مع العلاج الكهربائي . كذلك ويستخدم العلاج الكهربائي مع بعض حالات الفصام، كالحالات الحادة والفصام الكتانوني ، والحالات المصحوبة بأعراض وجدائية .

وتستخدم صدمات الكهرباء (وهى تختلف عن الجلسات الكهربائية) في حالات الهستيريا التحولية كفقدان الصوت أو الغيبوية أو الشلل. وتعتبر صدمات الكهرباء جزءاً أساسياً في العلاج السلوكي المعروف باسم التشريط التنفيري Aversive conditioning .

## ( د ) العلاج الجراحي .

آيس من المستغرب استخدام العلاج الجراحى فى مجال الأمراض النفسية والعقلية، حيث يتم اللجوء إليه فى بعض الحالات المنتقاة من القلق النفسى المزمن والوسواس القهرى والاكتئاب الشديد المصحوب بالتوتر، وخاصة بعد فشل كافة أنواع العلاج الأخرى، وعندما يصبح الحل الجراحى هو الحل الأخير. ويكون الهدف ليس شفاء الأمراض، وإنما تقليل التوتر والقلق والاكتئاب بما يكن المريض من الاستمرار فى نشاطه العادى، ويقلل من احتمالات الشلل الاجتماعى والاتعزال، وعلى أية حالة فإن اهتخدام هذا النوع من العلاج نادر إلى حد كبير، وخاصة بعد التقدم الكبير فى الأدوية النفسية.

## (٢) العلاجات النفسية : Psychotherapies

العلاج النفسى بمعناه العام هو نوع من العلاج يستخدم أية طريقة نفسية لعلاج مشكلات أو اضطرابات أو أمراض ذات صبغة انفعالية يعانى منها المريض وتؤثر فى سلوكه. ويختلف معنى العلاج النفسى تبعاً للمدرسة التى يتبعها المعالج النفسى ، ويتفق الجميح على معنى عام هو أن الغرض الأساسى هو مناقشة أفكار

وانفعالات المريض واكتشاف مصادر الصراع والإجهاد ومحاولة إعادة توافق المريض مع المجتمع في حدود قدراته الشخصية ، مع إقامة تجاوب انفعالي بين المالج والمريض واستخدامه في شقاته ......

وتتعدد الأبعاد التى يصنف على أساسها العلاج النفسى من علاج فردى إلى علاج جمعى، ومن علاج عميق إلى علاج غير علاج جمعى، ومن علاج عميق إلى علاج سطحى، ومن علاج موجه إلى علاج غير موجة ، ومن علاج قصير المدى إلى علاج طويل المدى . وهناك أيضاً مناحى في العلاج النفسى تعرف باسم المناحى التوفيقية (أى التى تجمع بين عدة طرق) . ونود أن نشير هنا إلى أن العلاج السلوكى Behavior therapy ، يدخل ضمن مناص العلاج النفسى باعتباره منحى جديداً في العلاج النفسى .

وفيما يلى فكرة موجزة عن أهم هذه الطرق :

## (أ) العلاج بالتحليل النفسى: Psychoanalysis

وهو من أساليب العلاج الفردية أساساً، ويسمى بالعلاج العميق. ويوجد منه منحيان رئيسيان؛ الأول هو الاتجاه التقليدى أو الكلاسيكى كما ابتكره واستخدمه مؤسسه الأول سيجموند فرويد، والثانى هو ما قدمه من يطلق عليهم «الفرويديون الجدد» حيث أدخلوا بعض التعديلات على الميتني الأصلى . ويفسر أتباع التحليل النفسى - بصفة عامة - الأمراض والاضطرابات النفسية اعتماداً على عدد من المفاهيم مثل الحياة اللاشعورية ، والصراع بين مكونات الجهاز النفسى ( الهو ألا المفاهيم مثل الحياة اللاشعورية ، والصراع بين مكونات الجهاز النفسى ( الهو ألا الدفاع التفسى، وبالتالى فإن العلاج التحليلي يعتمد على استكشاف المواد المكبوتة في اللاشعور من أحداث وخبرات وذكريات مؤلة ودوافع متصارعة وانفعالات عنيفة، وصراعات شديدة سببت المرض النفسي ، واستدراجها من غياهب اللاشعور إلى حيز الشعور عن طريق التعبير اللفظى التلقائي الحر الطليق ، ومساعدة المريض على حلها في ضوء الواقع، وزيادة استبصارة وتحسين الفاعلية الشخصية والنمو الشخصية والنمو

وقد أصبح هذا الأسلوب من أساليب العلاج النفسى نادر الاستخدام فى العالم بصفة عامة ، والعالم العربى بصفة خاصة ، نظراً للاختلافات الشديدة فى العرامل الثقافية بين الحضارة التى ظهر فيها التحليل النفسى، والثقافه العربية ، كذلك فإن هذا الأسلوب باهظ التكاليف ، ويستغرق وقتا طويلاً قد يصل إلى عدة سنوات ، ويحتاج إلى إخصائى أو معالج معد إعداداً خاصاً ، وذلك ما يجعل عدد المرضى الذين يمكن علاجهم بهذه الطريقة محدوداً للغاية.

من هنا فإن هذا الأسلوب عديم الفائد بالنسبة للحالات التي يفرزها المجال المنائى من مجرمين في المؤسسات الإصلاحية ، أو مضطربين مقيمين في المستشفيات الحكومية .

وقد ذكرناه هنا لقيمته التاريخية ، وباعثبار أنه كان بسبب مشكلاته الكثيرة الدانع وراء ظهور أساليب علاجية أخرى ، يضاف لكل ذلك ما يدعيه البعض من أنه يصلح لعلاج حالات الانحراف الجنسى والجناح .

## (ب ) العلاج النفسى المتمركز حول العميل :Client - centered psychotherapy

يسمى هذا الأسلوب بالعلاج غير المرجه Non- Directive قييزاً له عن الاتجاهات التى يتتبع فيها المعالج طريقة ايجابية توجيهية ، وقد بلور هذه الطريقة في العلاج النفسى «كارل روجرز Rogers» صاحب نظرية الذات Self-theory وقد حول مشكلة حدد روجرز هدف العلاج النفسى المتمركز حول العميل بأنه ليس مجرد حل مشكلة معينة، ولكن هدفه هو مساعدة العميل على النمو النفسى السوى، وبهدف أيضاً إلى إحداث التطابق بين الذات الواقعية وبين مفهوم الذات المثالية ، والاجتماعية . أي أنه يركز على تغيير مفهوم الذات بما يتطابق مع الواقع، وإذا تطابق السلوك مع المفهوم الأقرب إلى الواقع كانت النتيجة هي التوافق النفسى . وأهم ما يقرر استخدام طريقة العلاج النفسى المتمركز حول العميل هو نضج العميل وتكامله بدرجة تمكنه من أن يمسك بزمام مشكلته وأن يعالجيها بذكاء تحت إرشاد المعالج غير الماش .

ونظراً لبساطة هذا الأسلوب ، وتلاقيه لكثير من المشكلات الموجودة في التحليل النفسى ، فإنه يعد مناسباً للاستخدام مع عدد كبير من الأفراد ، ومع نوعية كبيرة من المشكلات ، في المجال الجنائي .

## (ج. ) العلاج النفسي الجماعي Group psychotherapy:

يكن تعريف العلاج النفسى الجماعى بأنه علاج عدد من المرضى الذين تشابه مشكلاتهم واضطراباتهم معاً فى جماعات صغيرة ، نستغل أثر الجماعة في سلوك أفرادها ، أى ما يقوم بين أفراد الجماعة من تفاعل وتأثير متبادل بين يعضهم البعض ، وبينهم وبين المعالج ( أو المعالجين ) يؤدى إلى تغيير سلوكهم المضطرب وتعديل نظرتهم إلى الحباة وتصحيح نظرتهم إلى أمراضهم، ويتم العلاج الجماعي عادة في صورة غير مباشرة أو غير موجهة ، بالرغم من أن بعض المعالجين يبلين إلى إتباع الأسلوب المباشر التوجيهي بدرجات متفاوتة وقد أثارت الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة ، وما ارتبط بها من زيادة كبيرة في حالات الأمراض النفسية ، أزمة في المعالجين النفسيين وكان الحل هو اللجوء إلى العلاج النفسي الجماعي .

ويستخدم العلاج النفسى الجماعى على نطاق واسع في مستشفيات الأمراض العقلية، وفي العيادات النفسية ، وفي عيادات ترجيه الأطفال، وفي بعض المؤسسات الإصلاحية لعلاج الإدمان والجناح، ومعظم الانحرافات.

ويشمل العلاج النفسى الجماعي الأساليب التالية :

- ١ العلاج التعليمي ، ويعتمد على موضوعات ومواد تعليمية تعطى بواسطة المعالج وتطرح للمناتشة وابداء الرأى في ظل إرشاد المعالج ، وهي تعطى هنا صوة واضحة عن سلوك الفرد في الجماعة وكيفية تعاملة مع باقى الأعضاء ، وتعيد إليه الثقة في النفس .
- ٢ النوادى الاجتماعية العلاجية : وتدار هذه النوادى بطريقة ديموقراطية فينتخب
   المرضى أعـضاء مجلس إدارة النادى ، والفرض من هذه النوادى تشـجيع

- المرضي على الاختلاط والمشاركة الاجتماعية وتحطيم الدائرة المفرغة للاتعزال ، وعدم الثقة في النفس ، وعدم احترام الذات .
- ٣ الدراما النفسية Psychodrama : حيث يلعب المرضى الأدوار المرضية ، ويجب فى هذه الحالة أن تكون التمثيلية تعبيراً صادقاً عن مشكلة خاصة، أو مشكلة جماعية للمرضى وأثناء قثيل المرضى لهذه الأدوار يعيدون ذكرياتهم ، وبالتالى تحدث عملية التفريغ الانفعالى ، ويستفيد المريض هنا من التمثيل فى معرفته لذاته ، والراحة فى الكلام عن نفسه ، والقدرة على التعبير أمام الناس .
- ٤ الطريقة التحليلية: وهنا يجلس المعالج وسط المرضى ويدعهم يتكلمون بطريقة التداعى الحر Free association دون أن يأخذ دورا إيجابياً في الجلسات ومن ثم يلتقط الصراعات الخاصة بكل مريض في إطار الجو الجماعي الذي هو أقرب للواقع من الجلسات الفردية.

## ( د ) العلاج السلوكي :

يشير مصطلع العلاج السلوكى إلى أسلوب علاجى يستخدم مبادئ وقوانين السلوك ونظريات التعلم فى العلاج النفسى ، ويعتبر العلاج السلوكى محاولة لحل المشكلات السلوكية بأسرع ما يمكن، وذلك بضبط وتعديل السلوك المرضى المتمثل فى الأعراض ، وتنمية السلوك الإرادى السوى لدى الفرد ، وفى إطار العلاج السلوكي تعتبر الأمراض النفسية أو الاضطرابات السلوكية تجميعات لعادات سلوكية خاطئة تم تعلمها ، ويفترض أن هذه العادات السلوكية يمكن علاجها إذا وضعت فى بؤرة العلاج وعدلت واحدة تلو الأخرى . ويركز العلاج السلوكية على المشكلة الحالية للمريض وأعراض المرض النفسى كما يتمثل فى السلوك المضطرب أو الشاذ .

ويضم العلاج السلوكي عدداً كبيراً من الأساليب ، يصلح كل منها لعلاج نوعيات محددة من السلوك المضطرب ، ومنها ما يلي :

#### ا - الاسترخاء Relaxation - ١

يستخدم الاسترخاء في العلاج النفسي بأساليب متعددة منذ فترة طويلة . وقد اكتشف «جاكيسون Jacbson» أن له فوائد علاجية ملموسة لدى مرضى القلق، كما أقام «ولبه Wolpe» نظرية كاملة في العلاج السلوكي تقوم على إرضاء العضلات إرخاءً عميقاً .

وقد تبين من بحوث علم النفس الفسيولوجى منذ القرن التاسع عشر أن جميع الناس يستجيبون للاضطرابات الانفعالية بتغيرات وزيادة في الأنشطة العضلية الخارجية كالجبهة والرقبة والمفاصل والأعضاء الداخلية كالمعدة والقفص الصدرى. وإذا كان الاضطراب الانفعالي يؤدي إلى إثارة التوتر العضلي فإن من الثابت أيضا أن إثارة التوتر العضلي تجعل الشخص مستعداً للانفعال السريع . وبالتالي فإن إرضاء التوترات العضلية وإيقاف انقباضاتها يؤديان إلى التقليل من الانفعالات المصاحبة لهذه التوترات .

ويستغرق تدريب المرضى على الاسترخاء العضلى المنظم فى العيادات النفسية عادة ست جلسات علاجهة ، يخصص فى كل منها حوالى ٢٠ دقيقة على الأقل لتدريبات الاسترخاء ، وفهي نفس الوقت يطلب من المريض أن يمارس التدريب على الاسترخاء لمدة خمس عشرة دقيقة يومياً بمفرده طبقاً للإرشادات العلاجية .

ويستخدم الاسترخاء كأساس فى أسلوب التطمين التدريجى ،أو كأسلوب من أسليب الضبط الذاتى ، وفى التغيير من الاعتقادات الفكرية الخاطئة التى قد تكون أحياناً من الأسباب الرئيسية فى إثارة الاضطرابات الانفعالية، وعكن أيضاً استخدامه فى علاج بعض الاضطرابات النوعية كالصداع النصفى والأرق :

## Reciprocal inhibition - الكف المتهادل: - ٢

الفكرة الرئيسية في مبدأ الكف المتبادل هي أنه إذا نجحنا في استشارة استجابة تمعارضة للقلق عند ظهور الموضوعات المثيرة للقلق، فإن هذه الاستجابات المعارضة تؤدى إلى توقف كامل أو جزئي للقلق، ولهذا يبدأ الخوف في التناقص أو الاختفاء.

بعنى آخر إذا استطعنا أن نقدم المنبه الذى يسبب القلق للمريض دون ظهور علامات أو اعراض القلق فإن ذلك سيضعف الرابطة بين المنبه واستجابة القلق بشرط ان يكون المريض فى حالة من الاسترخاء التام وأن نقدم المنبه بدرجات تزداد تدريجيا فى كميتها وكيفيتها حتى تصل إلى درجة المنبه الأصلى. وتفيد هذه الطربقة خاصة فى حالة المخاوف المرضية Phobias

## 8 - التطمين التدريجي أو التسكين المنطم Systematic desensitization

تقوم طريقة التطمين على مبدأ ابتكار وسائل لتشجيع المريض على مواجهة مواقف القاق والخوف تدريجياً، والهدف الرئيسي من ذلك هو تحديد مشاعر المريض العصابية بالغاء الحساسية المبالغ فيها نحو تلك المواقف، ويكون من خلال التعرض التدريجي للموقف أو المراقف المثيرة للقلق مع إحداث استجابات معارضة لهذا القلق أثناء عرض كل درجة منه إلى أن يتغير الموقف تماماً ويفقد خاصيته المهددة ويتحول إلى موقف محايد.

وتتكون طريقة إجراء التطمين التدريجي- عادة- من أربع مراحل هي :

- تدريب المريض على الاسترخاء العضلى.
  - تحديد المواقف المثيرة للقلق.
  - تدريج المنبهات المثيرة للقلق.
- التعرض لأقل المنبهات المثيرة للقلق مع الاسترخاء، ثم التدرج لمواقف أكثر. فأكثر.

ويفيد هذا الأسلوب في علاج حالات المخاوف المرضية بوجه خاص.

### 1 - العدريب السلبي Negative practice :

يعتمد هذا الأسلوب أساساً على بعض قوانين التعلم كما صاغها كلارك هل Hull واستخدم أساساً للقضاء على الخلجات أو اللوازم Tics كما استخدم في علاج حالات مص الإبهام والاستمناء وقضم الأظافر، وجوهر هذا الأسلوب هو الممارسة المكثف الإرادية للسلوك غير المطلوب أو غير المرغوب فيه فيتكون الكف التراكمي ويتزايد بسرعة شديد،ة فإذا وصل إلى درجة معينة في تزايده ترقف المريض لا إرادياً، وهنا نكون بصدد ظاهرة الراحة الإجبارية، أي تصبح الاستجابة هي التوقف عن إصدار السلوك المضطرب وبتكرار هذا النوع السلبي من الممارسة تتدعم عادة التوقف عن إصدار السلوك ويختفي تماماً.

## العلاج بالغمر أو العلاج الغيضى Flooding:

تشمل الإجراءات العلاجية من هذا النوع إرغام المريض على مواجهة المثيرات أو المواجهة المثيرات أو المواجهة الحقيقية والمواجهة الحقيقية وذلك بعد رفع مستوى القلق لدى المريض إلى أقصى حد ممكن في ظروف تجريبية بهدف مساعدة المريض على تجاوز الخوف.

وأوضحت الدراسات إمكانية معالجة الكثير من الاضطرابات السلوكية باستخدام هذه الطريقة كالحوف والقلق والانطراء الاجتماعى . ويبدو هذا الإجراء مناسباً في حالة الأفعال القهرية Compulsive actions .

## ٦ - العلاج بالتنفير أو الكراهية Aversion Therapy :

كثيراً ما يترتب على بعض أنواع التدعيم مشكلات كثيرة ، فتناول كميات كبيرة من الحلوى قد يؤدى إلى الإدمان ، والتدخين يضر من الحلوى قد يؤدى إلى الإدمان ، والتدخين يضر بصحة الإنسان . ويعمل العلاج بالتنفير على أن تصبح هذه المدعمات منفرة أو على الأقل أن تصبح أقل تدعيماً للفرد ، وذلك بإقرائها بمثيرات منفرة .وتشمل هذه المنفرات عادة العقاقير المسببة للغثيان Nausea producing drugs والصدمة الكهربائية Dectric shock وقد استخدمت هذه المنفرات بشكل واسع فى علاج الاضطرابات الجنسية وإدمان الخمور والمخدرات. ومن هنا تتضح قيمة هذا الأملوب فى التعامل مع بعض الحالات التى نواجهها فى المجال الجنائي ( وسنوضح ذلك فيما بعد ) .

#### : Biofeedback المائد الحيوي - ٧

يقصد بأسلوب العائد الحيوى استغلال بعض الأدوات المخصصة لرصد وتسجيل عدد من العمليات القسيولوجية التي تتم عادة داخل جسم الإنسان، وعلى غير وعى منه لعرض نتائج هذا التسجيل على مشهد من الشخص نفسه بواسطة مبينات بصرية أو سمعية ، وبذلك يصبح الفرد متنبهاً لما يدور بداخله من عمليات فسيولوجية لحظة بلحظة . وعن طريق الملاحظة الدقيقة لما يصحب هذه العمليات من تغيرات شعورية في مستوى القلق أو مستوى الشعور بالراحة أو الاسترخاء ، يستطيع أن يربط بين حالته الفسيولوجية وحالته النفسية ، ويستغل المعالج السلوكي هذه الحمليات على التحكم الإرادي في سير العمليات الفسيولوجية، وذلك باستغلال قوانين التعلم المختلفة كالتكرار والتدعيم :

ومن أمثلة الأدوات التي تستخدم في الوقت الحاضر على نطاق واسع جهاز تسجيل النشاط الكهربائي للعضلات ، حيث يستخدم في التدريب على الاسترخاء ، العضلى العميق ، وجهاز رسم الموجات الكهربائية للمغ للتدريب على الاسترخاء العقلى لمن يعانون من مشكلات في النوم ، وجهاز قياس انتصاب القضيب ، وجهاز المسجكس السيكوجلفاني، وجهاز قياس حرارة البشرة. واستخدم هذا الأسلوب في علاج توعيات من الأمراض مثل التوتر العصبي، وارتفاع ضغط الدم والصداع من الذهر الومايتزمية ، والاضطرابات الجنسية، ونوبات الربو وغيرها.

ويتضح من العرض السابق أن الأساليب العلاجية السابقة والتي تدخل تحت مسمى العلاج النفسى بصفة عامة أو العلاج السلوكي بصفة خاصة ، ذات فائدة واضحة في علاج كثير من المسكلات والاضطرابات التي يعاني منها المجرمون الموجردون في المؤسسات الاصلاحية، أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية في المستشفيات ، مثل الإدمان والاضطرابات الجنسية ، والقلق والمخاوف والألام الجسيمة وغيرها .

#### (٣) العلاج الاجتماعي Sociotherapy:

يدخل تحت العلاج ما يسمى العلاج البينى Environmental treatment وعلاج المحيط البيئي Milieu therapy وهو عبارة عن التعامل مع البيئة الاجتماعية للمريض أو المضطرب وتعديلها أو تغييرها أو ضبطها بما يحقق التوافق النفسى والاجتماعي .

ويشارك فى هذا النوع من العلاج الأخصائى النفسى والأخصائى الاجتماعى Social worker عن الديد من خليفة اجتماعية . ومن أهم ميادين العلاج الاجتماعي مستشفيات الأمراض النفسية ومؤسسات جناح الأحداث ، والمؤسسات الإصلاحية ، والقوات المسلحة .

ونظراً لأن طبيعة العلاج الاجتماعى أقرب إلى التأهيل وأكثر وضوحاً في هذا الجانب فسوف يتضح بجلاء أكثر عند حديثنا عن التأهيل فيما بعد .

(4) قاذج من الاضطرابات والانحرافات التي يمكن علاجها في المجال الجنائي :

ثما لاشك فيه أن كثيراً من أشكال الاضطرابات والمسالك الإجرامية التى نتعامل معها في المجال الجنائي يكن أن تخضع لبرامج الوقاية والعلاج والتأهيل ، وقد أوضحنا في فصول سابقة كيفية علاج بعض الانحرافات كجناح الأجداث والسلوك المضاد للمجتمع وسوف نقدم هنا أمثلة أخرى تضاف إلى الأمثلة السابقة .

## : Violent behavior المنيف المنيف السلوك المنيف

يتعامل أفراد العدالة الجنائية بشكل مألوف مع السلوك العنيف والعدواني كجزء من واجبهم. وقد يستدعى العاملون في مجال الصحة النفسية للتعامل مع الأثراد الذين يتميزون بالعنف والتحطيم . وبعضهم يكون مريضاً بالفصام أو بالهوس، وبعضهم يكون محدود القدرة العقلية أوعلى الأقل محدود فيما لديد من استجابات وأساليب سلزكية ، ولا يرون سبيال آخر للتعامل مع هذه المحدودية سوى العنف والتدمير . وبعضهم يقوم بأفعال عنيفة للخروج من حالة العزلة والشعور بالوحدة ،

أو لكسب الإعجاب أو لأى سبب آخر . ويمكن أن نواجه السلوك العنيف لدى الانفاط التالية من الأفراد :

أ - المضطربون عقلياً ، وهزلاء يمن التعامل معهم بواسطة فريق من الأفراد المدرين إكلينيكياً على كيفية مواجهة هذه الحالات، ومن الملاحظ أنه يكون هناك عادة نوع من الحوف من هؤلاء المضطربين ومن حالات الهياج التى تنتابهم ، والتى قد تتضخم لتتحول إلى غضب، وسلوك تدميرى ويمن تسكينهم عادة من خلال التطمين الهادئ ، وإذا جعلناهم يدركون أن أفراد الفريق العلاجى غير خائفين أو قلتين ويجرد أن يسمح لهم بالحديث ويعطون فكرة عما سيحدث فيما بعد ، فإنهم يذاون ويتعاونون عادة .

ب- هناك عدد آخر من الأفراد الذين لا يظهرون قدرة على الضبط الاجتماعى ويعانون من قصور في المهارات اللفظية ، وهؤلاء يحتاجون إلى تدخل فيزيقى (كالعزل مشلا) لحمايتهم من إيذاء أنفسهم أو إيذاء الآخرين ، ولعل استخدام المهدئات هو الأسلوب المتبع عادة للتعامل مع هؤلاء الأفراد ، برغم التحفظات حول هذا الأسلوب .

ج - الأفراد الذين يقومون - عن عمد - بأفعال عنيفة تهدد المجتمع بأسره ، وربًا تكون هذه الأفعال مصطنعة للحصول على مكاسب معينة، وقد تتشابه إلى حد كبير مع بعض أفعال مرضى الفصام أو غيرهم، ولكن فريق العمل الإكلينيكي يكون قادراً على التعامل مع هذه الأفعال سواء كانت مصطنعة أو مرتبطة باضطرابات عقلة.

ولما كان السلوك العنيف نتاجاً لتفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والنفسية والبيئية ، فإن التدخلات العلاجية يمكن أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين :

النسم الأول أمو العلاج الطبى بالأدوية والذى يعتمد على ضرورة الفهم الجيد للعرامل البيولوجية التى تقف خلف السلوك العنيف ، ومن الملاحط أنه عندما يرتبط العنف باضطرابات نفسية فإنها قد تكن نربات ذهانية ، أو اضطرابات شخصية ، ِ اضطرابات ذهانية عضوية، وفي هذه الحالات تعتبر مضادات الذهان، ومضادات هوس ، ومضادات الاكتئاب و والمهدئات بصفة عامة علاجاً طبياً مناسباً .

أما القسم الثانى فهر ما يدخل فى إطار العلاج والإرشاد النفسى وقد عرض ليون Lion » وسيلة لكيفية التعامل مع الفرد المتسم بالعنف وخاصة فى مواقف لجوارئ والتى يمكن أن يقوم بها المرشد أو المعالج النفسى. وتبدأ الخطوة الأولى بعاده عن مرأى الآخرين حتى لايزداد غضبه، كما لاينبغى أن نسأله عن سبب ضبه حتى لا نوقظ الحدث الصادم الذى فجر حالة العدوان لدية ويبدأ المرشد فى خاطبته لفظياً، مؤكداً له حالة الغضب التى يعانى منها، وموحياً له بأن السلوك منيف لا يحل المشكلات.

ويمكن القول بأن هدف العلاج النفسى الموجه للسلوك العنيف يشمل ما يأتى :

- تدريب الفرد على كيفية طلب المساعدة عندما يشعر بأنه على وشك فقد سيطرة على نفسه، وأن أعصابه ستفلت منه. ولذلك ينبغى أن يكون الفرد على صال بمالجه على مدى الأربع والعشرين ساعة.
- تعليم الفرد كيف يعبر عن غضبه لفظياً ، وأن نريه أن سلوكه العنيف يسى، يه هو في المقام الأول.
  - تعليم الفرد كيف يتنبأ بمترتبات أفعاله العنيفة قبل أن يقوم بها .
- تعليم المريض أن يعترف ويتعرف على انفعالاته وخاصة الغضب ، وأن عامل معها بدلاً من مروره بها كخبرة واقعية فقط .
- أن نعترف بأن ضحايا العنف يلعبون دوراً ما في إثارة السلوك العنيف ،
   لتعامل مع هذا الدور ، لتلافى آثاره المحتملة ، بعنى آخر توجيه جزء من عملية ملاج إلى الأفراد المحتمل تعرضهم للسلوك العنيف ،

وفى إطار الحديث عن العلاج النفسى نود أن نشير إلى بعض أساليب العلاج سلوكى التى تحدثنا عنها فى هذا الفصل يمكن استخدامها لايقاف السلوك العنيف لم الاسترخاء العضلى العميق ، والعلاج بالتنفير ، والعائد الحيوى .

### (ب) علاج الإدمان :

ينقسم علاج الإدمان عادة إلى مرحلتين : المرحلة الأولى أو المرحلة الحادة، وتتركز هذه المرحلة في العلاج الكيميائي لوقف التسمم أو إزاله التسمم -Detoxifi وعادة ما يستلزم دخول المريض أحد المصحات أو العيادات ، وتعطى العقاقير اللازمة للتغلب على أعراض الإنسحاب ، وأخرى لتنظيم المعادن والسوائل في الجسم واعطاء المهدئات والمطمئنات ، وإعطاء الأنسولين لفتح الشهية وتحسين المالة الصحية العامة .

والمرحلة الثانية هي مرحلة أطول نسبياً قد يستمر فيها العلاج الظبي الكيميائي ، ولكن التركيز فيها يكون على العلاج النفسى والاجتماعى. ويجي بداية إفهام المريض بضرورة العلاج والإقلاع التام عن المادة التي أدمنها ، و أن ذلك قد يستدعى بقاءه بالمصحة لفترة معينة، ونبدأ بعد ذلك في العلاج النفسى سواء العلاج النفسى الفردى أو الجمعى، ويوجه للتعرف على العوامل التي دفعت بالمريض للإدمان ، والعوامل التي تدفعه إلى الاستمرار ، ومحاولة زيادة استبصاره بشكلاته ومساعدته في إيجاد حل لها والتفكير في الطرق الإيجابية لمجابهة هذه الشكلات والتغلب عليها، ويضاف لذلك نوع من العلاج الاجتماعي يقوم به الأخصائي الاجتماعي حيث يحاول مساعدة المريض في البحث عن عمل وسكن من اللين فقدهم أو الذين كانوا أحد أسباب إدمائه، والاهتمام بالثقافة سواء كانت دينية أو عامة، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والاشتراك في النوادي ، وتوفير مصادر العون عند الحاجة كما يحدث فيما يعرف باسم جماعة المدمنين المجهولين .

ويعتبر العلاج السلوكي بالتنفير من أنجح الوسائل في علاج بعض حالات الإدمان وخاصة إدمان الخمور، والأفيون والهيروين ويركز هذا النوع من العلاج على تكوين رابطة شرطية بين المادة المخدرة وبين الإحساس بالألم والاشمئزاز نتيجه وجود منبه مؤلم أو منفر، ويستخدم في هذا الأسلوب أحد العقاقير المسببة للغثيان والقئ

والآلام المعوية، وتبدأ طريقة العلاج بأن يعطى المريض أحد هذه العقاقير وقبل مرور نصف ساعة ( وهو الوقت الذي يبدأ فيه التأثير المؤلم لهذه العقاقير ) يسمع له بشرب الخمر ومن ثم يشعر بالأعراض المؤلمة ، مع التكرار يرتبط عنده شرب الخمر بالأعراض السيئة فينفر منها ويكرهها ومن ثم يقلع عنها تحاشياً للأعراض المؤلمة. (ج) علاج الاضطرابات الجنسية :

اتساقاً مع السياق الحالى يمكن القول أن الاضطرابات الجنسية تنقسم إلى قسمين ، الأول هو اضطرابات جنسية فعلية لا علاقة لها بالمجال الجنائى، وتجد طريقها للعلاج في المستشفيات والعيادات مثل الضعف الجنسى ، وسرعة القلف والبرود الجنسى وآلام الجماع الجنسى وغيرها .

والقسم الثانى هو الأفعال الجنسية المجرمة سواء كانت منفردة أو مرتبطة باضطرابات أخرى. وبرغم الاختلاف حول هذه الأفعال ، حيث يعتبرها البعض جهة تستحق العقاب ويصنفها البعض الآخر كاضطراب يستوجب العلاج، فإننا نواجه في المجال الجنائى أفرادا ارتكبوا أفعالاً جنسية شاذة أو منحرفة وحوكموا بسببها ويتم تصنيفهم على أنهم من مرتكبى الجرائم الجنسية. ولا يشترط أبدا أن يكون العلاج مرادفا للحيس والسجن ، فإدا كان عقاب المجرمين وسواء بجرائم جنسية أو غيرها قد يساعد في بعض الحالات هؤلاء المجرمين والمجتمع الذي يعيشون فيه ، فإن هناك مخاطرة في هذا النوع الإجباري من العلاج .

ويقر «جاجون Gagon» و«سيمون Simon» أن العلاج الإجبارى أو العقاب الذى يقدم للمجرمين الجنسيين ليس به فاعليه فى حالة المجرمين الذين يعانون من اندفاعات قهرية ، وشديد النفع فى حالة أولئك الذين يرتبط سلوكهم بعمليات ذات طابع جنسى فى شكلها الظاهرى (أى ثانوية).

إن كثيراً من مرتكبى الجرائم الجنسية يعانون من الاضطراب ، أو لديهم إصابات عضوية أو يعانون من تخلف عقلى وبالتالى يتم علاجهم فى الإصلاحيات أو السجون أو مؤسسات الصحة النفسية، حيث يكون لديهم حافز على المشاركة في العلاج المقرر في المؤسسة لتحقيق تحسن سريم والتخلص من الحيس

وعلى أية حال، وكما يرى بعض الباحثين، أن الاكتفاء بالعقاب ( الجيس والسجن ) في حالة الجرائم والأفعال الجنسية ليس هو الحل الأمثل حيث إن ظروف السجن قد تشجع في كثير من الأحيان على ظهور وترعسرع الإنحرافات الجنسية كالاغتصاب Rape واللواط Homosexuality وبالتالي ينبغي أن يقترن العقاب بالعلاج.

وقد أشارت عدة دراسات إلى أن الأفراد المنحرفين جنسياً يمكن علاجهم بنجاح سواء في المؤسسات أوفى المجتمع الخارجي . ويمكن الحصول على نتائج عنازة إذا وظفنا أساليب العلاج النفسي السلوكي مثل العلاج العقلاتي الإتفعالي (RET) (RET) الذي يهدف إلى مناقشة المضطرب في أفعاله الجنسية ويحاول التعرف على أفكاره نحو الجنس ، واتجاهاته ، والعوامل التي رسبت هذا الاتجاه عنده ومحاولة دحض هذه الأفكار وتعديلها .

كذلك يمكن استخدام العلاج السلوكى بالتنفير الذى سبقت الإشارة إليه باستخدام الصدمات الكهربائية كمنبه منفر للتخلص من الجنسية المثلية، أو العلاج بالتدريب العكسى للإقلاع عن الاستمناء والأساليب الأخرى التى ساهم فى تقديها «وله Wolpe» و«إليس Ellis» و«ماسترز وجونسون Wosters & Johnson» وقرفون .

وقد أشارت دراسات أخرى إلى أنه أمكن توظيف المناحى ذات الاتجاه التحليلي النفسى في علاج بعض الاضطرابات والانحرافات الجنسية، وغني عن البيان أن التدخلات الطبية وخاصة العلاج الكيميائي بالعقاقير يمكن أن يكونُ مفيداً - بجانب العلاج النفسى أو السلوكي - في التخلص من الإنحرافات الجنسية .

وختاماً ، فإننا مازلنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لاستكشاف الطرق السيكولوجية والفسيولوجية الأخرى الممكنة لمساعدة الأفسراد الذين يرغبون في التخلص من الاضطرابات الجنسية والتي تقودهم إلى ارتكاب أفعال إجرامية .

#### ثالثا : التأهيل :

أشرنا عند حديثنا عن الوقاية ، إلى أن وقاية المستوى الثالث تهدف إلى تجنب تحول المرض أو السلوك الإجرامي إلى الحالة المزمنة، وتقليل احتمالات الانتكاس أو العودة إلى الجرعة، وكذلك تقليل دواعي البقاء بالمؤسسات وذلك من خلال التأهيل النشط. فمن المعروف أن التواجد المزمن داخل المؤسسات العلاجية والإصلاحية يؤدى إلى فقدان المهارات الاجتماعية، وإلى النبذ من قبل أفراد الأسرة وآخرين كانوا في الماضي يشكلون شبكة العلاقات الاجتماعية للمريض أو للمجرم، لذا فإن المجرمين وخاصة المرضى منهم والذين أودعوا بالمؤسسات لفترة طويلة معرضون لمضاعفات الاضطراب ذاته. ويهدف التأهيل بالطبع إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء بالنسبة لهؤلاء الأفراد.

و يكن النظر إلى عملية التأهيل فى جملتها على أنها قمل مرحلة يتم إعداد المجرم السابق عندها لكى يتقدم نحو الاستيعاب الاجتماعى فى مجتمعه. ، ومع ذلك فالواقع أنه منذ الخطوة الأولى فى العلاج ( أو الردع) ينبغى لنا أن ننظر إلى المجرم السابق على أنه يتحرك أو يتم تحريكه نحو هدف بعيد هو الاستيعاب الاجتماعى. من هنا وجب على مصممى برامج العلاج والتأهيل أن يكونوا على وعى بهذا الطريق المتصل من العلاج إلى التأهيل إلى الاستيعاب الاجتماعى، حتى يكن أن يتمثلوا بعمق الدلالة الحقيقية لكل خطوة يجرى تضمينها فى هذه البرامج.

وكما يرى عدد كبير من الباحثين، فإن برامج التأهيل للمجرمين ينبغى أن تتضمن مكوناً سيكولوجياً جوهرياً. ومن أجل تصميم وتنفيذ برامج تأهيل فعاله، فإن هناك بعض المهارات المتقدمة مطلوبة لتأهيل المجرمين . وبناء على ذلك فإن مفهوم التأهيل يتضمن الافتراض - صراحة - إن السلوك الإجرامي يمكن أن يتغير من خلال العمل مع المجرمين .

وقد أجريت دراسات للتحليل الجمعى Meta analysis في مجال التأهيل (علماً بأنه كان ينظر إلى التأهيل من منظور أوسع يشمل العلاج والوقاية ). وأولى

هذه الدراسات تلك التى أجراها « جاريت Garrette » عام ١٩٨٥م ، وضمت هذه الدراسة مائة وإحدى عشرة دراسة سابقة أجريت بين أعوام ١٩٦٠م، ١٩٨٣م، واشتملت على ١٩٠٥م حدثاً صغيراً شاركوا في برامج علاج بالإقامة -Residen في وأوضح التحليل أن برامج العلاج بالإقامة لها تأثير ضئيل ولكنه متسق في تقليل الجناح .

ويورد « سويف » بعض التعريفات لصطلح التأهيل ، استمد أولها من القامرس الشامل للمصطلحات النفسية والتحليلية ، والذي مؤداه أن «التأهيل هو إعادة الشخص إلى حالة طبية بدنيا أو نفسيا أو مهنيا أو اجتماعيا، وذلك بعد معاناته من إصابة أو مرض بما في ذلك المرض النفسي»، ولايشترط في هذه الحالة أن تكون مماثلة تماماً لحالته قبل الإصابة أو المرض ، وقد يتم التأهيل في نفس الوقت الذي يجرى فيه العلاج وقد يسهم هو نفسه في العلاج ( العضوى أو النفسي )، ومع ذلك يظل له هدفه المتميز ». ولما كان التوجيه المهني وإعادة التدريب والتسكين المهني يشغل موقعاً متميزاً في معظم برامج التأهيل ، فقد الحجه بعض المؤلفين إلى استخدام مصطلح التأهيل المهني. والتعريف الآخر ورد في بعض المؤلفين إلى استخدام مصطلح التأهيل المهني. والتعريف الآخر ورد في الكتاب المرجعي عن تدابير خفض الطلب غير المشروع على المخدرات الصادر عن الأكتاب المرجعي عن تدابير خفض الطلب غير المشروع على المخدرات الصادر عن الأمر المتحدة عام ١٩٧٩م ، ويشير إلى « أنه عملية مساعدة الأفراد على الوصول إلى حالة يتمكنون معها من التوافق العضوى والنفسي والاجتماعي مع مقتضيات المواقف الني يواجهونها ، ويذلك يكنهم الإفادة من الفرص المتاحة للآخرين من هم في مثل أعمارهم من أبناء المجتمع » .

ويتد مصطلح التأهيل ليشمل مساحة عريضة من الخدمات التقى كلها فى العمل على إعادة المجرم أو المريض إلى موضعه فى المجتمع وفى العمل بصورة خاصة، ويشمل برنامج التأهيل عدة مكونات من أهمها :

#### : Counseling الإرشاد (١)

ويشير إلى العلاقة التي تنشأ بين شخصين أحدهما المرشد الذي يحاول أن

يقدم المساعدة إلى الآخر وهو المسترشد؛ لكى يفهم المشكلات الخاصة بترافقة ، وكيفية حلها ، والغالب أن يكون مجال الترافق المطلوب محدداً، وتتعدد مجالات الإرشاد بتعدد المشكلات التى يوجة لها ولعل من أهم ما يعنينا في هذا السياق هو المجال الاجتماعي والمهنى باعتبار أن المشكلة الرئيسية التى تنجم عن المحاكمة وقضاء فترة العقوبة – في معظم الأحوال – هي تحطم شبكة العلاقات الاجتماعية ، وفقد الوظيفة وضياع فرص الرزق الشريف ، مما يشكل عوامل أو ضغوطا قد تعيد المجرم إلى حظيرة الإجرام بعد قضاء فترة العقوبة .

وينبغى فى هذه الحالة القيام بعدة خطوات للتعرف على إمكانيات المجرم واستعداداته المهنية؛ واعتماداً على وسائل وأساليب مقننة ومضبوطة ، وذلك للحصول على المعلومات اللازمة التى تفيد فى عملية توجيه المجرم بعد ذلك .

## (Y) الترجيه Guidance :

لعل الفترة التى تلى الحكم على المتهم وإبداعه السجن هى من أخطر الفترات التى يواجهها السجين أو الحدث فى المؤسسة الإصلاحية ، وفى الواقع أن هله الفترة يتوقف عليها مستقبل علاج السجين وإصلاحه وتأهيله إذا ماأخلت بالجد والاهتمام من قبل المختصين بعمليات العلاج والتأهيل . وذلك لأن اغلب المجرمين وخاصة الذين يحكم عليهم بالسجن لأول مرة يدخلون السجن وهم فى حالة خوف وامتعاض وشعور بالألم وسوء فهم لحياة السجن أو المؤسسة الإصلاحية ، حيث يتصورنها مكاناً للعقاب والانتقام ، ويخشون انقطاع صلتهم بالأهل والأقارب، وكذلك ضياع عملهم ، ويخافون المشكلات التى ستواجههم بعد انقضاء فترة العقوبة والعودة للمجتمع .

ولتلافى هذه المشكلات وما ينشأ عنها يأتى دور الحلقة الثانية وهى الترجيه لتضاف إلى الحلقة الأولى وهى الإرشاد، وقيل بعض المؤسسات إلى اجراء مناقشات جماعية يشارك فيها السجناء الجدد ويشجعون على المناقشة وطرح مشكلاتهم لمناقشتها فى وجود المختصين ويكتشف هؤلاء السجناء بعد المناقشات أنهم ليسوا

الرحيدين ، وإنما هناك أفراد آخرون يعانون من نفس المشكلات ، مما يخفف عنهم شعورهم بالخوف والقلق وبالتـالى يتم وضع السـجناء فى حـالة عـقليـة ونفـسـيـة يستطيعون بمقتضاها تقبل برامج التأهيل.

وإذا كان هذا الجانب من عملية الترجيه يتصف بالعمومية ، فإن هناك جانياً خاصاً ومهما هو التوجيه المهنى ، ويتم هذا الجانب غالباً تحت مسميات مختلفة منها و العلاج بالعمل » Occupational therapy ، أو التدريب الحرفى -voca tional training ويعتبر الاصطلاح الأول ملائما في مجال المستشفيات النفسية ، ببنما يعتبر الثاني أكثر استخداماً في السجون والمؤسسات الإصلاحية، ويعتبر جزماً مهماً في برامج التربية والتعليم التي تخصص للمسجونين .

وقد أصبح العلاج بالعمل عن طريق مشاركة المريض فى نشاط مهنى من أمم الطرق والوسائل العلاجية فى الأمراض النفسية، وهو علاج ضرورى يكمل العلاج الجسمى والعلاج النفسى بكافة أنواعه والغرض من العلاج بالعمل أساساً هوشغل وقت المريض والمساعدة فى عملية العلاج والتأهيل. ويتوقف نوع العمل على شخصية المريض وعمره ، وصحته العامة ، ونوع مرضه ، والتطور الذى يحر به هذا المريض. ومن المعروف – أيضاً – أن البطالة تلعب دوراً أساسياً فى تهيئة العوامل المؤدية إلى الإجرام، ولذلك فإن النظرية الحديثة لإصلاح المجرمين والجانحين تعطى أهمية كبرى للتدريب الحرفى فى المؤسسات الاصلاحية وفى

وتشير الدراسات العلمية الحديثة بأن أغلب المساجين لا يتقنون حرفة ، ويكن الاستنتاج من ذلك أنه لو كان هؤلاء أكفاء في عمل ما فإن مشاكلهم الإنسانية كانت ستجد حلاً ، وفي الوقت نفسه فإن التحليل الأعمق للحقائق المستمدة من الدراسات العلمية تظهر أن عدداً كبيراً من المساجين الذين يجيدون حرفة أو صنعة يقعون في مشاكل نتيجة لصعوبات ناجمة عن اضطرابات في شخصيتهم ولعدم قدرتهم على استخدام وقت الغراغ بشكل مفيد ومعقول .

وعلى الرغم من أن معظم المؤسسات قد ذهبت قدماً فى توفير مستازمات التدريب الحرقى - رغم ما يواجهه من صعوبات - وأعطت الفرصة لكافة السجناء لتعلم حرفة من الحرف أو مهنة من المهن ، فإن برامج التدريب مازالت تفتقر إلى تدريب المساجين على حرفة تناسب قدراتهم وميولهم . كما أن المشرفين على هذه البرامج تنقصهم الخبرة والتدريب الكافى، ثما يبعد برامج التدريب المهنى عن الهدف الأصلى منها وهو تأهيل المساجين لتعلم مهنة أو حرفة يمارسونها بعد قضاء العقربة والعدوة إلى المجتمع .

وعلى أية حال فإن برامج التدريب والعمل في السجون والإصلاحيات تحقق الأغراض التالية :

- وسيلة للإصلاح والتأهيل وذلك بتعليم السجين حرفة أو صنعة يعيش بواسطتها .. بعد ترك السجن والرجوع إلى الحياة الاجتماعية .
  - الاستفادة من الإنتاج في سد حاجة السجين .
- الاستفادة من فائض الإنتاج للتصدير للأسواق المحلية للحصول على أرباح تساعد في سد بعض مصاريف السجن والسجناء.

## (٣) التعليم Education:

إن فكرة التعليم كجانب تأهيلى فى السجون ليست جديدة، ولكن التركيز كان منصباً فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على التعليم الدينى . ورغم أن التربية الدينية تعتبر إجراء أساسياً فى إصلاج المسجونين، فإنه ينبغى تجاوزها إلى أنواع أخرى من التربية والتعليم، وقد نصت لوائح السجون منذ القرن التاسع عشر على أن التربية والتعليم قوة حيوية فى إصلاح المجرمين نساء ورجالاً . وأن هدفها هو الإسراع بنمو القدرة العقلية ، وخلق احترام الإنسان لذاته ، وتقديم بديل سليم للرذائل الضارة، وأن الترفيه والتسلية يعتبر جزءاً أساسياً لعملية التثقيف والتعليم، وقد أصبح كل من التربية والترفيه معترفاً بهما على أنهما من المسائل الهامة فى

السجون ولابد من إنجازها إلى أقصى حد ممكن وبصورة منسجمة مع الأغراض الاخرى لمثل هذه المؤسسات ويعتبر التدريب الحرفى الذى تحدثنا عنه سابقاً أحد مكزنات عملية التربية والتعليم، ويضاف له هنا برامج التربية الرياضية كجزء مستقل أو كجزء من عملية الترفية وللبرامج الرياضية بالطبع فوائد متعددة مثل رفع مستوى الصحة الجسمية وبالتالى الصحة النفسية ، وتنمية روح المشاركة ، بالاضافة إلى الأغراض الاجتماعية.

ومن الوسائل الهامة التى تعين فى تنفيذ برامج التربية والتعليم بصفة خاصة ويرامج التأهيل بصفة عامة ، المكتبة . وتعنى المكتبة مجموعة الكتب والمجلات الدورية واليومية التى تسد الحاجات المتنوعة للمجتمع الذى أنشئت من أجله، وهو هنا مجتمع السجن . ولا بد من أن تزود المكتبة بكتب حديثة وبصورة منتظمة لكى تكون قادرة على أداء وظيفتها فى تقديم المعلومات التى يرغبها القراء .

إن المكتبة يجب أن تنسق خدماتها بصورة متواصلة مع قسم التربية في المؤسسة أو السجن ، وعلى ألا تكون المكتبة مجرد مكان للترفيه أو قضاء الوقت ، بل يجب أن تجمع بين الوظيفة التثقيفية والتسلية في آن واحد . وبالنظر إلى أهمية المكتبة من الناحية التثقيفية فإن مكتبة السجن تعتبر جزء أساسيا من برنامج التأهيل .

### (٤) التابعة Follow up

هناك أمر على جانب كبير من الأهمية هو أن ندخل فى بناء برامج التأهيل ، منذ البداية ما يسمح بعملية المتابعة . وفى هذه الحالة بجب أن يحتوى سجل المتابعة على بيانات تنظرى تحت ثلاثة أبعاد : الاستمرار والامتثال والتقدم ، فأما الاستمرار فيمعنى المواظبة على الحضور وألانتظام فى البرنامج وفى المهام التى توكل إليه ، وأما الامتثال فيعنى مراعاة الشخص مجموعة من القواعد الأساسية (الرسمية وغير الرسمية ) التى تحكم موقف العمل بصفة عامة. ويشير التقدم إلى

التغير فى مستوى الأداء من حيث الكم والكيف ، على أساس أن إحراز التقدم مؤشر على التحسن ، ودليل على الاستفادة من البرنامج ، كما أن عدم التقدم دليل على عدم استفادة الشخص من البرنامج عما يدعو لضرورة التدخل لتقييم البرنامج وإدخال التعديلات المناسبة فى الوقت المناسب .

ويجب أن يشترك فى عملية التةبيهم أكثر من شخص أو أكثر من جهة منهم المشرفون على تنفيذ البرنامج ، والمجرمون المشاركون فى برنامج التأهيل ، وبقية الأفراد فى المؤسسة. هذا بالإضافة إلى سجلات المتابعة الموضوعية من مقابيس واختبارات قبلية وبعدية وغيرها .

## رابعاً : تكامل الاجراءات العلاجية والتأهيلية :

لقد تحدثنا فيما سبق عن الوقاية والعلاج والتأهيل كل على حدة ، مع علينا التمام بضرورة التكامل بين هذه المكونات الثلاثة ، حيث إنه لا يمكن الفصل بينها من الناحية العملية . وقد أشارت نتائج دراسات التحايل الجمعى التى أشرنا إليها في سياق سابق إلى أهمية وضرورة تكامل البرامج العلاجية – التأهيلية . وألمحت إلى أنه من أجل تنفيذ تكامل حقيقى فلا بد من التغلب على مقاومة المؤسسة . ويشير مفهوم مقاومة المؤسسة إلى العقبات المرجودة في المجتمع ، أو في مكان العلاج والتأهيل ، والتى توقف التقدم الذي يمكن إحرازه من خلال برامج التأهيل . وقد وصف لاوس Iaws العوائق التي واجهها عند تنفيذ برنامج علاجي مع مجموعة من الأحداث المقيمين بمؤسسة ، وركز على العوائق الخاصة بالتحكم مع معموعة من التحكم في عملية الالتحاق بالبرنامج ، والتحكم في التوقيت الذي يترك فيه الحدث البرنامج ، والتحكم في عملية التحويل والمصادر الأخرى ، والتحكم في عملية البرنامج .

وقد قدم «ريبيوكى Reppucci» عدداً من الحلول المقترحة للتغلب على مشكلة تكامل البرامج العلاجية على النحو التالى :

- (١) فلسفة واضحة يفهمها كل من يشملهم برنامج التأهيل .
  - (٢) بناء مؤسسى ييسر التخاطب والمحاسبة .
    - (٣) إشراك الهيئة الفنية في إتخاذ القرار.
  - (٤) الاستمرار في التوجيه الخاص بالمجتمع الخارجي .
- (٥) تحديد توقيت المساركة في برامج متطورة لمقاومة ضغط التعامل مع الكثيرين في وقت قصير ، أو بمعنى آخر خطة زمنية تتناسب مع العدد المرجود والأهداف المطلوبة .

ولعل من بين أهم النقاط التى وردب بالقائمة السابقة ، الخاصة بتدريب هيئة تنفيذ البرنامج على المستوى النظرى والعلمى فيما يتعلق بالتأهيل الناجع والحاجة إلى مؤسسة تيسر العمل التأهيلى ، والحاجة إلى نظم إدارية ترشد وتوجه تصميم وتنفيذ وتطوير برامج التأهيل .



#### مراجع الفصل

- ١ أحمد عكاشة ، الطب النفسي المعاصر ، القاهرة : مكتبة الأنجار المصرية ، ١٩٩٢ .
- ٢ جسال الخطيب ، تعديل السلوك : القوانين والإجراءات ، الرياض : مكتبة الصفعان الذهبة . ١٩٩٠ .
- حامد زهران ، الصحة النفسية ، والعلاج النفسى ، القاهرة : عالم الكتب الطبعة الثانية
   ۱۹۷۸ .
- ع ريتشارد سرين ، علم الامراض التلسية والعقلية ، ترجمة أحمدعبد العزيز سلامة ،
   القامرة دار النهضة العربية ، ١٩٧٩ .
- م عبد الجبار عربم ، الطرق العلمية الحديثة في إصلاح وتأهيل المجرمين والجانعين،
   بغداد : مطبعة المعارف ، ١٩٧٥ .
- ٦ عبد الستار إبراهيم ، العلاج التفسى الحديث ، قوة ثلاثسان ، القاهرة مكتبة مديولى، الطبعة الثانية ، ١٩٨٣ .
- ٧ عبد الستار إبراهيم ، عبد العزيز الدخيل ، وضرى إبراهيم ، العلاج السلوكى للطفل ،
   أساليبه وفاؤج من حالاته ، سلسلة عالم المرفة .
- ٨ إنة المستشارين العلميين بالمجلس القرمى لمكافحة وعلاج الإدمان : التقرير التمهيدي باقتراح إستراتيجية قومية متكاملة لمكافحة المخدرات ومعالجة مشكلات التعاطى والإدمان، القاهرة : المركز القرمى للبحرث الاجتماعية ، ١٩٩١ .
- ٩ محمد فيصل الزراد ، علاج الأمراض التفسية والاضطرابات السلوكية ، بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٤ .
- ١٠ مصطفى سويف ، علم النفس الإكلينيكى ، تعريف وتاريخه ، فى : مصطفى سويف وآخرين مرجع فى علم النفس الإكلينيكى، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٥ ص ص ٥ - ٥٠ .
- ١١ مصطفى سريف ، الطريق الآخر لمواجهة مشكلة المخدرات : خفض الطلب، القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ١٩٩٠ .
- ۱۲ هيئة الصحة العالمية ، دور الأخصائي النفس الإكليتيكي في مؤسسات الصحة النفسية، ترجمة زيمة زيرة وين العابدين دوريش في : مصطفى سويف وآخرين ، مرجع في علم النفس الإكلينيكي ، القامرة : دار المارف ، ۱۹۸۵ ، ص ص ۱۵ ۲۷ .

- 13 Ellis, B. The sex offender, in: Hans Toch (Ed.) Psychology of crime and criminal justice, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1979 . PP. 405 426.
- 14 Hollin, C. R. Criminal behavior; psychological approach explanation and prevention, London: The Flamer Press, 1992.
- 15 Jones, M., Learning as treatment, in Hans Toch (Ed.), psychology of crime and crimical justice, New York: Holt, Rinehart and winston, 1979, pp. 470-487.
- 16 Lester, D., The violent offender, in: Hans Toch (Ed.), psychology of crime and criminal justice, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979, pp. 299-321.
- 17 McCord, M.T., Intervention as prevention, in: Irwing B. Weiner and Allen K. Hen (Eds.), Handbook of forensic psychology, New York: John Wiley & Sons, 1987. pp. 584-601:
- 18 Meyer, R. G., Abnormal behavior and the criminal justice system, New York: Lexington Books, 1992.
- 19 Mobley, M.J., Psychotherapy with criminal offenders, in: Irwing B. Weiner & Allen K. Hen, (Eds.), Handbook of forensic psychology, New York. John Wiley & Sons, 1987, pp. 602-629.
- Rabin, A., The Antisocial Personality- Psychopathy and Sociopathy, in Hans Toch (Ed.) Psychology of crime and criminal justice, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979, pp. 322-346.
- 21 Toch, H., Perspectives on treatment, in Hans Toch (Ed.), Psychology of crime and criminal justice, New York: Holt, Rinehart and Winston 1979, pp. 269-286.
- 22 Winick, C., The Drug Offender, in, Hans Toch (Ed.), Psychology of crime and crimlmal justice, New york: Holt Rinehart and Winston, 1979, pp. 373-404
- 23 Winick, C., The Alcohol Offender, in Hans Toch (Ed.), Psychology of crine and criminal justice, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979, pp. 347-372.

# الباب الثامن

المنظور الإسلامي للسلوك الإجرامي

#### مقدمة :

عرضنا فى العديد من القصول السابقة لمفهوم الجرية وتصنيف الجرائم والنظريات المفسرة للسلوك الاجرامى وغيرها من الموضوعات. ولاحظنا أنه لايوجد إطار نظرى شامل يمكن الاعتماد عليه فى تفسير العوامل أو الأسباب التى تؤدى إلى نشأة السلوك الإجرامى وإلى استمراره ، فكل نظرية من تلك النظريات تتناول جانبا واحدا فقط من جوانب الظاهرة، وتهمل الجوانب الأخرى التى رعا تكون ذات أهمية ودلالة . لذلك فجميع تلك النظريات المفسرة للجرعة تعوذها الدقة والشمول والوضوح والاستمرار، مما يمثل بعض خصائص التشريع الجنائى الإسلامى بأبعاده المختلفة .

لذلك تحاول فى هذا الجزء أن نتناول بعض جوانب التفسير الإسلامى للسلوك الاجرامى بدءاً من تحديد مفهومى الجريمة والاتحراف ، ثم الوقوف على أهم سمات التشريع الإسلامى الجنائى ، ثم تحديد الأركان العامة للجرية، ثم تصنيف الجراثم ، ثم تحديد بعض الأسباب التى تؤدى إلى الجرية ، ثم نتناول كيفية الوقاية من الجرائم، وأخيراً كيفية علاج المجرمين الذين انزلقوا بالفعل فى الانحراف.

وفى محاولتنا هذه لن نتطرق إلى الجوانب الخلافية التى يكن أن توجد بين فقهاء الشريعة فى جوانب معينة ، ومن ثم سيكون تناولنا تناولاً عاماً بالشكل الذى يفى بهدفه فى هذا السياق، وهو تمكين القاريء من المقارنة بين التناول الشرعى للظاهرة الاجرامية وتناولها فى اطار علم النفس الجنائي . وهذا ربا يدفع إلى محاولة تأصيل كافة موضوعات علم النفس الجنائي تأصيلاً إسلامياً مناسباً.



# الفصل الأول تعريف الجربهة وأركانها فى الشريعة الإسلامية

# محتويات الغصل

أولاً : تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية .

ثانياً : معنى العقربة في الشريعة الإسلامية وأنواعها.

ثالثاً : أهم سمات التشريع الإسلامي الجنائي .

رابعاً ؛ أركان الجرية في الشريعة الإسلامية .

## تعريف الجريمة وأركانها في الشريعة الإسلامية

## أولاً : تعريف الجرعة في الشريعة الإسلامية:

تعنى الجريمة فى الشريعة الإسلامية ارتكاب محظورات شرعية زجر الله عنها بعد أو تغرير ، والمحظورات هى إما إتيان فعل منهى عنه، أو ترك فعل مأمور به.

فالفعل أو الترك لايعتبر جرية بذاته إلا إذا كان معاقباً عليه . أى أن التجريم في الشريعة لايكون إلا بنص يقرر أن الفعل المعين - فعلاً أو تركاً - جرية يُعاقب عليها . أما ما لم يرد نص باعتباره جرية ذات عقوبة فلا يعتبر ارتكابه جرية ولايعاقب عليه، بل هو باق على الأصل وهو البراء، فالبراءة أصل الشريعة، والتجريم طارىء ، والطارىء لايرفع الأصل إلا بنص يقرر أن هذا الطاريء جرية يعاقب عليها . وهذا هو جوهر مبدأ الشرعية كما سنتناوله فيما بعد كأحد أركان الجرية في التشريع الاسلامي

## ثانياً : معنى العقوبة في الشريعة الإسلامية وأنواعها :

العقوبة فى لسان أهل الشرع هي : «جزاء أقره الشارع الحكيم، ينزل بالجانى، لعصيان أمره زجراً له وردعاً».

وتنقسم العقوبات إلى نوعين : عقوبة دنيوية وعقوبة أخروبة . والعقوبة الدنيوية لاتخرج عن أحد أمرين :

- عقوبات مقدرة ، نص الشارع الحكيم عليها بذلك وحددها ، بحيث لاتزيد ولاتنقص، وجعلها في مقابل ارتكاب جرائم خطيرة حددها أيضاً وعينها ، وهي جرائم الحدود والقصاص .
- عقوبات غير مقدرة، لم ينص الشارع عليها بالتقدير والتحديد، وإنا قوض ولى الأمر المؤهل أو من يقوم مقامه في تقديرها لتتلام مع الجريمة والجرم، وآثارهما ، وجوز فيها الزيادة والنقصان ورتبها على من ارتكب ما يستحقها ، وهي جرائم التعزير.

أما العقوبات الأخروية فتتفاوت قوة وضعفاً ، شدة وليناً، على حسب عظم الجرم المرتكب ، والمترتبة عليه تلك العقوبة. فهى رتبت على جنايات كثيرة ومتعددة أغلبها خفيات ، مما لايمكن ضبطه بوسائل الاثباتات المعروفة من بيانات وشهرد ، وقرائن ظاهرات، وجعلت شواهدها مما لايقبل احتمال الشك فيها، نظراً لأنها أعضاء الجناة ذاتهم ، كما قال تعالى :

ديوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون \* يرمئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المين» (سورة النور: آية ٢٤-٢٥).

كما أن المعاقب فيها يستحيل في حقه الخطأ ، لأنه هو العليم بالظاهر والباطن . قال تعالى :

وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، (سورة الملك : آية ١٤).

وتنقسم العقوبات الأخروية إلى نوعين : عقوبات مؤبدة، وعقوبات مؤقتة . والعقوبة المؤبدة هي ماخصص لمحرمات على الكفر عموماً، ودرجات أصحابها في العذاب تتفاوت أيضاً، قال الله تعالى في صدد إخباره عنهم :

«يريدون أن يخرجوا من الثار وما هم يخارجين منها، ولهم عذاب مقيم» (سورة المائدة : آية ٣٧).

وقال تعالى :

و.. وما هم بخارجين من الناري (سورة البقرة : آية ١٦٧).

كما قال تعالى مخبراً عن تفاوت درجاتهم فى هذا العذاب وأنواعه : وإن المناققين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم تصيرا و (سورة النساء : آية ١٤٥).

وقال تعالى :

وريوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب،

(سورة غافر : آية ٤٦).

أما العقوبة المؤقتة فهى التى جعلها الله تعالى لبعض عباده من المؤمنين ، من عصاه ومات ولم يتب من عصبائه ، ولم يشأ المولى أن يغفر له ذنبه لحكمة يعلمها هو ، قال تعالى :

ورمن جاء بالسيئة قلا يجزى إلا مثلها ، وهم لايظلمون،

(سورة الانعام : آية ١٦٠).

وقال تعالى : وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن لجملهم كالذين آمنوا وعبلوا الصالحات سواء محياهم وعاتهم ساء ما يحكمون ع

(سورة الجاثية : آية ٢١).

بُالنا : أهم سمات التشريع الإسلامى الجنائى : `

تعفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في أن الغرض من تقرير العقوبات على مختلف الجرائم هو حماية الغرد وحفظ مصلحة الجماعة وصيانة نظامها وضمان بقائها واستقرار أوضاعها الإنسانية . ومع ذلك تتميز الشريعة الاسلامية ببعض السمات الجوهرية عن تلك القوانين الوضعية في صياغتها لمبدأ التجريم والعقاب منها ما يلى : -

- (١) أن التشريع من عند الله تعالى ، وهذا يجعل جميع السلمين يحترمونه، ليس فقط لخوف من السلطة، ولكن تحسب لحساب الآخرة ، وهذا رعا يفسر انخفاض معدلات الجرية في البلاد الإسلامية مقارنة بالبلاد الغربية .
- ( ٢ ) نظراً لأن الشريعة الإسلامية تعتبر الأخلاق، الفاضلة أولى دعائم المجتمع الإسلامي القريم ، فهي تحرص على حماية الأخلاق وتتشدد في هذه الحماية بحيث تكاد تعاقب على كل الأفعال التي تمس الأخلاق سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة . أما القوانين الوضعية فتكاد تهمل تقريباً المسائل الأخلاقية ، ولاتعنى بها إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام. فلا تعاقب تلك القوانين الوضعية مثلاً على الزنا إلا اذا أكره أحد الطرفين الآخر ، أو كان الزنا بغير رضاه

رضاء تاما، لأن الزنا في هاتين الحالتين يس ضرره المباشر الأفراد كما يس الأمن العام. أما الشريعة فتعاقب على الزنا في كل الأحوال والصور لأنها تعتبر الزنا جرعة تمس الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق فقد فسدت الجماعة وأصابها الانحلال. وكذلك فإن أكثر القوانين الرضعية لا تعاقب على شرب الخمر ، ولاتعاقب على السكر في ذاته، وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بين للاعتقاد في أن وجوده في هذه الحالة يعرض الناس لأذاه واعتدائه، وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة ، ولا على شرب الخمر باعتباره مضراً بالصحة ومتلفاً للمال مفسداً للأخلاق .

(۳) مساواة الشريعة بين الجرية والعقوبة مصداقاً لقول الله عز وجل دوجزاء سيئة سيئة مثلها» (سورة الشورى: الآية ٤٠)، وكذلك قوله تعالى دولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب» (سورة البقرة: الآية ١٧٩).

( ٤ ) يترتب على أن مصدر الشريعة هو الله سبانه وتعالى ، وأنها لبست من صنع الحكام أو المتخصصين من البشر ، أنها واجبة الاحترام من الحكام والمحكومين على حد سواء . فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :وإنا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ولما كانت القواعد الشرعية وتحديد الأفعال الانحرافية وتطبيق العقوبات أمراً يتعلق باللين المنزل من عند الله، فإننا نجد أن تجريم بعض الأفعال أو الامتناع عن بعض الأفعال رحسب ما تجدد الشريعة) وتطبيق العقوبات المحددة شرعاً فرض ديني وواجب يرتبط بالعقيدة ، مما يضفي عليه القوة سواء من ناحية التزام الأفراد بقواعد يرتبط بالعقيدة ، مما يضفي عليه القوة سواء من ناحية التزام الأفراد بقواعد الشريعة النزام المسؤولين في المجتمع بتطبيق قواعد الشريعة هو الشريعة، كما أن إدراك الناس (حكاما ومحكومين) أن مصدر القواعد الشرعية هو الخالق يحملهم على احترامها والالتزام بها لأن الطاعة تقربهم إلى الله وينالون بها الخاق يحملهم على احترامها والالتزام بها لأن الطاعة تقربهم إلى الله وينالون بها في الاخرة.

- ( ٥ ) استمرار الأحكام الشرعية وثباتها : أحكام الشريعة الصادرة عن المال جل شأنه ثابتة ولاتغيير قيها متى استمرت الحياة على الأرض، ولايحق لأحد مناقشتها، ولايجوز لأحد آخر أن يعترض عليها . فمن يؤمن أن الدين الإسلامي من عند الله وجب عليه الإيمان بالشريعة التى جمعت كافة الأحكام والأحوال الشخصية وتحديد الجرائم والانحرافات ونظم العقاب. وهذا بالطبع على العكس من القوانين الوضعية المتغيرة التى تصدر تعبيراً عن ظروف محددة وفكر أناس معينين، ولتحقيق مصالح فئات اجتماعية خاصة ، وسرعان ما تتغير مع تغير نظم المكم وأشخاص المكام . وهذا يؤدى إلى ضياع هيبتها في نفوس الناس وكثرة خرجهم عليها ، كما يجعلها محلاً للهجوم والنقد.
- (٣) على العكس من القرانين الوضعية ، فإن الشريعة لم توجد لخدمة فرد أو هيئة أو نظام ، وإنما وجدت لهداية الناس إلى الطريق القويم ، وتنظيم المجتمعات، ونشر الحق والعدل والمساواة، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين الأفراد من أجل الوصول إلى المجتمع الاسلامي القوى بإيمان أبنائه وقاسك أعضائه، وبما يطبق داخله من نظم اقتصادية تكفل التنمية والازدهار الاقتصادي المستمر لكل أبنائه، ونظم سياسية تحقق العدالة ومشاركة المحكومين في الحكم، ونظم تربوية تبسر حياة الإنسان المسلم وتزيد إيمانه، ونظم عقابية تطبق نظام التجريم والعقاب الإسلامي للحيلولة دون وقوع الانحرافات وتفشيها.
- ( ۷ ) تفاوت العقوبة : لما كانت الحكمة من التشريع العقابى الإسلامى حماية المصلحة العامة ، فقد تفاوتت درجة العقاب المقررة للجرائم طبقاً لمدى خطورتها فالجرائم تنقسم من حيث العقوبة إلى حدود وقصاص أو دية وتعزير كما سنرى . ومعنى هذا أن الفعل الانحرافي الذي يقوم به شخص ما إذا لم يكن واقعاً ضمن جرائم الحدود والقصاص صنف داخل جرائم التعزير.
- ( ٨ ) كمال التشريع الإسلامى : فهو لم يترك صغيرة ولاكبيرة إلا وعالجها
   علاجاً يحقق مصلحة الفرد والجماعة ويصون المجتمع فى عمومه . فقال تعالى :

«اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» (سورة المائدة آية ٣).

# رابعاً : أركان الجرية في الشريعة الإسلامية :

أركان الجريمة هي العناصر الأساسية التي يجب توافرها حتى يوصف الفعل بأنه سلوك إجرامي ، وبالتالى يستحق العقاب . وهناك أركان عامة للجريمة وهي عناصر لابد من توافرها في مختلف الجرائم بصرف النظر عن نوعيتها . وإلى جانب هذه الأركان العامة هناك أركان خاصة تختلف باختلاف نوعية كل جريمة من الجرائم. فالأركان الخاصة بجريمة شرب الخبراً مثلاً تختلف عن أركان جريمة السرقة أو الردة أو الزنا. .. إلخ.

قالأخذ خفية ركن أساسى فى جريمة السرقة ، والوطء ركن أساس فى جريمة الزنا . وهكذا، وسوف نعرض فى الجزء التالى للأركان العامة للجريمة ، بينما سنشير إلى الأركان الخاصة عند عرضنا لتصنيف الجراثم :

#### (١) الشرعية:

والمقصود بهذا الركن وجود نص شرعى يحظر الجرية ويعاقب عليها . أى أن الفعل لا يوصف بالإجرام ما لم يوجد نص يصفه بأنه كذلك . فلا عقاب ولاحساب إلا بعد صدور التكليف . وقد سبقت الشريعة الإسلامية كافة القوانين الوضعية بقرون عديدة في إقرارها لهذا الركن، وفي صورة أمثل مصداقاً لقول الله تعالى : ووما كنا معذبين حتى نبعث وسولاً» (سورة الإسراء : آية ٥٠) ، ويقول الله تعالى: دوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يثلر عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» (سورة القصص : آية ٥٩) .

# ( ٢ ) المسؤولية الجنائية :

ويقصد يهذا التعبير ثبوت نسبة الجرعة إلى من ارتكبها ، أى ثبوت الفعل الذي اعتبره القانون جرعة إلى الفرد الذي ارتكب ذلك الفعل ، فيصبح مستحقاً للعقاب المقرر ، ولابد لقيام المسؤولية عن فعل جنائى أن تتحقق الرابطة بين الفعل وبن الجاني. وهذه الرابطة ذات إسنادين : -

الأول : الإستاد المادى : وبعنى الرابطة بين نشاط الجانى المادى وبين الماقع عليها .

الثانى: الإسناد المعنوى: ويعنى الرابطة بين نشاط الجانى المعنوى وبين ذات الواقعة ، حيث يكون النشاط المعنوى معناه خطأ الجانى وإثمة . والشريعة الإسلامية ومعظم القوانين الجنائية الوضعية تتطلب الإسناد المعنوى بجانب الإسناد المادى .

ومحل المسؤولية في الشريعة هو الإنسان المكلف المدرك المختار، إذ لاقيام للمسؤولية الجنائية إلا بتحقيق أهلية التكليف والإدراك والاختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول :

وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، (سورة النحل: الآية ١٠٦).

وقمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه ي (سورة البقرة : الآية ١٧٣).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (رواه الترمذي).

وقال صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ الحلم (رواه ابن ماجه)

وهذا لايمنع من اتخاذ أولى الأمر بعض الإجراءات والتدابير الملائمة لحماية المجتمع مما قد يقع من غير المسؤول من شرور وآثام (ارجع إلى الفصل الخاص بالمسؤولية الجنائية )

#### (٣) الركن المادي

وهو أن يأتى الإنسان فعلاً توجد معه الجريمة . أى التورط فى السلوك المتحرف المكون للجريمة سواء كان فعلاً أو امتناعا عن الفعل. والأصل فى الفقه

الإسلامى أن الإنسان لايؤاخذ على ما توسوس به نفسه . فعن أبى هريرة قال : الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست به صدورها مالم تعمل به أو تتكلم » فلا يستحق الإنسان عقوبة على مجرد التفكير والعزوم ، وإذا عدل عن الجريمة بدافع من نفسه بغضاً فيها ورجوعاً إلى الله وسعياً للتوبة النصوح وإنا يستحق العقوبة مخففة عند الشروع في الجريمة وكاملة على التنفيذ.

وقد وضع الإسلام الظروف الشخصية للمجرم فى الاعتبار عند تقدير العقوبة. ولذا فإن الشارع حين قررعقوبة الزنا فرق بين المحصن وغير المحصن، فشدد العقوبة بالنسبة للمحصن وجعلها الرجم (كما يقرر جمهور الفقهاء) بينما هى الجلد بالنسبة لغير المحصن. كما يمكن أن تؤخر عقوبة الجلد على المريض الذي يرجي برؤه حتي يبرأ.

# الفصل الثانى تصنيف الجرائم فى الشريعة الإسلامية

# محتويات الفصل

- أولاً : تصنيف الجرائم طبقا لجسامة العقوبة .
  - ( ۱ ) جراثم الحدود
  - ( ٢ ) جرائم القصاص والدية
    - ( ٣ ) جرائم التعزير
- ثانياً : تصنيف الجرائم بحسب القصد الجنائي .
- ثالثاً : تصنيف الجرائم بحسب وقت اكتشافها .
- رابعاً : تصنيف الجرائم يحسب طريقة ارتكابها .
- خامساً : تصنيف الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة .

# تصنيف الجرائم في الشريعة الإسلامية

# أولاً : تصنيف الجرائم طبقا لجسامة العقوبة

تنقسم الجرائم فى الشريعة الإسلامية من حيث جسامة العقوبة إلى ثلاثة أنواع هى : -

### (١) جرائم الحدود

وهى الجرائم التى حددت الشريعة عقوبتها بنص ، واعتبر الشرع الحنيف العقوبات العقوبات المتوبة عنها حقاً لله وحده. ويبرر فقها ، الشريعة الاسلامية خطورة العقوبات المحددة فى هذه الجرائم بأنها قتل قمة الخطورة على الناس، وهى لازمة لدفع الفساد عنهم ولتحقيق الأمن والسلامة لهم . ولذلك فإن عقوبتها مقررة بحدود واجبة الطبيق.

وجرائم الحدود لها عقوبتها المحددة المقدرة شرعاً والتي هي حق الله سبحانه وتعالى ، لا يجوز العفو فيها لا من الحاكم ولامن الذي أعتدى عليه ، ولا يملك أحد من البشر إسقاطه . وذلك لأن الحدود تستهدف الحفاظ على سلامة المجتمع الاسلامي وتكامله وصبانته من شيوع الفساد وتفشى الإجرام واختلال الأمن. ولما كانت هذه الحدود من وضع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحق لبشر أن يتدخل بالتشديد أو التخفيف. وهذه الجرائم هي الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والحرابة (قطع الطريق) والبغي .

وقد حدد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسنان رسوله صلى الله عليه وسلم أنواع جرائم الحدود على النحو التالى :

### (أ) حد جربية الزنا:

وتثبت عقوبة جريمة الزنا بالنسبة لغير المحصن وهي الجلد في قوله الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها حالة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في

دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عليه في طائفة من المومنين، رُسُورة النور : آية ٢).

أما عقوبة الزنا للمحصن سواء كان رجلاً أو امرأة فشبتت فى قبول الرسول صلى الله عليه وسلم :خذوا عنى خلوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ، ونفى سنة، والشيب بالشيب جلد مائة والرجم» (رواه مسلم وأبو دواود والترمذين ).

وقد خدد الله تعالى طريقة إثبات الحد فى قوله سبحانه: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً» (سورة النساء: آية ١٥) وقوله تعالى : «لولا جاءوا عليه بأربعة شهدا، فإذ لم يأتوا بالشهدا، فأولئك عند الله هم الكاذبون» (سورة النور: أية ١٢٣).

### ( ب) حد جرية القذف:

فى قوله تعالى وواللين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولاتقبلوا لهم شهادة أبدأ ، وأولئك هم الفاسقون» (سررة النور: أبة ٤)

#### ( ج) حد جرية السرقة :

وثبت بقوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسيا نكالاً من الله» (سورة المائدة : أية ٣٨) .

### ( د ) حد جرية قطع الطريق :

وثبت بقوله جلت حكمته : «إنا جزاء الذين يعاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أريصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فاعلموا أن الله غفور رحيم» (سـورة المائدة : أية ٣٣-٣٤).

#### ( هـ) حد جرية البغى :

وثبت يقوله تعالى : دوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن يفت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغيء إلى أسر الله، فإن فاست فأصلحسوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، (سسورة الحجسرات: أنه ؟).

#### ( و ) حد جرعة الردة :

. وثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه»

وقوله: «لا يحل دم امرى، مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه والمفارق للجماعة.

### ( ز ) حد جرية شرب الجمر :

وثبت فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دمن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه . وقد قدر الصحابة فى عهد عمر رضى الله عنه الجلد بثمانين جلدة ، ويروى أن التقدير تم فى عصر النبى صلوات الله وسلامه عليه.

# ( ٢ ) جرائم القصاص والدية :

تبين من تناولنا السابق أن الحدود عموماً هي العقوبات المفروضة من الله تعالى على كل ما عيثل اعتداءً على الفضائل والقيم الإسلامية، أما القصاص فهو العقوبات المفروضة على الاعتداء على العباد أو الاعتداءات التي يكون فيها حق العباد غالبا . والقصاص يعني المساواة بين ما وقع من الجاني بالفعل وما يترتب عليه من عقاب . وتؤكد الشريعة الإسلامية أن حق القصاص ثابت للمجنى عليه أو لأوليائه إذا كان قد قتل - وهم وحدهم الذين يلكون عني إسقاط القصاص وحق أخذ الدية وهي كما يعرضها الشيخ محمد أبو زهرة القصاص في المعنى دون الصورة ، وهو ما يعرف «بالتعويض» في الفقه الحديث - أي تقويم الضرر بالمال ودفعه للمضرور . وقد وردت بعض الآيات الكرية بخصوط القصاص والدية نذكر منها

قول الله تعالى و يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ، الحر بالحر والعيد بالعيد ، والأنثى بالأنثى ، فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم: ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » (سورة البقرة : آية ١٧٨ – ١٧٩). وقال الله تعالى و وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والدين بالعين، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص – فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » (سورة المائدة : آية ٤٥) . وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » (سورة النساء : أية ٩٢) .

وجرائم القصاص والدية كما توردها كتب الفقه الإسلامي خمس هي: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ ، والجنابة على مادون النفس عمدا، والجنابة على مادون النفس خطأ. والمقصود بالجريمة الأخيرة هو الاعتداء الذي لايؤدي إلى الموت كالجراح والضرب.

وهناك عدة شروط لوجوب القصاص أهما مايلي : -

### (أ) شروط ترجع للجاني نفسه :

حيث يشترط لتطبيق القصاص أن يكون الجانى بالغاً عاقلاً مختاراً متعمداً قاصدا تحقيق الجناية التى قام بارتكابها .. والقصاص هو العقوبة الأصلية للجرائم العمدية، فلو فقد أحد هذه الشروط سقط القصاص، ولا يعنى هذا سقوط العقوبة على الإطلاق حيث يستعاض عن القصاص بالعقوبة البديلة وهى الدية .

# ( ب) شروط ترجع إلى المجنى عليه :

حيث يشترط أن يكون معصوم الدم فإذا قتل مسلم إنسانا حربياً (جاسوساً) دخل البلاد بقصد التخريب فلا يقتص منه لأن الحربى مهدر الدم . إلا أنه يحسن أن يترك أمره للسلطة التي هي أعرف بالمصلحة العامة . ويشترط في المقتول ألا يكون جزءاً من القاتل ، كمن قتل ابنه مثلا فالأب لايقتل في هذه الحالة لوجود شبهة حول القصد الجنائي.

### ( جـ) شروط ترجع إلى الجريمة نفسها:

فيشترط أن يتوافر فى الجرية القصد الجنائي والعمد المباشر ، أى أن يكون القتل مباشرة لاعن مباشرة لايؤدى إلى العقوبة المباشرة بالقصاص .

أما بالنسبة للدية فهناك عدة شروط توجبها أهما ما يلي : -

 أن تكون الجناية وقعت بطريق الخطأ ويكون فعل الجانى غير مشروع.
 فعلى سبيل المثال لو أن طبيبا أجرى عملية جراحية لمريض وتوفى هذا المريض ، فإن الطبيب يكون غير مسؤول ما لم يثبت إهماله أو تقصيره فى أداء هذه العملية .

٢ - أن تكون هناك علاقة سببية بين فعل الجانى وموت المجنى عليه . فمثلا
 إذا قام ساحر بنشاط ما ضد شخص آخر (بكتابة أوراق أوخلافه) فمات هذا
 الشخص فلايمكن اعتبار الساحر هو سبب الموت، وبالتالى لا يعد الساحر مسؤولاً.

٣ - أن يكون المجنى عليه معصوماً ، علما بأن العصمة تثبت للمسلم بايمانه
 ولغير المسلم بالعهد المنوح له. وهذا يعنى أنه لايجب الاعتداء على أى مسلم أو
 كتابى داخل المجتمع الإسلامي بخلاف الحربي الذي لم يمنح الأمان قدمه مهدر.

# ( ٣ ) جرائم التعزير

وهى الجرائم التى يعاقب عليها المجرم بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزير ، وهى غير محددة لامن حيث وصف الأفعال ولامن حيث العقوبة المقررة . ولقد نصت الشريعة الإسلامية على بعضها كالربا وخيانة الأمانة والسب والرشوة. إلا أنها لم توردها على سبيل الحصر، وتركت لأولى الأمر النص عليها حسب ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان. ولكن لم تطلق الشريعة يد الحكام فى ذلك، بل أوجبت أن يكن التجريم بحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن مصالحها وصيانة النظام العام . ولما كانت جرائم الحدود والقصاص والدية واقعة على النظام العام فإنه يمكن تصور أن معظم جرائم التعزير هى تلك الواقعة على الأموال.

وتثبت جراثم التعزير بأحد سبيلين . الأول : هو إقرار المتهم نفسه ولو مرة واحدة لأنه مما لايندرى، بالشبهات . والثانى : الشهادة، وتثبت الجرائم هنا بشهادة رجلين أورجل وامرأتين وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضى.

# ثانية تصنيف الجرائم بحسب القصد الجنائى:

وتصنف الجرائم حسب القصد الجنائي إلى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية كما يلي: -

# ( ١ ) الجرائم العمدية :

وهى التى يتعمد الجانى فيها إتبان الفعل المحرم وهو عالم بأنه محرم . أى تعمد الفعل المحرم وتعمد نتائجه . أما إن تعمد الجانى الفعل دون نتيجته (كما في حالة القتل) كان الفعل قتلاً شبه عمد .

# ( ٢ ) الجرائم غير العمدية :

وهى التى لاينوى فيها الجانى إتيان الفعل المحرم ولكن يقع الفعل المحرم نتيجة خطأ منه . والخطأ على نوعين : الأول : هر ما يقصد فيه الجانى الفعل الذى أدى للجرية ولايقصد الجرية ولكنه مع ذلك يخطى الما فى نفس الفعل (كمن يرمى صيداً فيخطئه ويصيب آدمياً) وإما أن يكون الخطأ فى ظنه (كمن يرمى ما يظنه حيواناً فإذا هو إنسان) . أما النوع الثانى من الخطأ ففيه لايقصد الجانى الفعل ولا الجريمة ، ولكن يقع الفعل نتيجة إهماله أو عدم احتياطه كمن يحفر بئراً فى طريق ولايتخد احتياطاته لمنم سقوط المارة.

# ثالثاً تصنيف الجرائم بحسب وقت اكتشافها:

وتصنف الجرائم وفقاً لوقت كشفها إلى جراثم متلبس بها وجراثم لاتلبس فيها ... كما يلي : -

### (١) الجرائم المتليس بها:

وهى التى تكتشف وقت ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة .

### ( ٢ ) الجراثم التي لاتلبس قيها:

وهى التى لاتكتشف وقت ارتكابها أو التى يمضى زمن غبير يسير بين إيهكابها وكشفها.

# رابعا تصنيف الجرائم يحسب طريقة ارتكابها :

وتصنف الجرائم بحسب طريقة ارتكابها إلى عدة أنواع هي :

### (١) الجزائم الإيجابية والجرائم السلبية :

فالجراثم الإيجابية هي التي تتمثل في إتيان فعل منهى عنه كالسرقة والزنا ، بينما تتمثل الجراثم السلبية في الامتناع عن إتيان فعل مأمور به كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة والامتناع عن إخراج الزكاة .

# ( ٢ ) الجرائم البسيطة وجرائم الاعتباد :

فالجرية البسيطة في التى تتكون من فعل واحد كالسرقة أو شرب الخمر . ويستوى أن تكون الجرية مؤقتة أو مستمرة . وجرائم الحدود والقصاص أو الدية كلها جرائم بسيطة . أما جرائم الاعتباد فهى التى تتكون من تكرار وقوع الفعل، بمنى أن الفعل بذاته لايعتبر جرية ولكن الاعتباد على ارتكابه هو الجرية . وجرائم الاعتباد توجد بين جرائم التعزير ، ويستدل عليها من النص المحرم للفعل ، فإن كان يشترط للعقاب اعتباد فالجرية جرية عادة ، وإن كان يكتفى بمجرد وقوع الفعل فالجرية بسيطة .

# ( ٣ ) الجرائم المؤقعة والجرائم غير المؤقعة:

والجريمة المؤقتة هي التي تتكون من فعل أو امتناع يحدث في وقت محدد ولا يستغرق وقوعها أكثر من الوقت اللازم لوقوع الفعل أو قيام حالة الامتناع مثل جرائم السرقة أو شرب الخمر أو كتمان الشهادة، أما الجرائم غير المؤقتة فهى التى تتكون من فعل أو امتناع قابل للتجدد والاستمرار فيستغرق وقوعها كل الوقت الذى تتجدد فيمه الجريمة أو تستمر . ومشال ذلك حبس شخص دون وجه حق، والامتناع عن إخراج الزكاة، والامتناع عن أداء الدين مع القدرة عليه.

### خامساً : تصنيف الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة :

ويشمل تصنيف الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة عدة أنواع هي : -

# (١) جراثم ضد الجماعة وجرائم ضد الأفراد:

قالجرائم التى تقع ضد الجماعة هى التى شرعت عقوبتها لحفظ صالح الجماعة، سواءً وقعت الجريمة على فرد أو على جماعة أو على أمن الجماعة ونظامها. ويقرل الفقهاء أن عقوبة هذا النوع من الجرائم شرعت حقاً لله تعالى . ومعنى هذا الاصطلاح أنها شرعت لحماية الجماعة ، ولكنهم يجعلون العقوبة حقاً لله تعالى إشارة إلى عدم جواز العفو عنها أو تخفيفها أو إيقاف تنفيذها . وتعتبر جرائم الحدود من الجرائم الماسة بمصلحة الجماعة ، ولو أنها في الغالب تقع على أفراد معينين وقس مصالحهم مساساً شديداً كالسرقة والقذف وليس في اعتبارها ماسة بالجفود وإنها هو تغليب لمصلحة الجماعة على مصلحة الجاماعة على مصلحة الخواد . بحيث لو عفا الفرد لايكون لعفوه أثر على الجريمة أو العقوبة .

أما الجرائم التي تقع ضد الأفراد ، فهى التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الأفراد ، ولو أن ما يس مصلحة الأفراد هو في الوقت ذاته ماس بصالح الجماعة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد، وجرائم القصاص والدية من الجرائم التي تقع على الأفراد . وليس معنى ذلك أنها لاقد، الجماعة وإغا معناه تغليب حق الفرد على حق الجماعة . فللفرد الحق أن يتنازل عن القصاص والدية، وهما العقوبتان المقررتان أصلاً للجريمة . وقد أعطى له حق التنازل لأن الجريمة قسه مساساً مباشراً . فإذا تنازل عن العقوبة تعزيرية حفظاً لمصلحة الجماعة تنازل عن العقوبة لم يترك الجانى وإغا يعاقب بعقوبة تعزيرية حفظاً لمصلحة الجماعة

التي مست مساساً غير مباشر . وجرائم التعزير بعضها بمس مصلحة الجماعة وبعضها بمس مصلحة الأفراد بالمعنى السابق ذكره.

# ( ٢ ) الجراثم العادية والجراثم السياسية (البغي):

لاتختلف الجرية السياسية (البغى) عن الجرية العادية فى طبيعتها، فكلتاهما تتفق مع الأخرى فى المحل والنوع والوسائل، ولكنهما تختلفان فى بواعت الجرية ودوافعها . فالجرية السياسية ترتكب لتحقيق أغراض سياسية ، أو تدفع إليها بواعث سياسية . أما الجرائم العادية فالأصل فيها أن تكون بواعثها عادية كالسرقة والزنا وشرب الخمر. ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تدفع إليها بواعث سياسية . ومعنى هذا أن الجرية العادية تختلط أحيانا بالجرية السياسية . ولهذا كان التمييز بين الجريتين أمراً مهماً.



# الفصل الثالث التصور اللسل مس لأسباب الجريمة

# محتويات الفصل

- أولاً : العوامل الذاتية .
- (١) الانحراف عن الفطرة
  - ( ٢ ) إتباع الشيطان.
  - ( ٣ ) إتباع هوى النفس.
    - ( ٤ ) ضعف الإيمان
    - ثانياً: العوامل الاجتماعية .
      - ( ١ ) الأسرة .
    - ( ٢ ) جماعات الرفاق
- ( ٣ ) عدم تنفيذ المجتمع للأحكام الشرعية
  - ( ٤ ) إهمال الحسبة في المجتمع.

# التصور الإسلامى لأسباب الجريمة

هناك أسباب عديدة أقرت الشريعة الإسلامية أنها تزدى إلى الوقوع فى الانحراف وارتكاب الجرائم . ولما كانت هذه الأسباب من التعدد والشمول فإننا سنسير هنا إلى أكثرها أهمية ودلالة فى حياة الإنسان . وقد صنف «صالح الصنيع» هذه الأسباب إلى فئتين : الأولى عوامل ذاتية، والثانية عوامل اجتماعية :

# أولاً العوامل الذاتية :

وهى التى تنسب إلى الفرد ذاته ، وتقوده إلى ارتكاب المعاصي والوقوع فى مختلف الجرائم . وأهم هذه العوامل ما يلى : -

### (١) الانحراف عن الفطرة :

والكفر هو المظهر الأساسى للانحراف عن الفطرة ، ومن ثم يعد منبع الجرائم . فالكافر يرتكب أولاً جريمة الشرك وهى أعظم الجرائم التى لايغفرها الله لعباده ، أما مادونه فيقع تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عاقب وإن شاء غفر وتجاوز ، قال تعالى :

«إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيماً» (سورة النساء: آية ٤٨). والكافر يقع في الجرائم ويرتكب المعاصى لفقدانه الهادى (الإسلام) الذي يدله على الطريق المستقيم وينير له سبيل الصلاح، ويبين له ما يجب عليه فعله وما يجب عليه الامتناع عنه فالكفر أدى بالإنسان إلى جرية محاربة الرسل وعدم قبول رسالاتهم الهادية للخير، قال الله تعالى:

ووقال الذين كفروا لرسلهم لتخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين» (سورة ابراهيم: آية ١٣) ووقع الكفار كذلك فى جريمة قتل أفضل الخلق وهم الرسل وغيرهم نمن يدعون الناس إلى الخير فى الدنيا والآخرة، قال تعالى وإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون

النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم يعذاب أليم» (سورة آل عمران : آية ٢١)

# ( ٢ ) اتباع الشيطان :

وهو مظهر جوهرى من مظاهر الانحراف عن الفطرة . والشيطان من ألد أعداء الإنسان وأكثرهم خبثاً وأوسعهم مكراً! لأنه هو الذى يوسوس للإنسان ويحرك دوافع الشر والانحراف لديه . وإبليس هو أول مخلوق عصى الخالق جل وعلا عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم عليه السلام فأبى واستكبر قال تعالى : وولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين و سورة الأعراف : آية ١١١).

ولذلك حذر الله تعالى عباده من اتباع خطوات الشبطان التي تقود إلى الوقوع في الجرائم الفاحشة والمنكر البغيض ، كما قال الله تعالى : «يأيها اللين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدأ ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم» (سسورة النور : آيدً ۱۲).

كما أن الشيطان يدعو الإنسان لارتكاب مختلف الجرائم كالشرك بأنواعه المختلفة وشرب الخمر ولعب الميسر وبث العداء بين الناس، فقال الله تعالى:

ديأيها الذين آمنوا إنما الخصر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون \* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» (سورة المائدة: آية ٩٠ – ٩١).

كما حدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من اتباع الشيطان الذى قد يدفع الإنسان إلى الاعتداء والقتل متى وجد الفرصة المناسبة ، فقال صلى الله عليه وسلم : «لايشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لايدرى لعل الشيطان ينزع فى يديه، فيقع فى حفرة من النار» (رواه البخارى فى صحيحه).

## ( ٣ ) اتباع هوى النفس:

ومن الأسباب التى تؤدى إلى ارتكاب الجرائم والتردى قبها اتباع النفس الأمارة بالسوء وسورة يوسف: آية الأمارة بالسوء (سورة يوسف: آية ٥٣)، والسعى نتلبية شهواتها عن طريق المسالك المحرمة. وقد بين القرآن الكريم كيف قاد اتباع هرى النفس الإنسان إلى ارتكاب أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، عندما قتل هابيل أخاه طاعة لنفسه وإرضاءً لشهوته. قال تعالى: «قطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين» (سورة المائدة: آية ٣٠)

وكذلك فإن شهوة الجنس الغالبة رعاتؤدى بالفرد المنقاد لهوى نفسه لجرائم الزنا والاغتصاب واللواط وغيرها من الجرائم الجنسية. وتقود شهوة المال المتبع لهوى نفسه للسرقة والاعتداء ، بينما تقود شهوة السيطرة وحب التملك إلى جرائم القتل التي تنتج عن الخلافات حول الممتلكات والأراضى ، وغير ذلك من الشهوات التي إذا انقاد لها الإنسان أوقعته لامحالة في الجرائم والانحرافات بأشكالها المختلفة فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الانسان الذي يغتر بالمال ويتبع هوى نفسه في كسبه من طرق الحرام كالسرقة والربا وغيرهما من أساليب الانحراف والجرعة، سيكون مصيره (والعياذ بالله) النار يوم القيامة وبئس المصير، فقال صلى الله عليه وسلم «إن هذا المال خضرة حلوة ، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ، ليس له يوم القيامة إلا النار (رواه الترمذي).

#### (٤) ضعف الايمان

يعد ضعف الايمان من أسباب ارتكاب الانسان ( وبخاصة المسلم ) للجرائم. وذلك لأن قوة الايمان وزيادته تقرب الانسان من الله، كما قال تعالى : «اللين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل» (سورة ال عمران : آية ١٧٣).

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تبين أن الانسان حين يرتكب جرية من الجرائم كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة يكون فى حالة من ضعف الايمان يكاد يسلب منه أثناء ارتكابه لتلك الجرائم، ثم يعود اليه ايمانه عندما يتوب عما بدر منه، فقد روى الامام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولايشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن ولاينهب نهية ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن».

وفى حديث آخر رواه أبو داود فى سننه، يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجريمة (الزنا) تجعل الايمان يخرج من الانسان ويبقى كالظلة، فإذا تاب وعاد رجع اليه ايمانه. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا زنا الرجل خرج منه الايمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه ».

## ثانياً: العوامل الاجتماعية:

وهى مجموعة العوامل التى تنسب للبيئة الاجتماعية التى يعيش فيها الإنسان ، ابتداء بجتمعه الصغير الذى ينشأ فيه وينمو وهو الأسرة، ثم جماعة الرفاق وانتهاء بخصائص المجتمع الكبير، وعدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وإهمال الحسبة فى المجتمع وغيرها من العوامل أو الأسباب التى تدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم وعمارسة مختلف صور الانحراف ممايعود بالضرر على الأفراد الذين ينتمون إلى هذا المجتمع فضلاً عن الضرر والتدهور الذى يصيب المجتمع فى عمومه. وتقصيل ذلك هو:

### (١) الأسرة:

تعتبر الأسرة الخلية الاجتماعية الأولى فى المجتمع ، وتمثل اللبنة الأولى فى التنظيم الاجتماعى . فهى التى تتلقف الفرد وليدا وتتعهده بالرعاية حتى يستد عوده . ومن ثم فهى تساهم بدور أساسى فى نمو شخصية أبنائها وارتقائها ، إما

نموا سليما إذا سادت بين أعضائها مشاعر المودة والألفة في أقصى درجاتها متمثلة في التماسك والعطاء المتبادل ، أو غوا سلبيا في اتجاه التفكك والانحراف بحيث يقل التماسك والعطاء ويتضامل دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية إلى أقل درجة محكنة . ومعنى ذلك أنه إذا صلحت الأسرة خرج الفرد صالحاً لنفسه ولمجتمعه، وإن كان فاسدا خرج الفرد في الغالب فاسدا منحرفاً، وذلك من خلال ما يمثله الوالدان من قدوة صالحة أو فاسدة .

ويوضح القرآن الكريم أثر الأسرة في غرس الفضائل أو الرذائل في نفس الإنسان عندما نعى على الكافرين تقليدهم الأعمى وعدم تحكيم عقولهم قال تعالى: 
ووإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون» (سورة البقرة : آية ١٧٠). وهذا يشير إلى خطورة الأثر الذي تتركه البيئة الأسرية التي ينشأ فيها الإنسان على معتقداته وقيمه وأساليب تفكيره وسلوكه. وإذا كان القرآن الكريم يقر بهذه الحقيقة فإنه يستنكر على الإنسان أن يغلق عقله معتمداً على التقليد الأعمى، كاللين قال عنهم القرآن الكريم: وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» (سورة الزخرف: آية ٢٣).

كما أتكر الله تعالى على المشركين قولهم بأن الفاحشة التى يقومون بها (الطواف بالبيت عراة) هى مما وجدوا عليه آباءهم ، وأنها ليست من أمر الله بل من أن آباءهم قد ضلوا وأضلوهم معهم عن الصراط المستقيم ، قال تعالى : ووإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله مسسالاتعلمون» (سسورة الأعراف : آية ۲۸).

ويَيْن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كيف أن الأسرة (وعمادها الأب والأم) يكن أن تنحرف بالإنسان عن طريق الفطرة (الإسلام) التى يولد بها إلى طرق تخالفها ثما يجعله فى ضياع وانحراف عن الصراط السوى . فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلابولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هلى تحسون فيها من جدعاء» (رواه البخارى).

# ( ٢ ) جماعات الرفاق :

ليست الأسرة بالمنشى، الوحيد لأبنائها والتى تؤثر فيهم إيجاباً أو سلباً ، فإلى جانبها توجد جماعات الأقران ، والتى تبدأ تأثيرها منذ دخول الطفل المدرسة الابتدائية . وإن كان دور جماعات الأقران يارس بطريقة غير مقصودة ، فإن أعضاءها يدعمون أشكالاً معينة من السلوك من خلال وقوفهم كنماذج يحاكيها الفرد ويتمثلها . كما أنهم يلعبون دوراً جوهريا من خلال ما يارسونه من ضغوط اجتماعية على زملائهم لكى يحدثوا تعديلاً في سلوكهم ربا يسير بهم في بعض الأحيان في اتجاه الانحراف ، أوفى الاتجاه الإيجابي .

وقد أكد الإسلام ذلك الأثر الايجابى أو السلبى لآثار معايشة الإنسان مع الآخرين فى العديد من الآيات القرآنية الكريمة قال تعالى : ووقيضنا لهمم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، (سورة فصلت : آية ٢٥).

كما يورد القرآن الكريم مثالاً آخر يبين فيه نتيجة اتباع رفيق السوء وتصديقه ، قال تعالى : «واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » (سررة الكهف : آية ٢٨).

وقال تعالى : «إن الساعة آتية أكاه أخفيها لتجزى كل نفس ها تسعى \* فلا يصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه فتردى» (سورة طه : آية ١٥ - ١٦). وكذلك يوحهنا رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى اختيار الصحبة الطبية لما لها من أثر خطير علي قيم الانسان واتجاهاته وسلوكه مما يؤثر في شخصيته استواءً وانحرافاً. فقال عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» (رواه أبو دواود والترمذي والحاكم). وقال صلوات الله وسلامه عليه: يخالل» (رواه أبو دواود والترمذي بإسناد لابأس به). وقال صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ورجلان تحايا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقه فأغفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه » (متفق عليه). كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك واما أن تجد منه واما أن تجد منه ربحاً خبيثاً».

# ( ٣ ) عدم تنفيذ المجتمع للأحكام الشرعية :

هناك العديد من المجتمعات الاسلامية التي يستبدل حكامها أحكام الله بغيرها بدء الالتشريع ، فيضعوا القوانين الوضعية البشرية مكان أحكام الشريعة ، فتقع الجرائم ويتكرر وقوعها وانتشارها دون رادع ، بل ويشعر القائمون على تطبيق هذه القوانين بعجزهم عن مكافحة الجريمة . ولذا جاء الأمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليمه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله عليمه من شرعمه ولاينظر لأصحاب الأهواء الذين يريدون أن يشرعوا لأنفسهم بغير ما أنزل الله ، قال تعالى: ووأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله قان تولوا فاعلم أغا يربد الله أن يصيبهم ببعض قنوبهم وإن كثيراً من الناس لغاسقين (سورة المائدة : آية ٤٩) .

### (٤) إهمال الحسية في المجتمع :

أدى إهمال الحسبة بنوعيها (المتطوع والمحتسب) فى المجتمع إلى ارتكاب العديد من الأفراد للجرائم ووقوعهم فى الانحراف لعدم وجود من ينهاهم عنها فى مراحلها الأولى ، أو يحثهم على التزام الطاعات المشغلة للانسان عن الوقوع فى الجرائم والآثام، وجوهر الحسبة هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يعتبر من أهم الركائز التى قام عليها الدين الإسلامى ، حتى أن القرآن الكريم يضعها شرطأ لكى تكون أمة محمد خير أمة أخرجت للناس ، قال تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون (سورة آل عمران : آية ١١٠) . وقال تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» (سورة آل عمران : آية ١١٠) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم).



# الفصل الرابع كيفية الوقاية من الجرائم فى ضوء الشريعة الإسلامية

# محتويات الفصل

مقدمة :

أولاً : دور العبادات والإيمان بالله.

(١): الصلاة

(٢) الزكياة

(٣) الصيام '

(٤) الحسيج

ثانياً : تطبيق شرع الله تطبيقاً مطلقاً.

ثالثاً : حماية المجتمع من مظاهر الفساد.

رابعاً : الاهتمام بالحسبة في المهتمع.

خامساً : عدم الاعلان عن الجرائم فور وقوعها.

سادساً : صيانة كرامة الإنسان.

سابعاً: بناء الأسرة الصالحة.

ثامناً : توفر القدوة الصالحة.

تاسعاً : تكوين الانسان لنفسه رقيباً ملازماً له لا يفارقه.

عاشراً : بيان جزاء الأعمال.

# كيفية الوقاية من الجرائم في ضوء الشريعة اللسلامية

#### مقدمة:

هناك العديد من السبل التي أقرتها الشريعة الإسلامية لتجنب الإنسان المسلم من الوقوع في الجرية ، بعضها يتعلق بشخصية الإنسان نفسه، والبعض الأخر يتعلق بالأسرة التي نشأ فيها الإنسان وترعرع ، والبعض الثالث يتعلق بالمجتمع الكبير الذي تمثل هذه الأسرة نواة منه ، وبالطبع تمثل الوقاية مرحلة أولى وأساسية للحد من انتشار الجرائم في المجتمع ، وهي بالطبع خير من العلاج طبقا للقرل الشائع الذي يتداول في هذا السياق. وفيما يلى نعرض لأهم الأساليب التي تساند في الوقاية من الانحراف والجرية ، مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي سبق أن عرضناها كمسببات للجرية ، لأن الوقاية في جوهرها محاولة لازالة سبب أو مواجهتها حتى لا قارس تأثيرها السلبي .

# أولاً : دور العبادات والإيمان بالله :

الشأن فى العبادات المتعارف عليها من صلاة وزكاة وصيام وحج أنها تربية للنفس وتقويم لسلوكها حتى يستقيم أمرها فى مجالات الحياة كلها فتطهر من الرذيلة وتنأى عن المعصية فلا تقترف إثما ولا ترتكب جرماً . ولكل عبادة من العبادات الأربع آثارها النفسية والتربوية فى سبيل الوقاية من الجرائم :

#### (١) الملاة

فالصلاة صلة بين العبد وربه تخضع فيها النفس وتزكى الجوارح وقد فرضها الله خمس مرات في اليوم الواحد حتى يظل المسلم على صلة دائمة بربه ولا تفتنه شؤون دنياه ولاتنسيه حق الله عليه في طاعته وامتثال أمره. وذكر الله تعالى أثر الصلاة الخاشعة في طهارة النفس ونورها من المعاصى فقال ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر) ( سورة العنكبوت: آية 46)

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « أرأيتم لو أن نهراً على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبقى على بدنه من درنه شيئا ؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا » ( متفق عليه ) .

### ( ۲ ) الزكاة :

والزكاة عبادة مالية اجتماعية تطهر النفس من الشح والبخل والحرص وحب المال . قال تعالى : ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) ( سورة الخشر : آية ٩ ، سورة التغابن : آية ١٦ ) .

وكثير أولئك الذين يبغى بعضهم على بعض طمعاً في المال وتنافيساً فيه وتهافتاً عليه، والزكاة تقضى على تلك الآفات. فالمسلم الذى يؤدى زكاة ماله سداً لحاجة الفقير لا يستبيح مال أخيه بغير حق، ولا يقتله الجشع والطمع.

وإذا نال الفقير حقد في الغنى طهرت نفسه من الحسد والضغينة . فإن الإحسان يستميل القلب ويقضى علي الأحقاد وبواعث الشحناء والبغضاء ، ويجعل الناس إخرة متحابين رحماء متعاطفين . وفي هذا الصدد يقول الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( سورة التوبة : آية ١٠٨) فتقارب بين الطبقات دون أن تزرع في النفوس الأحقاد والضغائن أو تثير الصراعات بين أبناء الأمة الواحدة . ومصارفها المنصوص عليها تكفل سد الاحتياجات الضورية في حياة أي مجتمع .قال تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاشلين عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والن السبيل فريضة من ألله والله عليم حكيم ) (سورة التربة : آية ٢٠).

## ( ٣ ) الصيام :

وصيام شهر رمضان له آثاره النفسية والتربوية التى تلجم النفس وتغطمها عن المعصية . إن الجريمة أيا كان نوعها تأتى استجابة للأهواء والشهوات والغرائز الجامحة . ففى شهر رمضان يمسك الصائم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يلاغمه الجوع ويحرقه الظمأ وأمامه الطعام الشهى والشراب اللذيذ بما أحله الله له ، فيمسك عن ذلك كله ويحبس نفسه عنه . وإذا اعتاد المسلم أن يمسك عما أحله الله له من طعام وشراب شهرا كاملاًمن شهور

السنة فسيكون امتناعه عما حرم الله عليه من مطاعم ومشارب ومن أموال لا تحل له أولى وأشد . وإذا اعتاد المسلم كذلك أن يتنع عن الاستجابة لشهوة الجنس فترة الصيام طوال شهر ومضان فإن الامتناع عن الاستجابة فيما حرم بسائر أيام السنة أولى وأشد . والأمر نفسه بالنسبة للفحش في القول والبذاءة في الكلام واللغو في الحديث والغضب .

فالصيام يمثل أسلوباً راقياً لتربية الإرادة المؤمنة التى تستعلى على عادات الإنسان وأهوائه وشهواته، بل تستعلى علي ضرورات حياته فترة من الزمن فتقضى على بواعث الشر والجرية لدية . وسوف نتناول هذا الأسلوب بجزيد من التفصيل عند عرض أساليب علاج المجرمين في الجزء التالى ، مع الاشارة إلى بعض الدلالات التى تقف خلف دور الصيام في علاج الإجرام وشرور النفس الإنسانية وعدوانها الجامح .

### (٤) الحج:

الحج هو الرحلة الروحية البدنية التى يرحل فيها المسلم بقلبه وبدنه إلى بيت الله الحرام فيطوف به ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفة وسائر المشاعر . ومنذ يكون الإحرام من الميقات تستشرف نفس المسلم إلى تطهيره من الخطايا والذنوب والبعد عن المعاصى . فهو يتجرد من ثيابه التى اعتاد أن بلبسها ويستعيض عنها بإزرا ورداء يعيد إلى ذاكرته استقباله للدنيا حين ولادته بريئا طاهراً عارياً ويضع نصب عينيه المصير الذى ينتظره طال به الأجل أم قصر ، حيث يتجرد من ثياب دنياه ويلف فى لفائف تشبه ملابس الإحرام .

فالمسلم يتزود فى الحج بزاد روحى يجعله يعود من رحلته صافى القلب ، طاهر النفس، يبدأ صفحة جديدة من حياته فى طاعة الله والانتصار على الشرور والآثام ، كما بدأ حياته بولادته طاهراً نقياً .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلن : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوية كيوم ولدته أمه » ( رواه البخاري وأحمد والنسائي » .

وبالطبع فإن هذه العبادات ترجع إلى الإيان بالله الذى شرعها . والإيان عنهومه الصحيح هو عماد صلاح النفس البشرية واستقامة سلوكها ، إنه يربى الضمير الإنسانى الحى ويجعل منه حارساً على حرمات الناس ، ولا شىء سوى الايان يصنع ذلك . والإيان لا يؤتى ثماره إلا إذا كان عن عقيدة صادقة مقرونة بالقول والعمل . وقد تحدث القرآن الكريم عن أولئك الذين يعلنون الإيان بأسنتهم فقط دون إيان حقيقى فى قلوبهم قال تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليحوم الآخر وصاهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) ( سورة البقية - قاموا للصلاة وقال تعالى : ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا للصلاة وقال تعالى : ( إن المنافقين يخادعون الله إلا قليلاً ) ( سورة النساء : قاموا كسالى يرامون الناس ولايذكرون الله إلا قليلاً ) ( سورة النساء : يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون) يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون) ( سورة الحبرات : آية ١٥) ).

هذا الإيمان هو الذي يهذب السلوك ويقيم قواعد العدل . ويحفظ الحقوق ويقضى على الفوضى والفساد والشر ، ويربط بين قلوب معتنقيه برباط المحبة والتراحم ، وهو رباط لا يعدله رباط آخر من الجنس أواللغة أو الجوار أو المسالح المشتركة . وما ساد الإيمان في أمة واستيقظت مشاعرها علية إلا وساد الأمن النفسى في حياة المفرد والأمن الاجتماعي في حياة المجتمع . وإذا فقدت أمة هذا الإيمان دب فيها الفساد وأهدرت القيم وأصبح أمرها فوضى وهذا في واقع الأمر ما يسود العديد من المجتمعات اليوم .

# ثانياً: تطبيق شرع الله تطبيقاً مطلقاً :

إن كل ما يتصل بأمور المسلمين من ناحية العقيدة أو الأخلاق أو التشريع قد قاد الإسلام العقل بشأنه ،ورسم له طريق السير وسهل له سبيل الاهتداء ، وأتى له بها يفهمه ويتقبله . وكان الإسلام صارماً كل الصرامة فيما يتعلق بوجوب تحكيم شرع الله في أمور البشر ، حيث قال جل شأنه : « ومن لم يحكم ها أنزل الله

فأولئك هم الكافرون » ( سورة المائدة : آية ٤٤ ) وقال تعالى : « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ( سورة المائدة آية ٤٥ ) وقال تعالى : « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » (سورة المائدة : آية ٤٧).

ولا يكفى أن تطبق السلطة الحاكمة جانباً من التشريع وتطرح جانباً آخر ، لأن التشريع الإسلامي كل لا يتجزأ . كما لا يكفى أن يذكر دستور الدولة أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، لأن ذلك تضليل . أي يعنى أن الشريعة مصدر ضمن عدة مصادر للتشريع شأنها شأن المصادر الأخرى . وبالتالي يجب أن ينص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع .

والشريعة الإسلامية لم تدع شأنا من شؤون الغرد أو الجماعة إلا أتارت فيه السبيل ، وأوضحت النهج وكشفت عما فيه من صلاح وفساد وخير وشر ، فكانت للذلك خاقة الشرائع وأبقاها على مدى الدهر ، وأصلحها لكل أمة ولكل زمان . ولقد قررت أسمى المبادئ وأعدل النظم في مختلف مجالات الحياة في المجتمع ، ومنها مجال التجريم والعقاب .

وعلى ذلك إذا ما أردنا مجتمعاً اسلامياً تقل فيه الجرية والانحراف إلى أقل درجة ممكنة ، فلا بد من التطبيق المطلق لشرع الله تعالى دون محاباة أو مجاملة لكبير أو صغير في المجتمع وهذا ما سبق أن أشرنا إليه بوضوح عند تناول أسباب الجرية .

# ثالثاً: حماية المجتمع من مظاهر الفساد :

إن المجتمع الذي يسمع بدور اللهو ، واقامة الأماكن التي قارس فيها أفعال منحرفة باسم الترفيد عن الناس ، ومنها السماح بانشاء صالات للقمار وفرض ضرائب عليها ، واعتبار مثل هذه الضرائب من الايرادات الهامة للدولة ، وكذلك السماح بإقامة مجال للهو والسباحة المختلطة ، وتعاطى الخمور .. إلخ ،وغير ذلك من مظاهر الفساد ، كل ذلك من شأنه أن يفتح باب المفسدة التي تيسر للأفراد

وتسمح لهم بإتيان مقدمات بعض الجرائم كمقدمات الزنا ومختلف الجرائم الأخرى .
ومن العجيب أن يضم تشريع جنائى فى بلد إسلامى نصوصاً لا تجرم الزنا إلا فى
حالات بعينها ويقيود معينة وبأسلوب يتضمن إخراج صور وحالات عديدة من نطاق
التجريم ، على الرغم من وقوعها تحت طائلة العقاب فى الشريعة الإسلامية فكيف
إذن توجد مثل هذه الفرص للنفس الأمارة بالسوء دون أن يعانى المجتمع من آثارها
الضارة والتى تؤدى إلى الانحراف ، وكيف تسمح السلطات فى مثل تلك
المجتمعات بذلك رنحت أعينها ، وتطلب علاجاً للجرائم ووقاية منها ، نظراً لتفشيها
المجتمعات بذلك رنحت أعينها ، وتطلب علاجاً للجرائم ووقاية منها ، نظراً لتفشيها
مقاومة للجرعة ووقاية لها فعليها أن تتخلص فوراً من مظاهر الفساد العديدة
مقاومة للجرعة ووقاية لها فعليها أن تتخلص فوراً من مظاهر الفساد العديدة
السابق الإشارة عليه وغيره نما لم نشر إليه صراحة . ولهذا أوجب الله تعالى عقابا
شديداً على أولئك الذين يسعون لإنساد المجتمع وأمر بمحاربتهم فقال تعالى « إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا
بجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا
لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخسرة عذاب عظيم » ( سسورة المائدة :
لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخسرة عذاب عظيم » ( سسورة المائدة :

# رابعاً: الاهتمام بالمسبة في المجتمع :

وهى كما أشرنا من قبل من أهم الدعائم التى قام عليها الدين الاسلامى . هذا مع مراعاة أن يكون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالأساليب المرنة التى تتسم بالحكمة مصداقا لقول الله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن» ( سورة النحل: آية ١٢٥ ) .

فنهى الأفراد عن الوقوع فى الانحراف وحثهم على التزام الطاعات عامل مهم من عوامل الوقاية من الانزلاق فى الانحراف والتورط فى الجرائم بمختلف أشكالها وصورها

# خامساً : عدم الإعلان عن الجرائم قور وقوعها :

إن نشر أخبار الجرائم فور وقوعها في الصحف ، ورسم أبعاد صحفية لها

لمجرد الإثارة ، وبعيداً عن الواقع ، من شأنه تعكير صفر المجتمع والمساس بحياته وأمنه . ولذا فيإن من صالح المجتمع الإسلامي عدم الإعلان عن الجرائم فور ارتكابها، إلى أن تتمكن السلطات من القبض على الجانى ، والسيطرة على الأولة، وإصدار الحكم العادل عليه، وعندئذ فقط يجب إعلان الحكم بالجزاء الجنائي الشرعى ليكون رادعاً للجانى ، وزاجراً مانعاً لغيره ممن تسول لهم أنفسهم التفكير في الحية على أي نحو كانت .

# سادساً : صيانة كرامة الإنسان :

إن المجتمع الإسلامى الذى يريد أن يحكم شرع الله تحكيما مطلقا، لا يمكن أن يوجد إلا إذا كفلت السلطات القائمة عليه لأفراده حياة كرعة ، يتوافر فيها للفرد كل ما يكفل له سد حاجاته الضرورية وحاجات أسرته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن . وأن يكون هناك وضوح فيما ينبغى أن يلتزم به الفرد من واجبات وما يحق له من حقوق . فهذا من شأنه أن يقلل من القلق والخوف على مستقبل الإتسان في ظل الحياة الكرعة التى يحياها ، وتقل كذلك الصراعات النفسية سواء داخل . الإنسان أو بينه وبإن الآخرين ، وهذه كلها من ميسرات الجرعة إذا وجدت .

# سابعاً: بناء الأسرة الصالحة :

وقد اهتم الإسلام اهتماماً واضحاً بالأسرة المسلمة بدءاً من إختيار الزوج لزوجته الصالحة، وإنجاب ذرية صالحة والعشرة الطبية بين الزوجين ، واختيار الأباء للأزواج الصالحين لبناتهم ، مما يؤدى إلى التربية الإسلامية الحسنة التى تضمن تنشئة الابناء تنشئة اجتماعية طبية . وهذا يؤدى بدوره إلى الالتزام بالقيم الدينية والخلقية وتفشى الفضائل التى قمثل حاجزاً نفسياً صلباً بين الإنسان المسلم وبين الانزلاق فى الجريمة أو الانحراف ، وفيما يلى نعرض لبعض الدلائل على صحة ما أسلفنا .

### (١) اختيار الزوجة الصالحة:

أمر الإسلام باختيار الشريك الصالح لإنتاج ذرية صالحة فقال الرسول صلى

الله عليه وسلم: « تخيروا لنظفكم فإن العرق دساس » ( رواه ابن ماجة ) ، ثم نصح بالزواج بالمتدينات مبيئاً مذاهب الناس في اختيار الزوجة فقال: « تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بنات الدين تربت يداك » قال الله تعالى : « وأتكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكرنوا فقراء يغنهم الله من قضله » ( سورة النور : آية ٣٢ ) . وقال الرسول صلى الله علية وسلم : « إياكم وخضراء الدمن؛ قيل: وماذا يا رسول الله ؟ فقال: المرأة الحسناء في النبت السوء ، وفي رواية فإنها تلد مثل أصلها وعليكم بنات الأعراق» .

# ( ٢ ) اختيار الآباء للأزواج الصالحين لبناتهم :

قال الرسول صلى الله علية وسلم: إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض »( رواه الترمزي). وذلك لأن الناس إذا لم يراعوا الصلاح في الزواج فإن الذرية تأتى فاسدة، ثم يفسد الجيل ومن ثم الأمة.

## ( ٣ ) العشرة الطبية بين الزوجين :

بعد أن أمرنا الإسلام بحسن اختيار الزوجة الصالحة ، أمرنا بحسن معاملة الزوجة حتى لا تصاب بأية اضطرابات نفسية من جراء سوء معاملة الزوج، فيتأثر بها الجنين، وكذلك بعد أن تلد حتى يعيش الأبناء في جو أسرى آمن يسوده المودة والتعاطف والتراحم . قال تعالى : «وعاشروهن بالمعروف قإن كرهتمرهن قعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » ( سورة النساء آية فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » ( سورة النساء آية نفسها وبخاصة أثناء الحمل . قال تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن نفسها وبخاصة أثناء الحمل . قال تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن يالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعّها لا تضار والدة " بولدها ولا مولود له يولده » ( سورة البقرة : آية ٣٣٣ ) . ومن حيث السكن قبال تعالى : وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» ( سورة الطلاق : آية ٢٠ ) .

ومن كل ما سبق يمكن القول بأن الأسس التى حددها الاسلام لبناء الأسرة الصالحة لا تضمن فقط إقام عملية التنشئة الاجتماعية بصورة سليمة كما أسلفنا ولكنها تراعى كافة العوامل الوراثية أو الاستعداد الوراثي لما له من دور في نشأة السلوك الاجرامي ، قال الله تعالى و يا أخت هاوون ما كان أبوك امرأ سوم وما كانت أمك بغيا» ( سورة مربم : آية ٢٨ ) . وقال تعالى : وإنك إن تذهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » (سورة نرح : آية ٢٧).

فنظراً لأن الابن يرث الاستعداد الوراثى للإجرام ولايرث الجريمة، كان من الممكن أن يتخلص منه الابن إذا ما تربى فى بيئة صالحة تقرم على صقله وتهذيبه . وفى مقابل ذلك إذا ما صادف هذا الميل الإجرامي الموروث البيئة التي تعمل على تنميته فإنه يعمل كقوة موجهة لسلوك صاحبها ، وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة ، هذا بالإضافة إلى أنها تلعب دوراً مهماً فى تحديد مدى تأثر صاحبها بالعوامل الإجرامية الأخرى .

#### ثامناً : تواقر القدوة الحسنة :

يمثل توفر القدوة الحسنة أحد العوامل النفسية الاجتماعية المهمة في تشكيل العقيدة والسلوك المؤمن وبالتالى في الوقاية من الاتزلاق في الانحراف وارتكاب الجرائم. والإنسان يكتسب السلوك من خلال رؤبته لأفعال الكبار الذين يعايشهم في بيئته وعثلون بالنسبة له غاذج اجتماعية يقتدى بسلوكهم ويتمثل خطاهم . ويأتى في مقدمة هذه النماذج الاجتماعية الآباء والإخوة والأقارب وجماعات الرفاق أو الأقران وكافة القائمين على عملية التنشئة الاجتماعية .وهناك العديد من الآيات القرآنية الكرعة التي بيئت أهمية تجنب مخالطة المنحرفين، وسبق أن عرضنا لها عند تناولنا لأر جماعات الرفاق في نشأة الجرعة، ومنها علي سبسبل المثال قوله تعالى : «ويوم يعض الطالم على يديه يقول ياليتني اتخلت مع الرسول سبيلاً \* ياويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً \* لقد أصلني عن اللكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خلولاً » (سورة الفرقان : آية ٢٧ - ٢٩) .

# تاسعاً : تكوين الانسان لنفسه رقبباً ملازما له لا يفارقه :

وذلك الرقيب هو الله الحي القيوم ، وهو أقرب إليه من حبل الوريد ، ويعلم ما ترسوس به نفسه ولا يفارقه ليلاً أو نهاراً ولاتأخذة سنة ولانوم ويعلم كل ما يسوس به نفسه ولا يفارقه ليلاً أو نهاراً ولاتأخذة سنة ولانوم ويعلم كل ما يفعل وما يدور في خلجات نفسه . وله ملكان مكلفان أيضاً براقبته عن بينه وشماله ويسجلان كل ما يصدر منه من خير أو شر . ويقول الله تعالى هنا : وولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حيل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه وقيب عتيد ( سورة ت : آية ١٦ - ١٨ ) .

فمن خلال التربية الاسلامية السليمة هنا يمكن أن ننمى وعى المسلم بالمراقبين مع الرقابة الإلهية ، مما يقلل من خضوعه لهوى نفسه واتباعه للشيطان ، وهذا بدوره يبعده عن الانحراف ويحميه من الجرعة ، ويكتمل هذا الوعى ببيان جزاء الأعمال كما نتناوله فى الجزء التالى .

## عاشراً : بيان جزاء الأعمال :

يبين الإسلام للناس أن أعمالهم التى يعملونها فى الدنيا يجب عليهم أن يحرصوا بأن تكنن صالحة ولا تكون فاسدة (كالجرائم والمعاصى) لأن الله ورسوله والمؤمنين يرون هذه الأعمال ويشهدون عليها ، ثم يكون الجزاء فى الآخرة ، إن خيرأ فالجنة ونعم المأوى ، وإن شرأ فالنار نعوذ بالله منها وبئس المصير ، وقال تعالى : وقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الشهيب والشهادة فينبئكم بها كنتم تعملون » ( سورة التوبة : آية ١٠٥) .

ثم يأتى بعد ذلك الترغيب بالعمل الصالح البعيد عن الجرائم والآثام وبيان مآله وهو الجنة التى توصف بأحب الأوصاف للإنسان في آيات عديدة من القرآن الكريم ، منها على سبيل المثال قولة تعالى : «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من مام غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من

غير للذَّ للشاربين وإنهار من عسل مُصَغَّى ولهم فيها من كل الشمرات ومفقرة من ربهم كمن خالد في النار وسقراً ما معمماً فقطع أمعامهم ومفقرة "محمد : آية ١٥) . وحذر سبحانه من الجرائم والمعاصى وبين أن مصيرها النار حتى يردع الإنسان عن الإقدام عليها ، وذلك في آبات عديدة منها على سببل المثال قوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله يذخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين » (سررة النساء : آية ١٤) .



# الفصل الخامس أساليب علاج المجرمين فى ضوء الشريعة الإسلامية

# محتويات الغصل

مقدمة:

أولاً : الدفع إلى الندم والتوية والإقلاع عن الخطيشة وعدم الرجوع إليها .

ثانياً: إعادة الثقة بالنفس بتغيير الذات وتعديل السلوك نحو الأنضل .

ثالثاً : إعادة العمل على تقوية الإرادة الخيرة .

# أساليب علاج المجرمين فى ضوء الشريعة الإسلامية

#### مقدمة :

إنه لا يكفى بأى حال من الأحوال بيان الأساليب والوسائل الوقائية عن الوقوع فى الجراثم والانزلاق فى طريق الانحراف. فإضافة إلى ذلك يجب اتخاذ الإجراءات العلاجية لمن وقع فيها، وذلك أن الذين وقعوا فى الجراثم إذا لم يقلعوا عنها وقادوا فيها تزداد الجرائم بسببهم، ثم إن أولئك المجرمين فى حالة عودهم للإجرام واستمرارهم فيه رعا يتخذون الإجرام مهنة دون وخز الضير، لأنهم يفقدون للإجرام واستمرارهم فيه رعا يتخذون الإجرام مهنة دون وخز الضير، لأنهم يفقدون حساسية الشعور الإنسانى ولا يبالون بالقيم الإنسانية والدينية والاجتماعية. ومن أهم الأساليب العلاجية التى ذكرها « مقداد يالجن » فى كتابه « التربية الاسلامية ودوها فى مكافحة الجرعة » ما يلى :-

# أولاً : الدفع إلى الندم والتربة والإقلاع عن الخطيئة وعدم الرجوع إليها :

فالندم يؤدى إلى التربة، بل إن التوبة لا تنشأ إلا عن الندم ، والتوبة تضع حداً أمام انتشار الجرعة وازديادها ، كإصابة الإنسان بحرض فإنه إن لم يكن له علاج فيمكن ايقاف مضاعفاته ، وإذا أصيب جزء من الجسم ولم يكن علاجه فإنه يكن حماية الأجزاء الأخرى ،كذلك التربة . فالتوبة ترقظ الضمير من سباته وتجعلة يشعر بالذنب نما يقوى عزيته في محاربة أهوائه ومحاربة الفساد . ولهذا دعا الرسول صلى الله علية وسلم إلى التوبة بقوله « كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » ( رواه ابن ماجة ) .

وكذلك فإن الندم والتوبة يدفعان الإنسان إلى مزيد من الأعمال الحسنة لتغطية السيئات وليرجع جانب الخير على جانب الشر. ولهذا قال تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» (سورة هود:آية ١١٤٤). وقال تعالى: و إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً و (سورة الفرقان:آية ٧٠) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» (رواه الترمزي).

كما أن التبوية تزيل الشعبور بالنقص والاضطراب النفسى مما يؤدى إلى الأمراض النفسية . فهى تؤدى إلى إصلاح الذات وتقويها كى لا تقع مرة أخرى فى الأمراض النفسية . فهى تؤدى إلى إصلاح الذات وتقويها كى لا تقع مرة أخرى فى الأخطاء والانحرافات أو الجرائم . ويتبرتب على ذلك الشعبور بالرضى والأمن والطمأنينة لأنه سوف يشعر بأن الله عفا عنه فيما إذا كانت توبته نصوحا ، أى العزم الكامل على الإقلاع عن الذنب وعلم العودة إليه مرة إخرى ، ويعيش فى أمل رحمة الله ونجاته من عذابه ، قال تعالى : « ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما » ( سورة النساء : آية ١١٠ ) . وقال تعالى: « قبل يا عبادى الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم » ( سورة الزمر : آية ٣٠٥ ) .

هذا مع مراعاة أن التوبة تكون وقت استطاعة العمل الحسن ، ولهذا لا تقبل توبة المرء عند اقدام المرت عليه أو عند الغرغرة كما يقول الفقهاء . فقال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يوتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما » ( سورة النساء : آية ١٨ ) : وأن التوبة لا تمحو كل سيئات الإنسان إذا كانت قد أحاطت به من كل جانب وغرق فيها ، وقال تعالى : و بلى من كسب سيئة وأحاطت به من كل جانب وغرق فيها ، وقال تعالى : و بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (سورة البقرة : آية ١٨ ) . وأخيراً يُفضل أن تكون التوبة بعد ارتكاب الإثم مباشرة حتى لا يتأثر وجدان الإنسان ، فقال تعالى : و إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً » ( سورة – النساء : آية ١٧ ) .

ثانياً : إعادة الثقة بالنفس بتغيير الذات وتعديل السلوك نحو الأفضل :

أنه من الأهمية بمكان إعادة الثقة بنفس المجرم أو الجانى بأنه قادر على تغيير نفسه وتعديل سلوكه وإعادة مكانته الاجتماعية إذا وجه ترجيها سليما . وعزم على ذلك عزماً صادقاً بادئاً بالنية الخالصة . وذلك لأن الإنسان الذي يريد تغيير نفسه ويطلب العون من الله بعد التوبة النصوح ، سوف ينصره الله على نفسه وأهرائه . وأما الذي لا يريد هذا التغيير ولا يتوى له نية صادقة فلا يستطيع. ولهزا قال تعالى : « إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ولهذا قال تعالى : « إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »

وأول طريق إعادة الثقة بالنفس مارسة الفضائل الأخلاقية الخيرة . فهذا من شأنه تنمية الشعور بخيرية الذات والتقدم في مجال تعديل الذات نحر الخير ، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» (رواه البخارى ) هذا إلى أن دوام الاتصال بالله تعالى عن طريق الصلوات يغسل الوجدان من كل ما يصيبه من الذنوب المصدئة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا ما تقولون في ذلك ؟ هل يبقى من درنه شئ ، قال فذلك مشل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا » ( رواه مسلم ) .

وتأتى بعد ذلك الرسائل الخاصة بانتفاضة الإرادة وإنقاذها من حالات ضعفها وترديها وسقوطها فى الرذائل والجرائم ، ووضع الإسلام هذه الوسائل على اعتبار أن الإجرام مستويان هما :

المستوى الأول عبارة عن عقد القلب وعزم الإنسان على ارتكاب الجرية . فالنفس العازمة على ارتكاب الجرية أصبحت مجرمة آثمة ولو لم تستطع تحقيق الجرية بالفعل لعوائق خارجية ، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : « وإن تهدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شئ قدير » ( سورة البترة : آية ۲۸۴) .

أما إن عدل الانسان عن الجريمة قبل السقوط فيها يكتب له حسنة وبعد منه عملاً خيراً . ولهذا قال تعالى في حديث قدسى : ﴿ إِذَا أُوادُ عبدى أَنْ يَعملُ

سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له a .

أما المسترى الثانى فهر السقوط فى الجرائم بالفعل . وهنا ترجد عدة وسائل لائقاذ الرادة من الاستسلام للسقوط والهزيمة ، وقشل هذه الوسائل فى تقبيح الجريمة والرذيلة والتنفير منها فى نفس المر، وعقله ، لأن الإنسان إذا اشمأز من فعل الأشياء وتقززت نفسه منها تدفع العاطفة إرادته إلى عدم فعلها والابتعاد عنها نهائياً. ومن أمثلة ذلك تشبيه الله تعالى قيام الإنسان بأعمال ضد أخيه الإنسان بعضكم بمحاولة إرادة أكل لحم أخيه، وقال تعالى : «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» (سورة الحجرات:

ثالثاً : إعادة العمل على تقوية الإرادة الخيرة :

الإرادة من حيث طبيعتها عبارة عن عزم وتصميم لفعل شىء ما أو تركه ، وعلامة الإرادة هى النزوع المباشر إلى الفعل المراد أو إلى اتخاذ أسبابها ، يقول تعالى : « ولو أرادوا الخروج الأعدوا له عدة » ( سورة التربة : آية ٤٦ ) .

والإرادة بهذا المعنى من الاستعدادات الطبيعية التى يتميز بها الإنسان عن الحيوان ما يؤدى إلى رقيه الروحى والأخلاقى . وهناك العديد من الوسائل الإرادية التى تساعد على تقوية الإرادة يمكن أن يستفيد منها علماء النفس فى علاج حالات الإجرام وانحسراف السلوك كما يمكن أن يستخدم المجرم أو المنحسوف بنفسه لعلاج نفسه ما انزلق فيه من الخطيئة ، وذلك بتغيير نفسه بنفسه والخروج بها من تحكم الشسر إلى عالم الخير والبراءة والإشراق والبهجة والراحة النفسسية . ومن أهم تلك الأساليب الإرادية التى يمكن من خلالها تقوية الإرادة الخيرة ما يلى : -

# (۱) عارسة أنواع التدريب الإرادى الخاص بالكف أو الامتناع عن السلوك الغطرى أو الإرادى الطبيعى :

فالإرادة الانسانية تتميز أساساً بإخضاعها لصوت العقبل والعلم والقيم، لا للغرائز والدوافع الفطرية الحسية . وهذا يقتضى تدريبها أولاً لاخضاعها لهذا الأمور وتربيتها بالسير في ضوء القيم الإسلامية منذ فترات العمر المبكرة . ومن ألوان التدريب الإرادي التي قررها الإسلام في هذا الجانب الصوم عن الأكل والشرب والشهوة الجنسية كل سنة في شهر معين وفي ساعات معينة من كل يوم ، ثم شجع على مزيد من هذه الرياضة في أيام السنة بشرط ألا يكون صوماً وصالاً لأنه ضار بالصحة، وهناك كذلك المارسات الإرادية عن الزهد في متَّع الدنيا والتقليل من العادات الضارة في المأكل والمشرب مشل الإفراط والشره والطمع والحرص على جمع المال وما يرتبط به من شع قال تعالى : « ومن يوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون» ( سورة الحشر : آية ٩ ) ، وكذلك ممارسة الحكمة والصبر والحلم والتأنى كالتغلب على الفضب والفيظ، وممارسة مبدأ دفع الإساء بالإحسان، وذلك كله للتغلب على روح الانتقام والعدوان والتأثر مما عمثل السبب الأساسي لرقوع الإنسان في الجريمة في كثير من الحالات ، فقال الله تعالى : و الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » (سورة آل عمران: آية ١٣٤ ) . وقال تعالى: « ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينة عداوة كأنه ولى حميم » (سورة فصلت: آنة ٣٤).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب » .

(٢) محارسة أنواع التدريب الإرادى الخاصة بالقيام بالاعمال الايجابية والخيرة :

وذلك عن طريق بذل الجهد في سبيل الخير وتقديم العون والمساعدة للآخرين بإرادة خيرة ،. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف ، قيل له: أرأيت إن لم يستطع قال يأم بالمعرف أو الخير قيل أرأيت إن لم يفعل قال يسك عن الشرفإنها صدقة ( رواه مسلم ) . وهناك كذلك بذل المال مصداقا لقرله تعالى : « خد من أموالهم صداقة تطهرهم وتزكيهم بها » (سورة التربة: آية ١٠٣) والنوع الثالث من البذل هو بذل النفس . فالإسلام لا يكتفى بتكوين إرادة قوية لدرجة الاستعداد لبذل الجهد والمال في سبيل الخير عندما تقتضى الأمور بل يعمل لتكوين إرادة قوية لدرجة الاستعداد لبذل المجهاد والكفاح لبذل اللم والنفس إذا اقتضت الأمور ، ولذا دعا إلى تدريب الإرادة نلجهاد والكفاح لرد الظلم عن المظلمومين، ولرد اعتداء المعتدين أو لمحاربة قوى الشر بصفة عامة .

# (٣) محارسة أنواع التدريب الإرادي الخاصة بالتحمل والصبر :

ويشمل ذلك الصبر على كبح النفس والصبر على العمل، والصبر على البلاء، وذلك مصداقا لقوله تعالى : « يا أيها اللين آمنوا اصهروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلعون » . ( سورة آل عمران : آية . ٢٠ ) .

 (٤) عارسة أنواع التدريب الإرادى الخاصة بالالتزام إزاء العهود والمواثيق والأعان والنذر :

ذلك أن الإنسان إذا مارس الالتزام بعهوده وتنفيذ ما حلف به ونذره باستمرار فذلك يقوى الإرادة من ناحيتين : الأولى أن الالتزام يقتضى ضبط النفس وربط الإرادة وتركيزها على العمل بعهوده التى قطعها على نفسه ونفذ عملياً ماوعد بتنفيذة أدى ذلك إلى الشعور بقوة ذاتية ثم إلى قوة إرادته لأن وجود هذا الشعور أساس لوجود قوة الإرادة قال الله تعالى « وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون » ( سورة النحل آية ۱۹) . وقال تعالى : « وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا» ( سورة الإسراء : آية ۳۶) .

# قائهة مراجع الباب الثامن

- أبر بكر ميتا، أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في متع الجرية، الرياض : مكتبة الترية.
   ١٩٩٠م.
- ٢ أحيد عبدالله السعيد، دراسة لبعض متغيرات الشخصية للمجرمين العائدين للسجون فى المبلكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محبد بن سعود الإسلامية بالرياض ، ١٩٩٧هـ / ١٩٩٧ م (غير منشيرة)
- ٣ أحدد فتحى بهنسى، والشريعة الإسلامية رمفهرم الجرية، في : مركز أيحاث مكافحة الجرية
   (محرر) ، التشريع الجنائي الإسلامي، الكتاب الثانى، الرياض، سلسلة كتب التشريع الجنائي
   الاسلامي، ١٤٠٥، ص ص ٣٣ ٩٩.
- ع- حسن على راضى ، الحدث والسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية، في : عزت سيد إسماعيل
   ( محرر ) ، جفوح الأحداث ، الكريت : وكالة الطبوعات،١٩٨٤.
- ٥ صالح الصنيع ، التدين علاج الجرهة، الرياض : إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن
   سعود الإسلامية بالرياض، ١٤١٤هـ
- ١- محمد إبراهيم جبير، ومعنى الجرعة فى الشريعة الإسلامية ومصادر التشريع الإسلامي ، في :
   مركز أبحاث مكافحة الجرعة (محرر)، التشريع الجنائي الإسلامي ، الكتاب الأول ، الرياض : سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي، ١٤٠٥، ص ص ١٠٥ - ١٢٤.
- ٧ محمد إبراهيم الهويش ، «مفهوم الجريّة في الاسلام»، في : مركز أبحاث مكافحة الجريّة (محرر)، التشريع الجنائي الإسلامي ، الكتاب الثالث، الرياض. سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي، ١٤٠٥، ص ص ٧٧ - ٩٣.
- ٨ محمد أبر زهرة ، الجريمة والعشوية في الفقه الإسلامي، التاهرة : دار الفكر العربي ،
   ١٩٧٤ ١٩٧٨
- ٩ محمد سلام مذكور ، تحديد المسؤرلية الجنائية في الشريعة الإسلامية، في : مركز أبحاث مكافحة الجرعة (محرر)، التشريع الجنائي الإسلامي ، الكتاب الأول، الرياض : سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي، ١٤٠٥، ص ص ١٢٧ ١٥١.
- ١٠- محمد قطب ، أثر التربية الإسلامية في مكافحة الجرية، في : مركز ابحاث مكافحة الجرية (محرر) ، التشريع الجنائي الإسلامي، الكتاب الأول ، الرياض : سلسلة كتب القشريع الجنائي الإسلامي، ١٩٠٥هـ ، ص ص ١٩١٠ ٢٠٠٠.

- ١١ محمد عارف نهمى ، الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون : دراسة مقارئة، القاهرة : مكتبة الأمحار المصرية ١٩٧٩م.
  - ١٢- محمد عثمان نجاتي، القرآن وعلم النفس، بيروت : دار الشروق ، ١٤٠٥ هـ.
  - ١٣- محمد عثمان نجاتي ، الحديث النبوي وعلم النفس؛ بيروت : دار الشروق ، ١٤ هـ.
- ١٤ مجبى الدين أحمد حسين، مشكلات التفاعل الاجتماعي بين التحديد والمعالجة، التامرة :
   دار المارف ، ١٩٨٣.
- ٥ مركز أيحاث مكافحة الجرعة (محرر)، التشريع الجنائي الإسلامي، الكتاب الثاني ، الرياض :
   سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي ، ١٤٠٥هـ (ب).
- ١٦ مركز أبحاث مكافعة الجرعة (محرر) ، التشريع الجنائي الإسلامي، الكتاب الثالث، الرياض :
   سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ (ج).
- ٧٧- مطبع الله اللهيبي، العقربات في التشريع الجنائي. معنى العقربة لغة وشرعاً، والعلاقة بينهما، في مركز أيحاث مكافحة الجرعة (محرر)، التشريع الجنائي الإسلامي ، الكتباب الشائي ، الرياض: سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي ، ١٩٠٥ ص ص ١٩٥٥ - ١٩٤٣.
- ٨١- مقداد بالجن ، التربية الإسلامية ودورها فى مكافحة الجرعة، الرياض : مطابع الفرزدق التجاربة ، ١٠٤٨هـ .
- ١٩ متداد يالجن ، متابع مشكلات الأمة الإسلامية والعالم المعاصر ودور التربية الإسلامية وقيمها في معالجتها، الكتاب الشانى من سلسلة كتاب تربيتنا، الرياض : دار عالم الكتب للنشر والتوزيم، ١٤١١هـ
- ٢٠ مناع خليل القطان، أثر الايان والعبادات في مكافحة الجرعة ، في : مركز أبحاث مكافحة الجرعة (محرر) : التشريع الجنائي الإسلامي ، الكتاب الأول، الرياض سلسلة كتب التشريع الجنائي الاسلامي، ١٤٠٥. ص ص ٥٥٥ ١٧٨.
- ٢١- ناصر حمد الراشد ، أثر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مكافحة الجريقة، فى : مركز أبحاث
  مكافحة الجريقة (محرر) ، التشريع الجنائي الإسلامي، الكتاب الأول، الرياض : سلسلة كتب
  التشريع الجنائي الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ ص ص ١٨١ ١٨٨٠.
- ٢٢- نبيل محمد السمالوطى ، الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي، جمعة : دار الشمروق ،
   ١٤٠٣هـ.
- ٣٣- عبدالله صالح السعدرى ، يناء مقياس للخصائص النفسية للمجرم ، خطة بحث للحصول على درجة الماجستير ، كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ١٤١٤هـ (غير منشورة).

- عبد الحليم محمرد السيد ، استطلاع الرأى العام في مصر حول تطبيق أحكام الشريعة
   الإسلامية، القاهرة : منشورات المركز القرمى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ١٩٨٥م .
- ٢٥- عبد الفتاح خضر ، والنظام الجنائي الإسلامی»، فی : مركز أبحاث مكافحة الجرية (محرر) ،
   التشريع الجنائي الإسلامی ، الكتاب الثانی ، الرياض : سلسلة كتب النشريع الجنائي
   الإسلامی ، ١٤٠٥ ، ص ص ١٠١ ١٤٧.
- ٢٦- عبد القادر عردة ، التشريع الجنائي الإسلامى مقارناً بالقانين الوضعى ، الجزء الثانى ،
   ببروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٥ م .
- ٢٧ عبد المجيد سيد منصور ، دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي في المجتمع العربي،
   الرياض : دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، ١٩٨٧م.
- ٢٨- عبد المجيد سيد منصور ، السلوك الإجرامى والتفسير الإسلامى ، الجزء الأول ، الرياض :
   سلسلة كتب مركز أيحاث مكافحة الجرئة ، الكتاب السادس ، ١٩٨٩م.
- ٢٩- عبد المجيد سيد منصور، السلوك الاجرامى : المجاهات تصنيف وترصيف الجرائم والمجرمين والتشريع الاسلامى، الجزء الثانى، الرياض : سلسلة كتب مركز أبحاث الجرية (قيد النشر) .
- . ٣- عزت حسنين ، الجرائم الجنائية وعقريتها المقدرة في التشريع الجنائي الإسلامي، الرياض : دار الرياض للنشر والترزيع ، ١٩٨٤م.

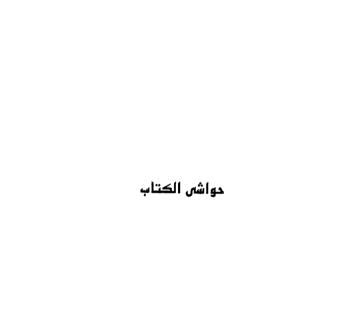

# حواشى الكتاب

# حاشية (١) بعض أعلام علم النفس:

ذكرنا في سياق الحديث عن تاريخ علم النفس الجنائي بعض الأسماء المؤثرة على نشأة هذا الفرع من علم النفس. ونورد تعريفاً مختصراً بأبرز هؤلاء الأعلام. أولاً : جيمس ماكين كاتل (١٨٦٠ - ١٩٤٤) : Cattell

عالم نفسى أمريكى . درس فى أمريكا وفى ألمانيا على يد «فونت» في مختبر ليبزج. وقد شغل مناصب علمية هامة منها أستاذ علم النفس فى جامعة كولومبيا ورئاسة جمعية علم النفس الأمريكية.

وعلى رأس اهتماماته العلمية كان القياس النفسي وعلم النفس التجربي .

ويقع خلط بينه وبين سميه عالم النفس الأمريكي «ريوند كاتل Cattell » ( ١٩٠٥ - ) الأخصائي الكبير في قياس الشخصية وتنظيرها والذي قام على إعداد واحد من أشهر اختبارات الشخصية وهو اختبار عوامل الشخصية الستة عش.

# ثانیاً : ألفرد بینیه (۱۸۵۷ - ۱۹۱۱ : ألفرد بینیه

هو القياس النفسى الأشهر وإليه ينسب اختبار ببنيه للذكاء المشهور شهرة عالمية لايباريه فيها غيره . ويعرفه طلاب علم النفس في جميع أنحاء العالم وهذا الاختبار طورته جامعة ستانفورد الامريكية وما تزال قائمة على تطويره حتى الآن. اهتم إلى جانب قياس الذكاء بالعديد من الموضوعات مثل التنويم المغناطيسي والقابلية للايحاء .

## ثالثاً : وليم قونت (۱۸۳۷ - ۱۹۲۰) Wundt

هو عالم النفس الألمانى الأشهر . مؤسس «مختبر ليبزج» عام ١٨٧٩. ويؤرخ بهذا التاريخ كبداية لنشأة علم النفس الحديث . «قونت» له العديد من الدراسات في مجال علم النفس الفسيولوجي وعلم النفس التجريبي وتتلمذ على يديه في «ليبزج» رجالات علم النفس من أوربا وأمريكا . وهو صاحب المدرسة البنائية التى ترى أن علم النفس هو دراسة الشعور عن طريق الاستبطان أو رواية الخبرة الشعورية.

#### رابعاً : وليم شترن (۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ : Stern

عالم نفسى ألمانى هاجر إلى أمريكا، له العديد من الاهتمامات وخاصة فى مجال علم نفس النمو والقسياس النفسى للذكاء وإليه تنسب عبارة نسبة الذكاء مجال علم المدانيودو Tutelligence Quotient والتى ينسبها بعض الطلاب بطريق الخطأ إلى «بينيه»

# خامساً : هجو منستريرج (۱۸۲۳ - ۱۹۱۱) : هجو منستريرج

عالم نفسى ألمانى هاجر إلى أمريكا وهو من تلاميذ «قونت» كان مهتما بعلم النفس بوجه عام وبالفروع التطبيقية بوجه خاص . وله إسهامات في مجالات علم النفس المناعى وكذلك بعض الدراسات العلمية عن كشف الكذب.

#### سادساً : لویس ترمان (۱۸۷۷ - ۱۹۵۱): Terman

عالم نفسى أمريكى وأستاذ علم النفس فى جامعة «ستانفورد» الأمريكية الشهيرة . ولهذا العالم شهرة عالمية خاصة لأنه قام على إعداد اختبار ببينة وتقنينه على عينات من المجتمع الأمريكى مع زميلته «ميريل» .وله دراسات كذلك فى مجال الموويين.

#### سابعاً : لويس ثرستون (۱۸۸۷ – ۱۸۵۰ : Thurstone

عالم نفسى أمريكي اهتم بموضوعات القياس النفسي للذكاء والقدرات، وله

بحوث على التحليل العاملي وهي بحوث معتبرة . وكذلك اهتم بقياس دقة الحكم . ثامناً : هنري جودارد (٦٨٦٦ - ١٩٩٧) : Goddard

عالم نفسى أمريكى اشتغل بالقياس النفسى . وهو أول من أعد اختيار بينيه للاستخدام في الولايات المتحدة الأمريكية قبل تولى جامعة ستانفورد وأستاذها ترمان ذلك . وكان يستخدم اختبار «بينيه» لتحديد حالات الضعف العقلى . وإلى جانب اهتمامه بقياس الذكاء اهتم بدراسات علم النفس الجنائي .

تاسعا : كارل مازب (١٨٦٩ - ١٩٥٣ : كارل

عالم نفس ألمانى درس فى مختبر ليبزج . اهتم بدراسات علم النفس التجريبى . مثل دراسات الإحساس والإدراك وتجارب تقدير الأوزان وموضوع الصور الحسية وعملية دقة التقدير وجودة الحكم .

#### حاشية (٢) ساعة الجرية:

نعرض هنا الشاعة الجرعة The Crime clock ، والتي توضع مدى انتشار الجرعة في الولايات المتحدة الأمريكية وفق جدول الجرائم الهجومية . مع وجوب النظر إليها بحدر ، لأنه ليس بالضرورة أن تكون معدلاتها منتظمة بهذه الكيفية . فالمعدلات المشار إليها قمل النسب المنوية وفق ما يحدث بصفة غير منتظمة في عالم الجريم

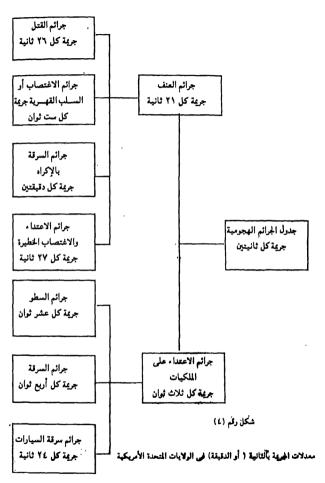

#### حاشية (٣) الفروق الفردية في كفاءة الشهادة القضائية :

لا يُكن القول بأية حال من الأحوال أن جميع الأفراد يتساوون من حيث قدرتهم على اعطاء شهادة دقيقة . ذلك أنه توجد فوارق نفسية بين الأفراد من شهود العيان، هذه الفوراق من شأنها التأثير على كفاءة هذه الشهادة ونجمل ذلك في النقاط الآتية:

#### الفوارق في الذكاء:

الذكاء هو قدرة عامة تهيمن على جميع ألوان النشاط العقلى أى أنه قدرة مبيثوثة فى جميع العمليات العقلية . فنحن إذا فكرنا فإننا نستخدم الذكاء وإذا استدللنا فإننا نستخدمه كذلك . وأهم العمليات العقلية التى تتصل بالذكاء هى التفكير والاستدلال والحكم والتعلم . إن الذكى أقدر على الفهم من غير الذكى . وإذا كان الأمر فى موضوع الذكاء على هذا النحو فالسؤال هو : هل يؤثر الذكاء على كفاءة الشهادة القضائية ؟ أو بعنى آخر: هل نتوقع من الأشخاص الأذكياء جدا أن تكون شهاداتهم القضائية ادق وأوفى من متوسطى الذكاء ؟

هذا الموضوع تناولته دراسات عديدة . وقد استخدمت هذه الدراسات اختبارات الذكاء الشهيرة . وقد أسفرت هذ الدراسات عن أن لاتوجد علاقة بين نسبة ذكاء الشاهد وبين دقة شهادته القضائية خلافاً لما يتوقع كثير من الناس . معنى ذلك أنه لإترجد فروق في موضوع دقة الشهادة بين الأشخاص الأذكياء أو الأذكياء جداً وبين متوسطى الذكاء.

ولكن من جهة أخرى فإنه إذا تدنت نسبة ذكاء الشخص إلى مستوى الضعف العقلى فالأمر مختلف لأن ضعيف العقل لايتمكن من « رواية » أحداث الشهادة بدقة ولايقدر عواقب الشهادة الخاطئة ولا فوائد الشهادة الصحيحة.

 المعمول بها في يلاد العالم إلى عدم الأخذ بشهادة ضعاف العقول حيث رفع عنهم . التكليف .

#### الشخصية:

الشخصية هي جملة الصفات والسمات الاجتماعية والخلقية النفسية والمزاجية للفرد والتي تميزه عن غيره ،مضافاً إلى ذلك مالدى الفرد من دوافع وميول وخصائص انفعالية مختلفة . ومن الصفات والسمات النفسية للفرد الانطواء والانبساط ومن الصفات الاجتماعية الميل إلى التسامح أو الميل إلى التعسف أو الرغبة في السيطرة. ومن الخصائص المزاجية الميل إلى الحزن أو الميل إلى المرح . والسؤال : هل ترتبط سمات شخصية معينة مثل الانطواء أوالانبساط أو الميل إلى الحزن بالدقة في شهادة العيان ؟ أو يعنى آخر هل الشخص المنبسط – مثلا– كشاهد عيان شهادته أدق من شاهد العيان المنطوى ؟ تشير البحوث إلى أنه لاتوجد علاقة بين سمات الشخصية وبن دقة الشهادة .

ومع ذلك فإنه إذا اعتلت الشخصية وأصيب الشخص بالمرض النفسى فإن شهادته تكون محل شك كبير، ولايؤخذ بها إلا كإجراء إضافى . لأن المرض النفسى هو اضطراب فى شخصية الفرد يظهر فى شكل واحد أو أكثر من الأعراض المرضية مثل القلق أو المخاوف الشاذة أو الوساوس أو التشكك المفرط أوالتردد الشاذ، وهذه كلها خصائص من شأنها أن تجعل شهادة المريض نفسياً محل شك .

أما إذا كان اعتبلال الشخصية اعتبلالاً كبيراً، وأصيب الشخص بالمرض العقلى الذي هو اضطراب خطير في الشخصية يظهر في شكل واحد أو أكثر من الأعراض المرضية الشديدة مثل هذا ات العظمة أو الاضطهاد بحيث يتصور الشخص أن الناس تدبر ضده المؤامرات والمكائد . أو يقع الشخص فريسة الهلاوس كأن يسمع أصواتاً تناديه أو يرى أشخاصاً تهاجمه أو تؤذيه . إلى غير ذلك من الأعراض المرضية الشديدة فإن هذا الشخص لايؤخذ بشهادته ؛ذلك لأنه لايستطيع

أن يميز بين الواقع والخيال، وتتجه القوانين في بلاد العالم إلى عدم الأخذ بشهادة المرضى العقليين حيث رفع عنهم التكليف.

#### النوع :

هل الذكور كشهود عيان أدق من الإناث ؟ أم أن كلا من الذكور والإناث على نفس المستوى من دقة الشهادة القضائية ؟ تلك مسألة صعبة الحل . حيث يقال أن النساء أكثر قابلية للإيحاء من الرجال واكثر انحيازاً للعاطفة والانفعال . وأن الرجال أكثر عقلانية . ولكن كل هذه مسائل خلافية كأشد ما تكون المسائل الخلافية يومهما يكن من أمر فإن البحوش التى أجريت في الولايات المتحدة الامريكية تشير إلى أنه لاتوجد فروق من حيث دقة الشهادة القضائية بين الذكور والاناث .

ولكن من جهة أخرى يتجه التشريع الإسلامى الحنيف إلى أن تكون شهادة الرجل بوجه عام (وهذا يكن أن ينطبق على الشهادة القضائية) معادلة لشهادة ام أتن .

# حاشية (٤) علامات على تدنى كفاءة الشهادة القضائية :

يورد بعض الثقات مجموعة من الاعتبارات - إن وجدت - تجعل الشهادة القضائية محل شك . هذه الاعتبارات هي :

- أ إذا ذكر الشاهد أنه لايستطيع أن يتعرف على أى شخص من شخوص الجرية
   التى يقول أنه شاهدها .
- ب إذا كان الشاهد يعرف «الجاني» قبل وقوع الجرعة ولم يذكر ذلك صراحة في التحقيقات الجنائية.
  - ج إذا كان هناك اختلاف تام بين ما يرويه شاهد العيان وبين ما يرويه المتهم .
- د إذا كان هناك اختلاف تام بين ما يرويه شاهد العبان وبين ما يرويه شهود
   العبان الآخرون

- هـ إذا تكرر منه الخطأ في التعرف على الجانى من خلال صور المشبوهين أو طابور
   المشبوهين .
- و إذا كان الشاهد بنتمى إلى جماعة عرقبة تختلف أو تعادى الجماعة العرقية
   التى ينتمى إليها المتهم أو الجانى . كأن يكون الشاهد أبيض والمتهم زنجى
   (هذا بالنسبة للمجتمع الأمريكي)
- ز إذا مضى وقت طويل بين حدوث الواقعة الجنائية وبين حدوث الاستجواب
   وتعرف الشاهد على الجانى .

## حاشية (٥) لماذا تشيخ أجسامنا ١٢

من معاني الشيخوخة أن تضعف الأجسام وينتابها من بعد قوة ضعف وشيبة وهذه من سنن الله في خلقه ومن آياته سبحانه وتعالى أن تكون دورة الحياة تبدأ بالضعف ثم القوة ثم الضعف والشببة.

عاذا يفسر العلماء حدوث شيخوخة الإنسان ؟

هناك العديد من النظريات التي تفسر ذلك نورد منها نظريتن.

# i. The Programmed Theory أولاً نظرية البرمجة

وتقول هذه النظرية أنه لما كان لكل نوع من الكائنات الحية عمر افتراضى معين وأن هذا العمر الافتراضى يرتبط بشيخوخة الكائن الحي. والكائنات الحية تتكون أجسامها من خلايا وهذه الحلايا يتم تجديدها عدداً معينا من المرات. وتفترض هذه النظرية أن تجديد الحلايا في الجسم الانساني يتم ٥٠ مرة تقريباً بحيث يصبح أقصى عمر بحن أن يعيشه الإنسان في حدود ١٩٠ سنوات وتشير هذه النظرية كذلك إلى أن البشر يولدون وهم مزودون بجينات . وهذه الجينات تصبح أشبه بواد ضارة عند تقدم الإنسان في السن بحيث يؤدى ذلك إلى إحداث تدهور في الجسم الإنساني. وأبلغ مظاهر هذا التدهور اختلال النظام البديع الذي يسير عليه الكائن الحي .

#### : The Wear and Tear Theory ثانياً : نظرية البلي

وهذه النظرية تشبه الجسم الإنساني بالآلة التي تبلى أجزاؤها بسبب الاستخدام والاستعمال. وتفترض هذه النظرية أن العوامل الداخلية والخارجية بالنسبة للإنسان ومن أهمها تناول الموادالكيماوية سواد في الغذاء أو في الأدوية من شأنه أن يسرع بعملية البلى هذه ويعجل بها. وعرور الزمن تصبح خلايا جسم الإنسان شائخة وتصبح كذلك أقل قدرة على إصلاح نفسها أو تجديد نفسها فلاستطبع أن تواجه البلى . وبذا تتعرض هذه الخلايا للدثور والفناء .

سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا، فسيحان الخلاق العظيم.

# حاشية (٦) السجن في قسم علم النفس:

ثمة دراسة شهيرة أجراها زمباردو وزملاؤه عام ١٩٧١، وذلك بغرض معرفه أثر السجن على الحالة النفسية للنزلاء. وكان «السجن» الذي أجريت فيه هذه التجربة عبارة عن مختبر بقسم علم النفس بجامعة ستانفورد الأمريكية، حيث قت تهيئة القبو ليكون أشبه بالسجن حيث قسم القبر إلى زنانين مزودة بالقضبان الحديدية وزودت الزنانين بكاميرات المراقبة وأعلن عن طلب «متطوعين» في تجربة لدراسة «الأثر النفسي للإقامة بالسجن» بحيث يتقاضى المتطرع مكافأة قيمتها ١٥ دولارا في اليوم.

وقد تقدم للتطوع ٧٥ طالباً من طلاب الجامعة طبقت عليهم مجموعة من الاختبارات النفسية المتعمقة بهدف استبعاد المشتبه في كرنهم مضطريين انفعالياً، وبعد عملية الغريلة هذه أصبح عدد المتطوعين المقبولين في التجربة ٢٠ طالبا . وقد قسم هؤلاء عشوائيا إلى مجموعتين . المجموعة الأولى مكونة من عشرة طلاب اعتبروا بمثابة «حراس السجن» أما العشرة الآخرون فقد اعتبروا «نزلاء السجن» . ولم تعط أي مجموعة تعليمات معينة للتصرف سواء بالحزم أو باللين . وكان يدفع للجميع، الحراس والنزلاء، نفس المكافأة وهي ١٥ دولاراً يرميا.

وكان تصميم التجربة أن تستمر أسبوعين . وفي اليوم الأول تم القبض على المتطوعين «نزلاء السجن» في منازلهم وذلك بمساعدة ضباط الشرطة المحليين (أي ضباط شرطة حقيقيون من أقسام الشرطة المختصة) ومن ثم تسليمهم إلى «سجن التجربة» في قبو قسم علم النفس في جامعة «ستانفورد» حيث تم تسجيل أسما هم والسيانات الضرورية عنهم وحيث تسلم كل منهم الزى الموحد الحاص بالسجن والمتطلبات الشخصية مثل فوطه ، صابون، معجون أسنان ... إلخ . وأودعوا الزنانين الثلاث التي قسم السجن إليها، وقام «حراس السجن» بمراقبتهم وارتدى هؤلاء الحراس الزي الخاص مزودين بالصفارات .

وقد توقع القائمون على التجربة فشلها وكان تخوفهم أن التطوعين قد لا يتقمصون الأدوار التى حددت لهم، أو يمعنى آخر أن تعوزهم الانغماسية ولكن الذى حدث أن الجميع شاركوا فى التجربة بحماس غير متوقع، وقد استمتع « حراس السجن » بدورهم وابتهجوا به، ومارسوا رقابة نزلاء السجن وعملوا على زجرهم وتأنيبهم وغالوا فى ذلك بحيث أصيب « نزلاء السجن بالتوتر والاحباط من جراء المارسات «السادية » للحراس .

وأبدى نزلاء السجن التذمر بسبب هذه الممارسات، ولكن سرعان ما كفوا عن التذمر أو الشكوى .

وأصبح حديث « نزلاء السجن » يدور في غالبيته العظمى عن الأحوال «داخل السجن » ونادراً ماتناولت أحاديثهم موضوعات أخرى بحيث أصبحوا كأنهم سجناء حقيقيون وليسوا طلاباً في الجامعة تجرى عليهم تجربة علمية تطوعوا باختيارهم للاشتراك فيها .

ومن الطريف أن نذكر أنه في ثالث يوم من التجربة اضطر القائمون عليها إلى إخراج أحد المتطوعين من «نزلاء السنجن » بسبب معاناته الشديدة من الاكتشاب واختلال التفكير والانفلات الانفعالي، وفي اليومين الرابع والخامس أخرج أربعة من

زلاء السجن بسبب ما بدا عليهم من اعراض الانهيار النفسي، وفي اليوم السادس حيث بقى من نزلاء السجن خمسة فقط كانوا جميعاً على شفا الانهيار حيث اقتنع القائمون على التجربة بأنه قد حان الحين لانتهائها لأن التجربة في نظرهم حققت الهدف المقصود منها.

وقد أجريت على المتطوعين من نزلاء السجن بعض الاختيارت النفسية، ولكن ظهر أن التجربة ليس لها أثر نفسى ضار أو مدمر عليهم كما أجريت العديد من المقابلات مع المتطوعين جميعا من نزلاء وحراس لدراسة أنكارهم ومشاعرهم أثناء فترة التجربة بحيث إن المتطوعين أجمعوا على قناعة بأن السجن له أثر نفسى شديد، وأن من الضرورى إصلاح نظام السجون ١١ ( هذا الأمر بالنسبة لنظام السجون في أمريكا بالطبع).

# حاشية ( ٧ ) بعض المقتطفات من القانين المقترح :

 الباب الأول : مادة ١ : ينشأ بوزارة الصحة مجلس عام لمراقبة الأمراض العقلية يتولى مباشرة الاختصاصات التالية ( ومنها ) :

(أ) النظر في شئون المرضى المودعين بأمر من السلطات القيضائية بستشفيات الامراض.

\* مادة ١٠ : « على مدير المستشفى المحجوز به المريض أن يخطر مجلس المراقبة المحلى كتابة بحجز المريض خلال ثلاثة أيام على أن يقدم إلى هذا المجلس خلال سبعة أيام تقريراً عن حالة المريض من لجنة تشكل بقرار من مدير المستشفى من ثلاثة أطباء ، إثنان منهم على الأقل من الإخصائيين فى الطب النفسى وعلى أن يكون من بينهم أحد الأطباء العاملين بالمستشفى المحجوز به المريض ».

مادة ١١ « يكون قرار مجلس المراقبة المحلى بالموافقة على استمرار الحجز نافذ المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .... وللمجلس في كل الأحوال أن يختبر المريض أو أن يندب عضواً أو أكثر لهذا الغرض ، وله كذلك أن يستعين بمن يرى ندبه من الأطباء والأخصائيين للكشف عنه كلما رأى مقتضى لذلك » .

الباب الثالث: مادة ٢٢ « يكون فحص المتهمين والمستبه في حالتهم العقلية والمودعين بأمر السلطات القضائية بواسطة لجنة ثلاثية تشكل بمعرفة مدير المستشفى الذى يودع فيه المطلوب فحصه من أخصائيين في الطب النفسى أحدهم لا يعمل بالمستشفى المذكور، على ألا تربطهم بمدير المستشفى رابطة القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثالثة ».



# فهرس الموضوعات

| الصفحة | لموضوع                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                                                        |
| .11    | الباب الاول : مدخل لدراسة علم النفس الجناثي                  |
| - ,\#  | مقدمة الباب                                                  |
|        | الفصل الأول : تعريف علم النفس الجنائي وموضوع دراسته وتطوره   |
| 10     | التاريخي                                                     |
| ۱۷     | أولاً: علم النفس الجنائي: تعريفه وميدان دراسته               |
| 44     | ثانياً: علم النفس الجنائي: نظرة تاريخية                      |
| 45     | ( ۱ ) البدايات التاريخية                                     |
| **     | ( ۲ ) منستربرج مؤسس علم النفس الجنائي                        |
| 44     | (٣) بعض الرواد الأوائل                                       |
| ٣١     | (٤) الإسهامات المبكرة في عملية المحاكاة                      |
| 44     | (٥) علم النفس في كليات القانون                               |
| ٣٣     | (٦ ) فترة هدوء                                               |
| ٣٤     | ( ۷ ) عصر الثقة                                              |
| 3      | ( ٨ ) علم النفس الجنائي في الصورة المستقرة.                  |
| **     | الفصل الثانى: السلوك الإجرامي : تعريفه وتحديده ومناهج دراسته |
| 44     | أولاً : مفهوم الجريمة وعلاقته بالمفاهيم الأخرى               |
| 44     | (١) الجريمة                                                  |
| 79     | (٢) المجرم                                                   |
| 44     | (٣) الاستجابة والسلوك                                        |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| ٤١     | (٤) السلوك الإجرامي                         |
| ٤١     | (٥) الإنحراف                                |
| ٤١     | (۱) الجنوح                                  |
| ٤٢     | ٠ (٧) الشذوذ                                |
| ٤٣     | (٨) العود للإجرام                           |
| ٤٣     | (٩) المجرم العائد                           |
| ٤٣     | (١٠) الجريمة المنظمة                        |
| ٤٤     | (۱۱) العقرية                                |
| ٤٤     | ثانياً : خصائص السلوك الإجرامي              |
| ٤٦     | ثالثاً: العلوم ذات الصلة بالظاهرة الإجرامية |
| ٤٦     | (١) العلوم القانونية والجنائية              |
| ٤٨     | (٢) مجال العلوم الفسيولوجية والبيولوجية     |
| ٤٨     | (٣) مجالات التحقيق الجنائي                  |
| ٤٩     | (٤) مجالات العلوم النفسية والاجتماعية       |
| ٥.     | رابعاً: مناهج البحث في علم النفس الجنائي    |
| ٥١     | (١) المناهج الوصفية                         |
| ٥٣     | (٢) المناهج التفسيرية                       |
| ۲٥     | (٣) منهج دراسة الحالة                       |
| ٥٩     | خامساً: أساليب جمع البيانات                 |
| ٥٩     | (١) الإحصاءات الجنائية المتاحة              |
| 71     | (٢) الإستخبارات                             |
| 71     | (٣) للقابلة                                 |
| 77     | (٤) الملاحظة (المشاهدة)                     |

| الصفحة | . الموضوع                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٦٣     | (٥) مقابيس التُقَدير                                         |
| 46     | (٦) الاختبارات الإسقاطية                                     |
| 77     | (٧)قياس الذكاء والقدرات العقلية                              |
| ٦٨     | سادساً: المشكلات المنهجية في دراسة السلوك الإجرامي           |
| . 77   | الباب الثاني : النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي              |
| 44     | مقدمة الباب                                                  |
|        | الفصل الأول : النظريات البيولوجية (التفسير العضوى البيولوجي) |
| ٨١     | للسلوك الإجرامىــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ۸۳     | أولاً : الخلفية التاريخية                                    |
| ۸£ .   | ثانياً : وراثة الجينات                                       |
| ٨٦     | ثالثاً: المحددات التكوينية (غط بنية الجسم)                   |
| ٨٧     | (۱) نظرية كريتشمر                                            |
| ٨٨     | (٢) نظرية شيلدون                                             |
| 41     | رابعا: الاضطرابات الفيزيولوجية                               |
| 44     | تعليق على النظرية البيولوجية المفسرة للسلوك الإجرامي         |
| 40     | الفصل الثاني : النظريات الاجتماعية المفسرة للسلوك الإجرامي:- |
| 47     | مقدمة                                                        |
| 4.4    | أولاً: الفرص الفارقة                                         |
| ١      | ثانياً: التفكك الاجتماعي                                     |
| 1.4    | ثالثاً: الصراع الثقافي                                       |
| ١٠٤    | تعليق على النظريات الاجتماعية المفسرة للسلوك الإجرامي        |
| 1.4    | الفصل الثالث: النظريات النفسية المفسرة للسوك الإجرامي:       |

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ١.٩    | مقدمة                                                         |
| ١.٩    | أولاً : أنماط التفكير الإجرامين                               |
| 111    | ثانياً: اضطراب الشخصية                                        |
| 111    | ثالثاً: التفسيرات التحليلية النفسية                           |
| 118    | رابعاً: التفسير السلوكي لأبزنك                                |
| 117    | تعليق على النظريات النفسية المفسرة للسلوك الإجرامي            |
|        | لفصل الرابع : النظريات النفسية الاجتماعية المفسرة للسلوك      |
| 114    | الإجرامى                                                      |
| 111    | مقدمة:                                                        |
| 111    | أولاً : نظريات الضبط                                          |
| 177    | (۱) نموذج هايرشي                                              |
| 177    | (٢)نظرية الاحتواء                                             |
| 144    | ثانياً : نظريات التعلم                                        |
| 124    | (١) نظرية الاقتران الفارقي                                    |
| 147    | (٢) نظرية التعلم الاجتماعي                                    |
| ۱۲۸    | ثالثاً : نظرية الوسم الاجتماعي                                |
| 144    | تعليق على النظريات النفسية الاجتماعية المفسرة للسلوك الإجرامي |
| ۱۳۱    | لفصل الخامس: التفسير التكاملي للسلوك الإجرامي:                |
| ١٣٣    | مقدمة مقدمة                                                   |
| 145    | أولاً : محاولة هورتون ولزلى للمستحدد والمستحدد والمستحدد      |
| ١٣٤    | (١) منحى الانحراف الشخصى                                      |
| ۱۳٥    | (۲) منحى الصراع القيمي                                        |
| ١٣٦    | (٣) منحى التفكك الاجتماعي                                     |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ۱۳۷    | ثانياً : العوامل التكوينية التفاعلية               |
| ١٣٧    | (١) البيئة الاجتماعية                              |
| ١٣٨    | (٢) العلاقات العائلية                              |
| ١٣٨    | (٣) التكوين البيولوجي                              |
| 189    | تعليق على المنحى التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي |
| 121    | تعليق عام على النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي     |
| 160    | لباب الثالث: تصنيف المجرمين والجرائم:              |
| 124    | مقدمة                                              |
| 129    | الفصل الأول: تصنيف المجرمين:                       |
| 101    | أولاً : التصنيف القانوني للمجرمين :                |
| 108    | ثانياً : التصنيف البيولوجي للمجرمين                |
| 102    | ثالثاً: التصنيف النفسى للمجرمين                    |
| ١٥٨    | رابعاً: التصنيف الاجتماعي للمجرمين                 |
| ١٦.    | خامساً: تصنيف المجرمين في ضوء المنحى التكاملي      |
| 179    | تعقيب على تصنيف المجرمين                           |
| 171    | الفصل الثاني: تصنيف الجرائم:                       |
| ۱۷۳    | مقدمة                                              |
| 140    | أولاً : جرائم المخدرات والكحوليات                  |
| 177    | (١) إنتاج المخدرات                                 |
| ۱۷۸    | (٢)تهريب المخدرات وترويجها للمستسمس                |
| ۱۷۸    | (٣) تعاطى المخدرات                                 |
| ١٨٣    | (٤) تعاطى الكحوليات                                |
| ١٨٥    | ثانياً: الجراثم الجنسية                            |
|        |                                                    |

| الصفحة      | الموضوع                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 781         | (١) جراثم الجنسية الغيرية                       |
| ١٨٩         | (٢) جراثم الجنسية المثلية                       |
| ١٩.         | ثالثاً: جرائم العنف                             |
| 197         | رابعاً: الجرائم الاقتصادية                      |
| 199         | لباب الرابع : بعض أشكال الإنحراف                |
| ۲.۱         | مقدمة:                                          |
| ۲.۳         | الفصل الأول : جنوح الأحداث                      |
| ۲.0         | أولاً : تعريف الحدث                             |
| ۲.٦         | ثانياً: تعريف جنوح الأحداث                      |
| ۲.٧         | ثالثاً : تعريف الحدث الجانح                     |
| ۲.۸         | رابعاً : أهمية مشكلة جنوح الأحداث               |
| 711         | خامساً: أنواع الأحداث                           |
| 711         | (١) الأحداث المشردون                            |
| *11         | (٢) الأحداث الجانحون                            |
| 718         | <ul> <li>(٣) أنواع الأحداث الجانحين</li> </ul>  |
| 717         | سادساً: العوامل التي يمكن أن تؤدى لجنوح الأحداث |
| <b>Y</b> \A | سابعاً : امكان وقاية الأحداث من الجنوح "        |
| 445         | ثامناً: الرعاية العلاجية للأحداث الجانحين       |
| .444        | تاسعاً : الوقاية من العود إلى الجنوح            |
| 777         | الفصل الثاني: الشخصية المضادة للمجتمع           |
| 740         | مقدمة                                           |
| 744         | أولاً ؛ تعريف الشخصية المضادة للمجتمع           |
| 741         | ثانياً: العوامل المفسرة للشخصية المضادة للمجتمع |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 764    | ثالثاً: الصور الإكلينيكية للشخصية المضادة للمجتمع |
| 400    | رابعاً : الشخصية المضادة للمجتمع والجريمة         |
| 707    | خامساً : حالة توضيحية للشخصية المضادة للمجتمع     |
| Y 0 Y  | سادساً: طرق فحص وتشخيص الشخصية المضادة للمجتمع    |
| Yox    | سابعاً: التشخيص الفارق للشخصية المضادة للمجتمع    |
| ۲٦.    | ثامناً : علاج الشخصية المضادة للمجتمع             |
| 470    | لباب الخاصس: الدراسة النفسية للعملية الجنائية:    |
| 777    | مقدمة                                             |
| 744    | الفصل الأول : أركان العمل الجنائي                 |
| **1    | مقدمة                                             |
| ***    | أولاً : سيكولوجية رجل الشرطة                      |
| 174    | (١) متاعب رجل الشرطة                              |
| 444    | (٢) المتطلبات النفسية للعمل بالشرطة               |
| 444    | (٣) الآثار النفسية للعمل بالشرطة                  |
| 440    | ثانياً : سيكولوجية المحامى                        |
| 441    | ثالثاً: سيكولوجية القاضي                          |
| 444    | (١) الضغوط النفسية في المهنة مسمسم                |
| 492    | (٢) أثر السمات الشخصية للقضاة على الأداء المهنى   |
| ٣٠١ .  | الفصل الثاني : وسائل التحقيق الجنائي              |
| ٣.٣    | مقدمة                                             |
| 4.5    | أولاً : كاشف الكذب في التحقيق الجنائى             |
| ٣.٨    | ثانياً: التنويم المغناطيسي في التحقيق الجنائي     |
| ٣.٩    | (١) التنويم المغناطيسي : مقدمة تاريخية            |

| الصفحة      | الموضوع                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣١١         | (٢) القابلية للتنويم                                            |
| 414         | (٣) التنويم المغناطيسي في المجال الجنائي                        |
| ٣١٣         | (٤) التنويم المغناطيسي : تطبيقات جنائية                         |
| ٣١٥         | (٥) مشكلات التنويم المغناطيسي                                   |
| <b>٣1</b> ٧ | الفصل الثالث: الدراسة النفسية للشهادة القضائية                  |
| 719         | مقدمة                                                           |
| ٣٢.         | أولاً: مدخل لدراسة الشهادة القضائية                             |
| 440         | ثانياً: استدخال المعلومات في الشهادة القضائية                   |
| ٣٣.         | ثالثاً: الاحتفاظ بالمعلومات في الشهادة القضائية                 |
| ۳۳٤         | رابعاً: استرجاع المعلومات في الشهادة القضائية                   |
| ***         | خامساً: التعرف على الوجوه في الشهادة القضائية                   |
| 761         | سادساً: الشهادة القضائية للأطفال                                |
| 720         | سابعاً: الشهادة القضائية لكبار السن                             |
| 400         | الفصل الرابع : الآثار النفسية للإيداع بالسجن                    |
| <b>70</b>   | مقدمةمقدمة                                                      |
| ۳۰۸         | أولاً : الجريمة والعقاب                                         |
| 809         | ثانياً السجون : مقدمة                                           |
| 441         | ثالثاً : الضغوط النفسية للسجون                                  |
| 777         | رابعاً : الإضطرابات النفسية في السجون                           |
| 440         | الباب السادس: الإضطرابات النفسية والعقلية والمسؤولية الجنائية - |
|             | · الفصل الأول : الإضطرابات النفسية والعقلية وعلاقتها بالسلوك    |
| ***         | الإجرامي                                                        |
| 779         | أولاً : السواء والشذوذ: نظرة عامة                               |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 444    | ثانياً: تصنيف الاضطرابات النفسية والعقلية                  |
| ۳۸۸    | (١) بدايات تصنيف الأمراض النفسية                           |
| 44.    | (٢) الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية           |
| 444    | (٣) ملامح التغير في الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي _    |
|        | (٤) التسمنيف العالمي العاشير للإضطرابات العقليسة           |
| 492    | والسلوكيةوالسلوكية                                         |
|        | (٥) الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاقتها بالسلوك           |
| 440    | الإجرامي                                                   |
| 440    | ( أ ) الإضطرابات العصابية                                  |
| ٤.٢    | (ب) الإضطرابات الذهانية                                    |
| ٤١٥    | (ج) الإضطرابات الجنسية                                     |
| ٤١٦    | (د) إضطربات الشخصية والسلوك لدى الراشدين                   |
| ٤١٧    | (ه ) التأخر العقلى                                         |
| ٤٢٧    | الفصل الثانى : المسئولية الجنائية                          |
| 249    | مقدمة                                                      |
| ٤٣٢    | أولاً : المسئولية الجنائية : نظرة عامة                     |
|        | ثانياً : المحاولات المبكرة لتحديد علاقة الجنون بالمستولية  |
| ٤٣٥    | الجنائية                                                   |
|        | ثالثاً : التعديلات التي أدخلت على المحاولات المبكرة لتحديد |
| ££.    | الجنون                                                     |
| ٤٤٢    | رابعاً: القراعد القضائية لتحديد المسئولية الجنائية         |
| LLY    | ٠٠ (١٠) قاعدة الفهم                                        |
| ٤٤٣    | (٢) قاعدة الصواب والخطأ                                    |

| •      |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                               |
| ٤٤٣    | (٣) قاعدة الاندفاع القهرى الذي لا يقاوم               |
| ٤٤٤    | (٤) قاعدة الوهم المرضى                                |
| •      | خامساً : نماذج من المحاكمات الشهيرة التي استخدمت حجة  |
| ٤٤٦    | الجنون                                                |
| ٤٤٩    | سادساً: الانتقادات الراهنة لحجة الجنون                |
| 200    | الباب السابع: الخدمات النفسية في المؤسسات الجنائية    |
| 204    | الفصل الأول: دور الاخصائي النفسي في المؤسسات الجنائية |
| 1 209  | أولاً : دور الاخصائي النفسي بوجه عام                  |
| ٤٦٢    | ثانياً: دور الاخصائي النفسي في عمليات الفحص والتقدير  |
| ٤٦٤    | (٢) قياس الذكاء وتقدير التأخر والتدهور العقلى         |
| ٤٧.    | (٢) قياس التفكير                                      |
| ٤٧١    | (٣) قياس الوظائف المعرفية النوعية                     |
| - ٤٧٢  | (أ) الانتباء                                          |
| ٤٧٢    | (ب ) الادراك                                          |
| ٤٧٤    | (ج ) الذاكرة                                          |
| ٤٧٦    | (٤) فحص الاصابات العضوية في المخ                      |
| ٤٧٨    | (٥) قياس السلوك النفسى الحزكى                         |
| ٤٨.    | (١) قياس وتقويم الشخصية                               |
| , £AY  | الفصل الثانى: دور الطبيب النفسى في المؤسسات الجنائية  |
| ٤٨٩    | مقدمة                                                 |
| 297    | أولاً : فريق الصحة النفسية في المجال الجنائي          |
| . 141  | ثانياً: ما هو الطب النفسى؟ ومن هم الأطباء النفسيون؟   |
| 297    | ثالثاً : العلاقة بين الطب النفسي وعلم النفس الجنائي   |
|        | - 10                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٩٧    | رابعاً : طبيعة وتركيب التحويل للطب النفسى                 |
| ٤٩٨    | خامساً : أنواع التحويل للطب النفسي                        |
| ٤٩٨    | سادساً : وظيفة التحويل للطب النفسى                        |
|        | (١) دور الطبيب النفسي في الفحص والتشخيص وتحديد            |
| ٥      | المسئولية الجنائية                                        |
| ۸۰۵    | (٢) دور الطبيب النفسي في التنبؤ بالمآل                    |
| ٥١٣    | (٣) دور الطبيب النفسي في العلاج                           |
|        | (٤) دور الطبيب النفسي في التشريع وتوجيه المؤسسات          |
| ٥١٤    | العقابية                                                  |
| 010    | سابعاً: الصعوبات التي تواجه خبراء الصحة النفسية           |
| ٥١٩    | الفصل الثالث : الوقاية والعلاج والتأهيل في المجال الجنائي |
| 0 7 1  | مقدمة                                                     |
| 045    | أولاً: الوقاية                                            |
| 370    | (١) الوقاية من الدرجة الأولى                              |
| 770    | (٢) الوقاية من الدرجة الثانية                             |
| 770    | (٣) الوقاية من الدرجة الثالثة                             |
| ٥٣٣    | ثانیا: العلاج                                             |
| ٥٣٥    | (۱) العلاج الطبي                                          |
| ٥٣٩    | (٢) العلاجات النفسية                                      |
| 0 £ Å  | (٣) العلاج الاجتماعي                                      |
|        | (٤) نماذج من الاضطرابات والانحرافـات التي يمكن عـلاجهـا   |
| ٨٤٥    | فى المجال الجنائي                                         |
| 00£    | ثالثاً: التأميل                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 000    | (۱) الإرشاد                                              |
| ٥٥٦    | (۲) التوجيه                                              |
| ٨٥٥    | (٣) التعليم                                              |
| ٥٥٩    | (٤) المتابعة                                             |
| ۰۲۰    | رابعا: تكامل الاجراءات العلاجية والتأهيلية               |
| ٥٦٥    | الباب الثامن : المنظور الإسلامي للسلوك الإجرامي          |
| ۷۲٥    | مقدمة                                                    |
| ٥٦٩    | الفصل الأول: تعريف الجريمة وأركانها في الشريعة الاسلامية |
| ٥٧١    | · أولاً : تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية             |
| ٥٧١    | ثانياً : معنى العقوبة في الشريعة الإسلامية وأنواعها      |
| ٥٧٣    | ثالثاً : أهم سمات التشريع الإسلامي الجنائي               |
| ٥٧٦    | رابعاً : أركان الجريمة في الشريعة الإسلامية              |
| ٥٧٩    | الفصل الثاني: تصنيف الجرائم في الشريعة الإسلامية         |
| ٥٨١    | أولاً: تصنيف الجرائم طبقا لجسامة العقوبة                 |
| ۱۸ه    | (١) جرائم الحدود                                         |
| ۵۸۳    | (٢) جرائم القصاص والدية                                  |
| ٥٨٥    | (٣) جراثم التعزير                                        |
| 740    | ثانياً: تصنيف الجرائم بحسب القصد الجنائي                 |
| ۲۸٥    | ثالثاً: تصنيف الجرائم بحسب وقت اكتشافها                  |
| ٥٨٧    | رابعاً: تصنيف الجرائم بحسب طريقة ارتكابها                |
| ٨٨٥    | خامساً: تصنيف الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة                |
| ٥٩١    | الفصل الثالث : التصور الإسلامي لأسباب الجريمة            |
| ٥٩٣    | أولاً: العوامل الذاتية                                   |

| الصفحة      | الموضوع                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 044         | (١) الانحراف عن الفطرة                                           |
| 092         | (٢) اتباع الشيطان                                                |
| 090         | (٣) اتباع هوى النفسى                                             |
| 090         | (٤) ضعف الإيمان                                                  |
| ٥٩٦         | ثانيا: العوامل الاجتماعية                                        |
| 097         | (١) الأسرة                                                       |
| ٨٨٥         | (٢) جماعات الرفاق                                                |
| 044         | (٣) عدم تنفيذ المجتمع للأحكام الشرعية                            |
| ٦           | (٤) أهمال الحسبة في الإسلام                                      |
| ۲.۱         | الفصل الرابع : كيفية الوقاية من الجرائم في ضوء الشريعة الإسلامية |
| ٦.٣         | مقدمة                                                            |
| ٦.٣         | أولاً : دور العبادات والإيمان بالله                              |
| ٦.٣         | (١) الصلاة                                                       |
| ٦.٤         | (٢) الزكاة                                                       |
| 7.6         | (٣) الصيام                                                       |
| ٦.٥٠        | (٤)الحج                                                          |
| ۲٠٪         | ثانياً: تطبيق شرع الله تطبيقاً مطلقاً                            |
| y. <b>v</b> | ثالثاً: حماية المجتمع من مظاهر الغساد                            |
| ۸٠٨         | رابعاً : الاهتمام بالحسبة في المجتمع                             |
| ۸٠٢         | خامساً : عدم الاعلان عن الجرائم فور وقوعها                       |
| 4.4         | سادساً: صيانة كرامة الإنسان                                      |
| . 1.1       | سابعاً : بناء الأسر الصالحة                                      |
| 711         | ثامناً: توفر القدوة الصالحة                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 717    | تاسعاً : تكوين الانسان لنفسه رقيباً ملازماً له لا يفارقه                |
| 711    | عاشراً : بيان جزاء الأعمال                                              |
| 710    | الفصل الخامس: أساليب علاج المجرمين في ضوء الشريعة الاسلامية             |
| 417    | مقلمة                                                                   |
| ٦١٧    | أولاً: الدقع إلى الندم والتوبة والإقلاع عن الخطيشة وعدم الرجوع<br>إليها |
|        | ثانياً : اعادة الثقة بالنفس بتغيير الذات وتعديل السلوك نحو              |
| 414    | الأفضل                                                                  |
| ٦٢.    | ثالثاً : اعادة الغمل على تقوية الارادة الخيرة                           |
| 777    | حواشي الكتاب                                                            |
|        |                                                                         |

\*\*\*\*

رقم الإيداع ٢٨٩١ I. S. B. N 977-215-154-5



محاولة للربط بين علم النفس والقانون حيث يهتم كل منهما بدراسة سلوك الإنسان حين يصطدم هذا السلوك بالمعايير الاجتماعية وماتواضع عليه المجتمع من أخلاقيات ومثل. ويقدم الباب الأول مدخلا لعلم النفس الجنائي، ويدور الثاني حول النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي، ويصنف الثالث المجرمين والجرائم، ويتناول الباب الرابع بعض أشكال انحراف السلوك، فيعرض الباب الخامس للدراسة النفسية للعملية الجنائية، في بناول الباب السادس الاضطرابات النفسية وعلاقتها بالمسئولية الجنائية، أما الباب السابع فيتناول الخدمات النفسية في المؤسسات الجنائية، بينما يتناول الباب النامن والأخير المنظور الإسلامي للسلوك الإجرامي.

هاني أحمد غريب



